# بدائع الزهور في وقالع الرهور الجزء الأول الفسم الأول

|  | - |  |
|--|---|--|
|  |   |  |
|  |   |  |
|  |   |  |
|  |   |  |
|  | • |  |
|  |   |  |
|  |   |  |

# بسم الله الرحمن الرحيم ربّ يتسر وأعن

الحمد لله الذي فاوت بين العباد ، وفضّل بعض خلف على بعض ، حتى فى الأمكنة والبلاد ، والصلاة والسلام على سيدنا محمد، أفصح من نطق بالضاد، وعلى آله وسحبه السادة الأمجاد ، وفقنا الله !ا يحبّه وبرضاه ، وجعلنا ممن يحمد قصده على دفع قضاه .

وبعد ، فهذا جزء من كتابنا المؤلَّف في التاريخ ، الموسوم ببدائع الزهور في وقائع الدهور ؟ وقد أوردت فيه والدسنيَّة ، وغرائب مستعذبة مرضيَّة ، تصلح اسامرة

٩ الجايس، وتكون للمنةرد كالأنيس.

17

وقد طالعت على هذا الناريج كتبا شتى ، نحو سبعة وثلاثين تاريخا، حتى استقام لى ما أريد ، وجا. بحمد الله كالدرّ النضيد ، وفيه أقول :

وقد توخّيت نيه أخبار مصر ، وأوردت ذلك شيئا ، فشيئا ، على الترتيب، قاصدا ، فيه الاختصار ، غَا ، بحمد الله ليس بالطويل الملّ ، ولا بالقصير المخـلّ ؛ وذكرت فيه ما وقع فى الترآن العظيم من الآيات المكرمة، فى أخبار مصر ، كناية أو تصريحا، (٢٢) ، وما ورد فيها من الأحاديث الشرينة النبوية ، فى ذكرها .

وما خست به من الفضائل ، وما فيها من المحاسن دون غيرها من البلاد ،
 وما اشتملت عليه من عجائب، وغرائب ، ووقائع، وغير ذلك؛ ومن نزلها من أولاد
 آدم ، ونوح ، عليهما السلام ، ومن دخلها من الأنبيا ، عليهم السلام .

<sup>(</sup>۱۲) جری : جرا ،

<sup>(</sup>۱۳) فعل ما : فعلما . || أبدى : أبدا .

ومَن ما كما مِن مبتدأ الزمان ، من الجبارة ، والعالقة ، واليونان ، والغراعنة ، والقبط ، وغير ذلك ؛ ومَن وليها في ضدر الإسلام من الصحابة والنابدين ، رضوان الله عليهم أجمعين ؛ ومَن وليها مِن طائنة الإخشيدية ، والفاط مين العبيدية ؛ ومَن توليها ومَن وليها من ماوك الترك والجراكية ، إلى وقتنا هذا ، وهو افتتاح عام إحدى وتسعائة .

وَمَن كَانَ بِهَا مِنَ الْحَكِمَاءُ وَالْمُلَمَاءُ وَالْفُقَهَاءُ وَالْحُدَّثَيْنِ وَالْقَرَا ، وَمَن كَانَ بِهَا ٦ مِنَ الصَاحِاءُ وَالرَّهَادِ ؛ ومَن كَانَ بِهَا مِنَ الشَّعْرَاءُ ، وغير ذلك مِن أَتَيَانَ النَّاسِ .

وقد بِتِنتُ ذلك في نراجهم من مبتدأ خبرهم ، وذكر أنسابهم ، ومدّة حياتهم ، إلى حين وفاتهم، على التوالى ، حسباً يأتى ذكر ذلك في مواضعه من الشهور والأعوام، • ومن هنا نشرع في الكلام .

#### ذڪر

ما وقع فی القرآن العظیم من الآیات الکریمة الشریفة فی أخبار مصر فن فن ذلك قوله تمالی: « اهبطوا مصرا ، فإن لكم ما سألم » ؛ وقوله تمالی : « وقال الذی اشتراه من مصر لامرأته ، أكری مثواه » ؛ وقوله ( ۲ ب ) تمالی ، حكایة عن یوسف ، علیه السلام : « ادخلوا مصر إن شا الله آمنین » ؛ وقال تمالی ، ه حكایة عن فرعون : « ألیس لی مُلك ، صر ، وهدذه الأنهار تجری من تحتی ، أفلا تبصرون » ؛ ؛ وقال تمالی : « ولقد بوأنا بنی إسرائیل مبوأ صدق » یعنی مصر ، وقال تمالی : « اهبطوا مصر ا ، فإن لكم ما سألتم » ، الآیة .

قال ابن زولاق: ذكر الله تعالى مصر فى القرآن العظيم فى ثمانية وعشرين موضعا، وقيل بل أكثر من ثلاثبن موضعا ،كناية أو تصريحا .

<sup>(</sup>٨) ببنت : ابن إياس يعني نفسه .

وقال تعالى ، حكاية عن عيسى بن مريم ، عليهما السلام : « وآويناها إلى ربوة ذات قرار ومعين » ، يعنى مصر ، قال ابن أسامة : وليس الربى إلا بمصر ، والما عين يرسب ، يكون الربى عليها القرى ، ولولا الربى لغرقت القرى .

أخرج ابن عساكر فى « تاريخ دمشق » عن ابن عبّاس ، رضى الله عنهما ، أنّ عيسى ، عليه السلام ، كان يرى العجائب من المجزات فى صنره ، ففشا ذلك فى المهود ، فنمّت به بنو إسرائيل ، ففافت عليه أمّه من القتل ، فأوحى الله تعالى إليها أنْ تنطلق به إلى أرض مصر .

وقال زمالی ، حکایة عن یوسف ، علیه السلام : « اجعلنی علی خزائن الأرض » ، ه یعنی أرض مصر ؛ وقال تمالی : « وقال الذی اشتراه من مصر لامرأته ، أكر می مثواه» ؛ وقال تمالی: «وأوحینا إلی موسی، وأخیه ، أنْ تبوّ القومكما بمصر بیوتا» . وقال تمالی : « وكذلك مكّنا ليوسف فی الأرض » ، یعنی مصر ؛ وقال تعالی :

۱۷ «إِنَّ فرعون علا في الأرض » ، يعني أرض مصر ؛ وقال تعالى : « عسى رَبَّكُم أَنْ يَهِلُكُ عَدُوً كُم ، ويستخانكُم في الأرض » ، يعني أرض مصر ؛ وقال تعالى : « إِنْ تَرْيَدُ إِلَا أَنْ تَكُونَ جَمِارًا فِي الأَرْضَ » ، يعني أَرْضَ مصر .

ان عبّاس، رفنى الله عنهما: سمّيت مصر بأرض فى عشرة مواضع ( ١٣ )
 من القرآن العظيم، وقيل ذكرت فى اثنى عشر موضا من القرآن .

وقال تعالى: «كم تركوا من جنّات وعيون وزروع ومقام كريم» ؟ قال الكندى:

١٨ لا يعلم بلد في أقطار الأرض ، أثنى الله تعالى عليه في القرآن العظيم ، بالمقام الكريم ، غير مصر ؛ وقال تعالى : « فأخرجناهم من جنّات وعيون وكنوز ومقام كريم » .

قال أبو رهمة: كانت الجنّات بحافتي النيل ، من أوله إلى آخره ، في الجانبين ٢١ جميما ، ما بين أسوان إلى رشيد ، لا ينقطع منها شي، عن شي، ؛ وكان جميع أراضي مصر تروى يومئذ من ستة عشر ذراعا، أعاليها وأسافلها، ليا دبّروه من فناطر وجسور

<sup>(</sup>١) وآويناهما: وآويناه وأمه.

<sup>(</sup>٦) بنو : بنوا .

بالحكمة ، لا ينقطع الماء عن الخلجان صيفا ولا شتاء ، وكان بها سبعة خلجان ، متصلة بعضها ببعض .

وأما المقام الكريم ، قال بعض علما ، التفسير : المقام الكريم ، هو النيوم ؛ قيل تكان بها ألف منبر من الذهب ، برسم الوزرا ، يجاسون عليها في المواكب .

وقال تعالى: «سبحان الذى أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذى باركنا حوله » ؛ قال بعض علما التفسير: المراد بالمكان المبارك فيه حول المسجد الأقصى « مصر » ، ولكن الآية أعم من ذلك ؛ وهذا القدركاف هنا ، من الآيات العظيمة ، في أخبار مصر .

# وأما ما ورد فيها من الأحايث الشريفة النبوية

فمن ذلك ما أخرجه الإمام مسلم، في صحيحه ، عن أبي ذر ، قال (٣ ب):
قال رسول الله ، صلى الله عليه وسلّم: «ستفتحون مصر ، وهي أرض يسمّى فيها
القيراط ، فاستوصوا بأهلها خيرا ، فإنّ لهم ذمّة ورحما ، فإذا رأيتم رجلين يقتتلان على ٢٠
لبنة ، فاخر ج منها » ؟ قال : فررّ أبو ذرّ بربيعة وعبد الرحمن ابني شرحبيل بن حسن،
يتنازعان في موضع لبنة ، فخرج منها .

وأخرج عبد الله بن عبد الحكم ، من طريق ابن ذاخر المعافرى ، عن عمرو بن ، العاص ، عن عمر و بن ، العاص ، عن عمر بن الخطاب ، رضى الله عنه ، أنّ رسول الله ، صلّى الله عليه وسلم ، قال : « إنّ الله سينتج عليكم بعدى مصر ، فاستوصوا بقبطها خيرا ، فإنّ لكم منهم صهرا وذمّة » ، وفي رواية : « فإنّ لهم نسبا وصهرا » .

قال مروان القصاص: صاهر القبط من الأنبيا، ثلاثة ، وهم: إبراهيم ، عليه السلام ، تسرّر بهاجر ، أمّ ولده إسمعيل ، وكانت من قرية أمام مدينة الفرما ، من قرى مصر ؛ ويوسف ، عليه السلام ، نروّج ببنت صاحب عين شمس ، وهي من قرى ٢١

<sup>(</sup>١٦) العاس : العاصي ، وصححت هكذا فيما يلي من المن .

ورسول الله، حتى الله عليه وسلم، تسرى بمارية ، أمّ ولده إبراهيم ، وكانت من قرية أنصنا، من قرى الصعيد ، وكان اسمها مارية بنت شعون ، وكانت جميلة الصورة ، شديدة بياض اللون ، فأحبّها رسول الله ، حتى الله عليه وسلّم ، حبّا شديداً ؛ وللا دخل عليها حملت منه بإبراهيم ، وعاش ثمانية عشر شهرا ، وإا مات قال رسول الله ، حتى الله عليه وسلّم : « لو بقى إبراهيم ما تركت قبطيًا إلا وضعت عنه الجزية » ، أخرج هذا الحديث عبد الله بن عبد الحكم ، عن ( ٤ آ ) راشد بن سعد ، وقال : هذا حديث حسن غريب .

وأخرج ابن عبد الحكم، عن عمر بن الخطاب ، رضى الله عنه، قال: سمعت رسول الله ، صلّى الله عليه وسلّم ، يقول : « إذا فتح الله عليكم مصر ، فاتّخذوا فيها جنداً كثيفا ، فذلك الجند خير أجناد الأرض » ، فقال أبو بكر : « ولم يا رسول الله » ؟ قال : « لأنهم وأزواجهم في رباط إلى يوم القيامة » ؟ أورد هذا الحديث ابن زولاق في فضائل مصر بلفظ : « لأنهم وأزواجهم في رباط إلى يوم القيامة » .

وعن حيوة بن شريح ، عن عقبة بن مسلم، برفعه : إنّ الله تعالى يقول يوم القيامة لساكنى مصر ، يعدّد عليهم : « ألم أسكنكم مصر ، أفكنتم تشبعون من خيرها ، الساكنى مصر ، يعدّد عليهم : « ألم أسكنكم مصر ، أفكنتم تشبعون من خيرها ، الساكنى مصر ، يعدّد عليهم : « ألم أسكنكم مصر ، أفكنتم تشبعون من خيرها ، الساكنى مصر ، يعدّد عليهم : « وهذا من باب تعداد النعم ، لا من باب التقريع ولا التوبيخ

لمم.

وعن عبد الله بن عمر ، رضى الله عنه ، قال : « قسّمت البركة عشرة أجزاء ، فق ١٨ مصر تسع ، وفى الأرض كاما واحد ، ولا تزال فى مصر بركة أضعاف ما فى جميع الأرضين » .

وعن أبى موسى الأشعرى ، قال : « أهل مصر ، الجند الضعيف ، ما كادهم أحد ٢١ إلا كفاهم الله موتته » ؟ قال محمد بن ربيع بن عامر الكلاعى : « فأخبرتُ بذلك معاذ ابن جبل ، فأخبر نى أنّ بذلك أخبره رسول الله ، صلّى الله عليه وسلّم » .

وروى فى بعض الأخبار ، أنّ يوسف ، عليه السلام ، !ا دخل مصر وأقام بها ، ٢٤ قال : « اللّهم إنّى غريب فحبّبها إلىّ وإلى كل غريب » ؟ فمنت دعوة يوسف، فليس يدخل مصر غريب إلا أحبّ المقام بها ؛ قال بعض الحكماء: « الشرب من ما النيل، ينسى الغريب وطنه » .

وروى عن دانيال ، عليه السلام ، أنّه قال لبنى إسر ائيل : « اعملوا فإنّ الله تعالى ٣ ( ٤ ب ) يجاذيكم في الآخرة بمثل مصر » ، أراد الجنّة .

وقال القرطبي في التذكرة ، من حديث حذيفة اليماني ، مرفوعا : « يبدو الخراب في أطراف الأرض حتى تخرب ، ومصر آمنة من الحراب حتى تخرب البصرة ، وخراب مصر من جفاف النيل ، وخراب البصرة من العراق ، وخراب العراق من القحط ، وخراب مكة من الحبشة ، وخراب المدينة من الجوع ، وخراب الهين من الجراد ، وخراب الأيلة من الحصار ، وخراب فارس من الصعاليك ، وخراب الترك من الحراد ، وخراب الديلم ، وخراب الترك من الديلم ، وخراب الديلم من الأرمن ، وخراب الأرمن من الخزر ، وخراب الخزر من الترك ، وخراب المند من الحراب الترك من العواعق ، وخراب السند من الحمند ، وخراب الهند ، وخراب المند من الحبن ، وخراب الصين من الرمل ، وخراب الحبشة من الرجفة » .

وقال ابن عبد الحكم ، عن عبد الله بن عمرو بن العاص ، رضى الله عنه ، قال : « خاقت الدنيا على خمس صور من أعضا الطير ، الرأس والصدر والجناحين والذنب ، فالرأس مكّة والمدينة والحين، والصدر مصر والشام ، والجناح الأيمن العراق ، والجناح الأيسر السند والهند ، والذنب ذات الحمدام إلى مغرب الشمس ، وشر ما فى الطير الذنب » .

قال كمب الأحبار ، رضى الله عنه: « لما خلق الله تعالى الأشياء ، قال العقل : ١٨ أنا لاحق بالشياء ، قال العقل : ١٨ أنا لاحق بالشام ، فقالت الفتنة : وأنا معك ، وقال الخصب : أنا لاحق بمصر ، فقال الذلّ : وأنا معك ، وقال الشقاء : أنا لاحق بالبادية ، ( ٥ آ ) فقالت الصحّة : وأنا معك ، وقال الكبر : أنا لاحق بالعراق ، فقال النفاق : وأنا معك » .

قال الجاحظ: « خصّت القناعة بالبصرة ، والفصاحة بالكوفة ، والتخبيش ببنداد ، والني بالريّ ، والجفاء بنيسابور ، والحسن بهراة ، والطرمدة بسمرقند ، والروءة ببلخ ، والتجارة بمصر ، والبيخل بمرو » .

4 5

قال كهب الأحبار: « لولا رغبتى فى بيت المقدس ما سكنت إلا مصر » ، فقيل له: « ولم ذلك » ؟ قال: « لأنَّها بلد معافاة من الفتن ، ومن أرادها بسو، أكبّه الله على وجهه ، وهو بلد مبارك لأهله فيه » .

قال أبو بصرة النفارى: « مصر خزائن الأرض كاما ، ولو زرعت كاما لوفيت بخراج الدنيا بأسرها ، ولو ضرب بينها وبين سائر بلاد الدنيا بسور ، لاستغنى أهلما بما فيها من الغلال وغير ذلك ، عن سائر البلاد جميعها » .

انتهى ما أوردناه من الآيات الشريفة ، والأحاديث النبوية ، فى أخبار مصر ، ومعولى فى صحّة هذه الأحاديث والأخبار ، بما أورده الشيخ جلال الدين الأسيوطى فى كتابه المسمّى بحسن المحاضرة فى أخبار مصر والقاهرة .

#### ذڪر

اشتقاق مصر ومعناها ، وتمدد أسمائها ، والمعنى الذى من أجله سميت الأرض بمصر ، وما السبب في ذلك

قال المسعودى : سمّيت مصر بمصر بن مركائيل بن دوائيل بن غرباب ، وقيل عرباب ، وقيل عرباب ، الثاني ، عرباب ، عليه السلام ، وهو مصر الأول ؛ وقيل بل سمّيت بمصر الثاني ،

۱۵ وهو مصرام بن نقراؤش الجبار بن مصريم بن بيصر بن حام بن نوح ، عايه السلام ،
 وكان ذلك بعد الطوفان ؛ وهو اسم أعجمي لا ينصرف ؛ وقال آخرون : هو ( ٥ ب )
 اسم عرف مشتق .

١٨ وأما من ذهب إلى أنّ مصر اسم أعجمى، فإنّه استند إلى مارواه أهل العلم بالأخبار، من نزول مصريم بن بيصر بهذه الأرض، وقسمها بين أولاده، فعرفت به .

وقال ابن عمّاس ، رضى الله عمهما : كان لنوح ، عليه السلام ، أربعة من الولد ، وهم: سام ، وحام ، ويافث ، وأرفخشد ، شم إن نوحا، عليه السلام، رغب إلى الله تعالى بأن يرزقه الإجابة في ولده وذرّيته ، فصعد إلى جبل عال ، ونادى أولاده عند السحر ،

<sup>(</sup>٥) لاستغنى : لااستغنى .

وهم نيام ، فلم يجبه أحد منهم ، إلا ابنه سام ، وابنه أرفخشد ؛ فلما حضرا بين يديه ، وضع يمينه على ابنه سام ، وشماله على ابنه أرفخشد ، وسأل الله تمالى أنْ يباركُ فى ابنه سام ، وأنْ يجعل من نسله النركُ ؛ وأنْ يباركُ فى ابنه أرفخشد ، وأنْ يجعل اللهلك ٣ والنبو ق فى أولاده ؛ ثم نادى ابنه حام ، فلم يجبه ، ولا أحد من أولاده ، فقال: «اللهم اجعل أولاده أذلة وعبيدا لأخيه سام » .

وكان مصريم بن بيصر بن حام نائما إلى جانب جدَّه حام ، فلما سمع دعا ، نوح على حدَّه حام ، فقام مسرعا ، وجا ، إلى نوح ، وقال: « ياجدَى ، قد أجبتك، وإن لم يجبك جدَّى ، فاجعل لى دعوة من دعوتك » ؛ فوضع نوح يده على رأس مصريم ، وقال : اللهم إنّه قد أجاب دعوتى ، فبارك فيه وفى ذريّته ، وأسكنه الأرض الباركة التي هى الم البلاد ، وغوث العباد ، التي نهرها أفضل أنهار الدنيا ، واجعل منها أفضل البركة، وسخّر له ولولده ؛ ثم دعا ولده ياف، فلم يجبه ، ولا أحد من ولده، فدعا (٦ آ ) عليه، وقال : « اللهم اجعل نسله شرار الخلق » ، فكان من نسله يأجوج ومأجوج .

قال ابن عبد الحكم: أول من سكن مصر بهد الطوفان، مصريم بن بيصر بن حام ابن نوح ، عليه السلام ، وبه ستميت مصر ، ومصريم هذا هو أبو القبط ؛ وكان اسم مصر قبل الطوفان : جزلة ، فلما جاء الطوفان وصحى رسمها ، وعمرت بعد الطوفان ، ه ا فسميت : درسان ، أى باب الجنّة ، لحسن ما كانت عليه من كثرة الثمار والفواكه ، وخصب الأرض ، وكثرة الزرع ، وإفلاحه بأراضى ، عسر .

قال على بن محمد الحكيم الترمذي ، وليس بأبي عيسى الترمذي ، ماحب الجامع ١٨ الصحيح : ذكر في كتاب نوادر الأصول ، عن ابن عبّاس ، رضى الله عنهما ، أنّه قال: الم غرست الأشجار بمصر في أيام مصريم بن بيصر بن حام بن نوح، عليه السلام، فكانت ثمارها عظيمة جدًا ، بحيث أنّ الأترجة ، تشقّ نصنين ، ويحمل كل نصف ٢١ منهما على بدير ؟ وكانت القثاء، في طول أربعة عشر شبرا ؟ وكان طول الطرف القرع،

<sup>(</sup>٩) المباركة: المباركة.

<sup>(</sup>١٦)كئزة :كنزن .

ثلاثين شبرا ؛ وكان طول البلحة الواحدة ، شبرا ؛ وكان الدرجون الوز ، يَحْمل ثاثماية موزة ، وكل موزة منها رطلا ؛ وكان العنقود الدنب ، إذا قطف من كرمه ، يحمل على بعير من عظمه ؛ وكانت الكمثرى ، زنة كل واحدة سبعائة درهم ؛ وكانت الرمّانة الواحدة ، إذا قشرت ، يقعد فى قشرها ثلاثة أنفار ؛ وكانت البطيخة الواحدة ، زنتها ثمانون رطلا ؛ وكانت الحبّة القمح ، قدر كلية البقرة ؛ وكانت الوردة الواحدة ، تحمل ألف ورقة ؛ وعلى هذا فقيس بقيّة الأصناف من الفواكه ، والحبوب ، وغير ذلك ؛ وكان هذا بدعوة آدم ، عليه السلام ، حيث ( ٣ ب ) دعا لها بالبر كة ، وكذلك نوح ، عليه السلام ، دعا لها بالبركة .

• قال ابن عبّاس ، رضى الله عنهما : لازالت الناس ينقصون فى الأرزاق والآجال فى كل عام ، إلى وقتنا هذا ، من حين مبتدأ الزمان وإلى الآن .

قاتُ : ومصداق هذه الأخبار، ما قاله الشيخ حسام الدين بن زنكي الشهرزوري، ١٢ قال : كان بالواحات الداخلة شجرة نارنج ، يقطف منها في كل سنة نحو أربع عشرة ألف نارنجة ، ما سوى ما يتناثر من الربح ، وما هو أخضر .

قال الشيخ تقى الدين المقريزى ، صاحب « الخطط »: فلما سمعتُ بذلك أنكرتُه ، ولم أحدقه لنرابته ، فقد رآنى سافرتُ إلى الواحات الداخلة ، وشاهدتُ هذه الشجرة ، فإذا هى قدر جميزة كبيرة ، فسألتُ مستوفى الناحية عما تطرح فى كل سنة ، فأحفس لى قوائم تتضمن لذلك ، فتصمّ حمّها ، فإذا فيها : قطف منها فى سنة إحدى وسبعائة ، أربع عشرة ألف نارنجة ، صفرا ، مستوية ، سوى ما بقى عليها من الأخضر، وما تناثر من الربح ، فتعجبتُ من ذلك غاية العجب ، انتهى ذلك ، فهذا بقيسة ما كان بمصر من العجائب .

<sup>(</sup>۲) زنة : زنت .

<sup>(</sup>١١) قلت : ابن إياس يعنى نفسه .

#### ذڪر

## حدود أرض مصر وجهاتها وأقطارها

قال صاحب « مباهج الفكر ، ومناهج العبر » : إنّ حدّ إقايم مصر ، من ثغر تأسوان إلى العريش ، مسافة ذلك في الطول ، نحوا من ثلاثين مرحلة؟ وحدّها عرضا، من مدينة برقة ، إلى ساحل البحر الروى إلى إيلة ، التي على ساحل بحر القازم ، مسافة ذلك عشرون (٧٦) مرحلة .

قال أبو الصات أمية الأندلسي: إنّ حدّ إقليم مصر في الطول، من مدينة برقة، الى عقبة إيلة، وذلك نحو أربعين مرحلة؛ ومسافة حدّها في العرض، من مدينة أسوان، من أعمال الصعيد، إلى العريش، عند الشجرتين، والحفائر التي هناك.

وقال ابن حوقل فى كتاب « الأفاليم » : إنّ حدّ إقليم مصر الشهالى ، من برقة إلى منتهى الواحات السبع ، ويمتد إلى بلاد النوبة ، من حدّ أسوان إلى منتهى بحر الروم ، عند ثفر دمياط ، إلى ساحل رشيد ، إلى الإسكندرية ، آخذا جنوبا إلى ظهر تا الواحات ، إلى حدود النوبة ؛ والحدّ الشرق من بحر القازم قبالة أسوان، إلى عيذاب، إلى القصير ، إلى تيه بنى إسرائيل ؛ ثم يعطف شالا ، إلى بحر الروم ، من عند الحفائر التي هناك ، خلف العريش ؛ وينتهى إلى ثفر دمياط ، إلى رشيد ، والإسكندرية ؛ ه ألمى ينعطف إلى رقة من الساحل حيث ابتدأ منه ، انتهى ذلك .

قال أبو الصات أمية الأندلسي : كان إقايم مصر متّصلا بالهارة على شطّى النيل ، كأنها مدينة واحدة ، مشتبكة بالأشجار الثمرة ، والنواكه اليانمة ، والقرى العامرة ، كأنها مدينة أسوان ، بلازاد ، بل يسير حتى كأن المسافر يسير من ثنر الإسكندرية ، إلى مدينة أسوان ، بلازاد ، بل يسير في ظلّ من الأشجار ، وقرى عامرة ، لا يحتاج فيها إلى زاد يحمله معه ، انتهى ذلك .

#### ذڪر

عجائب مصر والتي كانت بها من الطلسمات والبرابي وغير ذلك

قال القضاعي: ذكر الجاحظ أن عجائب الدنيا الانون أعجوبة ، عشرة منها في سائر الدنيا ، (٧٧) والباقي منها بمصر ؛ فلذي في سائر البلاد ، وهي : مسجد دمشق ، وقصر غمدان ، وكنيسة رومية ، وصنم الزيتون ، وإيوان كسرى بالمدائن ، وبيت الربخ بتدمر ، والجوزين ، والسدين بالجزيرة ، والثلاثة أحجار ببعلبك ، وهي بيت الكواكب السبعة ، لكل كوك منها بيت بها ، وكنيسة الرها ، وقنطرة طنجة ، وأما بقية الأعاجيب ، العشرون أعجوبة بمصر ، فمن ذلك : الحرمان ، وها بالجيزة ، وطولها أربعائة ذراع ، كأنهما جبلان قأعان في الهوا ؛ قال بعض الحكم : ليس من شيء إلا وأنا أرحمه من الدهر ، إلا الحرمين ، فإني أرحم الدهر منهما ، ومنها من شيء الدي يقال له عند العوام : أبو الهول ، يقال إنه طلم الرمل ، لئلا منه المرمين ، الذي يقال له عند العوام : أبو الهول ، يقال إنه طلم الرمل ، لئلا منه المرمين ، الذي يقال له عند العوام : أبو الهول ، يقال إنه طلم الرمل ، لئلا منه المرمين ، الذي عام مان تر الجيزة ، وكان طوله نحوا من سبعين ذراعا ، ولكن طم

۱۲ ينلب الرمل على طبين بر الجيزة ، وكان طوله نحوا من سبعين ذراعا ، ولكن طم الرمال ، وكانت الصائبة تحج إلى أبي الهمول، وتقرّب إليه الديوك البيض، ويبخرون حوله بالحصى لبان الشرب .

الخاقة ، متناسب الأعضاء ، وهو من الصوان المانع ، عند قصر الشمع ، وكان عظيم الخاقة ، متناسب الأعضاء ، وهو من الصوان المانع ، على هيئة امرأة ، وفي حجرها مولود من الصوان أيضا ، وكان الناس يسمّونه سرية أبى الحول ، ويقال لو وضع على رأس أبى الحول خيط، ومد إلى ذلك الصمم ، لذى يقال له السرية ، لكان على رأسهما مستقما .

ويقال إنّ أبا الهول طلمهم للرمل يمنعه عن الطين ، وإنّ مـنم السرية طلمهم الله عنه عنه عن برّ مصر ، لئلا يهدم أماركها ، وكان لهما حكمة ؛ وقد كـسر الصنم الذي يقال

<sup>(</sup>ه) کسری: کسره.

<sup>(</sup>١٨) ذلك: تلك.

<sup>(</sup>۱۸و۲۱) الذي : التي .

له السرية ، سنة إحدى عشرة وسبعائة ، كسره الملك ( ٨ آ ) الناصر محمد بن قلاون ، وعمل منه قواعد وأعتاب للجامع الجديد !ا بناه .

ومنها بربا سمنود، وهو من جملة الأعاجيب، ذكر عمر الكندى ، قال : خزن ٣ بعض عمّال الناحية فيه قرطا ، فرأيت الجمل إذا دنا من بابه ، وهو يحمله ، تساقط كل دبيب كان فى القرط ، قبل أنْ يدخل من باب البربا ، ولكن خرب عند سنة خمسين وثلثماية .

ومنها بربا أخميم ، عجبا من العجائب ، بما فيه من الصور والعجائب ، وكان به صور الماوك الذين يملكون مصر ، وكان ذو النون المصرى يقرأ ما على حيطان هذه البربا من الحكم والعجائب ، فأفسد أكثرها ، وسدّ بامها ،

ومنها بربا دندرة ، وهو بربا عجيب ، فيه ثمانون كوّة ، تدخل الشمس كل يوم من كوّة منها ، حتى تنتهبي إلى آخرها ، ثم تكرّ راجعة إلى موضع بدأت منه .

ومنها حائط العجوز، من العريش إلى أسوان ، تحيط بأرض مصر ، شرق ١٢ وغربا .

ومنها النار الذي كان بالإسكندرية ، وما نيه من العجائب ، وما كان بثنو الإسكندرية من الله عليه من العجائب ١٥٠ من قديم الزمان .

ومنها الساسایان ، وها جبلان قائمان علی سرطان من نجاس ، فی کل رکن من ارکانه سرطان ، وکان له حکمة .

ومنها عمودا الأعياء، وها عمودان ملقيان، ووراء كل عمود منهما جبل حصى، كصى الجمار، فإذا دنا منهما إنسان، ورمى سبع حصيات، ولا ياتنت خلفه، ويحمل أحدها ويمضى به خطوات، فلا يحسّ بثقلة أبدا.

71

۲ ٤

ومنها القبّة الخضراء ( ٨ ب ) ، وهي من أعجب الأشياء ، ملبّسة بنحاس أصفر، كأنّه الذهب الإبريز ، لا تغيّره الليالي ، ولا الأيام ، وكانت تضيء في الليل المظلم ، حتى يهتدى المسافر إلى الطريق على ضوئها . ومنها منية عقبة ، وماكان بها من العجائب ؛ وقصر فارس ؛ وكنيسة أسفل الأرض ، وهي مدينة على مدينة ، ليس على وجه الأرض مدينة بهذه الصفة، حتى قيل إثّها إرم ذات العماد .

ومنها الثلاثة جبال الطلّة على بحر النيل، وهم: جبل الكمهف، وجبل الطيامون، وحبل الساحرة .

ومنها شعب البوقيرات ، بناحية الأشونين ، وهو شعب في جبل فيه صدع، تأتيه البوقيرات في يوم معلوم من السنة ، فتعرض نفسها على ذلك الصدع ، فكاما أدخل بوقير منها منقاره في العدع، يمضى، فلا تزال تفعل ذلك حتى يستلقى العدع على بوقير منها، فيحبسه، وتمضى عنه البوقيرات إلى حال سبيام ا، فلا يزال معلقا بمنقاره في العدع ، حتى يوت ويتساقط ، وهذا من العجائب .

ومنها العمودان اللذان بمدينة عين شمس ، المهرونة الآن بالمطرية ، وكان طول المعرد منهما نحو خمسين ذراعا ، فإذا دخلت الشمس دقيقة في برج الجدى ، تطلع على قمة رأس أحدها ، وهو منتهى قِصَر النهار ؛ وإذا دخلت الشمس دقيقة في برج السرطان ، وهو منتهى طول النهار ، تطلع على قمة رأس الآخر ؛ وها اللذان يقال السرطان ، وهو منتهى طول النهار ، تطلع على قمة رأس الآخر ؛ وها اللذان يقال عنهما منتهى الميلين ، وخط الاستواء ؛ وقد سقط العمود الثاني سنة خمسين وسمائة ، وبقى هذا الواحد منهما ، ويقال له اليوم « مسلة فرعون » .

ومنها مدینة منف ، وماكان بها من العجائب والرخام ، والدفائن والكنوز ، العجائب والرخام ، والدفائن والكنوز ، الم وغير ذلك ( ٩ آ ) من آثار الماوك القدماء ، من الجبابرة والفراعنة ، وأمرها مشهور، وهي أول مدينة عمرت بأرض مصر بعد الطوفان .

ومنها مدينة النرما ، وهي أكثر عجائبا من غيرها ، وكان منها طريق سالكة الى جزيرة قبرص ، ولكن غاب علمها البحر المالح فطمها ؛ وكان بها مقطع الرخام النرابي ، والرخام الأبيض ، فغلب علمهما الماء ؛ وكان بها النخل الذي يثمر حين ينقطع البسر والرطب من سائر الدنيا ، وكان وزن كل بسرة منها نحو عشرين درها، وطول (٢٢) الذي : التي .

كل بسرة شبرا ، وهي المدينة التي قال يعقوب ، عليه السلام ، لبنيه : لا تدخلوا من باب واحد، وادخاوا من أبواب متفرقة ؛ ولكن خربت في دولة الفاطميين ، عندما هجم الفرنج على أخذ بيت المقدس ، سنة تسع وخمسائة .

ومنها مدينة الفيوم، التي قد دبرت بالوحي ، على يد يوسف ، عليه السلام ، وأحكمها على ثلثماية وستين قرية ، على عدد أيام السنة ، لتغلُّ كل قرية منها على أهل مصر يوماً ، وكان انتها العمل منها في سبعين يوما،فتعيجَب الناس من ذلك ، وقالوا: هذا كأن يُممل في ألف يوم ، فسمّيت من حينئذ الفيوم ؛ وكان بالبرك التي بها سمك يسمى الحيزوم ، وهو الباطى ، وقد ورد فيه حديث ، أنَّه يتبع أوراق الجنَّة في أوائل منبع النيل فيرعاها ، وكان من عاسن مصر ، ولكن انقطع من هناك ال دخل قرن ، التسعانة .

ومنها النيل، وهو من أعظم عجائمها، في نقصانه في الشتاء، وزيادته في الصيف، ومنافعه تعمُّ سائر البلاد ، لما يجاب إليها من الغلال ؛ وبه أعجوبة، وهو البرزخ الذي عند ثغر دمياط ، لأنَّ البحر العذب ينصبُ في البحر المالح، ولا يختلط أحدها بالدَّخر، بل يشاهدكل منهما متميَّرًا عن الآخر بمسافة طويلة ، ثم ينوص بحر النيل في البحر المالح، ولا يختلط ( ٩٩ ) بل يجرى نحته متميّزا عنه ، كالزيت مع الله ، وهو قوله تعالى: « مَرْ جَ البحرين يلتقيان، بينهما برزخ لايبنيان » ، أي لايغاب الملح على العذب، فيفسد حلاوته ، ولا يغاب العذب على الملح ، فيفسد مرارته ، فسبحان القادر على كل شي ؛ وقد قال الشاعر : ۱۸

وبأمره البحران يلتقيان لايبني على عذب مرور أجاج

ومنهاكان بها الحجر ، الذي إذا مسكه الإنسان بكاتي يديه ، تتاياكل شي، كان في بطنه . \_ وكان مها خرزة ، إدا جعلتها الرأة على حقوها ، فلا تحمل أبدا . \_ وكان بالعهيد حجارة رخوة ، إذا كسرت تَقيد في الليل كالصابيح .

ومنهاكان في بحر النيل حوض مدوّر ، من رخام أخضر، وعليه كتابة بتلم الطير، بركب فيه الواحد من الناس ، والأربعة ، ويحركونه يعدّى بهم منجانب إلى جانب، (۲۴) ويخركونه : ويخركوه.

فأخذه أمير مصر كافور الإخشيدي من الماء، وألقاه في البرّ ، فبطل فعله .

ومنها كان بقرية من قرى الصحيد ، قرية يقال لها دشقا ، سنطة ، إذا تهدّدت بالقطع تذبل و نجمع أوراقها ، فإذا قيل لهـا: قد عفونا عنك من القطع ، فتتراجع أوراقها كما كانت ، وهذا من العجائب التي لم يسمع بمثلها .

ومنها، قال ابن نصر العسرى: كان على باب قصر الشمع، عند الكنيسة المعلقة، صنم من نحاس أدنو، على خلقة الجمل، وعليه شخص راكب، وله عمامة مثل العرب، وفي رجليه نعلان من جلد ، كانت القبط إذا تظاالوا ، واعتدى بعضهم على بعض ، أعا كموا إليه ، ويقفون بين يدى ذلك الصنم ، (١٠٦) ، ويقول المظلوم للظالم: إن أنصفتني قبل أن يخرج هذا الراكب الجمل ، فيأخذ الحق لى منك ، شئت أم أبيت ؟ يعنون بالراكب النبي ، صلى الله عليه وسلم ؟ فلما فتح عمرو بن العاص مصر ، أخفت القبط ذلك الصنم ، لئلا يكون حجة عليهم .

قال القضاعي : ولو بسطت عجائب مصركامًا ، لجاء منها عدد كثير لا يحصى ، وليس في بلد شيء عجيب ، إلا وفي مصر مثله ، أو أعجب منه ، انتهمي ذلك .

<sup>(</sup>٣) عنك : عنكي .

<sup>(</sup>٨) ويتفون : ويتفوا .

#### ذكر

# أعمال الديار المصرية وكورها

قال عبد الله بن عبد الحكم: اعلم أن أرض مصر كانت فى الزمن الأول، تشتمل على مائة و خمسين كورة ، و ثلثاية و خمس وستين قرية ، كل قرية تصلح أن تكون مدينة على انفرادها ، وقد قال الله تعالى : « وابعث فى الدائن حاشرين » ؛ فخرب منها قبل دخول بخت نصر إليها ، ثمان وستون كورة ، فلما عمرت بعد تخريب بخت نصر لحا ، صارت تشتمل على خمس و ثمانين كورة ؛ ثم تناقصت حتى جاء الإسلام ، وفيها أربعون كورة عامرة ؛ ثم استقرت أرض مصر كاما على قسمين ، الوجه التبلى ، والوجه البحرى ، وقد قسمت أرض مصر جميعها ، قبلها و بحربها ، على ستة ، وعشرين عملا ، شرقيها ، وغربها ، وقبلها ، وبحربها .

قال الكندى: صوّرت للرشيد صورة الدنيا كلها في درج، فلما تأمّلها فها أنجبه منها غير كورة أسيوط، من أعمال الصحيد، فرأى مساحتها نحو ثلاثين ألف فدان، من في ساحة واحدة، لو قطرت قطرة من السها، فاضت على جميع جوانبها، فنزرع هذه الساحة في زمن الربيع، القرط والنكتان والقمح والنول وسائر الغلال (١٠٠)، فتصير كأنها بساط من سندس أخضر، ومن الجانب الغربي جبل أبيض على صورة من الطياسان ، كأنه قرون، ويحف بها من الجانب الشرقي النيل ، كأنه جدول من فضة، لا يسمع فيها غير ترنم الأطيار على الأشجار، وهي أحسن كورة من أعمال الصحيد، انتهى،

# ذکر وادی هییب :

هذا الوادى بالجانب النربى من أرض مصر ، فيا بين مربوط والنيوم ، وكان يجاب منه الملح والأولرون ، وكان به مائة دير لانصارى ؟ قيل الما فتح عمرو بن العاص ٢٠ مصر ، خرج إليه من وادى هبيب سبعائة راهب ، يطلبون منه الأمان ، فكتب لهم أمانا ، وبقى عندهم يتوارثونه إلى الآن ؟ وكان يجاب منه الملح الأندراني ، وهو

على هيئة أنواح الرخام ؛ ونجلب منه حجر الكحل الأسود ، وحجر الزجاج ، ثم يطل ذلك .

## ذكر مدينة مربوط:

اعلم أنّ هذه المدينة كورة من كور الإسكندرية ، وكانت لشدّة بياض حيطانها ، لا يدخل الليل إليها إلا بعد مضى عشر درجات من الغروب ، وكانت متّصلة بالعمرة إلى أرض برقة .

## ذكر صعيد مصر:

قال جعفر بن تعلب: مسافة إتليم الصعيد مسيرة اثنى عشر يوما ، وعرف مسيرة ثلاثة أيام ، بحسب الأماكن العامرة ؛ وكان بالصعيد نخلة تحمل كل سنة من الثمر عشرة أرادب ، تباع منه كل ويبة بدينار ، فجعل عليها بعض ولاة الناحية مكسا ، فلم تحمل من بعد ذلك شيئا .

## ١٢ ذكر مدينة البجة:

هذه المدينة بينها وبين قوص ثلاث مراحل ، وبها معدن النبر ، كان قديما ؟ ومن عجائبها أنّ بها معدن الزمرد الذبابى ، الذى إذا نظرت إليه الحيات ( ١١ آ ) تفقّت أعينها ؟ ومن خواصه إذا سحق منه وزن ثلاث شعيرات ، وسقى منه المسموم ، قبل أن يعمل فيه السم ، برئ من وقته ؟ ومن خواصه أنّ من تختم به دفع عنه الصداع ؟ ومن خواصه أنّ من منه أن من منه لا يقربه عقرب ، ولا حيّة ، ولا ثعبان ؟ ومن خواصه أنّ من شرب من حكا كنه ينفع من الجذام ويوقفه .

قال الجاحظ: ليس فى الدنيا معدن الزمرد إلا بمصر من نواحى الصعيد، ويوجد فى منائر مظلمة ، لايدخل إليها الإنسان إلا بالمصابيح، ويحدر عليه بالعاول ، فيجده فى وسط حجارة خفس الألوان .

قيل إنّ فى سنة أربع وسبعائة ، ظفر بعض عمّال الناحية بقطعة من الزمرد ، زنتها مائة وخمسة وسبعون مثقالًا ، فأخنى أمرها عن الناس ، فجاءوه بعض التجّار ، ودفع له

<sup>(</sup>ه) عشر درجات : عشرة درج .

فيها مائة ألف درهم ، فأبى أن يبيعها بهذا القدر ، فشاع أمرها بين الناس ، حتى بلغ اللك الناصر محمد بن قلاون ، فبعث أخذها منه غصبا ، ثات العامل من قهره بهــــد ثلاثة أيام .

# ذكر مدينة أسوان:

اعلم أنّ أسوان ثغر من ثغور الأقاليم القبلية ، تفصل بين الغوبة وبين أرض مصر ، وعلى خمسة عشر يوما منها يوجد معدن التبر ؛ وكان بها أنواع البسر ، ومنه نوع من الرطب ، أشد ما يكون من الخضرة ، مثل لون السلق ، وهو شديد الحلاوة ، فكان الرشيد يطلبه من عمّال مصر ، حتى يأكل منه ، وليس في الدنيا بسر يشعر قبل أنْ يصير رطبا إلا بأسوان ؛ وبها معدن السنبادج ، وحجر المفناطيس ، وحجر القي وأذا ، مسكه الإنسان تقايا ما في بطنه .

## ذكر صحراء عيذاب:

اعلم أنّ الحجّاج أقاموا نحوا من مائتي سنة، لا يتوجّهون إلى مكّة إلامن سحرا المعدد عيذاب ، يركبون النيسل في الراكب إلى قوص ، شم يركبون الإبل من قوص إلى عيذاب ، وينزلون في الجلبات إلى ساحل جدّة ، ومن جدّة إلى مكّة ؛ ( ١١. ب ) ولم تزل مسلكا للحجّاج ذهابا وإيابا ، من سنة خمسين وأربعائة ، إلى سنة ستين وسمّائة ، وذلك عندما انقطع الحاج من البرّ في دولة الناطعيّين ؛ وقيل كان بعيذاب مناص اللؤلؤ في جزائر هناك .

# ذكر مدينة أرجنوس:

هذه الدينة من جملة أعمال البهنسا ، وبها كنيسة فيها بثر ، يقال لها بئر شوش ، لها عيد يعمل فى الخامس والعشرين من بشنس ، أحد الثهمور القبطية ، فيفور منها الماء عند مضى ست ساعات من النهار ، حتى يطفو إلى فها ، ثم يعود إلى ما كان ١٠ عليه ، ويستدنون النصارى بذلك على زيادة النيل فى كل سنة ، بقدر ما يعلو من الماء فى المثر .

١٨

<sup>(</sup>۲۲) يماو : يعلى .

ومن عجائب مصر ما ذكره ابن عبد الحكم، قال: إنّ فى بعض نواحى البهنسا؛ من أعمال الصعيد، ضيعة تسمّى منيل أبو شعرة، وبها بئر تسمّى بئر عيسى، ولتلك البئر سلالم بدرج، فإذا كان ليلة الخامس والعشرين من بشنس، فيها يطف ما تلك البئر فى الليل، فمهما غطّى من الدرج، فيكون [حال زيادة] النيل فى تلك السنة، ويعلم منه مقدار الزيادة، وهذا السرّ باق فى هذه البئر إلى يومنا هذا، لم يخرم قط، ولم يخلّ، انتهى ذلك ؟ وقيل إنّ عيسى، عليه السلام، اغتسل من هذه البئر فى مثل تلك الليلة، فصار هذا السرّ باق فيها إلى الآن، انتهى.

# ذكر أبويط :

هذه الدينة من أعمال البهنساوية ، وكان بها منارة محكمة البنا ، إذا هزّها الرجل تحرّكت يمينا وشمالا ، ويرى ميلها رؤية ظاهرة .

## ذكر أهناس:

۱۹ هذه الدينة دخلت إليها مريم أمّ عيدى ، عليه السلام ، وبها النخلة التي كانت تنضح لهما الزيت ، حتى يتقو تون به .

# ذكر مدينة أنصنا:

اعلم أنّ هذه المدينة من أجلّ مدائن الصعيد، وكان بها عدة أعاجيب، منها القياس الذي بنته دنّوكة الساحرة، وكان بهذا المقياس ثلثماية وستون عمودا من الصوّان الأحمر، ومسافة كل عمودين، تقدار خطوة إنسان؟ وكان ما النيل يدخل إلى هذا المقياس من فوهة، عند الزيادة.

فإذا بلغ ما، النيل الحدّ الذي كان إذ ذاك، يحصل منه ريّ أرض مصر كامها، جلس اللك عند ذلك في مشرف له على ذلك المقياس، وتصعد جماعة من خواسّه إلى ٢ روس تلك الأعمدة، فيتعادون عليها ما بين ذاهب وآت، ويتساقطون من الأعمدة ( ١٢ آ) إلى الماء، وهو ممتلى، في الفسقية الكبيرة، ويكون ذلك اليوم عندهم عيدا

<sup>(</sup>٤) غملي : غما . [[ حال زيادة ] : بياض في الأصل .

بوفاً النيل، ويقال إنّ سحرة فرعون الذين آمنوا في ساعة واحدة، كانوا من أنصنا .

## ذكر القيس:

قال ابن عبد الحكم: !ا بعث عمرو بن العاص ، رضى الله عنه ، قيس بن الحادث ٣ إلى الصعيد ، نزل بهذه القرية ، فسمّيت به ، وكان يُعمل بها الأكسية العسلية ، من صوف المعز ، تغنى فى الشتاء عن لبس الفراء .

# ذكر مدينة البهنسا:

هذه المدينة من أجلّ مدائن القبط ، قيل إنّ مريم وابنها عيسى ، علمهما السلام ، أقاما بها سبع سنين ، وقيل هى الربوة التي آوى إليها السيح ، ودءوته لأهل البهنسا مشهورة ؟ وكان بها الدجائب من الطالسهات ، والصور ، وأشيا، غريبة .

ونقل ابن وصيف شاه ، أنْ كان ببعض ضياع البهنسا نخلة بلح ، تطرح مائة وواحد وعشرين عرجونًا ، بلح فاخر ، في كل سنة، فيتحسّل منها اثنى عشر أردب بلح في كل سنة .

14

١٨

# ذكر مدينة الأشمونين :

هذه الدينة بناها أشمون بن مصريم بن بيصر بن حام بن نوح ، عليه السلام ؛ وقيل إنّه بدّى من الأشمونين إلى أنصنا ، سرب تحت النيل ، وكان مبلّطا بالرخام ، و اومعقودا بالزجاج الماوّن ، قيل عمله لبناته إذا زرن هيكل الشمس ، الذي كان بأنصنا ؛ وكان ينزل بالأشمونين هذه جماعة من بني أميّة .

# ذكر مدينة إخميم :

قال ابن وسيف شاه: هذه الدينة كافت من أجلّ مدنالصعيد، وكان بها البرابي العجيبة، وماكن فيها من الحكم؛ قيل إنّ رجلا دخل إلى بعض البرابي التي بها، فرأى سورة عقرب على الحائط، فألصق عليه شما ومضى به إلى بيته، فلما أصبح ١

<sup>(</sup>١) الذين : الذي .

<sup>(</sup>۱۱) وواحد وعشرين : وإحدى وهشرون .

<sup>(</sup>۱۵) بنی : بنا .

وَجِد العقارب التي كانت في بيته ، قد أنحاشت كلمًا عند تلك الصورة ، ولم نبرح عنها حتى قتامًا عن آخرها .

وكان بها بربا آخر ، (١٢ ب) فيها صنم قائم ، وله إحليل كبير ، فمن دلك إحليله بذلك الإحايل ، فإنّه لا يزال إحليله قائما ولو جامع ما شاء ، لم يرقد له إحايل ، فإذا أراد إبطال ذلك دلك إحايله في ظهر ذلك الصنم ، فينام عايمه إحليله .

قال ابن عقير : رأيت آثار سليان بن داود ، عليه السلام، وما بنته له الشياطين، فلم أرَ مثل برابي إخميم ، ولا مثل حكمتها ، ولا مثل الأبنية التي بها ، ولا مثل الصور التي بها .

## و ذكر الواحات الداخلة :

هذه الدينة بناها قفطريم، وكان بها بر كة، إذا مر بها الطير سقط فيها، لا يبرح منها حتى يؤخذ باليد؛ وكان لها أربعة أبواب، على كل باب منها صنم من نحاس أصفر، إذا دخل من أحد أبوابما غريب، ألقى عليه النوم، فينام عند الباب، ولا يبرح حتى يأتيه أحد من أهـل المدينة وينفخ في وجهه، فيقوم، وإن لم يفعلوا ذلك، لا يزال نامًا عند الباب حتى يموت.

#### ١٠ ذكر مدينة قفط:

كانت من أجلّ الدائن ، وقد خربت من سنة أربعائة ، وكان بها قباب عالية ،
إشارة ان يملك عشرة آلاف دينار ، فيجعل على داره قبّة ؛ وكان بها معدن الزمرد
الذبابي أيضا ، يوجد في مكان يسمّى الخربة ، على مسيرة ثمانية أيام منها .
ذكر العبّاسة :

هذه القرية عمرت في الإسلام، قيل وُلد بها العبّاس بن أحمد بن طولون فسمّاها به، ولم نزل متنزها للملوك بمصر، حتى بني اللك الظاهر بيبرس البندقدارى، على

<sup>(</sup>١) انعاشت : كذا ف الأصل ، والمعنى واضح .

<sup>(</sup>۱۲) أحد: إحدى .

<sup>(</sup>۲۱) بني : بنا .

فم الوادى ، قرية وسمّاها الظاهرية ، وأنشأ بها جامءًا بخطبة ، وذلك سنة ست وستين وسمّائة ، فمن حينئذ تلاشي أمر العبّاسة .

قال بعض المؤرّخين: إنّمَا سمّيت العبّاسة بامم عبّاسة بنت الأمير خمارويه بنأحمد بابن طولون، عندما توجّهت إلى بغداد، لما تزوّج بها الخلينة العتضد بالله، ضربت خيامها هناك، فسمّيت بها (١٣ آ) يعنى بالعبّاسة.

# ذكر مدينة المنصورة:

هذه الدينة على بحر أشموم ، تجاه طلخا ، بناها اللك الكامل محمد بن العادل أبي بكر بن أيوب ، سنة عشرين وستمائة ، عند استيلاء النرنج على ثنر دمياط ، وبنى بها الأسواق ، وبنى بها الحامات والفنادق ، ولمـــا انتصر على النرنج سمّاها من حينئذ ، المنصورة ؛ وبنى بها قصرا على البحر ، كان يجلس فيه عند توجّهه إلى دمياط .

## ذكر قرية دبيق:

هذه القرية من قرى دمياط ، وإليها ينسب الثياب الدبيقية ، النسوجة بالذهب ، ١٠ يبلغ الثوب، ١٠ يبلغ الثوب، ١٠ يبلغ الثوب، ١٠ الحلفاء يتغالون فيها؛ وكان عمل بها العمائم الشرب المذهبة ، وكان طول كل عمامة منها مائة ذراع ، وفيها رقمات بالذهب تبلغ العمامة منها مائة ذراع ، وفيها رقمات بالذهب تبلغ العمامة منها مائة ذراع ، وفيها رقمات بالذهب تبلغ العمامة منها مائة ذراع ، وفيها وقمان وثلثماية .

# ذكر النحريرية :

هذه القرية من أعمال الغربية ، أنشأها الأمير سنقر السعدى ، نقيب الجيوش النصورة ، وهو صاحب المدرسة السعدية ، التي بجوار بيت الأمير يشبك من مهدى ، ١٨ الدوادار الكبير ، عمرت هذه الترية في أيام الملك الناصر محمد بن قلاون ، سنة ثمان وعشر بن وسبعائة .

<sup>(</sup>۸ و ۹ و ۱۰ ) وبنی : وبنا .

<sup>(</sup>۱۰) قصراً : قسر .

<sup>(</sup>۱۲) دینار: دینارا.

<sup>(</sup>١٤) ذراع: ذراعا.

<sup>(</sup>١٥) وثلثماية : وثلثهماية .

#### ذكر مدينة دمياط:

اعلم أنّ هذه الدينة كورة من كور مصر، قال ابن وصيف شاه: دمياط بلد قديم، بناها دمياط بن أشهون بن مصريم بن بيصر بن حام بن نوح، عليه السلام، فسميت به، وقد فتيحت هذه الدينة على يد القداد بن الأسود، رضى الله عنه، بعد فتح مصر سنة اثنتين وعشرين من الهيجرة، وكان بها ملك يقال له الهاموك، وهو خال القوقس، حاحب مصر، وكان للهاموك ولد يسمّى شطا، فرأى النبي صلّى الله عليه وسلّم (١٣٠) في النام.

فلما أصبح نزل إلى المقداد بن الأسود ، وأسلم على يديه ، وحسن إسلامه ، وصاد عونا للمسلمين ، وقاتل أهل دمياط، وتنيس ، أشد القتال، حتى قُتل فى المعركة ، ودُفن بحكانه المعروف به الآن ، وهو خارج دمياط ، وكان قتاته فى ليلة الجمعة نصف شعبان ، سنة اثنتين وعشرين من الهجرة ، ولذلك صاد له فى كل ليلة نصف شعبان موسم ، تجتمع إليه الناس من سائر النواحى ، ويقصدون زيارة شطا ، رحمة الله عليسه ، إلى يومنا هذا .

## ذكر مدينة تنيس:

٥١ قال محمد بن أحمد بن بسام: كانت مدينة تنيس من الإقليم الرابع، بأنتها امرأة تسمى تنيس بنت سا بن تدارس، أحد ملوك القبط بمصر، وكانت صحيحة الهواء، قليلة الوباء؛ وكان طول هذه المدينة من الجنوب إلى الشهال ثلاثة آلاف ومائتى ذراع ، وعرضها من الشرق إلى الغرب ثلاثة آلاف وخمسة وثمانون ذراعا؛ وكان عليها سور من الحجر، وعدة أبوابها تسمة عشر بابا ، وكان بها سبعة وستون مسجدا ، وسبعون كنيسة ، وكان بها ثلاثون حمّاما ، ومائة معصرة ، وستون طاحونا ، وألفان وخمسائة حانوت للبعنائع ، ومن الناسج خمسة آلاف منسج .

<sup>(</sup>۱۱) اثنین : اثنین .

<sup>(</sup>۱۷) ذراع: ذراعا .

<sup>(</sup>۲۰) مانوت : مانوتا .

وكان يصنع بها ثوب يقال له البدنة ، ينسج من الذهب ، صناعة محكمة ، تباع كل بدنة منها بألف دينار ، تحمل من مصر إلى بنداد برسم الخلفاء ؟ وكان يعمل بها طرز من الكتان بنير ذهب ، يباع كل طراز منها عائة دينار ، وهو بنير ذهب .

ولم نزل على ما ذكرناه إلى سنة ثلاث وسبعين وخمسائة ، حتى هجم عليها النرنج وملكوها، ونهموا كل ما فيها ، وهرب أهلها إلى دمياط ، فألقوا فيها الفرنج النار ، وأحرقوها ، واستدرّت خرابا إلى الآن ، ولم يبق منها غير الرسوم .

وكانت من أجل مدائن مصر ، وأعظمها ؛ وكان بها طريقا مسلوكة إلى جزيرة قبرص ، نغاب عليهـــا الما فغرقت ، قبل أنْ تفتح مصر بماثة سنة وكدور ، انتهى (١٤).

وكان فيما بين تنيس ودمياط، قرية تسمى بورا. يصاد منها السمك الذى يقال له البورى، وإليها ينسب جماعة من الناس يلقبون بالبورى، وكان بمصر أمير يسمّى بورى، خربت هذه القرية سنة عشرة وستمائة.

# ذكر رمل الغرابي :

وهو متصل من حدّ العريش إلى أرض العبّاسة ، اعلم أنّ هذا الرمل حادث ، وسبب ذلك أنّ شداد بن عاد ، أحد ماوك العادية ، لما قدم إلى مصر نزل في هذه الأرض ، ١٥ وكانت ذات أشجار مثمرة ، وعيون جارية ، فأقام بها دهرا طويلا ، حتى عتوا قومه وتجبّروا ، فسأط الله تعالى عامهم الربح ، فنسفت ديارهم حتى مارت رمالا ، فجميع ماتراه من الرمال آثار ديار قوم عاد ؛ قال الله تعالى : « وفي عاد إذ أرسلنا عامهم الربح ١٨ العقيم ، ما تذر من شيء أتت عليه إلا جعلته كالرميم » .

## ذكر مدينة بلبيس:

وستميت فى التوراة أرض حاشان ، قيل إنّ يعقوب ، عليه السلام ، لما قدم إلى ٢١ مصر ، نزل بها ؟ وكانت عامرة فى غاية العارة ، إلى سنة ست وثمانمائة ، فتلاشى أمرها من بعد ذلك .

<sup>·</sup> ic +: is = (1)

<sup>(</sup>١١) يلقبون : يلقبوا . || أمير : أميرا .

## ذكر مدينة الصالحية :

هذه المدينة عمرت فى الإسلام، عمرها الملك العــــالح نجم الدين أيوب بن الملك الكامل محمد، سنة أربع وأربعين وستمائة، واستمرّت تتزايد فى العارة إلى يومنا هذا. في كر مدينة إيلة:

اعلم أن هذه المدينة كانت بين مصر والينبع، وكانت على شاطئ البحر المالح، وهي أول حدّ الحجاز، وكانت مدينة عامرة محكمة البنا، وكان بها قصر عال هناك، يجلسون فيه القُراض، عند أخذ الكس من التجّار ؛ وكان بينها وبين بيت القدس ستّ مراحل، وما يتّصل إليها إلا من هناك.

، وكانت العقبة صعبة السلوك ، إلى أنْ أصاحبًا الأمير أحمد بن طولون ، وسوّى طريقهًا التي ( ١٤ ب )كانت محجرا ، فمن يومئذ سلك طريقهًا ؛ ولم تزل مدينة إيلة عامرة إلى سنة خمس عشرة وأربعائة ، فتلاشي أمرها من بعد ذلك .

# ،، ذكر مدينة القلزم:

قال ابن الطوير: إنّ مدينة القلزم كانت ساحلا لمصر من الحجاز، وكمانت عامرة عدمة البناء، وكان يؤخذ منه الحوس من التجّار في الراكب هناك؟ وقيل إنّ موان غرق بالقرب من ذلك الحكان، في مكان يقال له « تاران »، وهناك معظم ميجان البحر المالح.

#### ذكر التيه :

۱۸ اعلم أن التيه على مقدار أربه بين فرسيخا في مثلما، والفرسخ اثنى عشر ألف ذراع، والمنداع أربه وعشرون قيراطا، والقيراط ست شعيرات بطولهن، والشعيرة ست شعرات من ذنب بغل ؛ وتيل إن بني إسرائيل ناهوا فيه نحو أربعين سنة ، لم يدخلوا مصر ؛ وقيل إن موسى ، عليه السلام ، مات به ، ونقل إلى بيت المقدس من هناك .

ذكر الطريق فيما بين مصر ودمشق :

اعلم أنَّ هذا الدرب الذي تسلك. العساكر والتجّار من القاهرة إلى غزَّة ، ليس

هو الدرب الذي كان يُسلك في قديم الزمان ، وإنما ظهر هذا الدرب سنة خمسائة من الهجرة ، عند انقراض الدولة الناطمية .

وكان الدرب أولا من بابيس إلى مدينة النرما ، من أرض الحوف ، ويُسلك من ٣ النرما إلى قطيا ، ومن قطيا إلى أمّ العرب ، وهي بلد خراب على شاطى البحر المالح؟ فلما أنوا النرنج من القسطنطينية، ماروا يتطعون التاريق في هذا الدرب على السافرين ، فصار الدرب مخوف ، وقلّ منه السالك .

فلما كانت دولة صلاح الدين يوسف بن أيوب، واستخلص بيت المقدس مرف أيدى الغرنج، وذلك (١٥ آ) الوقت أيدى الغرنج، وذلك (١٥ آ) الوقت يُسلك هذا الدرب الآن من حينئذ.

فلما كانت دولة اللك الظاهر بيبرس البندقدارى ، ورتب خيل البريد ، وجمل لها مراكز ما بين مصر إلى دمشق ، وذلك سنة تسع وخمسين وستهائة ، فتحايا هـذا الدرب ، وكثر الساوك به ، فتلاشى أمر الدرب القديم ، وصار العمل على هذا الدرب المالك ، انتهم .

<sup>(</sup>١١) فتحاياً : يعنى فدبت فيه الحياة وانتمش .

#### ذكر

# من دخل مصر من الأنبياء عليهم السلام

قال أوو عمر محمد بن يوسف الكندى في كتاب « فضائل مصر » : دخل مصر من الأنبياء الاثين نبيًا ، عليهم السلام ، منهم إدريس ، ويقال له هرمس ، وإبراهيم الخليل ، وفي بعض الأخبار أن إسهيل بن إبراهيم دخل مصر أيضا ، نقل ذلك الشيخ جلال الدين السيوطى ؛ ويعقوب ويوسف واثنا عشر من ولد يعقوب ، عليهم السلام، وهم الأسباط ، ولوط ، عليه السلام ؛ ووُلِد بها ، وسي ، وهرون ، ويوشع بن نون ، عليهم السلام ؛ ودخلها دانيال ، وأرميا ، وعيسى بن مريم ، عليه السلام ، وسلمان ابن داود ، عليهما السلام ، وذكر أن أبوب ، عليه السلام ، دخل ، صر .

قال ابن عساكر فى تاريخه : ويمكن أنّ أيوب دخل مصر ، فإنّ رحمة ، زوجة ١٢ - أيوب ، كانت بنت منشا بن يوسف، ، عليه السلام ، فيمكن أنه دخل مصر بسببها .

ودخالها شعيب ، عليه السلام ، فى زمن فرعون ؛ ودخلها لقان الحكيم وفى نبوّته خلاف ، وقال عكرمة والليث بن سعد إنّه نبى ؛ ودخلها من الصدّيقين الخضر ، عليه السلام ، كان نبيًّا ، وجزم به الثملي .

و دخلها ذو القرنين أيضا ، قال ابن عبّاس ، رضى الله عنهوا ، (١٥ ب) :

١٨ كان ذو القرنين نبيًا ، أخرجه ابن أبي حاتم فى تفسيره ، وقال ابن عبد الحريم إنّ

ذا القرنين كان من أهل مصر ، واسمه مرزيا ، وكانت أمّه رومية من بنات الروم ،

وكان من ولد يونان بن يافث بن نوح ، عليه السلام ، وكان أسود اللون ، من قرية

در من قرى مصر ، يتال لها لوبية ، من أعمال الغربية .

قال صاحب « مرآة ازمان » : إنَّ ذا الترنين مات بأرض بابل ، وجعل فى تابوت من خشب ، وطُلى بالصبر والتار ، وحمل من بابل إلى الإسكندرية ، ودفن بالمنار الذى أنشأه هناك .

قال ابن الجوزى فى كتاب « تنوير الغبش فى فعنل السودان والحبش » : إنَّ ذا القرنين كان أسود اللون ، وإنّه عاش ألف وسمّائة سنة ، والله أعلم بذلك .

وقيل إنّ شيث بن آدم ، عليه السلام ، دخل مصر أيضا ؛ ومن أهاها مؤمن آل فرعون مؤمن آل فرعون مؤمن آل فرعون مؤمن غيره ؛ ومن أهلها المؤمن الذي أنذر موسى ، عليه السلام .

ومن أهلها جاساء فرعون وفضاية عقولهم ، فلما استشارهم فرعون فى أمر موسى، وهرون ، قالوا : « ارجثه وأخاه وابعث فى المدائن حاشرين يأتوك بكل سحّار عليم » ؛ وأين هذا من قول أسحاب النمرود ، لما استشارهم فى أمر إبراهيم الخليل ، فأشاروا بقتله ، حيث قالوا : « حرّقوه وانصروا آلهتكم إن كنتم فاعلين » .

ومن أهاها السحرة الذين آمنوا بموسى ، عليه السلام ، فى ساعة واحدة ، مع كثرتهم ، قال ابن عبد الحكم : كان عدّتهم ، هم وعرفاؤهم ، ماثتى ألف وأربدين ألغا ، وهذا من رقة قاوب أهل مصر .

وأما ما كان من أهالها من ( ١٦ آ ) النساء ، زليخا ، ومحبّمها ليوسف ، عليه السلام ؛ وآسية ، امرأة فرعون ، التي مدحها الله تعالى فى القرآن العظيم ؛ وأمّ موسى ، عليه السلام ، وكان اسمها يرحانة ؛ ودخل مصر من النساء سارة ، زوج إبراهيم ، عليه السلام ؛ ومريم أمّ عيسى ، عليه السلام .

ومن أهاها ماشطة بنت فرعون ، حين آمنت بموسى ، عليـه السلام ، فتمشّطها فرعون بأمشاط الحديد ، كما يحشّط الكتّان ، وهى ثابتة على إيمائها بالله تعالى ؛ وابنها ٢٠ الذى شهد ليوسف وهو فى الهد ؛ ومن أهلها جربج ، ساحب الصومعة .

روى ابن عبّاس ، رضى الله عنهما ، قال : قال رسول الله ، صلّى الله عليه وسلّم :

<sup>(</sup>٤) أَتِي : أَتِنا .

<sup>(</sup>٧) وهرون : وهارون .

<sup>(</sup>۱۰) الذين : الذي .

<sup>(</sup>۱۲) رقة : رقت .

« ال كانت ليلة أسرى بى ، أتيت على رائحة طيّبة ، نقلت : ياجبريل ما هـذه الرائحة الطيّبة ؟ قال : « هذه رائحة ماشطة بنت فرعون ، وأولادها » ، انتهى ذلك .

# ذكر من كان بمصر من الحـكماء في أول الدهر

به قال الكندى: كان بمصر من الحكاء هرمس، وهو إدريس، عايه السلام، وقد جمع بين النبوة، والمُلك، والحكمة؛ وكان بها من الحكاء، أنمايتمون، وفيثاغورس، وها تلاميذ هرمس، وإليهم يعزى علم الكيمياء والنجوم، وعسلم السحر والروحانيات والطلمات، وأسرار الطبيعة؛ ومنهم أرسلاوس، وبندقايس، أسحاب الكهانة والسحر؛ ومنهم سقراط، ساحب الكلام على الحكمة.

ومنهم أفلاطون ، صاحب السياسة ، والكلام على المدن والأقاليم وغسير ذلك ؟ ومما وقع له من النكت اللطيفة ، أنّه رأى امرأة مصاوبة على شجرة مثل هذه الثمرة .

ومنهم ارسطاليس ، صاحب المنطق ؛ ومنهم بطليموس ، صاحب الرصد ه والحساب ، وتركيب الأفلاك ، وتسطيح الكرة ؛ ومنهم أراطس ، صاحب صُوك ( ١٦ ب ) الفلك .

و منهم أفلطينوس ، صاحب الفلاحة ؛ و منهم أبرجيس ، صاحب المرفة بذات الحلق ؛ و منهم تاول ، صاحب الريح ؛ و منهم داماينوس ، و واليس ، و اصطفر ، أصحاب كتب أحكام النجوم .

ومنهم أنذربه ، ماحب الهندسة ، والقادير ، والآلات لقياس الساعات ؛ ومنهم دمنهم أندربه ، ماحب المنجنيقات ، عليور ، ماحب عمل الدواليب والأرحية ؛ ومنهم أرمسيس ، صاحب المنجنيقات ، التي يرى بهرا على الحصوت ؛ ومنهم قليطر ، وماربه ، أصحاب الطلمات والبراني .

ومنهم إياونيوس، صاحب المخروطات؛ ومنهم تابوشيش، صاحب الأكرة؛ ومنهم قيطس، صاحب حساب الأفسلاك؛ ومنهم أفطوقس، صاحب كتاب الأسطوانية.

ودخالها ، وأقام بها جالينوس ، صاحب الطب ، وإلينوس ، وديسقوريدس ، صاحب الحشائش ؛ ومنهم روحاش ، والأنماى ، وأساسيوس ، وقرهونوس ، وهم من حكما اليونان ؛ وسقراط ، وبقراط ، وقس بن ساعدة ، حكيم العرب ، الذى ضرب به الشاعر المثل ، حيث قال :

ولو أنّ قــًا واصف منك وجنة لأعجزه نبت بها وهــــو باقل وأما حكماء الإسلام :

الريس أبو على بن سينا ، صاحب التانون في الطب ، قيل !ا ،ات كتب على قبره هذه الأسات :

قد قلتُ ا\_\_ اقال لى قائل حـار ابن سينا، إلى رمسه ١٢ فأين مـا يوصف، من طبّه وحدّثه باله مـع جنسه هيبات لا يدفع عن غـيره فكين أنْ يدفع عن نهسه

ومنهم شرف الدین بن السدید، وفخر الدین النارسی، والخونجی، وضیاء الدین ۱۵ ابن البیطار، صاحب النردات فی الطبّ، والتبریزی، وضیـــــاء الدین القرمی، والنازی (۱۷ آ).

والشيخ علا، الدين بن نفيس ، صاحب الموجز فى الطبّ ، وكانت وفاة الريّس ١٨ علا، الدين بن نفيس فى ذى القعدة، سنة سبع وثمانين وستمائة؛ وغير ذلك من الحسكما، فى دولة الإسلام ، انتهبى ذلك .

<sup>(</sup>٥) وهم: وها.

#### ذڪر

# من دخل مصر من الصحابة والتابعين رضى الله عنهم أجمين

قال الإمام محمد بن الربيع الجيزى : دخل مصر من الصحابة مائة ونيف وأربهين رجلا ؛ قال الشيخ جلال الدين الأسيوطي، رحمة الله عليه : وقفتُ على كتاب محمد ابن الربيع ، ورأيتُ ما أورد فيه ممن دخل مصر منالصحابة، فتتبَّعتُ ذلك من تأليف التقدُّ مين ، فزدتُ في العدد على كتاب ابن الربيع حتى بلغ العدد ثلاثمائة وكسور ، ممن دخل مصر من الصحابة ، وألَّمْتُ في ذلك كـتابا لطيمًا وسمَّيتُه « درَّ السحابة ` في مَن دخل مصر من الصحابة » وأوردتُ أسماءهم على حروف المعجم ، وزدتُ في تراجمهم اسم الأب والجدّ ، والسنّ والوفاة .

قلتُ أَنَا وقفت على كتاب الشّيخ جلال الدين ، رحمة الله عليه ، فرأيتُه قد طال في هذا المعنى ، فأحببتُ أنَّ أذكر في هذا التاريخ ، جماعة من أعيان الصحابة، رضى الله عنهم ، ممن دخل مصر ، ومات بها ، وافتصرتُ على ذلك خوف الإطالة، ولكن أوردتُ وفاة كل واحد منهم ، في السنة التي. ات بها ، على توالى السنين في مواضعه ،

كا سيأتى ذكر ذلك إنْ شاء الله تعالى .

<sup>(</sup>٢) السحابة: الساحبة .

<sup>(</sup>٨) وألفت: واللفت.

<sup>(</sup>٩) أسماءهم : أسمائهم .

<sup>(</sup>۱۱) قات : ابن إياس يعني نفسه .

#### ذكر

#### طرف يسيرة من فضائل مصر

اعلم أن أعسر فضائل كثيرة ، لا تحصى ، فمن ذلك : قال ابن زولاق ، عن عبد الله بن عمر ، رضى الله عنه ، إنه قال : الم خلق الله تعالى آدم ، عليه السلام ، مثل له الدنيا شرقها وغربها ، وسهلها وجبلها ، ( ١٧ ب ) وبردا و بحرها ، ومن يسكنها من الأمم ، ومن يملكها من الماوك ، فلما رأى مصر ، رأى أرضا سهلة ، ذات تهم رجار ، تنحدر ، ادته من تحت سدرة المنتهى ، وتمزجه الرحمة ، ورأى جملا من جمالها مكسوًّا بالنور ، لا يخلو من نظر الرب إليه بالرحمة ، فأعجب آدم ، عليه السلام ، تلك الأرض ، ودعا لحا بالرحمة والرأفة ، وبادك في نيلها سبع مرات ، فكان آدم ، عليه السلام ، عليه السلام ، أول من دعا لمصر .

ومن فضائلها أنَّ نوحاً ، عليه السلام ، دعا لها بالبرَّكة والخصب ، بعد الطوفان ؛ ومن فضائلها ألقى موسى عصاه بها ، وانفلق المجر له ؛ وبها الوادى التســـدِّس ، ١٢ والطور ، الذى كام الله تعالى عليه موسى ، عايه السلام ، ومرقب موسى مشهور فى ذيل القطم .

وبها الجمّيزة التى سلّى تحمّها موسى ، كانت بِطُرَا؟ وبها النخلة ، التى كانت م ، تنفيح الزيت اربح ، عليه السلام ، وهى بمدينة أشون؟ وأقام بها عيسى، والحواريون، سبع سنين ، بالبهنسا .

وبها بئر البلسان ، التي بالطرية ، قيل إنّ السيح اغتسل فيها ، وقيل إنّ أمّه ١٨ غسلت قيصه من تلك البئر ، ورشّت الله في الأرض ، فنبت هناك البلسان ، وليس يوجد البلسان إلا بالمطرية فقط ، وفي ذلك يقول الصاحب فخر الدين بن مكانس ، من موشح :

<sup>(</sup>٨) يخلو : يخلوا .

<sup>(</sup>١٢) ألني: ألنا.

# لكونها فيم يقسل تنتمى إلى السيح السيد ابن مرجم يحمى بإذن الله ميّت اللحد

وكانت ماوك الفرنج نتغالى في ثمنه ، ولهم فيه اعتتاد عظيم ، ولا يتم التنصر عندهم إلا بدهن البلسان ، يضعون منه شيئا في ماء المعمودية ، وينغمسون فيه .

وكان يُشترى بثقله ذهبا ، وكان من محاسن مصر ، ولكن انقطع وجوده من مصر في مبتدأ قرن التسمائة ، ثم بطل مع ( ١٨ آ ) جلة ما بطل من مصر ، ولكن نتج من بعد ذلك على يد السلطان النورى ، وعادكما كان أولا ، بعد مدة طويلة .

نكتة لعليفة: قال أبو شامة: إنّ الملك الكامل محمد، استأذن أباه الملك العادل أنْ يزرع في بستانه شيئا من البلسان، فأذن له في ذلك، فنقل منه في بستانه، فلم ينتج عنده، فقيل له: إنما [لا] ينتج إلا إذا سقى من ماء البئر التي هناك، فعدل مجراة من المعارية إلى بستانه بسواقى، حتى تسقى البلسان، فلم ينتج، وقد عيل صبره في ذلك، فقيل له السرّ في تلك البقعة لاينتقل إلى غيرها، ولو كان البلسان ينتج في غير أرض المعارية، لكان أول من نقله ماوك الفرنج إلى بلادها.

ومن فضائل مصر أنَّ بها سِيجْن يوسف ، عليه السلام ، في نواحي الجيزة ، وكان الوحى ينزل عليه هناك ، وصار الآن مسجدا ، يعرف بمسجد موسى ؟ وكان في قديم الزمان ، إلى أيام الحاكم بأمر الله ، تخرج جماعة من أهل مصر بسبب زيارة هذا المكان ، ويقيمون هناك ثلاثة أيام ، في وقت معلوم من السنة ، وتُنفق هناك أموال جزيلة في المأكل والمشرب وغير ذلك .

قيل إن كافور الإخشيدى سأل أهل مدس ، عن موضع معروف بإجابة الدعاء فيه ، فقالوا له : سطح سيجن يوسف عليه السلام . قال القضاعي : هو في بوسير ، من عليه المبازة ؛ وأجمع أهل مصر على صحة هـ ذا الكان ، أنّه كان سيجن يوسف ، عليه السلام .

وبها مسجد يعقوب ، عليه السلام ، في مدينة الفيوم ؟ ومسجد أيضا ، قيل : هو (١٠) عنده : عنه . ١١ [ ٧ ] : تنقس في الأسل . ١١١ الا : الى .

مكان باعوا فيه يوسف، عايه السلام .

ومن فضائل مصر أنّ بها الأهراء، التي كان يُخِزن فيها يوسف القمح، فلا يفسد؟ وبها الجدار الذي بناد يوسف ، لردّ الماء عن مدينة الفيوم ، وآثاره باقية إلى الآن ، ع وكان طوله مائتي ذراع .

وقيل إنّ سنينة نوح ، عليه السلام ، طافت بأرض مصر ، حتى زار سنح الجبل المقطم ، ودعا هناك إلى الله تعالى ، ( ١٨ ب ) نا فيه من إجابة الدعاء .

وقيل إنّ بمصر قبر زليخا ، امرأة يوسف ، عليه السلام ؛ وأقام يوسف مدفونا بمدينة الفيوم ثلثماية سنة ، حتى نقل عظامه موسى ، عليه السلام ، إلى بيت المقدس .

ودُفن بها آسية ، امرأة فرعون ، وزليخا زوجة يوسف ، عليه السلام ، وبرحانة أمّ موسى ، عليه السلام ؛ ودُفن بها السيدة فنيسة ، وناهيك بها في البركة العميمة المشهورة بمصر ، رضى الله عنها .

ومن فضائل مصر أنْ دُفن بها جماعة من أولاد يعقوب ، عليه السلام ؛ ودُفن بها جماعة كثيرة من الصحابة ، رضى الله عنهم ؛ ونقات إليها رأس الحسين بن بنت رسول الله ، سلّى الله عليه وسلّم ، من عسقلان ، سنة تسع وأربه بن وخمائة .

ودُنن بها من العلماء ، والصلحاء ، مالا يحصى عددهم ، منهم الإمام الشافعى محمد بن إدريس ، رضى الله عنه ، وناهيك به ، ومصر كانها فى حمايته ، وهو الإمام بمصر ، وصاحب البلد .

ومن فضائل مصر أنّ الرخامة الخضراء النمستقى ، التى فى حجر إسمعيل عند الكعبة ، أصلها من مصر ، بمث بها محمد بن ظريف ، مولى العبّاس بن محمد ، إلى مكّة ، سنة إحدى وأربعين وماثنين ؟ وبعث معها رخامة أخرى فستقى ، وضعت فوق ١٠ سطح الكعبة ، عند الميزاب ، وطول كل رخامة ذراع بالعمل ، وثلاثة أصابع .

١٨

<sup>(</sup>۲) الني : الذي .

<sup>(</sup>٤) ذراع : ذراعا .

ومن فضائل مصر أنمّها توسّع على أهل الحرمين ، بما يجاب منها إليهم من الغلال في البحر ، بحمل في السنن دفعة واحدة ، مالا يحمله خمسائة بعير .

ومن فضائل مصر ، قال أبو بصرة الغفارى : سلطان مصر ، سلطان الأرض كانها ، وله ميزة على سائر ماوك الأرض ، لكونه خادم الحرمين الشريفين ، فتشرّف على الماوك بذلك ؛ وقيل : هو القطب الظاهر في تصرف الأحوال الدنيوية ؛ وفيه يقول شمس الدين الدمشقى :

إذا البلاد افتخرت لم تزل مصر لها عز وتفعنيل ( ١٩ آ ) وكيف لا تفخر مصر وفي أرجائها السلطان والنيل

وأعظم من هذا كله ، ما قاله الإمام أبو شامة ، المؤرّخ : الما نُقلت الخلافة إلى معسر ، عظم أمرها ، وتشرّف قدرها بين البلاد ، وتميّز سلطانها على سائر الملوك ، وذلك سرّ في بني العبّاس ، حيثًا كانوا بأرض تشرّفت بهم .

۱۲ وقال القضاعى: لم يكن فى الأرض أعظم من مُلك مصر ، ولو ضُرب بينها وبين سائر البلاد ، وهى أكثر البلاد وبين سائر البلاد ، وهى أكثر البلاد كنوزا ، وعجائب ، وآثارا ، من البراني ، والطلسات ، وذلك لما فيها من الحكم والعجائب وغير ذلك ، انتهى ما أوردناه من فضائل مصر .

# ذكر ما خُصّت به مصر من المحاسن

## دون غيرها من البلاد

قال كعب الأحبار: من أراد أنْ ينظر إلى شبه الجنّة ، فلينظر إلى أرض مصر؟ فى زمن ربيعها ، قبل طاوع الشمس ؛ وسئل بعض الحكاء: متى تطيب أرض مصر؟ قال: إذا اعتدل هواؤها ، ودااب مرعاها ، وارتفع وباؤها ، وأزهرت أشجارها ،

<sup>(</sup>١٤) والطلمات: والطلمات.

<sup>(</sup>۲۰) وسئل : وسال .

<sup>(</sup>٢١) مواؤماً : مواماً . || وباؤماً : وباماً .

وغرّدت أطيارها ، يعني في فِصل الربيع ، وقال القائل في المعنى :

إنّ فعل الربيع فعل مليح نعن في السعد منه كالأغنيا، 
ذَهَبْ حيثًا ذهبنا ، ودُرُدٌ حيث درنا ، وفضةٌ في الفضاء

وقال بعض الحكما، : مصر نيلها عجب، وأرفها ذهب، وهي ان غاب، ونساؤها لعب، ومُنككما سُنْك، ومالها رغب، وخيرها جلب، وفي أهلما صخب، وطاعتهم رهب، وحرمهم حرب.

قال الكندى: نيل مصر سيّد أنهار الدنيا، لأنه يخرج من الجنّة ، من تحت سدرة المنتهى ، كما ورد به خبر الشريعة ؛ وقال كعب الأحبار: النيل يصير يوم القيامة نهر العسل في الجنّة ، وقيل نهر الخر ، والله أعلم .

قال السعودى ، فى مروج الذهب : وصف بعض الحكم أرض مصر ، فقال : ثلاثة أشهر لؤلؤة بيضاء ، وثلاثة أشهر مسكة سوداء، وثلاثة أشهر زمردة ( ١٩٠ ) خفراء ، وثلاثة أشهر كهربة صفراء .

فأما اللؤلؤة البيضاء، فإن أرض مصر تصير فى شهر أبيب، ومسرى، وتوت، بيضاء، ال يركبها ماء النيل، ويفترش على أرضها، وتصير الضياع مثل الكواكب فى السهاء، فلا يصل إليها أهلها إلا فى الزوارق.

۱٥

وأما السكة السوداء، فإن أرض مصر فى فمهر بابة، وهانور، وكبهك، ينصرف عنها اذا، ، فتصير مثل السكة السودا، ولها روائح طيبة تشبه روائح السك.

وأما الزمردة الخضراء ، فإنّ أرض مصر فى شهر طوبة ، وأمشير ، وبرمهات ، تصير بالزرع مثل الزمردة الخضراء .

وأما الكربربة الصفراء ، فإن أرض مصر فى شهر برمودة ، وبشنس ، وبؤونة ، يدرك الزرع وبحصد ، فيصير مثل السبيكة الذهب الصفراء ، فهذه صفة أرض مصر فى الأربعة فصول من السنة ، انتهمى .

<sup>(</sup>٥) وناؤها: وناها.

<sup>(</sup>۲۰) وبؤونة : وبؤنه .

فعنبرة، سوداء طيّبة النشر

ويرجع فى فصل الربيع إلى التبر

فالأرض مستوقد والجـــوَتُنُور

فإن أوراقها بالربح منشور

فالأرض عريانة والجـــــو مقرور

عاء الربيب أناك النور والنور

والنبت فيروزج، والمساء بآور

وقال في منصر القائل من أبيات :

فنی سیفها قارورة، وخریفها وأما شتاها فالزروع زمرد

وقال العوج الشامي في المعنى :

إن كان في العديف ريحان وفاكمة وإن يكن في الخويف الدوح مذهبة وإن يكن في الشتاء الغيم متّعسلا ما العيش إلا الربيس ع المستنبر إذا

فالأرض ياقوتة ، والجوّ لؤلؤة

قال الكندى: مصر أعلاها حجازية ، وأسفلها شامية ، ( ٢٠ آ ) إن أهلها لا يحتاجون في الشتا، إلى التدفّى بالنار ، كمادة أهل الشام ، ولا في الحرّ التظلّل تحت الخيش من حرّ الشمس ، كمادة أهل الحجاز ، وهي في الإقليم الثالث والرابع ، فضمف فسلمت من حرّ الإقليم الأول والثاني ، ومن برد الإقليم السادس والسابع ، فضمف

حرّها، وخفّة ردها.

١٠ قال صاحب « مباهج الفكر ومناهج العبر » : ليس فى الدنيا شجرة إلا وبمصر عرفها ؟ ويوجد بمصر فى كل وقت من الزمان من المأكول والشموم ، وسائر أصناف البقولات والخضر ، فى الصيف والشتا ، لا ينقطع لبرد ولا لحر .

۱۸ قال بهض الحکماء: لولا ماء طوبة ، ورمیس أمشیر ، ولبن برمهات ، وورد برمودة ، ونبق بشنس، و تین بؤونة ، وعسل أبیب ، وعنب مسری ، ورطب توت ، ورمّان بابة ، وموز هانور ، وسمك كيهك ، اا سكنتُ مصر .

وقال جالينوس الحكيم: لولا قصب السكر بمصر، ما برئت العلل عن أهلها
 سريعا ؛ وقيل: يعمل من قصب السكر ألف نوع من الحاوى والأطعمة وغير ذلك ،

<sup>(</sup>۱۱و۱۲) كعادة : كعادت .

<sup>(</sup>١١) التظلل: التضال .

وقد قال القائل في العني :

أمسى بمصر حلاوة تثنى على ال قصب الذى فيها لطيب جنائه والله إنْ منّت عليه فالها فضل عليه لأنها من مائه

وقال آخر :

ومن محاسن مصر ، وهي السبع زهرات ، التي تجتمع في وقت واحد بمصر ، وذلك في أوائل فصل الربيع ، وهي النرجس ، ( ٢٠ ب ) وهــــو أول ما يقدم ،

ثم البنفسج ، ثم البان ، ثم الورد النصيبى ، ثم الزهر ، وهو زهر النارنج، ثم الياسمين، ثم البنفسج ، ثم البان ، ثم الورد الجورى ، ويعرف أيضا بالتحابى ، ويأتى أواخر هذه الأزهار ؟ فهذه السبع زهرات التى تجتمع فى صعيد واحد ، وتلهج المصريون بذكرها .

وأما زهر النسرين ، وإن كان من أعظم الزهور رائحة ، فإنّه غير معدود في جملة هذه السبع زهرات ، لأنّه يأتى في آخر أيام الورد الجورى ، فلا يلحق النرجس ، ولا البنفسج ، فلم يكن معدودا في جملة هذه السبع زهرات ، لأجل تأخّره عنهم ، وقد قاتُ في المدنى :

ياطيب وقت عصر فيه قد جمت سبع من الزهر تحويها البساتين بنفسج نرجس زهر وبان لنا ورد نصيب وجوري وياسمين

وأما الأزهار التى تأتى فى الصيف ، وهى اليـــاسمين ، والنــرين ، والتمرحنّا ، ١٨ والريحان الدنر ، وستائق النعان ، والأقحوان ، والآس ، والريحان النوبى الجاحمى ، والريحان الدنر ، وشقائق النعان ، والأقحوان ، والآس ، والريحان النوبى الأحقر ؟ وأكثر أزهار الصيف : الياسمين ، والتمرحنّا ، والآس .

<sup>(</sup>١٥) قلت: ابن إياس يعني نفسه .

<sup>(</sup>۱۷) ویاسمین : ویسمین .

<sup>(</sup>٢٠) والنيلوفر : واللينوفر .

ومن محاسن مصر ، بها من الفواكه : الخوخ الزهرى ، وهو لا يوجد إلا بها ، والمنب البحيرى ، وهو الدق حلاوة من العنب الشاى ، وبها التنّاح السكّرى ، والحمثرى البلدى ، والرمّان المنزلاوى ، والخوخ المشعر الفـــوى ، وهو غاية فى الحسن .

ومن مأكولها الرحاب، وهو يغنى عن أكل الحلوى معه ؛ وبها التين البرشومى، وهو مادق الحلاوة ؛ وبها الجيز، وهو (٢٦ آ) نوع عمهى لا يوجد إلا بها ؛ وبها نوع يسمّى الشقير ، وهو مثل البرقوق ، لا يوجد إلا بها ؛ وبها النبق ، واللوز الأخضر ، وكان بها نوع يسمّى السنج ، وهو مثل اللوز الأخضر ، ولكن انقطع من مصر سنة سبعائة ؛ وبها الوز الدمياطي ، لا يوجد إلا بها .

ومن تحاسن مصر: الأترج، والكباد، والنارنج، والحاص الشعيرى، وله منافع منيدة ، والليمون، وله منافع منيدة لإقماع الصنراء؛ وبها الليمون الأحمر النونسيسى، قيل نقل إلى مصر سنة ثاثماية من الهجرة، وهو نوع غريب.

و يجلب إليها بطول السنة الفواكه الشامية، مثل الكمثرى، والتألح، والسفرجل، وغير ذلك من الأنواع .

وليس في الدنيا بلد فيها نخيل بلح ، مثل إقليم مصر ، يأكاون من عمره: البسر،
 والرطب ، والتمر على أنواع ، والعجوة ، وينتفعون بخشبها ، وجريدها ، وخوصها ،
 وليفها ، ويعمل منه جملة أنواع مفيدة ، لا يستغنى علمها أحد من الناس ، وهي عمارة

١٨ مصر ، وقال القائل في المعنى :

أرى أهل الشام يفاخرونا وتلك وقاحة فيهم وخصلة وكيف يناخرون بالشام مصرا وشهوة كل من في الشام نخلة

ومن عاسن مصر: العسل النجل المصرى، روى عن رسول الله، ماتى الله

<sup>(</sup>١٥) بأكاون: يأكاوا.

<sup>(</sup>١٦) وينتفعون : وينتفعوا .

<sup>(</sup>۲۰) يفاخرون : يفاخروا .

عليه وسلم، أنّه أهدى إليه القوقس، صاحب مصر، هدّية، ومن جملمها عسل نحل من بنها، فلما أكل منه أمجمه، فقال: من أين هذا العسل؟ فقيل له: من قرية من قرى مصر، يقال لهما بنها، فقال: بارك الله فى بنها، وفى عسلمها، فعمّت هذه الدعوة ما سائر قرى مصر.

وبها نوع يسمَى النيدة ، يعمل من بتول القمح ، روى عن مرجم ، عليها السلام ، لما دخات مصر ، ومعها ابنها عيسى ، عليه السلام ، وهو رضيع ، فشكت إلى الله تعالى ، قالة اللبن منها ، فألحمها الله تعالى أنْ غَكَت النيدة ، وأطعمت منها عيسى ، عليه السلام ، ( ٢١ ب ) فاغتذى مها عن اللبن .

ومن محاسن مصر: البحاييخ الصينى، قيل إنه نقل من الهند إلى مصر؛ وبها به البحاييخ النيتاوى ، والبحاييخ السلطانى ، والبحاييخ العبدلاوى ، قيسل إنّ عبد الله ابن طاهر نقل زريعته إلى مصر ، سنة مائتين من الهجرة ، فنسب إليه ، وقيل العبدلى ؛ وأما البحاييخ الضعيرى، فقد نقلت زريعته من ضمير إلى مصر ، فى أو اثل قرن الثما نما أورد المقريزى ذلك .

ومن شاسن مصر: الخيار البلدى، وله منافع منيدة، والقثاء، والخس؛ وكان بها نوع يسمّى الفقوس، ولكن له مدّة من حين انقطع عن مصر؛ وبها نوع يسمّى ١٥ الفجل، وله منافع منيدة لهضم الأكل.

وبها من الخضر: اللفت، والجزر، والإسفاناخ، والكرنب، والقرع، والبادية، والبادية، والبادية، والبادية، والبادية، والبادية، والبادية، والبادية، والموخية، والرجلة، وهدذه الأنواع منها أشياء تُخعَنّ بها دون غيرها من البلاد.

وبها الأفيون ، وهو عصارة الخشخاش ، وله منافع ، يجلب منه إلى سائر البلاد ، ٢٠ ولا سما بلاد الهند .

ويجلب من مصر إلى البلاد الشامية : الحناء ، والسمك القديد ، والجبن الحالوم ، والجبن الإقنهسى ، والنيـــــدة ، والكتّان ، والزيت الحار ، والعصفر ، والبسآة ، ٢٠

والعدس، وخيار الشنبر، وغير ذلك من الأنواع، التي لاتوجد إلا بمصر.

ومن محاسن مصر: أن يوجد بها من العقاقير النيدة في الطبّ ، وهو: بذر الهندبة ؟ وبذر الرجلة ؟ والشهار العريض ؟ والعرق سوس البوق ؟ وخيار الشنبر ؟ والحبّة السودا ، ولها منافع منيدة ؟ والشاهنراج ، وله جملة منافع منيدة السودا ؛ والإهلياج ، وله منافع منيدة ؟ والماسكة ، وهو طين أصفر داخل حجر أسود ، يحلّ في الماء ويشرب منه لوجع المدة ، وكان نافعا ، ولكن انقطع من مصر ، وكان يجلب من وادى هبيب ، من أراضي الصعيد ؛ والعوسج ؟ وبها المومية ، ولها منافع ؟ وبها الناسول البرسي ، وله منافع منيدة .

ومن محاسن مصر ، بها السمك الرعاد ، وله منافع مفيدة ، قال جالينوس الحكيم : إذا علق على رأس مَن به صداع برئ ، وبها الأسقنقور ، وله منافع مفيدة لوجع الظهر .

۱۲ وبها السمك الذي يقال له الأبرميس ، الذي هو سلطان الأسماك ، وله منافع ( ۲۲ ) منيدة ؛ وكان بها البلطى النيومي ، وكان من محاسن مصر ، والكن انقطع من النيوم ، في أو ائل قرن التسمائة ؛ وبها السمك ، المعروف بالبوري ، قال الكندى : من النيوم ، في أو ائل قرن التسمائة ؛ وبها السمك ، المعروف بالبوري ، قال الكندى : من النيوم ، في الدنيا بلد يأكل أهله صيد البحر بن طريًا غير مصر م

وبها النمس ، والدرس ، ولهما فائدة جليلة في أكل الثعابين ، حتى قيل : لولا الدرس والنمس ، ال سكنت مصر من كثرة الثعابين ، فإنتها تأتى مع ماء النيل من أعلا الدرس والحرّة ؛ وبها الحيّات ، التي يعمل منها الدرياق ، ولا توجد إلا بمصر فقط ،

تصاد في فصل الربيع من الجبال .

و يجلب إليها من بلاد الصعيد ، العسل الأسود الشقنقيرى ، وله منافع مفيدة ؟ ويجلب إليها من الواحات الأنطاع الإلواحية ، ولها ميزة على غيرها من الأنطاع؟

<sup>(</sup>١) التي: الذي .

<sup>(</sup>۱۷) كثرة : كثرت .

<sup>(</sup>١٨) الحيات : الحياة .

ويجلب إليها من الغيوم الزيتون الغيومى ، وهو نهاية فى الكبر ، والطهم ؛ ويجلب إليها الملح والأطرون والشب ، ولهم منافع لايحصى .

و يجلب إليها الخشب الأبنوس الأسود، وخشب السنط، الذي يوقد يوما وليلة ٣ ولا يوجد له رماد، وهو بطيء الخمود، سريع الوقود؛ و يجلب إليها الحمام النوبي، والقورى، والنعام، والأرنب، وبتر الوحش، وغير ذلك.

قال الكندى: إنّ العصفور الدرورى لايفرخ إلا بمصر ، دون غيرها من البلاد ، ت ويكون ذلك فى كانون الأول ؛ وبها طير الحواصل ، وهو البجع ، الذى يعمل من جلده أخفاف ، ومن حواصله فرا ، تقوم مقام الفرا ، الفنك ، وهو غاية فى الدف .

وبها القراطيس ، وهى الورق البلدى ، قال الكندى : إنّ أول من اتّخذ . القراطيس ، وكتب بها ، يوسف ، عليه السلام ، وهى يكتب فيها مراسيم السلطان ، وتسير إلى سائر الآفاق ، وتجلب بها الأرزاق ؛ قال الكندى : قراطيس مصر لأهل المنوب ، وقراطيس صرقند ، لأهل المشرق ، تجلب بها الأرزاق .

ومن أطيب مأكولها الأوز البلدى ، قيل اا قدم الأمون إلى مصر ، فأكل منه ، واستعليبه على غيره من الطير .

وبها لحوم الغنم الضأن ، وهي أطيب من لحوم أغنام سائر البلاد ؟ وبها القمح اليوسني ، وهو أطيب من حبّ غيرها من البلاد .

ومن شاسن مصر: أنَّ بها الخيول العربية، وهي أجود من حائر خيول البلاد! ٢١ ويقال: مصر تفتخر بالخيول العربية، والبغال السندية، والحمير البرلسية، والأبقــار الخيسية، والبخاني البجاوية، والأغنام النوبية، والمعز الصعيدية.

<sup>(</sup>٨) الدف. : الدفاء.

وبها الراكب الحربية ، والمضارب السلطانية ، والسلال الرهانية ؛ وبها يعمل منعة الكنت ، لا يعمل في بلد غيرها ؛ وكذلك صنعة الرماح ، لا تعمل إلا بها . ويجلب إليها الرقيق من بلاد الزنج ، وليس في الدنيا بلد فيها رقيق زنج ، أكثر

من مصر ،

وبهاكان قديمًا عِلْم النجوم، وعِلْم السحر، والطلسمات القديمة، وقلم الطير، الذي مكتوب به على البرابي وغيرها، ولم يكن هذا ببلد غيرها.

وبها ظهر عِلْم الطبّ اليوناني ، وعِلْم المساحة ، وعِلْم الحساب القبطى ، والديواني ، والديواني ، والتراديط ، ولم يكن هذا ببلد غيرها .

وبها مقطع الرخام الرمر ، وله منافع منيدة ؛ ومقطع الرخام الأبيض الصميدى ، والأسود السويسي ، والرخام السهاقي ، والزرزوري ، والفستقى ، لا يوجد إلا بها .

وبها حجر الصوّان المانع، الذي يعمل منه الأعمدة والأعتاب؛ وحجر الظواحين، والمعاصر، ولا يوجد هذا في ( ٢٣ آ ) بلد غير مصر ؛ وبها حجر الكدان، الذي يبلّط به الدور، ويعقد به الدرج من السلالم العالمية ؛ وبها معمل الزجاج، ومعمل الشمع.

ومن عاسن مصر في ملابسها ، وهي التناسيل السكندربة ؟ والأبراد؛ والظهور المنزلاوية ؟ والقاطع الشرب الدبيقية ؟ والثياب التنيسية ، التي كانت تجلب إلى بغداد، برسم الخاناء ، وكانت تنسج بالذهب ، تبلغ البدنة منها خسمائة دينسار ؟ والطرز البهنساوية ، يُباع الطراز منها بمائة دينار ، وهو بنير ذهب ؟ والأكسية الصوف المهنساة ، التي كانت تعمل من صوف المهز ، قيل إن معاوية الكبر سنّه، كان في الشتاء لا يدفأ ، فأرسل طلب من عامل مصر كساء منها ، ياتف بها حتى يدفأ .

وبها أجلال الخيل، تجاب منها إلى سائر البلاد؛ والبراقع، والستور الفيومية، تجلب منها إلى سائر البك الد؛ والطنافس، والبسط العمل الشريف، التي لا تعمل

<sup>(</sup>٢) صنعة : سنعت .

<sup>(</sup>۲۲) الني : الذي .

إلا بها ؛ والوثنى ، الذى كان يعمل بالإسكندرية ، يقوم مقام وثنى الكوفة ؛ وبها معمل الحصر العبدانى ، لا يعمل إلا بها ، ويجاب إلى سائر البلاد منها .

قال صاحب « مباهج الفكر » . إنّ بمصر سبعائة وخمسين نوعا من العصادن ، ٣ والأصناف ، والملابس ، والفواكه ، لا توجد إلا بها فقط .

ومن محاسن مصر ، وهو القرط ، الذي يزرع فى أراضيها زمن الربيع ، وتربط عليه الخيول والبرائم ، وتكثر فى تلك الأيام المرعى ، ويطيب اللبن ، وتصير أرض تم مصر مابين إملاق ما وخضرة ، وليس يوجد هذه الأوصاف فى بلد من البلاد غيرها، وقد قال القائل فى المعنى :

ولما جلى وجه الربيع محاسنا ومنفق ماء النهر إذ غرّد القمرى والنسيم الرطب رقص دوحه فنقط وجه الأرض بالذهب المصرى

( ٢٣ ب ) ومن محاسن مصر نياها ، وهو من أجلّ محاسبها في حلاوته وسرعة هينمه للأكل، قال ابن وحشية : إنّ ماء النيل حلو جدًا ، والشرب منه يعنن الأبدان،

ويؤثر البثر والدمامل ، لكثرة الفضلات الردّية، إذا خالط الطعام فيحدث منه ذلك، ولكن يدفع عن أهل مصر ذلك الضرر ، إدمان شرب ١٠ الليمون ، والنارنج ،

10

وكثرة استعال الخلّ ، وهذا رأس طبّهم الأكبر .

قال المسعودى فى « مروج الذهب » : إذا بلغ النيل ثمانية عشر ذراعا وانهبط ، كانت الداقبة لأهل مصر فى انصرافه ، حدوث وباء بالديار المصرية .

وقال ابن عبد الحكم: نيل مصر نخالف لبتيّة الأنهاد، إذا زاد تنقص جميـــع ١٨ الأنهاد، والنيل عمارة مصر في الزراعة، وأقوات أهلها، وفرحة أهــل مصر بيوم وفاء النيل لا يعدلها عندهم شيء، وقد خصّوا بذلك دون غيرهم من البلاد الشامية وغيرها، وقد قال التائل في العني:

<sup>(</sup>١٢) حلو: حاوا.

<sup>(</sup>١٣) والدمامل: والدماميل

<sup>(</sup>ه١) وكنزة : وكنزت.

النیل أمبسج خمرا مشعشها قسد تورّد وقد حلا حین أضحی بطینه قسد تقنّد

وقال القائل:

تهتك الخلق بالتخليق قلت لهم ما أحسن الستر قاوا العقو مأمول ستر الإله علينا لا يزال فا أحلى تهتكنا والستر مسبول

وهى: مدينة الفسطاط، التي أنشأها عمرو بن الماص، رضى الله عنه؛ والقاهرة، التي عمرها جوهر القائد للمعز الفاطمي ؛ وقاعة الجبل التي بناها قراقوش للملك الناصر صلاح الدين يوسف بن أيوب.

ومن محاسن مصر أيضا ، وهو البيارستان النصورى ، الذى هـــو من محاسن الزمان ، لا يستغنى عنه الغنى ، ولا الصعاوك ، وايس فى الدنيا آثار حـنة ، وخير مثله ، وقد عدّ من محاسن مصر أيضا ، انتهى ذلك .

## ذكر أخلاق أهل مصر وطبائعهم وأمزجتهم وما أشبه ذلك

اعلم ( ٢٤ آ ) أنّ طبائع أهل مصر ، وأمزجتهم ، وأخلاقهم ، بعذها شبهها ببعض ، فإنْ أبدانهم سيخينة ، سريعة التغيير ، قليلة الصبر والجلد ؛ وكذلك أخلاقهم تفاب عليها الاستحالة ، والانتقال من شيء إلى شيء؛ وعندهم الجبن والقنوط والشح، وقاة الصبر على الشدائد ، وسرعة الخوف من السلطان؛ وعندهم قلة الغيرة على عيالهم ؛ وعندهم التحاسد في بعضهم ، وكثرة الكذب ، وذمّ الناس ، ومنهم من خشه الله

(۲۳) وكنزة : وكنزن .

بالعقل ، وحسن الخلق ؛ حتى تيل إنّ كلاب مصر ، أقلّ جرأة من كلاب غيرهـــا من البلدان ، وقيل إنّ الأسد إذا دخلت مصر ذلّت ، وقلّ أذاها عما كانت في القنار.

قال بعض الحكما، : أجساد أهل مصر سخينة ، لا تتبل الأدوبة النهر على التى ٣ فى كتب أطباء اليونانيين والنمرس ، فإنها كانت على قدر أبدانهم القوتية ، فيجب على العابم أنْ لا يعطى الريض أدوية قوتية ، ويبذل كثيرا منها بما يقوم مقامها .

قال أبوالصلت: أهل مصر الغالب عليها اتباع الشهوات ، والانهماك في اللذّات، والاشتمال في اللذّات، والاشتنال بالتردات، والتصديق بالمحالات ، وفي أخلاتهم رتّة، وعندهم بشاشة وملق، وعندهم مكر وخداع ، ولهم كيد وحيل ، وخصّوا بالأنراح دون غيرهم من الأمم .

قال بعض الحكاء: أهل مصر يتحدّثون بالأشياء قبل وقوعها، وبخبرون ، والأمـــور الستتبلة قبل كونها، وسبب ذلك أنّ منطقة الجوزاء تسامت رءوسهم، فلذلك يتحدّثون بالأشياء قبل كونها بمدّة.

قال المسعودى: !ا فتح عمر بن الخطاب، رضى الله عنه، العراق والشام ومصر، ١٢ كتب إلى بعض الحكماء: إنّا أناس عرب، وقد فتح الله علينا البلاد، ونريد أنّ نتبوّاً من الأرض مسكنا ( ٢٤ ب ) فصف لنا الأقاليم.

فكتب إليه عدّة أفاليم ، فلما وصل إلى وصف مصر ، قال : وأما مصر فهمى ١٥ أرض غبرا ، كارأة العارك ، أى الحائض ، تطهر بالنيل كل عام ، وهى مسكن الجبابرة ، وديار النراعنة ، هواها راكد ، وحرّها زائد ، وشرّها بائد ، وهى معدن الذهب ، ومغارس الغلال ، تسمن الأبدان ، وتسود الأبشار ، وتنمو فيها الأعمار ، ماؤدا شرّ ندا الأرض ، وعندهم خبث ودها ، ومكر وريا ، وهى بالد مكسب لا مسكن ، أهاما أهل شرّ ، فكن منهم على حذر .

وقال معاوية بن أبي سفيان ، رضى الله عنه : وجدت أهل مصر ثلاثة أصناف : ٢١

<sup>(</sup>٢) أذاها : أذى ها .

<sup>(</sup>٣) التي : الذي .

<sup>(؛)</sup> اليونانين : اليونانين .

فَيُلْتُ أَنَاسٍ ، وثُلَّتُ أَشبه بالناس ، وثُلَّتُ لا أناس ولا شبه بالناس ، وقد قال القائل في المعنى :

وقد دُفعنا إلى زمان لئيم لم ننل منه غير غلّ الصدور وبلينا من الورى بأناس تركنهم أعجازهم فى الصدور انتهى ما أوردناه من فضائل مصر ومحاسنها ، وقد أطلقت عنان القلم فى ميدان استطراد هذا الدنى ، حسما التزمته من ذلك .

### ذڪر

# ما قاله الشعراء في وصف مصر ، ونيلها ، ومفترجاتها وأوان ربيمها ، وأملاقها

فمن ذلك قول الشيخ شرف الدين بن الفارض ، رضى الله عنه :

وطنی مصر وفیها وطری ولعینی مشهاه مشهاها ولنفسی غیرها إن سکنت باخلیلی سلاها ما سلاها موالیا فی أوساف النیل:

أدبيحت منرد ونيل الدمع قد غاق حتى لتياس خدّى بالمنا خات خات واسنر المقم قد عاق وستر المقم قد عاق وسد دمعى انكسر والأرض قد ملّق

نقل بعض المؤرّخين ، أنّ بالقاهرة ، وما حولها ، سبع عشرة بركة ، يعمّها ماء
 النيل ، غير الخلجان والأملاق .

وقال الصلاح الصفدى:

11

10

17

من شاهد الأرض وأقطارها والناس أنواعا وأجناسا ولا رأى مصرا ولا أهلها فا رأى الدنيا ولا الناسا (نارخ ابن اياس ج ١ ف ١ - ٤)

وقوله :

لم لا أهـــــــم بمصر وأرتضيها وأعشــــــق وما ترى الدـــــــين أحــــــلى من مائها إن تملّق بم ( ٢٥ آ ) وقوله أيضا :

رأيت فى أرض مصر مذ حللت بها عجائب ما رآها الناس فى جيل تسود فى عينى الدنيا فللم أرها تبيض إلا إذا ما كنت فى النيال وقال الشهاب النصورى:

أيها النيـــل إنمــا أنت غوث لأناس يرون كسرك جــــبرا فاسعَ فى أرض مصر واجرِ زادك الله منه خــــيرا وأجرا وقال الشيخ زين الدين بن الوردى ، رحمة الله عليه :

٦

وکان بمصر السحر قــدما فأصبحت وأسحارها أشعارها تترفرق ویعجبنی منها تملّــــق أهلهــا وقــــدزاد حتی ماؤهــــا یتملّق ۱۲ وقوله :

ديار مصر هي الدنيا وساكنها وهم الأنام فقابلها بتغضيل يا من يباهي ببغداد ودجلتها مصر مقدّمة والشرح للنيال المخذهذا المعنى الصلاح الصفدى وقال:

ركبت فى النيل يوما مع أخى أدب نتال دعنى مِنْ قال ومن قيـــل عمر حت يا نيل مدرى اليوم قاتُ له لا تنكر الشرح يا نحـــوى للنيل ١٨ وقال الشيخ علا، الدين الوداعى، رحمه الله:

روً بمصر وسكّانها شوق وجـــدد عهدى الخــــالى ودف لنـــا القرط وشنّف به سمعى وما العــــاطل كالحـــالى ٢١ وارْوِ لنـــا يا سعد عن نيلها حـــــديث صفوان ابن عـــــال وقال المهاد:

 فتيمموا منب معيدا طيبا

(۲۰ ب) هذا وإن كنتم على سنربهوقال الشيخ بدر الدين بن الصاحب :

زادت فراعن مصر فظلمها ونیلها به کسر طغا وقوله:

فقاتُ إذ ستره معلّق فهو بإشراقه مخلّق

النيال الهار يوم كسر لا تلمسوه بزعناران وقال بدر الدين بن الصاحب:

کانت لمصر میزة کأنه به ل لها وقال الشهاب النصوري:

وقليل من العبـاد الشكور بلد طيب وربّ غفــور اعماوا أهــــل مصر لله شكوا إنّ مصرا سقى الإله ثراهــــا وقال ابن الصايغ الحننى :

من كل فنَّ لهـــا فنون ما نظارت مثله العيون

ارض بمصر فتلك أرض ونيلها العسد ذاك بحسر وقال ناصر الدين العيزراوى:

همى جنّة الدنيـــا لمن يتبصّر ورونتها القياس والنيل كوثر

لدوك ما مصر بمصر وإنمـــا فأولادها الولدان والحور عينها

وقال الشيخ صدر الدين بن عبد الحقّ:

بعهودهم ما فى الوفا منهم خفا فتعلّموا من نيلهم ذاك الوفا

لا تعجبوا من أهل مصر إن وفوا وقى لهم فى كل عام نيلهم وقال الصاحب بهاء الدين زهير:

سا مضي لي عصر من أونات

يا رعى الله أرض مصر وحيّــــا

41

YŁ

<sup>(</sup>٢١) الوفا : الوفي .

حيذا النيل والراكب فيه ه\_ات زدنی من الحديث عن وقال ابن فضل الله :

> بحقّ لمصر أن تتيه إذا جرى (٢٦) فا مثلهمن زائر لقدومه وقوله أيضًا :

> تكرم مصر النيل إن زارها لولم يكن أكرم ضيف أنى وقال الصلاح الصفدي:

قالوا خلا قبل مصر في زيادته نقلتُ هذا عجيب في بلادكم ولابن الصاحب:

أمابع النيل ونّت بالعطايا أسابع وقال ابن الصاحب:

إقليم مصر له افتيخــار بتربة عذبة النافع وحسبه النيل إذ إليه وقال بعظمهم:

> مصر لها الأفضال إذ لم تزل ما غولبت كلا ولا قوهرت وقال بعفمهم مطلع زجل:

أسبحت مصر نزهة الناظرين خطبتها منا التتر بالندوس

معمدات بنا ومنحدرات النيل ودعني من دجلة والفرات

> مها النيل وامتدّت إليه عيون تةر عيون إذ تقر عيون

> وتفرش الخدّ له في سراه ما قدّمت كل قراها قراه

حتى لقد بلغ الأهرام حين طما أنَّ ابن ستة عشر ببلغ الهرما

وبالنت في الملاحة أبدت لنا ألف راحـة

يشار في الفضل بالأصابع

على العدا منصورة ظاهرة إلا وكانت مصر والتاهرة

هي أمّ الترى وزين الملاح وعلى مصر راحت الأرواح

41

١٨

٣

٦

14

10

(۲۲) القرى: القراء

### ذكر

## ما ميل في أسماء مفترجات الديار المصرية

من ذلك ما قيل في بركة الحبش ، وهي من المفترجات القديمة ، قال أبو الصلت أميّة الأندلسي :

لله يوم ببركة الحبش والأفق بين النياء والغبش والماء تحت الرياح مضطرب كمادم في يمين مرتعش ونحن في روضة مفوقة دبيج بالنور عطفها ووشي قد نسجتها يد الغام لنا فنحن من بسطها على فرش فأثقل الناس كامهم دجل دعاه داعى الصما فلم يطش وقوله في البريم (٢٦ ب):

لله يوم بالبريم قطعته بمسرة دارت به أفلاكه خرّت به أمواهه فتراقصت طربا لحسن غنائه أسماكه وقال الشيخ شمس الدين النواجي فيه أيضا وأجاد:

ألا رُبّ يوم بالبريم قطعته بريم يحاكى البدر قبل غيومه ولله ما أحلا بديع جناسه فقد سرّ نى ذاك البريم بريمه وقال آخر:

10

14

17

۲£

ياننس إنَّ لم تذهبي لطيبة وترى أنوار الحبيب وداره هـا أنت في مصر وفيها أثره فاسعى إليه وانظرى آثاره ما قيل في الرحد ، وهو من الفترجات القديمة :

ولیلة عاش سروری بها ومات من یحسدنا بالکمد بتُ مع الهموب فی روضة وبات مَن یرقبنا بالرصد ما قیل فی الآثار النبوی ، قال ابن خطیب داریا :

يا عين إنّ بعد الحبيب وداره وناءت مرابعه وشطّ مزاره فلقد ظفرتُ من الزمان بطائل إنْ لم تريه فهذه آثاره

ما قيل في افتراق النيل عند القياسِ ، لظافر الحدّاد :

انظر إلى الرونة النبّاء والنيل واسم بدائع تشبيهى وتمثيلي وانظر إلى البحر مجموعا ومفترة الله تراه أشبه شيء بالسراويل

ما قيل في المقياس، وهو من المفترجات القديمة، قال الشهاب المنصوري:

تقول لنا مصر أنا خير موطن ولأناس فىالأمصار أظرف من ناس فإن تك أوقات السرور قصيرة فلا تقطعوها في إلا بمقياس ولابدر البشتكي:

انظر إلى مقياس مصر وغن لى فى روضة المشوق فى عشَّاق وانظر إلىالأغصان كيف تمايلت لساع نوح الورق فى الأوراق وقال آخر :

تقول مصرحین قاسوا القری بها أیا مَــن نـنیـوا حرمتی (۲۷ آ) بأی شیء قستمونی به وبسطة القیــاس فی قبضتی ۱۲ وقال آخر:

إنّ مصر الأطيب الأرض عندى ليس فى حسنها البديع التباس ولئن قستها بأرض سواها كان بينى وبينك المقياس ولابن الفارض ، رضى الله عنه :

لقد بسطت في بحرجسمك بسطة أشارت إليها بالوفاء الأصابع فيا مشتهاها أنت مقياس نيلها وأنت بها في روضة الحسن يانع ١٨ ما قيل في الروضة والشتهي ، قال ابن الصايغ الحني :

وایلة مرّت لنا حلوة إنْ رمت تشبیها بها عبتها لا یبلغ الواصف فی وصفها حدّا ولا یلقی لها منتهی بتُ مع العشوق فی روضة ونات من خرطومه الشنهی

<sup>(</sup>۲۱) منتهی : منتها .

<sup>(</sup>۲۲) المشتهى : المشتها .

وقال الشيخ برهان الدين القيراطي في المعني :

رشق القاب بالمهام رشيق مشتهى حسنه هو المعشوق هو في مصر روضة ومحيّا ووسيم يصبو إليه المشوق وقوله فنها أيضا:

وروضة أضحى لها النتهى وحسنها العشوق والشنهى وهى لمن قد حلّها روضة وجنّة فيها الذى يُشتهى وقال الشهاب النصورى:

كأنما الروضة الفنّاء غانية بحبيّا قلب هــذا النيل مشغول أعطافها من غصون الدوح مائسة وريقها من زلال الله معسول وللمنصورى:

أسفر وجها ورنا مقلة ياخجلة البدر وظبى الصريم في مشتهبي وجنته روضة تزهو بوجه قرى وسيم وقال المعار:

حلّت العشوق مصر في روضة الخدّ نقطة ومشتهى النفس منه ردف به زاد غبطة والقدّ مقياس حسن وزاد في الخاتي بسطة وللشهاب بن صالح:

۱۸ إنْ جئت بحر النيل عـدى روضة يامشهاى وقاتلى من صدّه ولئن أتتك من العذول ملامة فاضرب على قول الدذول وعدّه ( ۲۷ ب ) ما قيل في القوس الذي كان بالروضة من المفترجات القديمة ، قال فيه ٢١ شمس الدين النواجي:

مصر قالت دمشق لا تفتخر قط باسم! لو رأت قوس روضتی منه راحت بسهمها

(٣) يصبو : يصبوا .

17

مراتم غزلان كوين فؤادى

سقاها الهموى من لوعتى وبعادى

أقول هوى قد ضرّنى وكوادى

ما قيل في الكوادي التي نجاه النشية :

مررت بشطّ النيل يوما فخلته وناحت على غصن هناك حمــامة فإنْ أنكروا الدذال حالى وحالمـــا

ولابن نباتة في دار النحاس :

لقد أسعد الله رأى الذى بنى مسجدا وصفه قد وجب لدار النحاس كدار الذهب

ما قيل في منشية الهراني ، لبعضهم فيها :

منشيّة الحسن أقنا بها مع رغد في جنّة عالية ٩ أطيارها صاحت بأغسانها ولم تزل أنهارها جارية

ما قيل في موردة الحانا ، لبعفتهم فيها :

بدا الشعرفي الخدّ الذي كان يُشْتَهَى ببيّن للمحتبوب حالى وما يخفى ١٢ وقد كانت الوجنات بالأمس روضة من الورد وهي الآن موردة الحلفا

ما قيل في الجزيرة السمّاة بالطهية ، لابن مكانس:

بأبى الطمية جنّة قد زخرفت حور وولدان بها ورحيـــــق ١٥ لى فى رُبِى قَيْناتها الرتب العلى ولهــــا بقابى هزّة وعـــــاوق

وا قيل في الجزيرة التي ظهرت قبالة القياس، وقد سمّيت حليمة، وفيها يقول

الشبخ إبراهيم العار:

جزیرة البیحر هامت بها عقب ول سلیمة

لما حوت حسن معنی وبسطة مستقیمة

فی نمخوضون فیها وکم مشوا بنمیمة

ولم نزل ذی احمال ما تلك إلا حلیمة

ما قیل فی قناطر أمّ الخس التی فی الجیزة ، قال (۲۸ آ) برهان الدین القیراطی

11

<sup>(</sup>١٤) السماة : السمى .

<sup>(</sup>۲۳) برهان: ابرهان.

فيها:

14

17

4 8

قناطر الجيزة كم قادم عليك يَلقى فيك أقصى مناه أتاك قوم لاطة فأنحنى ظهرك للوطى، وصبّ المياه وقال ابن أبى حجلة:

ستيا لتنطرة بجيزة مصركم بسطت بديط اله مثل لحاف فكأنها قوس ورغوة مائها قطان تقاّبه يد الندّاف ما قيل في وسيم التي بالجيزة ، وفيها يقول ابن فضل الله :

ما مثل مصر فى زمان ربيعها لعناء ما، واعتدال نسيم أقسمتُ ما تحوى البلاد نظيرها ال نظارتُ إلى جـــال وسيم ما قيل فى الأهرام ، لابن عبد الظاهر دوبيت :

لله ليال أقبات بالمنم في ظلّ بناء شاهق كالعلم بالجيزة والنيال بدا أوّله في مقتبل الشباب عند الهرم

الذي الذي كان فيه شجر الورد ، وهو بالجيزة ، وكان من مفترجات مصر القديمة ، إلى سنة إحدى وخمسين وتمانمائة ، ثم انقطع الورد من هناك وبطل امره ، كما بطل أمر البلسان من المطرية ؛ وكان البلسان أشبه عنى ورق الماوخية ، وكان البلسان أشبه عنى وله رائحة غريبة ، وكان أيضا من مفترجات مصر بالمطرية ، وكان أيضا من مفترجات مصر بالمطرية ، يسمّونه عند القبط عيد المشمشة ، ويتوجّهون هناك أعيان الناس على سبيل الفرجة ،

۱۸ ثم بطل ذلك مع جملة ما بطل من مفترجات مصر ، وفى الجانكي يقول بعض الشعراء فى الورد الذي كان به :

انظر إلى الورد إذ ماست معاطنه فوق النصون سحيرا والندى نزلا عرب عذارى بوجنات موردة وثيّبات نشاوى من ورود طلا رقصن ملتحنات سندسا خضرا فنتّمات بنضار فاكتست خجلا

وقال الصاحب فخر الدين بن مكانس في بئر البلسان من موشح :

بئر لهـــا التعظيم والجلاله بدرا أنارت واستدارت هاله

```
أنمـــوذج النردوس لا محاله لها على الجنّة أى دلاله تذكّر الناس نعيم الخلد
```

٣

٦

14

10

١٨

( ۲۸ ب ) ما قيل في جزيرة أروى والزربيَّة ، قال النصوري :

قم سیدی نسعی إلی فرج ذهت ما بین أملاق وبین جسور ونری ذرابیا بها مبثوثة تسبیك بالولدان أو بالحسور وقال آخر:

أمسيت فى قصب الجزيرة منوما وبقدّه العسّال كالولمسان عيدانه لولا حسلاوة ذوقها شبّمتها فى الشكل بالموان ولابن قادوس فى الجزيرة:

أرى سرح الجزيرة من بعيد كأحداق تغازل والفسازل كأن عجرة الجوزاء حُطّت وأنبتت النازل في النسازل

ما قيل في بولاق ، لبعضهم مطلع زجل :

فى جزيرة بولاق رأينا عجب أسد ساروا معهم نلبا شاردين حين رأينا ذيك الوجوه الصباح أذهلونا خضنا مسع الخائضين وقال بعض الموّالة في جمع أسماء الفترجات:

بريم جيزة حلاوى صنعة الخلاق خلّى دموعى خطيرى بحرفي إطلاق لو لفظ مقياس منية طيّب الأخلاق وخدّ روضة وخالوا المشتهى بولاق

وكان من منترجات مصر مكان يعرف بالسبع هايل ، وكان بالقرب من شبرا ٢١ على بحر النيل ( ٢٩ آ ) وكان يقصد للفرجة ، وفيه يقول سيدى أبوالفضل بن أبىالوفا:

هــــــل طــربا دارت دواليبنا بضوع نشر الزهـــــر الشائع أمّ فقدت في الروض إلفا لهـــا فــلم تدُّر إلا على ضائع ٢٤

ما قيل في النية ، قال شمس الدين النواجي :

أركب النيل ما استطعت فنيه راحــة للفتى وغاية بغيه كم تفرّجت حين سافرت فيــه في بـــلاد وكم ظفرت بمنيه وكان من مفترجات مصر قديما مكان يعرف بالتكة ، وخايج الذكر ، وكان مكان الأزبكية الآن ، وفيه يقول المعاد :

يا طالب التكة نات المنى و فُزْت منها بباوغ الوطر قنطرة من فوقها تكة و تحتها تلقى خليج الذكر ومن المفترجات الحادثة ، وهى بركة الأزبكية ، التى أنشأها الأتابكي أزبك ، سنة إحدى وثمانين وثمانمائة ، وفيها يتول الشيخ شمس الدين القادرى ، رحمه الله :

يا حسم ابركة بالحسن ما برحت تزهو على سائر الخلجان والبرك تجمّع الحسن فيها من معادنه فأسبح الحسن فيها غير مشترك حفّت بدارتها الأقار فهى بهسم تضى، في حندس الديجور والحلك مرآة حسن فربّات الجال بها مثل الشموس تُرّى في دارة الغلك وعند ما نصبت أشراك بهجتما صادت طيور قلوب الناس بالشرك

وقال على بن سعيد الغربي في بركة الفيل:

انظر إلى بركة الفيل التي اكتنفت بها الناظر كالأهداب للبصر كأنما هي والأبصار ترمقها كواكب قد أداروها على القمر ما قيل في الخليج زمن النيل ، قال الشهاب النصوري :

۲۱ ولابن مماتی : خلیج کالحسام له صقال ولکن فیسه لارأی مسرّة

(٦) المني : المنا .

(۲۱) ولابن : لابن .

رأيتُ به الصفار تجيد عوما كأنهم نجوم في مجرة ولابن الصاحب:

لله حسن خليج تحت قنطرة بيضا، قد أحكمت عقدا على الطرق تكأنة وهو سار تحتها فرس يوم الرهان له سرج من الورق ما قيل في بركة الرطلي ، وهي من أحسن منترجات مصر ، في زمن النيل والربيع، وكان منشؤها سنة خمس وعشر بن وسبعائة ، في دولة الناصر محمد بن قلاون ، وكانت تعرف بأرض الطبالة قديما ، وفيها يقول الشيخ شمس الدين بن الصايخ الحنني :

في أرض طبالتنا بر كة مدهشة للمبن والعقل ترجح في ميزان عقلي على كل بحار الأرض بالرطل ٩ وقيل فيها :

انظر إلى بر كة الرطلى مبتهجا واشرح محاسم الما أيها الحاكى الله والنبت والحور الحسان بها كأنّها جنّة حُنّت بأملاك ، وقال آخر:

قد قاتُ فى بُركَة الرطلى إذ جمَعَت من البدور وأدناف الملاح زمر إنْ كان فى الفُلُك الأعلا يرى قمر فهذه أُفلُك دارت بألف قمر وقال الشهاب المنصورى:

دعوتك فأنهض مسرعا ياأخا الفضل لنشرب أرطالا على بركة الرطلى فقد سلّ كفّ الخصب سيف خليجه ليضرب عنق الجدب أوهامة المحلى وقد مدّت الأدواح أيدى غصوبها إلى النيل تستحلى اله وتستجلى وقال على ابن سودون مواليا:

11

4 1

یابر که الرطلی لیش روحی لکی تر ناح لأن ما نیك لا غوله ولا تمساح (آس) کم من فتی استحی اا إلیکی راح خلع عذاره و دار فیکی خلیع مشکاح ما قبل فی الجسر الذی بالبر که ، للمنصوری :

وبى ليلة بالجسر فيها تجاسرت يداى على سرب المدامة بالرطلي

وقد سنح الأرام فى ضوء بدرها فإن خنن من واش تسترن بالظلّ فقم نجتابها من غزال مسلط بكسرة أجنان على سبحة العقل ما قيل فى الجنينة التى بجوار بركة الرطلى ، للشهاب النصورى أيضا:

كم بالجنينة من قتيل حشيشة لا يستفيق ولا بنفخ الصور وهبت له الخضراء من أنهالها آذان أطروش وعسين ضرير وقوله فيها أيضا:

كم بالجنينة من أسم أبكم ورجلاه فى قيد وعيناه فى قال أشبه فى خلقه بابن آدم عازا وفى أكل الحشيشة بالعجل عاول منه الناس رد جوابهم وكيف برد القول من مات بالقتل أيصنى بلا سمع ، أيوى بالا يد أيرنو بلا عين ، أيمشى بلا رجل ما قيل فى كوم الريش ، وهو من المفترحات القديمة :

انظار إلى كوم ريش قد غدا نزها للب كل سليم الطبع يجتاب به بحار لآلى قد حوت قضبا من الزبرجد منها يحسل الحجب ولا تقلل كوم ريش ماله ثمن فإن بالريش حقا يحسن الذهب ما قيل في قداطر الأوز، وبرك البشنين، قال القائل:

في مصر تُعْزَى للأوز قناطر يصبو النديم بها لخرة كأسه وحكى بها البشنين شخصا خائضا في المداء لف ثيابه في رأسه

۱۸ وقد هدم سنة ثلاث و خمسين و ثما نمائة، فى دولة الظاهر جقمق، ولم يبق له أثر يسرف، قال ابن حجة فيه:

سبع وجــوه لتــاج مصر تقول ما فی الوجــود شبهی وعندنا ذو الوجــوه بهجی وأنت تاج بنرد وجــه

14

1.1

<sup>(</sup>۱۰) أيرنو : أيرنوا .

<sup>(</sup>۱۹) ولم يېق : ولم يېقى .

ونيه يقول الصاحب فخر الدين بن مكانس ، من موشح :

والتاج یعاو فوق هـام الزهر والسبعة الأوجه ذات البشر وكل وجهة حولهــا كقصرى مثل بروج حــل فبها بدر ٣ وقد أتى فىكل برج سعد

والبعظمهم :

عاسن مصر تبدو حين تجلى بتاج زانه درر وقرط ٦ وقد كتب الربيع بها سطورا وأتقن خطّها شكل ونقط وللعقيلي:

الروض من أنهاره وبهاره فى المصمت الفضّى والديباج ٩ تعاو رعيته ماوك غصونه هـذا بإكليل وذاك بتاج ما قيل فى برك النياوفر التى بالأميرية ، لبعضهم :

رأيت في برُكة نياوفرا نسيمة يشبه نشر الجبيب ١٢ مفتّح الأجفان من نومه حتى إذا الشمس دنت للمغيب أطبق جفنيه على عينه وغاص في البر كة خوف الرقيب وفيه يقول التنوخي:

> ألف الياه تشاكلا بلطافة فتى يفارق إلغه لم يصبر فكأنه والما صاحب مذهب أغراه وسواس بأن لم يطهر

ما قيل فيما يزرع بمصر زمن الربيع ، من القرط ، والكتّان ، والفولَ الأخضر ، مهم والخشخاش ، وغير ذلك ؛ ما قيل في القرط :

وزهر قرط قد بدا يننى هموم المكمدِ تخاله حواهرا فى قضب الزبرجد ٢١

ما قيل في الكتّان، فن ذلك لعلى بن برد بك:

وكأن الكتان والأرض تحكى منحة العنبر المشوب بورد

(١١) النيلوفر : الينوفر .

أَلِهَات زمرَد قد علاها همزات النضار واللازورد وقال آخر فيه:

انظر لكتّاب روض وزهره حين يبدو زورد أَلِهَا لازورد

ما قيل في اللبسان ، لبدر الدين بن جمعة :

14

كأنّما اللبسان إذ أخرج زهرا في الشبه ( ٣٦ ) أغسان نبت زبرجد تيجانها مذهبة ما قبل في الفول الأخفر ، قال الصني الحلّي :

انظر لزهر الباقلاء وقد غدا فوق القضيب يميس في أبراده يحكى عيون النيد في تلويزها بفتوره وبياضه وسواده ما قيل في زهر الخشخاش ، لبعضهم فيه :

وزهر خشخاش بدا مشرقا كمسكر للحرب قد بيرقا وإن رمى أوراقه مثمرا عاد دبابيس إلى الملتةا وقال ابن النبيه:

را والب الربيع كأنما عبن العلب كافور مزنته بعنبر طيبه وتفضّضت أزهاره وتذهّبت فكأنها الطاووس فى تاوينه انتهى ما أوردناه فى مفترجات مصر ، على التمام والكمال .

### ذڪ

## مَن ملك الديار المصرية في أول الزمان `

من الجبارة، والفراعنة، واليونان، والقبط، وغير ذلك، إلى مبتدأ دولة الإسلام، ومَن ملكما في الإسلام، إلى دولة الأتراك، ومَن ملكها من الأتراك، إلى عامنا هذا ، وهو عام إحدى وتسعائة ؛ وذلك على توالى السنين، وانتهاء كل دولة، وما وقع فيها من الحوادث من المبتدأ للمنتهى ، وذلك على الترتيب ، كما سيأتى ذكر ٦ ذلك في مواضعه ، إن شاء الله تعالى ، والمستعان بالله في المبتدأ والختام ، ومن هنا نشرع في الكلام:

قال العلامة أحمد بن يوسف التينائسي في كتاب : « سجع الهديل في أوساف ٩ النيل » : إنَّ شيث بن آدم ، عليه السلام ، دخل مصر ، ونزل بها، هو وأولاد أخيه قابيل ، وكانت مصر تدعى باياون ، فسكن شيث فوق الجبل ، وسكن أولاد أخيه ( ٣١ ب ) قابيل أسفل الوادى ، وساروا يتوارثونها إلى أيام أخنوخ ، وهو إدريس، عليه السلام ، وهو أول من تسكلّم في علم الهيئة ، وعلم النجوم .

وأما ما ذكره محمد المسعودي ، قال : أول مَن ملك أرض مصر قبل الطوفان ، تبايل الألسن ، وهـــو من أولاد قابيل بن آدم ، عايه السلام ، وكان عالمــا بعلم

الطلسات، والكيميات، وغير ذلك من العلوم الجليلة، واستمرّ على مصر إلى أنّ هلك ؛ وتوتَّى من بعده ابنه نتراؤش الجبّار ، وهو الذي بني مدينة أمسوس ، وهي 11

أول مدينة بنيت بأرض مصر إ.

وكان جماعة من أولاد تابيل يسكنون في منائر في الجبل القطم، تجساه طرا، واستمرُّوا على ذلك حتى بني نتراؤش هذه الدينة، وسارت دار الملكة قبل الطوفان؛ ثم تزايدت العائر ، وبنيت المدن ، حتى قيل : كان من مدينة أمسوس إلى الغرب أربيهائة مدينة محكمة البناء ، يسكنها أمم من الجبابرة ، وذلك قبل الطوفان .

<sup>(</sup>٦) للمنتبى: للمنتباء.

<sup>(</sup>٧) إن شاء الله : إنشاء الله .

قال العلامة إبراهيم بن وصيف شاه ، في أخبار مدينة أمسوس ، وما كانت عليه من العجائب ، قيل : كان بها طائر من نجاس ، على أسطوانة من رخام أخضر ، يصفّر كل يوم عند طلوع الشمس مرّ تين ، وعند غروبها مرّ تين ، فيستدلون بتصفيره على ما يكون من الحوادث في ذلك اليوم ، فيتهيّئون لها ؛ وعُمل صنم من حجر أسود في وسط المدينة ، وتجاهه صنم مثله ، إذا دخل المدينة سارق ، لا يقدر أن يزول حتى يسلك بانهما ، فإذا ساك بينهما أطبقا عليه ، فيؤخذ باليد .

وعمل على جوانب هذه الدينة أدناما من نحاس أدنو ، وهي نجوّنة ، وملاً ها كبريتا ، ووكيل بها روحانية (٣٢ آ) النار ، فكانت إذا قده عدوّ أرسات تلك الأدنام من أفواهها نارا أحرقته من وقته ؛ وعمل فوق جبل بطرس منارا ، يفور منها الماء ، ويستى ما حولها من الزارع ؛ ولم تزل هذه الآثار بافية حتى أزالها الطوفان .

وقيل نقراؤش هو الذي أصلح مجرى النيل، وكان قبل ذلك يتفرّق بين الجباين، و فوسّع طريقه، وقطع من الجباين، وأجراه إلى بلاد النوبة، وشقّ منه مهرا عظيما، وبنى عليه الدن، وغرس فيها الأشجار، ثم سار إلى منبع النيل حتى بلغ خط الاستهاء.

ونظر إلى البحر الأسود السمّى بالزفتى، ورأى النيل يجرى عليه كالحيط الأبيض،
 حتى يدخل تحت جبل القهر ؟ ثم رجع إلى مدينة أمسوس، وأقام بها مائة وثمانين سنة ، حتى هلك ؟ فلما مات لُعايخ جسده بأدوية مفردة ، حتى لا يبلى ، وجعل في تابوت من ذهب ، ودفن في مدينة أمسوس ؟ ولم تزل مدينة أمسوس باقية حتى عاها الطوفان.

واا مات نقراؤش خاف من الأولاد ثلاثة ، وهم: نقراش ، ومصريم ، وعيقام ؛ فتولىّ بده ابنه نقراش ، وكان عالم بعلم الكرانة ، والسحر ، والطلمات ، وكانت

<sup>(</sup>۱۱) تېرى : مجرا .

<sup>(</sup>۱۵) ورأى : ورا٠ .

<sup>(</sup> تاریخ ابن ایاس ج ۱ ق ۱ – • )

الشياطين تحمله بسريره على أعناقهم ، وتطوف به سائر الأقاليم ، حتى انتهبى إلى البحر المحيط ، وبنى هناك قامة فى وسط البحر المحيط ، ثم رجع إلى أمسوس ، وأقام بها حتى هلك .

ثم نولى بعده أخوه مصريم ، وهو الذى بنى مدينة مصر ، وإليه ننسب ، وجعل هذه المدينة على عشرين ميلا ، وأجرى إليها ماء النيل ، وغرس بها شجرة عظيمة ، كانت تطعم سائر النواكه ، وعمل فى وسط المدينة قبّة من رخام أحمر ، وعلى رأمها (٣٣ ب) صنم من نحاس، ووكل به الروحانية ، فكان إذا خرج أحد من اللصوص فى الليل هلك مكانه ، وجعل بهذه المدينة أشياء كثيرة من الطلسمات ، والسحر .

واستمر على ذلك حتى هلك ، وتولّى بعده أخوه عيقام ، وكان عالما بعلم الكرانة ، ٩ والسحر ، وإليه تُمْزى كتب القبط ، التى فيها تواريخهم ، وما يحدث فى الدنيا إلى آخر الزمان ؟ وقيل إنّ إدريس ، عايه السلام ، رفع فى أيامه إلى السماء ؛ والقبط تذكر عن عيمة م هذا أشياء غريبة من السحر ، لا تقبلها العقول لنرابها .

وقيل إنّه توجّه إلى جبل القهر ، وبنى هناك قاءة من نحاس أصفر ، وجعل على منبع النيل هناك خسة وتمانين تمثالا من نحاس ، يخرج من حلوقها ما النيل ، بقانون وتدبير ، بما يكون فيه لأهل مصر النفعة ، دون الفداد ؛ وقد د ذلك على ستة عشر ه ادراعا ، بما تروى به أراضى مصر كامها ، أعاليها وأسافلها ، ويحصل لها الرى الكامل في جميع جهامها ؛ واستمر عيقام ساكنا بالقصر الذي بناه على سفح جبل القهر ، عند المطأنح التي يصب فيها ما النيل من تلك التماثيل ، التي صنعها هناك ، إلى أن هلك مد ودفن بقصره الذكور .

<sup>(</sup>٤و٩) أخوه : أخاه .

<sup>(</sup>٥) وأجرى: وأجرا.

<sup>(</sup>٨) الطلمات: الطلمات.

<sup>(</sup>١٠ و١٨) التي : الذي .

<sup>(</sup>١٢) عيقام هذا : هذا عيقام .

<sup>(</sup>۱۳) وبنی : وبنا .

والمات توتى بعده ابنه عرياق ، وكان عالما بعلم الطالمات ، قيل إنّه عمل شجرة من نحاس أصفر، ولهما فروع ، إذا قرب منها الظالم اختطفته بتلك الفروع ، فلا تفلته حتى يقر بظلمه ، ويخرج من ظلامة خصمه ؛ وقيل إن هاروت وماروت كانا فى زمانه ؛ وقيل إن عرياق هذا بنى فى وسط مدينة أمسوس قبّة عظيمة ، وفوقها كالسحابة التى (٣٣ آ) فى السها ، تمطر مطرا خنينا ، شتا، وصيفا ، وعمل تحت تلك القبّة مطهرة ، فيها ما أخضر ، يتحصل من ذلك المطر ، فإذا استعمله من به عاهة برأ من وقته .

واستمر عرياق على ذلك حتى تنايرن عليه نساؤه ، فهمدت إحداهن إلى طعام ، ووضعت فيه السم ، وقدمته إليه ، فأكل منه ، فات من وقته ، فكان كما قيل فى المعنى :

كن ما استطعت عن النساء بمعزل إنّ النساء حبائل الشيطان ولما مات عرياق ، تولّى بعده ابنه لوجيم ، وكان عالما بعلم الطلسمات ، والسحر ، وكانت له أعمال عجيبة ، منها أنه عمل أربع منارات في جوانب مدينة أمسوس ، وجهل على كل منارة صورة غراب ، وفي فه حيّة قد التّوت عليه ، فلما علينوا النربان ذلك، نفروا من المدينة ، وكانوا قد أفسدوا الزروع والبساتين ، وأكلوا الثمار ، فمن حينئذ لم يدخل المدينة غراب ؛ واستمر لوجيم على ذلك حتى هلك .

وتولّى بده خصليم ، وكان عالما بعلوم الهندسة ، وهو أول من عمـــل مقياسا لزيادة النيل ، وبناه بالرخام ، وجعل فى وسطه بركة صغيرة ، فيها ما ، موزون بالحكمة ، وعلمها عقابان من نحاس ، أحدها ذكر ، والآخر أنثى ، فإذا كان أوان الشهر الذى يزيد فيه النيل ، جمع الكبّان على تلك البر كذ ، وتكلّموا بكلام ، فإن صفر الذكر ، كان النيل عاليا فى تلك السنة ، وإن صفرت الأنثى كان النيال ناقصا ، فيستعدون لذلك ؟ وهو الذى بنى القنطرة الكبيرة ببلاد النوبة ، على بحر النيال ؟ واستمر

<sup>(</sup>٨) ناۋە: نىايە ،

<sup>(</sup>۱۱)کن: خذ .

<sup>(</sup>۲۲) بنی : بنا .

خصليم في مُلْكه إلى أنَّ هلك .

وتولى بعده ابنه قنال ، وكان عالما بعاوم الطلمات ، ( ٣٣ ب ) والسحر ، وقيل إنّه عمل سربا تحت النيل ، ينتهى إلى بلاد الصعيد ، برسم نسانه ، ينزلون به ويمشون ٣ فيه إلى بلاد الصيد ، حتى يزرن البرابي التي في أخميم ؟ وقيل إن نوحا ، عليه السلام ، بُمث في زمانه ؟ واستمر قفال على ذلك ، حتى هلك .

وتوتى بعده ابنه تدرسان ، وكان عالما بعاوم الطلمات ، والسحر ، وكانت له تا أعمال عجيبة ، منها أنّه عمل قصرا من خشب ، ونقش فيه صور الكواكب ، وفرشه بأحسن الفرش ، وحمله على الماء ، وصار بجلس فيه ، هو وبنات عمّه ، وكان يقتصر على حبّ النسا الحسان .

فلما جلس فى ذلك القصر الخشب، أحضر سفرة الشراب، وشرب، فبينا هو فى أرغد عيش، والكأس فى يده، إذ هبّت من الجو ريخ شديد، وهو فى وسط البحر، فاضطرب الله، فانقلب ذلك القصر الخشب به، وتكسّر، فنرق هو، ومن كان معه فى ذلك القصر، عن آخرهم، وعاد سروره كدرا، فكان كما قيل فى المعنى: تمتّع من الدنيا بلذتك التى ظفرت بها ما لم تعقك العوائق فا أمسك الماضى عليك بهائد ولا يومك الآتى به أنت واثق

والم غرق تدرسان ، توتى بعده ابنه سرقاق ، وكان عالما بعاوم الطلمات ، والسحر ، وكانت له من ( ٣٤ آ ) الأعمال العجيبة أشياء كثيرة ، فمن ذلك أنّه عمل حورة بطّة من نحاس أصفر ، قأئمة على اسطوانة من رخام أخضر ، على باب الدينة ، فإذا دخل الدينة غريب ، صفّقت تلك البطّة بجناحيها ، وتصفّر ، بحيث يسمعها كل من فى الدينة ، فيمسكون ذلك الغريب بيده ، فكان فى أيامه لا يستطيع غريب أنّا يدخل الدينة ؛ وهو الذي شقّ من النيل نهرا يمرّ إلى بلاد الغرب ، وبنى عليه الدن، ٢١ يدخل الدينة ، ومهر مائة وستين سنة .

<sup>(</sup>۱۹) بخيث : حني بخيث.

<sup>(</sup>۲۰) فیمکون : فیمکوا .

<sup>(</sup>۲۱) وبني : وبنا .

وال هلك ، تولى بعده ابنه شهاوق ، وكان عالما بعلوم الطلمات ، والسحر ، فمن ذلك أنّه عمل شجرة من نحاس أمنو ، ونصبها فوق الجبل المقطّم ، فكان يقمّم بها الرياح إلى البلاد التي يريد النساد إلى أهلها ، فلا يستطيعون بها الإقامة ، حتى يأتوا إليه ويدخاوا نحت طاعته .

وفى أيامه فاهر معدن النصّة فى بلاد البحّة ، من أعلا بلاد الصعيد ، فأثار منه أشياء كثيرة ، فكان جميع أوانيه فضّة ، حتى أنعال خيله ؛ وهو أول من أظهر عبادة النار ، وظهر فى أيامه كنوز مصريم الأول ، وأقام شهاوق على ذلك حتى هلك .

وال مات توتى بعده ابنه سورنيد ، وقيل سورند ، وكان عانا بعاوم الكهانة ، والسحر ، وكان أغنى ماوك مصر ، بما ظفر به أبوه شهاوق من كنوز مصر يم ؟ قيل إنّ سورنيد هذا عمل مرآة من معادن شتى ، فكان ينظر فيها ما يحدث فى الأقاليم من الحوادث ، ونصبها فى وسط مدينة أمسوس .

وعمل أينا مورة امرأة جالسة ، وهي من حجر ، وفي حجرها صبي ترضعه ، فكانت الامرأة من نسا مصر ، إذا أصابها علّة اللبن ، وقل لبنها ، مسحت تديها بشدى تلك العمورة ، فيدر ( ٣٤ ب ) لبنها ؛ وإن عسرت ولادة امرأة ، مسحت رأس تلك العمورة ، فتضع حملها سريعا ؛ وإذا وضعت الزانية يدها على تلك العمورة ، المتعدت جميعها ، فلا تقدر على الرجوع حتى تتوب من ذنبها ؛ ولم تزل هذه العمورة باقية في مدينة أمسوس ، حتى أزالها الطوفان ، وقيل إن هذه العمورة ظهرت بعد العاوفان ، وعبدها أكثر الناس .

قال ابن وسيف شاه: إنّ سورنيد هذا هو الذي بني الهرمين العظيمين بمصر، قبل الطوفان بثثاية سنة، وكانت الكهنة تنذر الناس بأمر الطوفان، فبني سورنيد هذه الأهرام، وأودع فيها أمواله وتحقه، وكتبه النفيسة في العلوم الجليلة، وقال:

<sup>(</sup>٩) أغنى: أغنا. الأبوه: أباه.

<sup>(</sup>۱۹) بني : بنا .

<sup>(</sup>۲۰) فبني : فبنا .

إنْ مضى الطوفان ونجن فى الدنيا ، فترجع إلينا أموالنا وذخائرنا ، وإنْ نحن متنا فى هذا الطوفان ، فتكون هذه الأهرام قبوراً لأجسادنا ؛ وقد أوسعتُ فى أخبار الأهرام فى أول التاريخ ، عند قصة نوح ، عليه السلام .

قال ابن عبد الحميم : لم أجد عند أحد من أهل المرفة ، عن الأهرام ، خبراً يثبت عن بانيها ، وفي أى وقت بنيت ، وما السبب في ذلك ؛ وقد قال القائل في المني :

حسرت عقدول أولى النهى واستصغرت لعظيمها الأهرام ماس ممنّعة البناء شواهق قصرت لعدال دونهن سهام لم أدر حين كبا التفكّر دونها واستوجبت لعجيبها الأوهام أنبور أملاك الأعاجم هن أم طاسم رمل كن ( ١٣٥ ) أم أعلام وقد بنيت هذه الأهرام في طالع سعيد، ووكّاوا بها روحانية، تحفظ ما فيها من الأموال إلى آخر الزمان، وأخبار الأهرام لا تحصى ؟ قال ابن عبد الحركم: وجد على الأهرام مكتوبا بالخطّ القديم، وهو قلم العاير، فكان معناه: أنا سورنيد ابن شهاوق، بنيت هذه الأهرام في ستين سنة، فن أنى بعدى، وزعم أنه مثلى، فليهدمها في سنائة سنة، فإنّ الحدم أيسر من البناء، وإنى لما انتهى العمل منها جعلت فليهدمها في سناع لذلك سبيلا.

قال ابن عبد الحكم: الدخل الأمير أحمد بن طولون إلى مصر ، أراد أنَّ يفتح أحد الهرمين ، فحنر حولها على أنْ يجد شيئا من أبوابها ، فبينا هو يغوص فى الرمال ، م فوجد قطعة كبيرة من مرجان أحمر ، وعليها سطور مكتوبة بقلم الطير ، فأحضر مَن له خبرة بهذا القلم ، فقرأ ذلك الخطّ ، فإذا معناه أبيات شعر ، وهى :

<sup>(</sup>٢) وقد أوسعت : ابن إياس يعني نفسه .

<sup>(</sup>٥) بانيها: بانيهما.

<sup>(</sup>١٤) جملت : جعلة .

<sup>(</sup>١٥) فليكسمها : فليكسوما .

<sup>(</sup>۱۸) أحد: إحدى .

أنا بانی الأهرام فی مصر كام ترکت بها آثار علمی وحکمتی ونیها کنوز جهّ قرعبائب وفیها علومی کامها غـیر أننی ستفتح أقنالی و تبـدو عجائبی ثمان و تسع و اثنتان و أدبع شمان و تسع و اثنتان و أدبع رسم و منابد هذا جر تسعین برهه ترون فعالی فی دیخور د نعتمها

ومالكما قدما بها والقدم على الدهر لا تبل ولا تتثلم وللدهر لا يبن مرة وتهجم أرى قبل هذا أن أموت نته م وفي ليلة في آخر الدهر تنجم وسبعون بعد المائتين تسلم وتلقى البرابي سحرها وتهدم ستبقى وأفني ثم تبلي وتعدم

فِجْمِع ابن طولون الحَكَمَاء ، وأمرهم بأنْ يحسبوا هذه المدّة ، فلم يتدروا على ذلك؛ ووجدوا تاريخ هذه الكتابة قبل أنْ تبنى مصر بأربعة آلاف سنة ، فلم يحصوا ذلك ، فترك فتح الأهرام ، ولم يظاهر منه بذير تلك القطعة المرجان ، انتهى ؛ وقال بعض

١٢ الشعراء:

14

ألست ترى الأهرام دام بناؤها كأن رحى الأفلاك أكوارها على

وقال آخر :

لله أى غريبة وعجيبة تحكى الخيام مقامة في نصبها

وقال السراج الورّاق:

هل شائد الهرمين ثبّت سفحها أم خالها حسناء تجلى فابتنى وقال الشهاب المنصورى:

رة بن جزت بالهرمين قلُ كم فيهماً

ويفنى لدينا العالم الإنس والجرف قواعدها الأهرام والعالم الطلحن

في سنعة الأهرام للألباب من غير أعمدة ولا أطناب

خوف اهتزاز الأرض من خيلاً نهدين فوق ترائب الحسناء

من عبرة للعاقل المتأمّل

<sup>(</sup>۱۰) تبني: تبنا.

<sup>(</sup>۱۴) تری: ترا .

<sup>(</sup>١٤) رحي: رما .

يمنى الزمان وفي حشاه منهما غيظ الحسود وضجرة المستثقل وقوله أيضا:

واعجبا والعجاب من هرم فى أرض مصر من حكمة القدما ٣ قد أهرم الأرض ثقل وطأنه فهى إلى الله تشتكى الهرما وقال آخر:

تحقّق إنّ صدر الأرض مصر ونهداها من الهرمين شاهد تواعباه كم أفنت قرونا على هرم وذاك الثدى ناهد (٣٦) واستمرّ سورنيد في مُلك، حتى هلك، بعد أنْ عاش نحو مائتى سنة ؟

ثم توتى بعده ابنه هوجيب ، وكان عالما بعاوم الكرمانة ، والسحر ، وقيل هو الذى ٩ بنى أهرام دهشور ، وحمل إليها أمواله وذخائره .

ومن أعماله العجيبة ، أنّه عمل درها من نحاس وعليه كتابة ، ومن شأن هذا الدرهم ، إذا ابتاع به صاحبه شيئا ، اشترط على البائع أنْ يزن له ما يبتاعه منه مر البضائع، بوزن هذا الدرهم، ولا يزد عليه شيئا، فينر البائع ذلك ، ويقبل منه الشرط، فإذا وقع به الوزن ، يدخل قبالة هذا الدرهم جميع ما عند البائع من الأصناف ، ولا تعد له في الوزن .

وكان من شأن هذا الدرهم ، إذا أراد ساحبه يبتاع به حاجة يقبّله ، ويقول له : « اذكر العهد القديم » ، ثم يبتاع به ما أراد ، فإذا مضى ساحبه إلى داره ، يجد ذلك الدرهم قد سبقه إلى ميزانه ، ويجد البائع به مكان الدرهم، ورقة من آس، أو ورقة بيضا منقرطاس ؛ فكان الناس يتعجّبون من شأن هذا الدرهم، وقد وجد فى بعض الكنوز، وحمل إلى خزائن بنى أميّة ، وأقام مدّة طويلة ، ثم فقد من بعد ذلك بالكليّة.

واستمر هوجیب فی مُنْکه حتی هلك ، ونولّی بعده منقاوس ، ابنه ، وكان ۲۰ جبّاراً عنیداً ، سفّاكا للدما، ، وكان مولها بحبّ النسا، ، إذا سمع بامرأة جمیلة ، أخذها من زوجها غصبا .

<sup>(</sup>۱۹) يتعجبون : يتعجبوا .

وكان يسمع بوصف الجنّة ، فقال : « أنا أبني لى فى الدنيا جنّة مثلها » ؟ فبنى له قصرا على شاطى النيل ، وتناهى فى زخرفه ، وأجرى فيه الأنهار من النيل ، وفرشه بالذرش الفاخرة ، (٣٦ ب) وكان يجلس فيه وحوله النساء الحسان ، فبينا هو جالس فى بعض الأيام، والكأس فى يدد ، فشرق به ، ومات من وقته، ودفن فى ذلك القصر الذى بناه .

وتولّى من بعده ابنه أفرؤس ، فكان حسن السيرة ، عادلاً فى الرعية ، والا تولّى بعد أبيه ردّ النساء التى أخذت فى أيام أبيه إلى أزواجهن، وكذلك البنات التى أخذت من سائر البلاد .

ومن أعماله العجيبة ، أنّه عمل قبّة على شاطى، النيل ، من نحاس أصفر ، وجعل حولها أطيارا من ذهب وفضّة ، إذا دخل فيها الربح فتصفّر بأصوات مطربة في لنات شتى .

١١ وكان عنده مدهن من ياقوت أحمر ، قطره خمسة أشبار ، فكان يشرب فيهه
 الخمر ؛ وقد وجد هذا الدهن بعد الطوفان في بعض البرابي ، وسار يتوارثونه الماوك ،
 حتى خنى أمره .

١٥ واستمر أفروس في مُاكه حتى هلك ؟ وتولّى بعده ابنه أفالينوس ، فلما ولى بعد أبيه ، أظهر العدل في الرعبية .

ومن أعماله العجيبة ، أنّه عمل منارة ، وعلى رأسها قبّة من نحاس أصفر ، وطلاها بأدوية منهردة ، فكانت إذا دخل الليل ، أضاءت تلك القبّة على أعل المدينة ، حتى تصير مثل النهار ، يمشون الناس فى دوئها إلى حوائبهم لا يحتاجون إلى السرمج ، فإذا طلع النهار ، وأشرقت الشمس ، خمد دوعها ، فلا يفسدها كثرة الأمطار ، ولا اختلاف الرياح ؛ وعاش أفالينوس مدة طويلة ، وتزوّج ثلثماية امرأة ، ولم يولد له ولد . فلما هلك ، لم يكن له ولد ، فتوتى بعده ابن عمّه فرعان ، فكان جبارا عنيدا ،

<sup>(</sup>۲) وتناهى : وتناها .

<sup>(</sup>۲۰)كارة :كارت .

مغرمًا بحبِّ النساء، وكأن شجاعًا بطلاً ، يحبُّ الحرب، ويقمع الجبابرة .

وفى أيامه وقع الطوفان العميم بالدنيا، وكانت الكرمنة تخبر بذلك من أيام سورنيد، حتى إنّه بنى الأهرام، وقد نقدم ذكر ذلك عند قصّة نوح، عليه السلام.

قيل لما أقبل الطوفان ، ونبع الما ، كان (٣٧ آ) فرعان سكرانا لا يعى ، فقام ليهرب فى الأسراب من الما ، فتخليخات به الأرض ، ونبع الما ، من تحت قوائم فرسه ، فسقط فى الما ، وغرق ؟ وهلك مَن دخل فى الأسراب بالغم ، وقد طفى الما وعمّ الدنيا ، مشرقا ومغربا ، وهلك كل من على وجه الأرض ، من آدمى ووحش وطير ، ولم ينج من هذا الأور إلا مَن دخل السفينة ، وقد تقدّم ذكر ذلك .

فهذه أخبار مَن ملك أرض مصر قبل الطوفان ، ومن هنا نشرع فيمن ملكها ٩ بعد الطوفان ، وهم أمم غير هؤلاء الذين تقدّم ذكرهم .

قال ابن عبّاس ، رضى الله عنهما: إنّ نوحا لما خرج من السنينة ، كان معه أربعة أولاد ، وهم : سام ، وحام ، ويافث ، وأرفخشذ ؛ وقيل كان له ولد آخر يسمّى ١٢ يحطون ، فلما خرج من السفينة ، قسّم الأرض بين أولاده ، وأولاد أولاده ، فأعطى بيصر ابن ولده حام ، أرض مصر .

قال ابن عبد الحسكم: إنّ بيصر بن حام بن نوح هو الذى بنى مدينة منف بعد ١٥ الطوفان ، وهى أول مدينة بنيت ، بعد مدينة أمسوس ، بأرض مصر ، وصارت منف دار المملكة بعد أمسوس . وكان بيصر بن حام له ثلاثون ولدا ، فبذلك سمّيت مدينة منف « مافة » ، وهى بلسان القبط ثلاثون .

فسكن بيصر بن حام بمنف ، هو وأولاده ، وأنشأ بها العجائب ، وكانت فى غربى النيل ، على مسافة اثنى عشر ميلا ، فى مثلها ؛ وكان لها من الأبواب سبعين بابا ، مصفّحة بالنجاس الأسفر ؛ وكان بها سبعة بيوت من رخام أخفر، باسم الكواكب ٢١ السبعة ، وقد بتى من هـذه البيوت بيت ، كان بمنف إلى سنة خمسين وسبعائة ،

<sup>(</sup>٣و٥١) بني: بنا.

<sup>(</sup>٨) ولم ينج : ولم ينجوا .

<sup>(</sup>۲۲) بنت: بنتا .

فنقله ( ٣٧ ب ) الأتابكي شيخو الدمرى ، وجعله على باب خانقته التي في الصليبة ، وهو باق إلى الآن .

وكان بمنف أنهار تجرى من أعلا سورها ، محكمة من ما النيل فى درج ، كلما وصل الله إلى درجة امتلأت الأخرى ، حتى يصعد الله إلى أعلا السور ، ويدخل بيوت المدينة عن آخرهم ، ثم يخرج من مواضع ، ويسقى البسانين والقرى ، ثم يرجع إلى البحر .

وقد سكنها من بعد ذلك فرعون موسى، عليه السلام ، وهو القائل : « أَ لَيْسَ لَى مُلْكُ مصر وهذه الأنهار تَجُرى منْ تَحْتَى أَفَلَا تُبُصِرون » .

ولم تزل منف محكمة البناء ، كثيرة الآثار والكنوز والعجائب ، على ما ذكرناه ، حتى قدم بخت نصر إلى مصر ، وأخربها عن آخرها ، كا سيأتى ذكر ذلك فى موضعه ، واستور بيصر بن حام بمنف حتى كبر سنّه ، وقيل إنّه عاش سبعائة سنة ، وبيصر هذا هو أبه القبط، وإليه تنتسب ؟ وكان له خمسة من الأولاد ، وهم : مصريم ، وقفط ، وأشون ، وأثريب ، وسا ؟ فلما مات بيصر بن حام اقتسمت أولاده أرض مصر ، وعمر كل واحد منهم مدينة ، فسمّيت به .

۱۰ و ۱۱ مات بیصر بن حام ، فاستخلف ابنه مصریم، و کان أکبر أولاده، و هو الذی بنی مدینة مصر ، و به سمّیت ، وهو مصریم الثانی ، فبنی مصر ، و اختطّ سورها ، وأظهر بها العجائب و الحكم .

۱۸ وأقام بها إلى أنْ هلك، فاستخاف أخاه قفط، وإليه تنتسب مدينة قفط؛ وقيل هو الذى بنى أهرام دهشور؛ وقيل إنّ هوداً، عايه السلام، بعث فى أيامه؛ وهو أول من اتّخذ النيروز بمصر فى أيامه.

وقيل إن قفط هذا عاش أربعائة سنة، ثم هلك ، ( ٣٨ آ ) فاستخلف أخاه أشمون،
 وإليه تنتسب مدينة أشمون ؟ وهو الذي شق عصر الأنهار ، وغرس بها الأشجار ،
 وعقد بها القناطر ، وصنع بها الجسور .

٢٤ واستمر أشمون على ذلك حتى هلك ، فاستخلف أخاه أتريب ؛ وهو الذى

بنى مدينة أثريب، وإليه تنتسب؛ وهو أول من انتخذ الكيل والميزان، واستخرج المادن من الأرض، وسار في الناس سيرة حسنة.

واستمر على ذلك حتى هلك ، فاستخلف أخاه ما ، وهو الذى بنى مدينة ما ، ٣ وإليه تنتسب ، وهى مدينة كانت على شاطى ؛ بحر النيل ، وآثارها باقية إلى الآن ؛ قيل كان بها اسطوانة من رخام أبيض ، وعليها مرآة من معادن شتى ، فكان ينظر فيها ما يحدث من الحوادث فى سائر الأقاليم السبعة ، من خير أو شر .

واستمرّ سا فى ملكه حتى هلك ، فاستخاف ابنه تدراس ، وكان عا! ا بعاوم السجر ، والكرانة ، وقيل إنّ سالحا ، عليه السلام ، بعث فى أيامه إلى قوم ثمود .

وهو أول من جبى خراج مصر ، وقد بانغ الخراج فى أيامه ألف ألف وخمسين ٩ ألف ألف دينار .

وهو أول من أظهر الصيد، وانتخذ الكلاب الساوقية، والجوارح، وكان مولعا بالصيد، وعمل شجرة من حديد ذات أغصان، فكانت تجاب كل صنف من أصناف ١٢ الداير والوحش إليها، حتى تصاد باليد، فشبع الناس فى أيامه من لحوم الطير والوحش؛ وكان إذا غضب على أهل قرية، سلّط عليهم السباع يتتاويهم فى بيوتهم (٣٨ ب).

واستمر تدراس فى مُنْك حتى هلك ، ثم توتى بعده ابنه ماليق ، وكان عالما بعلوم السجر ، والكهانة ، وهو الذى غزا مدائن البربر ، وأسر أهلها ، وكان بالبربر ، مدينة عظيمة ، يقال لها قرميدة ، وكان بها امرأة ساحرة ، فلما حاصرهم ماليق ، أظهرت لهم أشياء من سحرها ، فعلمست عن العسكر مكان المياه ، فلم يعرفوها ، فهلكوا ١٨ بالعطش ، حتى مات منهم نحو الثاث ، فلما عابن ماليق ذلك ، ترك حصار تلك المدينة ومضى .

<sup>(</sup>١و٣) بي : بنا .

<sup>(؛)</sup> باقية : ياقى .

<sup>(</sup>٩) جبي : جبا .

<sup>(</sup>١٤) يقتلونهم : يقتلوهم .

<sup>(</sup>١٨) فلم بعرفوها : فلم يعرفونها .

قيل الم غزا ماليق بلاد البربر ، رأى بها مدينة ، وبها جماعة من أهلها ، وجوههم كوجوه الإنسان ، وأرجلهم مثل حوافر البقر ، وعلى أبدائهم شعر كشعر العز ، ولهم أنياب بارزة ، كأنياب السباع ، فلما حاصرهم لم يقدر عليهم ، وأظهروا أشياء عظيمة من سحرهم ، فتركهم ومضى .

فلما رجع إلى مصر، حلق سجر أهل قرميدة بمصر ، فكثر بها التعابين والعقارب والعنادع ، وفاض النيل في غير أوانه ، حتى غرق القرى ، ودخل الدور ، فلما عاين ماليق ذلك ، لبس المسوح ، وافترش الرماد ، وسجد عليه ، ودعا إلى الله تعالى بكشف هذه النازلة ، حتى أنها انكشف عن أهل مصر .

واستمر ماليق فى مُأك، حتى هلك ، ثم تولّى بعده ابنه خرثناه، وكان عا!ا بعاوم السحر ، والكرّبانة ؛ وكان يجلس فى السحاب ، ويقيم به ستة أشهر ، ثم ظهر من بعد ذلك عند طلوع الشمس ، وهى فى برج الحمل ، وأشار إلى قومه بأنّه ما بقى برجع المهم ، وأنْ يولّوا غيره .

فلما أيسوا منه ولوا ابنه عديم، وكان من ( ٣٩ آ) الجبابرة؛ وهو أول من صاب أديجاب الجرائم؛ وكانت له أعمال عجيبة، منها: أنّه عمل قدما من زجاج أخضر، إذا صبّ فيه ماء، أو غيره، وعرب منه جميع مَن في المدينة ، لا ينتص منه شيء، ولو أقام دهرا طويلا.

واستمر عديم في مُلْكه حتى هلك ، تم تولّى بعده منقاش ، وكان عالما بعاوم السيحر ، والكهانة ؟ وهو الذي توجّه إلى بلاد الغرب ، وانتهى إلى الجبل الأسود الذي ليس له مصعد ، فنقب فيه مغائر ، ونقل أمواله و تحفه فيها، حتى قيل إنّه نقل من مصر إلى هذه المغائر ، اثنتي عشرة ألف عجلة ، موسوقة من الجواهر ، وسمّائة ألف من موسوقة من الجبل ، عند أمواله .

ثم تولّی بعده ابنه قرسون ؛ وکان عالما بعاوم الکهانه ، والسحر ، فمنها أنّه عمل منارة على بحر القلزم ، ووضع فوقها مرآة من معادن شتّی ، فكان من شأن هـذه

<sup>(</sup>۱۸) يلاد: البلاد.

الرآة أنها تجلب الراكب إلى البر ، فلا تبرح عند البر حتى يؤخذ منها العشر من أدناف البضائع .

واستمراً قرسون فى مُلْكَه حتى هلك ، ولم يكن له ولد ذكر ، وكانت له بنت ٣ تسمّى نونية الكاهنة،فتولّت بعده، وهى أول امرأة ملكت أرض مصر، فلما ملكت مصر ، أظهرت من سحرها العجائب .

ثم هلکت ، و تولّی بعدها ابنة عمّها زلقا ابنة مأموم بن مالیا ، فعمرت فی مصر تدهرا طویلا .

شم وثب عليها مرقونس، ونزعها من المُلك، وتولّى عوضها؛ وكان عالما بعلوم السحر، والكهانة، فمنها أنّه عمل شربة من زجاج أخضر، إذا ملئت بالماء يصير عمرا، وقد وجدت هذه الشربة فى بعض الكنوز (٣٩ب) بمدينة أطفيح.

فلما رأوا أهل مصر شجاعة الوليد ، فملكوه عليهم ، فأقام على مصر نحو مائة سنة ؛ ثم إنّه طغى و تجبّر ، وأظهر الفاحشة ، فسلط الله عليه سبعا فافترسه ، وأكل ما لحمه ؛ قيل كان له خلقة عظيمة ، وقد وُجد بعد موته ضرس من أضراسه ، فكان وزنه ثمانية عشر منّا ، وعلى هذا فقس بقية جسده .

<sup>(</sup>٣) منت : بنتا .

<sup>(</sup>١٦) ضرس: ضرساً .

<sup>(</sup>١٧) بقية : بقيت .

#### ذكر

### مَن ملك مصر من الفراعنة

ع قال ابن عبد الحكم: النراعنة الذين ملكوا مصر خمسة ، وهم: طوطيس ابن ماليا ، فرعون إبراهيم ، عليه السلام ، والريان بن الوليد ، فرعون يوسف ، عليه السلام ، والوليد بن مصحب ، فرعون موسى ، عليه السلام ، ودارم بن الريان ، وآخر ما يحضرني الهمه الآن .

فأما طوطيس، فرعون إبراهيم، عليه السلام، فإنّه كان مغرما بحبّ النساء الحسان، وكان له فى الطرقات حرّاس بسبب ذلك.

فاتنق أنّ إبراهيم ، عليه السلام ، دخل إلى مصر في تجارة ، وكان معه زوجته سارة، فلما دخل مصر، وسمع بأخبار ملكها ، فغاف منه على سارة، فعمد إلى صندوق ١٢ من الخشب ، وأدخل فيه سارة ؟ فلما مرّ من تحت قصر اللك ، فرآه من أعلا القصر ، فتال لمن حوله : « المضوا واكشنوا لى عن خبر ما فى هذا الصندوق » ، فجاءوا أعوان اللك إلى إبراهيم ، فسألوه عما فى الصندوق ، فقال : « فيه بضاعة » .

۱۰ شم إنّهم أخذوا ( ٤٠ آ ) منه الصندوق ، وأحضروه بين يدى الملك ، فاما فتحه، فوجد فيه امرأة ، كأنّها الشمس المضيئة ، فقال لإبراهيم : « ما تكون هذه الرأة منك » ؟ قال : « هي أختى » ، فقال له الملك : «زوّجني بها » ، فقال إبراهيم: « إنّها

۱۸ متزوّجة » ، فاغتاظ منه اللك ، وأمر بسجنه ، فسجن .

ثم إنّ اللك أدخل سارة إلى قصره ، وزيّنها بأحسن الزينة ، وأجلمها إلى جانبه على السرير ، ثم مدّ يده إليها ، فيبست يده فى الحال ، فقال لها : « إنّك لساحرة عظيمة » ، ثم همّ بها ثانيا ، فابتلعته الأرض إلى نصفه ، فقال لها : « أيتها الرأة ، كفّى عنى سحرك » ، فقالت له سارة : « ليس هذا من فعلى ، إنما هو من إبراهيم ، خليل الله » ؛ فأرسل خلفه ، فلما دخل عليه قام إليه وعظمه ، وأجلسه معه على السرير ،

<sup>(</sup>٣) الدين : الذي .

واستغةر له ، فمسكه إبراهيم من يده ، وخلَّصه من الأرض ، بعد ماكادت تبتلمه .

ثم إنّ اللك ردّ سارة على إبراهيم ، ووهب له جارية جيلة ، تسمّى هاجر ، وكان لها من العمر أربع عشرة سنة ، وكان أصلها من مدينة عين شمس ، التى فى المطرية ، ت فأحبّ إبراهيم هاجر ، وتَسرّى بها ، فجاء منها ولده إسمعيل ، عليه السلام ؛ وقيل إنْ الملك طوطيس أسلم على يد إبراهيم ، عليه السلام ، انتهى ذلك .

وأما فرعون يوسف ، عليه السلام ، فكان اسمه الريان بن الوليد بن أرسالادس ، توكان حسن السيرة ، عادلا في الرعية ، وكان خراج مصر في أيامه ألف ألف دينار ؛ تيل وقع الغلاء في أيامه ، فأسقط عن المزارعين بمصر خراج ثلاث سنين .

وهو الذي بني مدينة العريش ، وكانت من أجلّ المدائن ؛ وهو الذي غزا بلاد ٩ السودان ، وكان منهم طائنة يأكلون الناس جهارا .

روى فى بعض الأخبار عن الإمام على بن أبى طالب ، كرّم الله وجهه ، أنّـه قال:
« بعث الله تعالى إلى ( ٠٤ ب ) قوم من السودان نبيًّا ، فذبحود ، وطبخوه ، وأكاوا ١٢ من لحمه ، فهم أقسى الأمم قابا ، ونساؤهم أصلح من رجالهم .

وهو الذي غزا بلاد الجنوب ، فرأى بها أقواما كلقة القرود ، ولهم أجنحة يلتغون بها ؛ وغزا أقواما عند البحر المظلم ، فرأى هناك واديا شديد الظلمة ، فكانوا ١٥ يسمعون فيه صياحا عظيما ، ولا يرون فيه أشخاصا لشدة ظلمته ؛ ورأى هناك سباعا سودا ، مخرومة الأنوف .

وسار حتى انتهى إلى البحر الأسود ، المسمى بالزفتى ، فرأى هناك عقارب طيّارة ، ١٨ نفرجت على عسكره ، فهلك منه جماعة كثيرة ؛ ثم سار حتى وسل إلى مدينة ساوقة ، فرأى مها حيّة عظيمة الخلقة ، طولها نحو ميل ، إذا قرب منها الغيل ابتامته ؛ فاما عاين الريان ذلك رجع إلى مصر ، وقد فقد من عسكره نحو النصف ، وكان مدّة غيبته ٢١ في هذه السياحة إحدى وثلاثين سنة .

قال الواقدى : إنَّ اللَّكَ الريان هذا ، هو الذي بني قصر الشمع القديم ، وكان

<sup>(</sup>٩و٢٣) بني. بنا .

مطلًا على بحر النيل، وإنما سمّى قصر الشمع ، لأنّه كان يقد فيه الشمع عند نقل الشمس ، من برج إلى برج ، من الشهور القبطية ، فتعلم أهل مصر أنّ الشمس نقات في تلك الليلة ، ولم يزل هذا القصر عامرا ، إلى أنْ أخربه بخت نصر ال قدم إلى مصر ، وأقام خرابا نحو خمسائة سنة، فلما قويت شوكة الروم على اليونان ، واستولوا على مصر، جدّدوا بناء ، وجعله بيتا لعبادة النيران ، وسمّى قصر الجمع .

قال وهب بن منبه: إنّ يوسف ، عليه السلام ، لما دخل مصر ، واشتراه وذير الريان المسمّى قطفير ، كان فى زمن الريان هذا ، وهو الذى رأى تلك الرؤيا المشهورة ، وقصّها على يوسف وهو فى السجن ، وهو الذى قال له يوسف، عليه السلام : «اجملنى على خزائن الأرض » .

وقيل إنّ يوسف بنى مديئة الفيوم فى أيامه ، وكان أرضها منائص للماء ، فدبّرها ( ٢٤١ ) بالوحى منجبريل ، عليه السلام، حتى خرج عنها الماء، فلما انتهى منها العمل، ١٢ ركب الريان لينظر ما صنعه يوسف ، فلما رأى ذلك تعجّب منه ، وقال : «هذا كان يعمل فى ألف يوم » ، فسمّيت من يومئذ الفيوم ؛ وكانت محكمة على ثلثماية وستين تربة ، على عدد أيام السنة ، لتملّل كل قرية منها على أهل مصر يوما .

واستمر الريان على مُنْككه بمصر ، حتى مات فى أيام يوسف ، عليه السلام ، وقيل
 إنّه أسلم على يد يعتموب ، عليه السلام ، لما دخل مصر . انتهى ذلك .

ولما مات الريان ، استخلف بعده ابنه بدارم ، وهو الفرعون الثالث ؛ وكان جبَّارا

١٨ عنيدا ، فأظهر عبادة الأصنام ، وعمل صنا من الرخام الأخضر ، وألبسه الثياب الحرير
 الأحمر ، واتّخذ له عيدا ، كما دخل القمر برج السرطان .

ومن أعماله العجيبة ، أنَّـه عمل تنَّورا ، يشوى فيه من غير نار ، وعمل قدرا ، ومن عليه عنه من غير نار ؛ وعمل سكينا منصوبة في وسط مدينة منف ، ومن شأنها تأتى

٠ انه : نزا (۱٠)

<sup>(</sup>۱۸) عبادة : عبادت .

<sup>(</sup> تاریخ ابن ایاس ج ۱ ق ۱ – ٦ )

البهائم إليها ، فتذبح نفسها بها من غير يد ؛ وعمل ما يستحيل نارا ، ونارا تستحيل ما ؛ وعمل أشياء غريبة من هذه الأنواع .

وهو الذي تُو َّقَ يوسف ، عليه السلام ، في أيامه ، ودفن بالنيوم؛ قال ابن لهميعة:

« أقام يوسف مدفونا فى بحر الفيوم ، وهو فى صندوق رخام مرمر ، فى وسط البحر ، ن محو ثلثهاية سنة ، حتى نقله موسى ، عليه السلام ، إلى بيت المقدس » .

وال هلك دارم بن الريان ، تولّى بعده دريموس ، وقيل اسمه عند القبط ميلاطيس، ( ٤١ ب ) وهو الفرعون الرابع ؟ وكان عالما بعلوم السحر ، والكهانة ، ومن أعماله العجيبة ، أنّه عمل ميزانا بكفّتين من ذهب ، وعلّقها في هيكل الشمس ، وكتب على إحدى كفّتيها «حق » والأخرى « باطل » ، وجعل تحمها فصوصا ، ونقش علمها اسم الكواكب؟ فإذا دخل الظالم والمظلوم، وأخذ من تلك الفصوص فصاً ، وجعله في كفّة الميزان ، فتثقل كنّة المظالم ، وتخف كفّة المظلوم ؛ وقيل إنّ بخت نصر ، لما دخل مصر ، أخذ هذه الميزان ، ونقلها إلى بابل ، مع جملة ما أخذه من مصر .

واستمرّ دریموس فی ملکه بمدینة منف حتی هلك، و تولّی بعده الولید بن مصعب، ۱۰ وهو النرعون الخامس، فرعون موسی، علیه السلام.

قال وهب بن منبه: كان أصل فرعون من مدينة باخ، وقيل من أرض حوران، من نواحى الشام؛ وكان عطارا، فتجمّد عليه دين، فخرج هاربا من أصحاب الديون، حتى دخل مدينة منن، وكانت يومئذ دار الملكة، وكان فرعون بشع النظر، أعور بعينه اليسرى، وكان طول لحيته سبعة أشبار، بحيث إنّه كان يعثر فيها؛ وكان قصير القامة، يعرج برجليه عرجا فاحشا، وكان بجبهته شامة سودا كبيرة.

فلما دخل منف ، وقف على خبّاز يقال له هامان ، وكان هامان كثيراً للقراءة الله المنان كثيراً القراءة (١٠) وعانها، يعنى الميزان، ويلاحنا أن المؤلف أشار إلى الميزان بصبغة التأنيث فالنصة كامها.

<sup>(</sup>۱۲) زلك : ذلك .

فى الملاحم ، فلما وقف عليه فرعون رأى به علامات ، تدلّ على ما عنده فى الملاحم ، بأنّ من يكون به هذه الصفة لابدّ أنْ يملك مصر . فقال له هامان : « من أى أرض أقبلت » ؟ فقال فرعون : « من بلخ » ، فقال هامان : « هل لك فى صحبتى » ؟ فقال فرعون : « إنْ شئت ، كفت كذلك » ، فأضافه هامان تلك الليلة .

ثم إن فرعون ( ٢٤ آ ) اشترى حمل بطبيخ ، وجاء به إلى باب المدينة ، فلما أراد أن يدخل من باب المدينة ، نهبوه منه جماعة من البو ابين ، فلم يبق معه غير بطبيخة واحدة ، فباعها بقدر ما اشترى الحمل ؛ ثم قال للناس : « أما فى هذه المدينة رَمَن ينظر فى مصالح الرعيّة » ؛ فقيل له : إن ملك هذه المدينة مشغول بالدّته ، وفوض أمر مملكته لوزيره ، فهو لا ينظر فى مصالح الناس ؛ فقال فرعون فى نفسه : هدذا وقت انتهاز الفرصة .

ثم خرج إلى المقابر ، ومار لا يمكن الناس أن يدفنوا موتاهم إلا بخمسة دنانير على كل رأس ؟ فقد ر أن بنت الملك ماتت ، فلما أرادوا دفنها ، فقال : « ها نوا خمسة دنانير ، العادة » ، فقالوا له : « و يحك هذه بنت الملك » ، فقال : « إما آخذ علمها إلا عشرة دنانير » ، فما مكنهم من دفنها حتى أخذ علمها عشرة دنانير .

الله خبره ، فقال : « مَن يكون هذا الرجل » ؟ فقـــالوا له : « الذى عملته عامل الأموات » ، فأنكر الملك ذلك ، وأرسل خلف فرعون ، فلما حضر بين يديه ، قال له : « ومَن عملك عامل الأموات » ؟ فأخبره بما جرى له فى الحمل البطيخ ، ثم قال له : « وإنما عمل عامل الأموات حتى يصل إليك خبرى ، وتستيقظ لنفسك، وننظر فى مصالح رعيّتك ، وقد حفظت لك فى هذه المدّة مالًا لا يحصى » .

فلما سمع الملك كلامه ، أفصل وزيره الذي كأن يفشّه ، واستقرّ به وزيرا ، فلما تولّى سار في الناس سيرة حسنة ، وعدل في الناس ، وكان يقضى بالحق ، ولو على نفسه ، فأحبّته الرعيّة .

<sup>(</sup>٦) فلم يبق : فلم يبقى .

<sup>(</sup>٨) مشنول : مثنولا .

<sup>(</sup>١١) إلا بخمسة : إلى بخمس.

فلما مات الملك ، فاختاروه الرعية أن يكون ملكا علمهم ، فولوه المُلك بمدينة منف ، فأظهر العدل ، ونظر فى أحوال المملكة ، فأقام جسورها ، وبنى قناطرها ، وقطع جزائرها، وحنر خلجانها، وكان بها سبعة خلجان جارية، شتاء وسينا، (٤٢) لا ينقطع عنها الماء ، وهم : خليج الإسكندرية ، وخليج سخا، وخليج دمياط، وخليج مدوس ، وخليج منف ، وخليج المنتهى ، وخليج الفيوم .

وكان يرسل مائة ألف وعشرون ألف رجــــل ، ومعهم الطوارى والساحى ، ت بسبب قلع القضاب والحلفاء ، وكل نبات يضر ّ بالأرض ، فيسيرون قبلى وبحرى ، ولهم رواتب معلومة بسبب ذلك .

وكان يرسل فى أيام التخضير قائدين من قو اده ، ومع كل واحد منهما أردب من القمح ، فيذهب أحدها إلى أعلا بلاد الصعيد ، والآخر إلى أسفل البلاد البحرية ، فإن وجدا مكانا من الأرض بائرا بنير زرع ، فيكانبا فرعون بذلك ، فيرسل بصلب عامل ذلك المكان بسبب بوره ، وربما عاد القائدان ومعهما القمح ولم يجدا مكانا ٢ بائرا بأراضي مصر .

وكان أهل النواحي يكرون القرى من أهلها ، بكرا ، معاوم ، لا يزيد ولا ينقص ، فإذا مضى أربع سنين ينقص ذلك ، ويعدّل تعديلا جـــديدا ، فيرفق بمن يستحقّ ما الرفق ، ويزاد على مَن يحمل الزيادة .

فاما دَبِّر أراضي مصر هذا التدبير ، استقامت أحوال الديار المصرية ، وصار خراجها يومئذ مائة ألف ألف دينار ، بالدينار الفرعوني ، وكان يومئذ ثلاثة مثاقيل ١٨ بالثانيل الآن ، فيكون ذلك ثالماية ألف ألف دينار وسبدين ألف ألف دينار .

فإذا تكامل جسمي الخراج ، فيأخذ فرعون من ذلك الربع لنفسه ، والربع الثانى لجنده ، والربع الثانى المناده ، والربع الثانى المناد ، والربع الثالث الصالح القرى ، وما تحتاج إليه منحفر الخلجان، وبناء القناطر ، والربع الرابع يدفن فى الأرض بسبب وإسلاح ما فسد من الجسور ، وغير ذلك ، والربع الرابع يدفن فى الأرض بسبب

<sup>(</sup>٢) وبني : وبنا .

<sup>(</sup>۱٤) يزيد: يزد.

السنين المجدبة ، وهي كنوز فرءون التي تتحدّث الناس بها إلى الآن .

قال وهب بن منبه: عاش فرعون أربعائة سنة ، وهو مخول فى النعمة ، لا يرى ما يكره من نفسه ، ولا حُمّ فى جسده ، ولا دخل عليه سوء ، فعند ذلك كآل لحيته باللؤلؤ والجواهر ، وطغى و تجبّر ، وادّعى الربوبية من دون الله تعالى ، فأرسل الله إليه موسى ، عليه السلام ، يدعوه إلى الإيمان ، فلم يؤمن ، فأوحى الله تعالى لموسى أن يخرج ببنى إسرائيل إلى بحر القلزم .

فلما بلغ فرعون ذلك خرج فى أثر موسى ، وهو فى عساكر لا تحصى ، فلما انفاق البحر لموسى ، وعدتى ببنى إسرائيل ، تبعه فرعون ومن معه من العساكر ، فانطبق عليهم البحر ، ففرق فرعون هو وعساكره فى بركة الفرندل ، وقد تقدّمت أخباره فى أول التاريخ عند قصة موسى ، عليه السلام .

نكتة لطيفة: قال وهب بن منبه: ال طنى فرعون أتاه جبريل ، عليه السلام ، في صفة رجل مستفتى ، فقال لنرعون: « ما تقول في رجل اشترى عبدا ، ورتباه صفيرا ، فلما كبر عصى على مولاه ، وقال لست بعبد لك، وادّعى متام سيده ، فما يكون جزاء ذلك العبد » ؟ فقال فرعون: « جزاؤه التغريق في البحر » ، فقال له جبريل: « أعطنى خطك بذلك » ، فكتب له فرعون خطة بذلك ، فلما ألجم فرعون النرق ، أتاه جبريل بخطة فعرف ، وقضى على نفسه ، فأراد أن يقول آمنت برب موسى وهرون ، فأخذ جبريل خطة وحشاه في فه حتى غرق ، انتهى ذلك .

قال القضاعى: لما غرق فرعون وقومه ، صارت مصر ليس بها أحد من أشراف ٢١ أهلها ، سوى العبيد والأجرا ، نقط ، (٣٤ ب) فكانت أعيان النسا ، من القبط تعتق عبدها وتتزوّج به ، أو تتزوّج بأجيرها ، وكانوا يشرطون عليهم أن لا يفعلوا شيئا إلا بإذنهن ، وقد صار ذلك سنة عند القبط إلى اليوم ، لا يفعلون شيئا من الأشيا حتى يُستأذن نساؤهم .

<sup>(</sup>٢٤) نساؤهم : نسايهم .

ثم إن النساء أجمعن رأيهن على أن يولين علمهن امرأة ، يتال لها داوكة ، ابنة ريا ، وكانت ذات عقل ومعرفة ، وكان لها من العمر نحو مائة سنة ، فملكوها علمهم، فبنت على أرض مصر حائطا من أسوان إلى العريش، وحاشت بها قرى مصر وضياعها، وجعلت على تلك الحائط أجراسا من نحاس ، فإذا أناهم من يخافونه ، حرّك الأجراس الموكاون بها من كل جانب ، فيسمعها من بالمدينة فيستعدّون لذلك ؛ وآثار هذا الحائط باق إلى الآن ببلاد الصعيد ، وتسمّى حائط العجوز .

قال ابن عبد الحسم : لما ماكت داوكه مصر ، أرسات خلف امرأة ساحرة من أنسنا ، يقال لها تدورة ، وكانت مشهورة بالسحر ، فقالت لها دلوكه : « إنا قد احتجنا إلى شيء من سحرك ، يمنع عنا من يقصد بلادنا بسوء » ؛ فعمات تلك الرأة وبا من الحجر الصوان، في وسط مدينة منف ، وجعات لها أربعة أبواب، إلى الجهات الأربع ، ونقشت على كل باب منها صور الرجال ، والخيل ، والإبل ، والحمير، والسفن، وقالت لدلوكة : «قد عملت لكم عملا تهلكون به من أراد لكم بسوء ، من بر أو بحر» ؟ وكانوا إذا قصد إليهم أحد من الماوك ، وعجزوا عن قتاله ، دخاوا إلى تلك الصور في أبيه المناه التي في البربا ، وقطعوا ( ٤٤ آ ) رءوس تلك الصور أو فقأوا أعينها ، فهما فعلوه في تلك الصور أو فقأوا أعينها ، فهما فعلوه في تلك الصور أبي المنت عنهم الماوك ،

فأقامت دِلُوكَة على مُنَّكُ مصر نحمه و مائة وثلاثين سنة ، ولم تزل مصر ممتنعة من العدوّ في مدّة حياتها؛ وأقامت البربا على ما ذكرناه بعد هلاك الساحرة التي صنعتها، ١٨ فكان كلا فسد منها ثني لا يقدر على إصلاحه إلا مَن يكون من نسل تلك العجوز الساحرة ، فلما انقطع نساما خربت تلك البربا ، فلم يقدر أحد على إصلاحها من بعد ذلك .

واً هاكت داوكة. بنت ريا ، تولّى على مصر بعدها شيخص من أولاد القبط ، يقال له دركون بن باطاوس .

### ذڪر ابتداء دولة الأقباط بمصر

قال السعودي : لما هاكت دلوكة بنت ريا ، ملكوا القبط بعدهـــــا مصر سمائة وست وعشرين سنة ، وكان عدّة مَن ملك مصر من الأقباط سبعة وعشر بن ملكا ، أولهم دركون وآخرهم المقوقس؛ ونحن نذكر من أخبارهم ما تيتسر، على سبيل الاختصاد .

قيل كان دركون هذا في يوم النيروز ، وهو أول السنة القبطية ، فإذا أصبح الصباح ، يدخل عليه شخص من غير إذن ، ويكون ذلك الشخص ، حسن الوجه ، طيب الرأئحة ، عليه أثواب فاخرة ، ويكون فصيح اللسان ، فيقف بين يديه ، فيقول له: « مَن أنت، ومن أين أقبلت، وما اسمك، وما معك، وإلى أين تريد، ولأى شي \* وردت » ؟ فيقول الرجل: « أنا النصور ، واسمى البارك ، وإلى اللك السعيد أردت ، وبالهنا والسلامة وردت ، وبالمام الجديد أقبلت » ، ثم يجلس بين يديه ؟ وكأن يصنع ذلك من نوع التناؤل في ذلك اليوم .

ثم يأتي بعده شخص ( ٤٤ ب ) آخر ، ومعه طبق من الفضّة ، وفيه شيء من القمح ، والشعير ، والفول ، والحمّص ، والعدس ، والبسَّلة ، والجابان ، وفيه قطعة سكَّر ، ودينار ذهب ، ودراهم فضَّة ، ضرب ذلك العام الجديد ، وفوق الطبق بافات الآس ، فيضع الطبق بين يديه ، ثم يقدّم إليه رغيفا قد صنع من هذه الحبوب السبعة، فيأكل اللك من ذلك الرغيف ، ويطعم مَن حوله من الوزراء ، وأرباب الدولة ؛ ثم بهْرَ ق اللك ما في حواصله من الثياب والهرش، ويجدّد غيرها في ذلك العام، وكانت هذه عادة القبط في يوم النيروز .

واستمرّ دركون في مُلك مصر حتى هلك ؛ واستخلف من بعده ابنه توتوس، فاستمرَ في مُلَّك مصر حتى هلك ؛ واستخلف بعده أخاه لقاس ، فلم يمكث غير ثلاث سنين وهلك ، ولم يتزك ولدا ؟ فتولَّى من بعده أخوه مرينا ، فاستمر ۗ إلى أنْ هلك .

(٢٣) أخوه: أخاه .

وتولَى بعده ابنه استمارس ، فكان جبّارا عنيدا ، سفّاكا للدماء ، عسوفا فى حقّ الرعبّية ، فلم تطقه القبط ، فقتاوه ؛ وولّوا عليهم شخصاً يقال له بلوطس ، فاستمرّ عليهم نحو أربعين سنة ؛ فلما هلك ، تولّى بعده ابنه مالوس ؛ فلما هلك ، تولّى بعده "
أخوه مناكيل ، فاستمرّ فى مُكلّك مصر نحو أربعين سنة .

فلما هلك ، تولّى بعده ابنه يوله ، وهو المعروف عند القبط بالأعرج ، وكان جبّارا عنيدا ، وهو الذي سبى أهل بيت المقدس ، وأنّى بهم إلى مصر ، واستمرّ متولّيا تعلى مُلك مصر نحو مائة وعشرين سنة ؛ فلما هلك ، تولّى بعده أخوه مرينوس ، واستمرّ في مُثلك مصر دهرا طويلا .

فلما هلك ، تولّى بعده ابنه قرقوره فأقام بمُاك مصر نحو سنتين ، وهلك ؛ فتولّى ٩ بعده أخوه قومس ، وفى أيامه خربت تلك البربا ، التى صنعتها تدورة الساحرة ، وزال ماكانوا القبط (٤٥ آ) يقهرون به الماوك ، واستمر قومس فى مُثلك مصر حتى هلك؛ وتولّى بعده أخوه مريتوس .

وفى أيامه زحف بخت نصر الانهى على البلاد ، وأخرب بيت القدس ، وسبى بنى إسرائيل ، ثم دخل إلى مصر ، وقتل مرينوس ، صاحب مصر ، وسبى أهل مصر ، وأسر دانيال وأرميا ، عاميهما السلام ، وتوجّه بهما إلى أرض بابل ، وقتل من أهل مصر ، مصر ، نحو سبه بين ألفا من بنى إسرائيل وغيرها ؛ وأخرب ما كأن بمصر من البرابى والحركم التي كانت بهما ، والطالمات ، ونهب الأموال التي كانت بمصر ، وحمل ذلك جميماً إلى أرض بابل ، ثم رحل عن مصر ، بعدما أخربها ، وقتل أهلها .

فأقامت مصر بعد ذلك أربعين سنة خرابا ، ليس مها ساكن ولا متحرَّك ، فكان

<sup>(</sup>٤و٧و١٠و١٢) أخوه : أخاه .

<sup>(</sup>٦) سي: سبا.

<sup>(</sup>۱۰) خربت : خربة .

<sup>(</sup>١٢) مريتوس : كذا في الأصل ، واقرأ : مرينوس .

<sup>(</sup>و۱۳ و۱۶) وسی : وسبا .

<sup>(</sup>١٧) التي: الذي .

النيل إذا زاد ينفرش على الأرض ، ثم ينهبط ولا 'ينتفع به فى أمر الزرع ؛ وهذه أول شدّة نزلت بأرض مصر ، ولم تزل مصر من بعد ذلك مقهورة من العدو .

قال ابن لهيمة : لم نزل مصر ممتنعة من العدو ، ومن بعد غرق فرعون ، سمّائة سنة ، بما دبّرته داوكة من السحر العظيم ، الذي كان بالبربا ، فاما خربت البربا طمع فمها العدو .

ثم بدد ذلك تراجع إلى مصر جماعة من القبط وعمروا ما أخرب بخت نصّر منها ، وتراجعت أحوالها قليلا ، قليلا ؛ وآخر مَن حكم بها من القبط : المقوقس ، وكان . اسمه جرنج بن منباهي ، وقد أفام في مُلُك، بمصر إحدى وثلاثين سنة .

وفى أيامه جاءت الروم ، وفارس ، إلى مصر، وحاربوا أهلها نحو ثلاث سنين من البرّ والبحر ، فلما رأى المقوقس ذلك ، صالح الروم ، على أنْ يدفسع إليهم قدْرا معاوما فى كل سنة ، ويترّ وهم بمصر على عادتهم ، ويكونوا القبط فى ذمّة الروم .

۱۷ ثم إن النرس ظهرت على الروم ، فغابوهم ، فصالحوا القبط النرس ، كما مالحوا الروم ، وأقامت مصر بين الروم والنرس ، نصفين ، نحو سبسع سنين ، ( ٤٥ ب ) ثم تحاربت الروم مع النرس ، فتظاهرت عليهم الروم ، وكسروا النرس أشد كسرة ، وكان ذلك على عهد رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، وقد نزلت هذه الآية : « اللم غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سير ألمبون في بضع سنين » .

قال الليث بن سعد ، رضى الله عنه : الم ملكت النهرس مصر ، أسّست بناء الحدن ، وهو المسمّى الآن قصر الشمع ، فاءا بلغ هرقل ذلك ، أمسـد القوقس ، داحب مصر ، بعساكر عظيمة وحارب النهرس أشد المحاربة ، فطردهم عن مصر ، وأنام بنصرة ماحب مصر ، المقوقس . واستمر المقوقس على مصر إحدى وثلاثين وأنام بنصرة محتى فتحت على يد عمرو بن العاص ، رضى الله عنه ، كما سيأتى ذكر ذلك في مونعه .

<sup>(</sup>٢١) العاس : العاصى . وقد وردت العاصى فيما يلى فى بعش المواضع ، وصححناها لتوحيد الصنغة .

قال عبد الله بن عبد الحسم : المكانت سنة ست من الهجرة ، ورجع رسول الله ، حلى الله عليه وسلم ، من غزوة الحديبة ، بعث قُصّاده إلى الماوك، يدعوهم إلى الإسلام، فبعث حاطب بن أبى باتعة إلى القوقس ، عظيم القبط بمصر ، فلما دخل حاطب إلى مصر ، وجد المقوقس بالإسكندرية ، فتوجّه حاطب إلى الإسكندرية ، فوجد المقوقس في قصر يشرف على البحر ، فأشار إليه بكناب رسول الله ، حلى الله عليه وسلم ، بين أصبعيه ، فلما رآه أشار لمن حوله بأخذ الكتاب منه ، فلما وصل إليه وجده مختوما بهناتم رسول الله ، حلى الله عليه وسلم ، فقبّله ووضعه على عينيه .

فلما فضّه وقرأه ، فإذا فيه : « بسم الله الرحمن الرحيم ، من محمد ، رسول الله ، إلى المقوقس ، عظيم القبط ، السلام على مَن اتّبع الحدى ، أما بعد، فإنّى أدعوك بدعوة ، الى المقوقس ، عظيم القبط ، السلام على مَن اتّبع الحدى ، أما بعد، فإنّى أدعوك بدعوة ، ألا سلام فأسلم تسلم ، يؤتك الله أجرك مرّتين « يا أهل الكتاب ، تعالموا إلى كلة سوا ، بيننا وبينكم ، ألا نعبد إلا الله ، ولا نشرك به شيئًا ، ولا يتخذ بعنا بعضا أربابًا من دون الله ، فإنّ تولّوا فقولوا ، اشهدوا بأنّا مشامون » .

فلما فهم ما فى كتاب رسول الله ، سلّى الله عليه وسلم ، أخذه ووضعه فى حقّ من عاج ، وختم عايمه بالرصاص ، وتركه عنده .

قال أبان بن صالح: إنّ المقوقس أرسل إلى حاطب ذات ليلة ، وخلا به ، وليس ١٥ عنده أحد إلا ترجمانه ، فتال لجاطب: « ألا تخبرنى عن أمور إذا سألتك عنها ، فإنّى أعلم أنّ صاحبك قد تخيّرك حين بعثك » ؟ فقال حاطب: « لا تسألنى عن شيء إلا صدقتك عليه» ، فقال له المقوقس: «ما منع نبيّكم أنْ يدعو على قاساب من مُلكى»؟ ١٨ فقال حاطب: « ما منع عيسى بن مريم أنْ يدعو على مَن أبّى عليه » .

فسكت عنه المقوقس ساعة ، ثم قال له حاطب : « إنّه قد كان قبلك رجل ، زعم أنّه الربّ الأعلى ، فانتقم الله منه ، فاعتبر أنت بنيرك ، ولا يعتبر بك ، وما بشارة ٢١ موسى بعيسى بن مريم ، إلا كبشارة عيسى بمحمد ، سلّى الله عليه » .

<sup>(</sup>٦) مختوماً : مختوم .

<sup>(</sup>١٩) أبي : أبا .

ثم قال له المقوقس: « ماذا يدعو محمد إليه » ؟ قال له حاطب: « أنْ تعبد الله ، ولا تشرك به شيئا ، ويأمرك أنْ تصلّى ، في كل يوم وليلة ، خمس صلوات ، وتصوم في السنة شهرا ، وتحجّ البيت ، وتعطى ذكاة مالك ، وينهاك عن الجمر وأكل الميتة والدم ولحجم الخذير » .

ثم قال المقوقس لحاطب: « أفي عينيه عروق خُمْر ، وبين كتفيه خاتم النبوّة ، ومركب الحمار ، ويجتزى بالثمرات والكسر » ؟ تال حاطب: « هذه صفته » .

قال القوقس: « قد كنت أعلم أنّ نبيًا قد بقى ، وكنت أظنّ أنّ خرجه من الشام ، ومن هناك كانت تخرج الأنبياء من قبله ، فأراه قد خرج من العرب ، فى أرض جهد وبؤس ، وإنّ القبط لا تطاوعنى ( ٢٦ ب ) فى اتباعه ، وأنا أعلم أنّ صاحبك سيظهر على البلاد ، وتنزل أسحابه بساحتنا هذه ، حتى يظهروا على البلد ، وأنا لا أذكر للقبط شيئًا من ذلك » .

١٢ شم إن المقوقس دعا كاتبا يكتب بالعربية ، فكتب كتابا وهو يقول فيه :

« من المقوقس ، عظيم القبط ، إلى محمد بن عبد الله ، السلام ، أما بعد ، فإنى قد

قرأت كتابك ، وفهمت ما فيه ، مما تدعوننا إليه من الإسلام ، وقد علمت أنك نبى

مرسل ، وأنت خاتم الأنبياء ، وقد أكرمت رسولك غاية الإكرام ، وبعث إليك على

يده هدية » .

# ذكر الهدية التي بعث بها المقوقس إلى رسول الله، صلى الله عليه وسلم.

۱۸ قال الواقدى: كانت هدّية المقوقس ألف مثقال من الذهب، وجاريتين، وها مارية، وشيرين، أختها؟ قال الواقدى: وجارية أخرى يقال لها حسنة؟ وغلام خصى، يتال له نابور؟ وبنلة، يقال لها الدلدل؟ وحمار يقال له عنير، وقيل يعنمور؟ وكسوة من بيانات مصر؟ وعسل نحل من عسل بنها؟ فلما وصلت هذه الهدّية إلى رسول الله، صلى الله عليه وسلم، قبلها، ونظر إلى مارية، وأختها شيرين، فأعجبتاه، وكره الجمع صلى الله عليه وسلم، قبلها، ونظر إلى مارية، وأختها شيرين، فأعجبتاه، وكره الجمع

<sup>(</sup>۱۸) وجاربتين : وجارتين .

بينهما ، ثم عرض الإسلام عليهما ، فأسلمت مارية ، قبل شيرين ، فاختار النبي ، صلى الله عليه وسلم ، مارية على شيرين ، وتسرى بها ، فجاءه منها إبراهيم ، فعاش ثمانية عشر شهراً ومات ، فتأل رسول الله ، صلى الله عليه وسلم : « لو بقى إبراهيم ، ما تركت قبطياً إلا وضعت عنه الجزية » ؛ وعاشت مارية إلى سنة خمس عشرة من الهجرة ، ومانت بالمدينة .

وأما شيرين ، وهبها رسول الله ، صلّى الله عليه وسلّم ، لحسان بن ثابت ، فهى ت أمّ ولده عبدالرحمن؛ وقيل ( ٤٧ آ ) بل وهبها لمحمد بن مسلمة الأنسارى ؛ وأما حسنة، وهبها رسول الله ، صلّى الله عليه وسلّم ، لأبى جهم بن حذيفة العبدى.

وأما نابور ، فإنّه كان قرابة لمارية ، وكان كشيراً ما يدخل عليها ، فوقع في نفس ٩ النبيّ ، حلّى الله عليه وسلّم ، منه شي ، ، فرجع ، فلنيه عمر بن الخطاب، فأخبره بذلك، فأخذ عمر السيف ودخل على مارية ، فأهوى ليضرب نابور به ، فكشف عن ثيابه ،

فإذا هو خصى ، فأخبر بذلك رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، بذلك ، فطابت نفسه . ١٧ وأما البغلة ، والحمار، فكانا أحبّ دواتبه إليه ؛ وأما العسل، أكل منه فاستطيبه، فسأل: « من أين هذا العسل » ؟ فقيل له : «من قرى مصر ، يقال لها بنها»، فقال : « بارك الله في بنها ، وفي عسلها » ؟ وأما الثياب البيض فإن بقى عنده منهم مهم بقيّة ، حتى إنّه كُفّن صلى الله عليه وسلم ، في بعضها .

قال الواقدى: إنّ المقوقس بعث رسوله مع الهدّية ، حتى نظر إلى خاتم النبوّة بين كتنى رسول الله ، وأخبر المقوقس بذلك ، انتهى ذلك .

۱۸

ذكر دخول عمرو بن الماص إلى مدينة الإسكندرية ، في زمن الجاهلية ، قبل الإسلام .

قال ابن عبد الحكم : كان القبط يجتمعون في المعب ، الذي كان بالإسكندرية ، ٢١ في يوم معاوم من السنة ، ويرمون بأكرة ، فلا تقع في حجر أحد من الحاضرين ،

إلا ملك مصر ؛ وكانت هذه الأكرة من الذهب ، مكلّلة باللؤلؤ والياقوت ، وكانوا يلتقفونها بأكامهم ، فمن وقعت الأكرة في كمّه ، واستقرّت فيه ، لم يمت حتى يملك مصر ؛ وكان يحضر هذا الملعب ألف ألف إنسان من القبط وغيرها ، فلا يكون فيهم أحد إلا وهو ينظر في وجه صاحبه عند وقع الأكرة .

فاتة في أن عمرو بن العاص، حضر ذلك الملعب في بعض السنين ، في زمن الجاهلية ، فأقبلت الأكرة تهوى حتى دخلت في كم عمرو بن العاص ، واستترت به ساعة ، فتعجبوا القبط من ذلك ، وقالوا : « ماكذّبنا هذه الأكرة قط ، (٤٧ ب) إلا في هذه الرّة ، أثرى هذا الأعرابي بماكنا ؟ هذا لا يكون أبدا»، فلم يزل عمرو حتى ملك مصر في الإسلام ، انتهى ذلك .

#### ذڪر

### ابتداء دولة الإسلام ، وفتح مصر على يد عمرو بن الماص ، رضى الله عنه

قال ابن عبد الحسكم : لما كانت سنة ثمان عشرة من الهجرة ، وفتح أمير المؤمنين عمر بن الخطاب ، رضى الله عنه ، مدينة دمشق ، قام إليه عمرو بن الداص وقال له : « يا أمير المؤمنين، أتأذن لى أنْ أسير إلى مصر » ؟ قال عمر : « إنْ فتحتما كانت قوة للمسلمين » .

فلم يزل عمرو يهوّن فتحمًا عند أمير المؤمنين عمر ، حتى عقد له على أربعة آلاف رجل ، أو دون ذلك ، ثم قال عمر لعمرو بن العاص : « سِر وأنا مستخير الله في ٩ أمرك » ، فسار عمرو في جوف الليل ، ولم يشعر به أحد من الناس .

فسار حتى نزل فيا بين رفح والعريش ، فلما نزل بها أخرج كتاب أمير المؤمنين عمر بن الخطاب ، وقرأه على المسلمين ، وقال لهم : « ألستم تعلمون أنّ هذه الترية من ١٢ قرى مصر » ؟ قالوا : « بلي » ، قال : « فإنّ أمير المؤمنين عهد إلى ، وأمر نى إنْ لحقنى كتابه ، ولم أدخل مصر ، بأنْ أرجع ، وقد خاف على المسلمين ، وإنْ لحقنى كتابه ، حتى أدخل أرض مصر ، فإنّنى أدخلها ، فامضوا على بركة الله تعالى » ، ها فسار عمرو حتى دخل مصر .

فلما بالغالقوقس دخول العرب إلى مصر، فأرسل جيشا إلى عمرو بن العاص فتلاقى مع جيشه على الفرما ، وهى من قرى مصر ، فوقع هناك قتال شديد ، وهو أول قتال مع جيشه على الفرما ، وهى أن عمرو أقام يحاصر أهل الفرما نحو شهر ، ففتح الله على يده الفرما ، وهى أول قرية فتحت على يد عمرو بن العاص .

فقال المقوقس : « ألا تعجبون من هؤلاء العرب ، يقدمون ( ٤٨ آ ) على جيوش ٢١

<sup>(</sup>١٨) قتال شديد: قتالا شديدا.

<sup>(</sup>۲۱) ھۇلاء : ھولاى .

الروم ، مع كيثرتهم ، وهم فى قلّة من الناس » ؟ فأجابه بعض التبط ، وقال : « إنّ هرو هؤلاء القوم لا يتوجّهون إلى جيش إلا استظهروا عليه ، وغلبوه » ؟ ثم إنّ عمرو وصل إلى بلبيس ، فتتاتل مع أهلها نحو شهر ، فغلمهم وملكها .

ثم إن عمرو أرسل إلى أمير المؤمنين عمر بأن يستمده بالعساكر ، فأمده بأربعة آلاف أخرى ، فبقى معه ثمانية آلاف ؟ فسار عمرو بمن معه من العساكر ، حتى نزل على الحصن ، وهو مكان قصر الشمع ، فسار مَن بالمدينة قائما يحاصرهم مدة طويلة ، فاما أبطأ خبر الفتح على أمير المؤمنين عمر ، فأمد عمرو بأربعة آلاف أخرى ، وفيهم الزبير بن العوام ، والمقداد بن الأسود ، وعبادة بن الصامت ، ومسلمة بن خلد ، وضيم الله عنهم أجمعين ، فنصب عمرو بن العاص منجنيةا ، ورمى به على أهل الحصن . وكان في الحصن علج من علوج الروم ، يقال له الأعرج ، فقال لمن حوله : « إذا وكان في الحصن علج من علوج الروم ، يقال له الأعرج ، فقال لمن حوله : « إذا وكان غير المير القوم ، فألقوا عليه صيخرة فتقتله » ؟ فر عليهم عمرو ، فالوا

۱۲ بینه و بین أصحابه ، فقال لهم عمرو : « أنا أصغر من فى القوم ، ولا یضر هم قتلی ، إن قتاتمونی » ، فقال الأعرج فى نفسه : « و إيش يفيد من قتل واحد من جماعة كثيرة » ؟ فأمر بإطلاقه ، فخرج إلى أصحابه سالما ، ولم يعلم الأعرج أنّه أمير القوم ، وكانت هذه الحيلة التى دبرها عمرو أول المكائد منه .

ثم إن الزبير بن العوام ، رضى الله عنه ، وضع سلّما إلى جانب السور، من ناحية سوق الحمام ، وصعد عليه ، وأمر أصحابه إذا سمعوه يكبّر ، فيزحف العسكر جميعا ؟ الما صعد الزبير على السلّم ، وكبّر ، والسيف في يده ، فزحف الجيش جميعا ، (٤٨ ب) وكبّر وا، فما شك مّن بالحصن أن العرب قد اقتحموا الحصن، فهربوا من وجه العرب، فعمد الزبير وأصحابه إلى باب الحصن وفتحوه .

فاما بلغ المقوقس ذلك ، خاف على نفسه من القتل ، فتوجّه إلى الجزيرة ، يعنى الروضة ، وأرسل إلى عمرو يسأله في الصلح ، وأن يفرض للعرب ، على القبط ،

<sup>(</sup>٢) مؤلاء : مولاي .

<sup>(</sup>۱۲) من في : ما في .

دينارين على كل رأس، فأرسل عمرو يقول للمقوقس: « ليس بينى وبينك إلا ثلاث خصال: إما تدخل فى الإسلام، وإما تعطى الجزية، وتسكون آمنا على نفسك من القتل، وإما تقاتلنا ونقاتلك ».

قال الليث بن سعد: أقام عمرو بن العاص يحاصر الحسن ستة أشهر ، فاما جائت رئسًل عمرو إلى المتوقس بهذا الجواب ، قال لمن حوله من القبط: «كيف رأيتم فى هذا الأمر »؛ قالوا: « إن هؤلاء القوم لا طاقة لنا بهم ، فإن الموت أحب إلى أحدهم من الحياة ، والتواضع أحب إليهم من الرفعة ، وليس لأحدهم فى الدنيا رغبة ، يجلسون على التراب ، وأكاهم على ركبهم ، وأميرهم كواحد منهم ، لا يعرف رفيعهم من وضيعهم ، ولا يعرف السيّد من العبد ، فإن لم تفتنموا صلحهم ، وهم محصورون ، فلم يجيمونا بعد ذلك إلى الصلح » .

ثم إن المقوقس أرسل إلى عمرو يقول له: «أرسل إلينا أحداً من عقلائكم ، حتى نتكلّم معه ، ما يكون فيه أمر الصاح بيننا وبينكم »؛ وكان المقوقس فى الجزيرة ، ١٢ وهى الروضة ، وكان بها قصر مطلّ على المحر ، يسمّى الهودج ، تتنزه فيه ماوك مصر من القبط ، فبعث إليه عمرو بن العاص عشرة من الصحابة ، وكبيرهم عبادة بن الصامت ، رضى الله عنه ، وكان أسود اللون ، وقيل المقداد بن الأسود .

فلما دخاوا على القوقس استصفر قدر عبادة ( ٤٩ آ ) بن الصامت لسواده ، فقال القوقس : « نُحَوّا عنى هذا الأسود ، وقدّموا غيره يكاّمنى » ، فقالوا : « هذا الأسود أفضاننا، وهو سيّدنا » ، فقال القوقس لعبادة : « تقدّم يا أسود، وكاّمنى برفق ، الأسود أفضانا، وهو سيّدنا » ، فقال القوقس لعبادة إليه ، وقال : « قد بعثنا الأمير عمرو على إحدى الثلاث خصال القدّم ذكرها ، ولا تم لما وجه رابع » .

فقال المقوقس: « إنّ عساكر الروم مالا يحصى عددهم ، وأنا أخشى أنْ يقع ٢١ بينكم القتال، فيقتاونكم عن آخركم، وقد طابت أنفسنا أنْ نسالحكم، سونا لنا ولكم

<sup>(</sup>٥) رأيتم : رأيتموا .

<sup>(</sup>٦) هؤلاء: هذا . | اطاقة : طاقت .

<sup>(</sup>۲۲) فيٽنلونڪم : فيٽنلوکم .

من القتل ، على أن نفترض أن يكون لكم على كل رأس من القبط دينادان ، ولأميركم مائة دينار ، ولخليفتكم ألف دينار ، فتقبضونها وترحلوا عنا إلى بلادكم ، قبل أن أنحاط بكم عساكر الروم » .

فقال له عبادة بن الصامت : « يا هذا أما تخويفك لنا بعساكر الروم من القتال ، أي نتحن أرغب ما يكون فى قتالهم ، فإن ظفرنا بكم ، فلله الحمد ، وإن ظفرتم بنا ، فنحن فنحن أشوق إلى لقاء الله تعالى ، والمسير إلى الجنّة ، وأما ما ذكرته من المال ، فنحن قوم لا نبالى بالمال ، إن كثر ، ولا إن قلّ » .

فقال المقوقس: « أفلا تجيبونا إلى خصلة غير هذه الثلاث خصال » ؟ فقال عبادة:

« لا وربّ الماء والأرض ، فاختاروا لأنفسكم منهم خصلة » .

فالتفت القوقس ان حوله من الأقباط ، وقال لهم : « قد فرغ القول منهم ، فماذا ترون فى ذلك » ؟ فقالوا : « أما الدخول فى دينهم ، فهذا لا يكون أبدا ، وأما أنهم يسبوننا ، ويجعاوننا لهم عبيدا ، فالموت أهون علينا من ذلك » .

فقال المقوقس لعبادة: « قد أبى القوم من ذلك ، فما ترى » ؟ نقام عبادة وهم الانصراف ( ٤٩ ب ) .

نقال القوقس ان حوله: « أطيعونى وأجيبوا القوم إلى خصلة من هذه الثلاث ، وإن لم تجيبوا إليها وأنتم طائمين ، فتجيبون إليها وأنتم كارهين » ، فقالوا: « وأى خصلة نجيبهم إليها » ؟ قال القوقس: « أما دخول كم فى دينهم ، فلا آمر كم به ، وأما متالهم، فأنا أعلم أنكم لن تقووا عايهم، ولا تصبروا صبرهم، ولكن افعاوا الثالثة » ، قالوا: « أفنكون لهم عبيدا » ؟ قال: « نعم تكونوا عبيدا أنتم وأولاد كم ، إلى أن تموتوا عن آخر كم » .

٢١ فلما رجع عبادة إلى عمرو بن العاص ، وأخبره بما قالوه القبط ، فأمر جيوشه

<sup>(</sup>١٩) نـكونوا : كذا في الأصل .

بالقتال لهم ، والمحاصرة ؛ فلما حاصروهم لم يطيقوا القبط ذلك ، وتسحّبوا في السفن إلى الروضة ، وحصّنوا برّها بالسفن من كل ناحية ، وأحدقوا بهم المسلمون من كل جهة ؛ فلما رأى المقوقس ذلك ، قال للقبط : « ألم أعلمكم بهذه الأحسوال قبل وقوعها ، فما تروا الآن » ؟ قالوا : « نذعن للجزية ، ونعتد الصلح بيننا وبينهم » .

فأرسل المقوقس إلى عمرو بن العاص ، يقول له : « إنّى لم أزل حريصا على إجابتك إلى خصلة من تلك الخصال ، التى أرسات إلى بها ، فأبى ذلك على مَن حضر فى من القبط ، والآن عرفوا نصحى لهم ، ورجعوا إلى قولى لهم بالنصح ، فأعطنى منك أمانا ، أجتمع أنا وأنت ، فإن استقام الأمر بيننا، ثم لنا ذلك ، وإن وقع بيننا خلف، رجعنا إلى ما كنا عليه » .

فلما سمع عمرو ذلك ، استشار أصحابه فى ذلك ، فقالوا : « لا تجبُّه إلى الصابح ، ولا الجزية ، وتحاربه حتى يفتح الله علينا بالنصر عليهم » ؛ فقال لهم عمرو : « قد علمتم ما عهد إلى به أمير المؤمنين ، بأنْ أجيب إلى خصلة من هذه (٥٠ آ) الخصال ١٢ الثلاث ، وقد طال الأمر بيننا وبينهم » .

فه ند ذلك اجتمع رأى الصحابة ، رضى الله عنهم ، على أنْ يه رضوا على كل رأس من القبط دينارين ، وليس على الشيخ النانى ، ولا على الصغير الذى لم يبلغ الحسلم ، ولا على الناء على من الجزية ، وعلى أنّ للمسلمين عليهم النزول والضيافة حيثًا كانوا من القرى ، مقدار ثلاثة أيام ، فإنْ أحابوا إلى ذلك عقدنا بيننا وبينهم الصلح .

فأرسل عمرو يقول للمقوقس : «قد وقع الرأى بيننا على أنْ تَزِنوا الجزية ، ١٨ كما تقرّر الجال عاميه » .

قال ابن عبدالجكم: «كان عدد القبط يومئذ ثمانية آلاف ألف إنسان، غيرالروم؟ ثم إنّ المقوقس قال للروم: « مَن أحبّ منكم أنْ يقيم بأرض مصر ، فلْمَزِن الجزية ، ٢١ ومَن أراد الخروج إلى أرض الروم ، فليخرج ، ولا جزية عليه » .

<sup>(؛)</sup> ثما تروًا : كذا في الأسل .

<sup>(</sup>١٢) اللات: الثلاثة.

ثم إنّ المقوقس كتب كتابا إلى ملك الروم، يعلمه بذلك، فكتب إليه ملك الروم:

« قد أتاك من العرب اثنا عشر ألف إنسان ، فعجزت عن قتالهم ، وبمصر ما لا يحصى
عددهم من الروم ، فلا سبيل إلى هذا أبدا » ؟ فأرسل المقوقس يقول لعمرو بن العاص:

« إنّ ملك الروم لم يوافق على أمر الصلح ، ولا الجزية ، ولم يكن نقض الصلح منى » .
ثم جاءت الأخبار بأنّ ملك الروم ، أرسل عسكراً عظيا في البرّ والبحر ، فلم

سمع ذلك عمرو ، خرج إليهم بمن معه من العربان ، فتلاقوا بالكريون .

وكان عبدالله بن عمرو بن العاص على مقدّمة الجيش، وحامل اللواء يومئذ وردان، مولى عمرو، نعند ذلك صلّى عمرو صلاة الخوف، وبرز للقتال، وتلاقى مع عساكر الروم هناك.

فلم تكن إلا ساعة وقد فتح الله تعالى على المسلمين بالنصر على عساكر الروم، فقتل في ذلك اليوم من عساكر الروم ما لا يحصى عددهم، وقتل من الصحابة، في ذلك اليوم، اثنان وعشرون رجلا.

فاما وقعت الكسرة على عسكر الروم ، نوجّهوا إلى ثنر الإسكندرية وحصّنوها ، وكان عليها يومئذ سبعة أسوار ؟ (٥٠ ب) فلما تحصّنوا الروم بالإسكندرية ، أرسل مرقل إلى سائر أعماله من البلاد ، يستحثّم فى جمع العساكر ، وسرعة الحضود ، وقصد قتال عمرو وأصحابه ، فاما سمعوا الصحابة بذلك ، تقلّقوا وضاق صدرهم .

ثم بعد أيام قلائل جاءت الأخبار بأنّ هرقل قد هلك، وكنى الله المؤمنين القتال، ١٨ فكان كما قيل في المعنى:

تذكّر سنع ربّك كيف يأتى بما نهواه من فرج قريب فلا تيأس إذا ما ناب خطب فكم فى النيب من عجب عجيب

۲۱ قال الليث بن سعد ، رضى الله عنه : مات هرقل سنة عشرين من الهجرة ،
 وكسر الله تعالى بموته شوكة الروم .

قال ابن لهيعة : إنَّ مصر فتحت قبل فتح الإسكندرية بتسعة أشهر ، وقد اختلف

<sup>(</sup>۸) وتلاق : وتلاقا .

العاماً في فتحها ، عنوة أو سلحا .

قال ابن شهاب: فنحت مصر ، بعفها عنوة ، وبعفها صلحا .

وقال يزيد بن أبى حبيب : مصر كالها فتحت بالصلح ، إلا الإسكندرية ، فإنها ٣ فتحت عنوة .

قال ابن عبد الحكم: الم أبطأ خبر الفتح على أميرالمؤمنين عمر بن الخطاب، رضى الله عنه ، كتب إلى عمر و بن الدام كتابا يقول فيه: « أما بعد ، فقد عجبت لإبطائكم عن خبر الفتح ، منذ سنتين ، وقد أخبرنا رسول الله ، حلى الله عليه وسلم ، أن مصر ستفتح على أيديكم ، وما ذاك إلا لما أحدثهم ، وأحببتم من الدنيا في قلوبكم ، وأن الله تعالى لا ينصر قوما إلا بصدق نيّاتهم ؟ فإذا أ تاك كتابى، فاخطب بالناس وحفتهم على التال ، ورغبهم في الصبر ، وأن تكون لهم صدمة ، كصدمة رجل واحد ، وليكن ذلك عند الزوال من يوم الجمعة ، فإنها ساعة تنزل فيها الرحمة ، ووقت الإجابة » .

فاما أتى كتاب عمر إلى عمرو ، قرأه على السلمين ، شم صلّى ركمتين ، وسأل الله ١٢ تعالى النصر على الأعداء .

وكان عمرو ، لما أناه كتاب أمير المؤمنين عمر ، كان على الإسكندرية يحاصرها ، فلم قرأ كتاب أمير المؤمنين ، توجّه إلى القتال ، وكان ذلك فى يوم الجمعة مستهل الحرّم سنة عشرين من الهجرة ، فبرزوا للقتال كسدمة رجل واحد ، فانتصروا على الروم الذين هناك من ( ١٥ آ ) عساكر هرقل .

قال ابن لهيمة: استشهد في فتح الإسكندرية برقا بن الأسود، وكان من مشاهير. ١٨ الصحابة .

فلما فتحت الإسكندرية ، وكانت يومئذ دار المملكة ، هرب الروم الذين كانوا بها ، وتسحّبوا فى الراكب الكبار، وحماوا ما قدروا عليه من الأموال، ومن الأمتعة، ٢١ وتوجّهوا إلى نحو بلاد الروم ، وتأخّر منهم جماعة بالإسكندرية .

و قال ابن عبد الحكم: أحصى مَن بقى بالإسكندرية من عساكر الروم ، غــــير

<sup>(</sup>۱۷و۲) الدين : الذي .

مَن تسحّب منهم ، فكانوا نحو سَهَائَة ألف إنسان ، غير الصبيان ، وغير النساء ، فأفرضت عاميهم الجزية ، على كل رأس دينارين ؛ وكان بها أربعون ألف يهودى ، فرضت علمهم الجزية .

قال ابن لهيمة: لما توجّه عمرو بن الداص إلى فتح الإسكندرية ، بعد فتح مصر ، فاصر المدينة مدة طويلة ؛ فلما أعيى من ذلك ، جاء إليه رجل يقال له ابن بسامة ، وكان بو ابا بالإسكندرية ، فقال له : « أيها الأمير ، أعطني الأمان لي ، وأولادي ، وأهل بيتي ، وأنا أفتح للعسكر بابا مخفيًا عن الناس ، من أبواب المدينة ، فيملكونها من غير قتال » ؛ فأجابه عمرو بن العاص إلى ذلك، ففتح له الباب ، فما شعر أهل المدينة الاوقد هجم عايهم العسكر ، وملك المدينة ، فتسحّب من كان بها كما تقدم ، وقد أخذل الله تعالى عساكر الروم ، حتى فتحت هذه المدينة العظيمة ، وكانت في غاية التحصين ، قيل كان علمها ثلاثة أسوار .

ابن عبد الحكم: الم فتحت مصر ، والإسكندرية ، فأرسل عمر و بن العاص يبشّر أمير المؤمنين عمر بن الخطاب ، رضى الله عنه ، فتوجّه بهذه البشارة معاوية ابن خديج ، فسار حتى دخل المدينة الشريئة ، وقت الظهر ، فلما أخبر أمير المؤمنين بذلك ، فنادى بالصلاة جامعة ، فتسامعت الصحابة بذلك، وأتوا أفواجا، فلما تكاملوا خرج أمير المؤمنين عمر ، وصلى بهم ركمتين ، شكرا لله تعالى على ذلك ، شم صلى بهم خرج أمير المؤمنين عمر ، وصلى بهم ركمتين ، شكرا لله تعالى على ذلك ، شم صلى بهم ( ٥١ ب ) صلاة النيبة ، على من استثمد في هذا الفتح من الصحابة ، رضى الله عنهم ،

١٨ وكان فتح مدينة الإسكندرية عنوة ، بغير عهد ولا صلح .

وكان معنى كتاب عمرو بن العاص ، إلى أمير المؤمنين عمر بن الخطاب ، رضى الله عنه : أما بعد ، فإنّى فتحت مدينة الإسكندرية ، وهي مدينة لا أقدر أنْ أصف لك

<sup>(</sup>ه) أعي : أعيا .

<sup>(</sup>٧) عُنفياً : مُخنى .

<sup>(</sup>١٣) معاوية : معوية : وقد صححت فيما يلي من المان لتوحيد الصيغة .

<sup>(</sup>١٥) السحابة: الساحبة.

<sup>(</sup>١٨) وكان فتح . . . ولا صلح : كتبت في الأصل على الهامش في س ٥١ ب .

ما فيها ؟ وهي ثلاث مدائن ، بعضها فوق بعض ، تختطف بالأبصار من شدّة بيـاض حيطانها ؟ وفيها من الأعمدة الرخام مالا يحصى عددهم .

وبها منار في وسط البحر ، طوله نحو أربعائة ذراع ، وفي أعلاه مرآة مسلطة على بلاد النرنج ، ينظر الرائى فيها ما يحـــدث في بلاد النرنج ، ومن يقصد المدينة من العدو في المراكب ، فيخبر بذلك أهل المدينة ، قبل وصول المراكب إليها بأيام ، فيستعدوا لذلك ، وهذا النار من جملة عجائب الدنيا ، ليس في ســـائر الدنيا أعجوبة تشاكله .

وبها عمود ، يقال له عمود السوارى ، ارتفاعه سبعون ذراعا ، وقطره خمسة أذرع، وله قاعدتان ، طول كل واحدة اثنا عشر ذراعا ؛ ووجدت بالدينة أربه آلاف دار عكمة البناء ، مفروشة بالرخام الماوّن، وفي كل دار منها حمّام تختص بها ؛ ووجدت بها أربعائة ملهى برسم الماوك ؛ ووجدت بها اثنى عشر ألف بقّال، يبيعون البقل الأخضر من بعد العصر إلى العشاء .

ووجدت بها مائة ألف مركب ، من مراكب الروم ، الكبار ؛ ووجدت بها أربعين ألف بهودى وجبت عليهم الجزية ؛ ومن الروم ، والقبط ، سمّائة ألف إنسان، سوى النساء والصبيان ؛ ووجدت على هذه الدينة ثلاثة أسوار مانعة، فأعان الله تمالى، وفتحت هذه الدينة على أيدى المسلمين .

14

فلها جرى ذلك ، أرسل أمير المؤمنين عمر ، إلى عمرو بن العاص ، تقايدا بولاية مصر ، على يدى معاوية بن خديج ، فكان عمرو بن العاص أول من توتى على مصر (٥٧ آ) في مبتدأ الإسلام ، وهو أول أمرائها . ثم إنّ أميرالمؤمنين عمر بن الخطاب، رضى الله عنه ، كتب إلى عمرو بن العاص كتابا يقول له فيه : « مَن كان من التبط، والروم ، في أيديكم ، خيروه بين الإسلام ودينه ، فإن أسلم ، فهو من السلمين ، والروم ، في أيديكم ، خيروه بين الإسلام ودينه ، فأبقوه على دينه ، وقرروا عليه في كل سنة دينادين » .

<sup>(</sup>٣) ذراع: ذراعا.

<sup>(</sup>٦) فيستعدوا : كذا في الأصل .

ثم إنّ مهاوية بنخديج أتى إلى عمرو بنالهاص بكتاب أميرالمؤمنين عمر بن الخطاب، رضى الله عنه ، وتقليد له بولاية مصر .

قال ابن عبد الحكم: الم فتتح عمرو بن العاص الحدن، وهو السمّى الآن قصر الشمع، فكان فسطاطه قبالة الحصن، فلما أراد التوجه إلى الإسكندرية، أمر بنزع الفسطاط من ذلك المكان، فلما أرادوا ذلك، وجدوا عليه عشّ يمامة قد باضت به وأفرخت، فقال عمرو: « اتركوا الفسطاط على حاله احتراما للمامة التي عشّشت عليه»؛ فلما فتتح الإسكندرية وأراد التوجّه إلى الحصن، فقالوا له: « أين ينزل العسكر » ؟ قال: « مكان الفسطاط »، يعنى الحيمة التي تركيا هذاك، فلما بني هناك المدينة، فسمّيت بمدينة الفسطاط بسبب ذلك.

قال ابن عبد الحكم: لما رجع عمرو بن العاص من الإسكندرية ، شرع فى بناء مدينة نجاه قصر الشمع ، وكان هذا الموضع يعرف بدار الحصا ، فأنشأ هناك دارا يحكم الناس ، وسمّاها مدينة الفسطاط ، فصارت دار المملكة ، وهى أول مدينة بنيت فى الإسلام ، وكان أولها من كوم الجارح ، وآخرها عند الرصد ، وصارت تزايد فى الديارة من مبتدأ الإسلام ، إلى أن أنشأ المن القاهرة ، فتلاشى أمر مدينة الفسطاط .

قال الشيخ أثير الدين أبو حيّان: أول مدينة عرف اسمها بأرض مصر مدينة أمسوس، وكانت غربي الأهرام، (٥٢ ب) يسكنها ماوك الجبابرة، فاما جاء الطوفان عما رسمها، ونسى اسمها ؟ ثم بعد الطوفان بنيت مدينة منف، وصارت دار المملكة، يسكنها الفراعنة ، وآخر من سكنها من الفراعنة فرعون موسى ، عليه السلام، إلى أن خربها بخت نصر ؟ ثم صارت دار المملكة الإسكندرية، وسكن بها القبط، وآخر من سكنها من القبط جريج، المحروف بالقوقس، وكان يسيّف بمصر، ويشتى بالإسكندرية .

فلما جاءت دولة الإسلام ، وفتحت مصر ، فأنشأ عمرو بن الماص ، رضى الله

<sup>(</sup>۸) بنی : بنا .

عنه ، مدينة الفسطاط ، وصارت دار الماحكة ؛ إلى أنَّ جاء الأمير أحمد بن طولون ، فأنشأ مدينة من عند حدرة ابن قميحة إلى الجبل القطّم ، إلى قناطر السباع ، وسمّاها القطائع ، وصارت دار الملكة .

إلى أنْ جاء جوهر القائد من النرب، وأنشأ للمعزّ، القاهِرة، فصارت دار المملكة، وبني مها قصر الزمرد، وكان مكان دار الضرب.

فلها زالت دولة الناطميين ، وجانت دولة الناصر صلاح الدين يوسف بن أيوب ، ت فبنى قامة الجبل ، وبنى سور القاهرة بالحجر الفص ، فصارت قامة الجبل دار الملكة بمصر إلى يومنا هذا ؟ قال العقبلي في مدينة النسطاط :

أحنّ إلى أالفسطاط شوقا وإننى لأدعو لها أنْ لا يخلّ بها القطر ه وهل فى الحيا من حاجة لجنابها وفى كل قطر من جوانبها نهـــر تبدّت عروسا والقطّم تاجها ومن نياها عقد بهـــا انتظم الدرّ

قال ابن عبد الحكم: الم استقرّ عمرو بن العاص بمدينة الفسطاط، استقضى قاضيا ١٢ يحكم بين الناس، فكان أول قاض قضى بمصر فى الإسلام، عثمان بن قيس بن أبى العاصى الديهمى، توتى بإذن عمر بن الخطاب، رضى الله عنه.

قال ابن عبد الحكم: الما استقر عمرو بن العاص بمدينة الفسطاط ، جمع الأقباط ، واقال لهم : « مَن كَان عنده كنز وكتمه عنى ، ضربت عنقه » ، فتيل له : « إن شخصا من الأقباط ، يقال له بطرس ، عنده كنز عظيم » ، فأرسل خانه ، فلما حضر بين يديه ، قال له : « بالمنى أنّ عندك كنزا فأحضره » ، فأنكر بطرس ذلك ، فأمر ممرو بسجنه ، فسجن أياما .

ثم إنّ عمرو قال للموكّلين به : « هل تسمعون منه يذكر أحــدا من أصحابه ( ٥٣ ) في هذه المدّة » ؟ قانوا : « نعم ، سمعناه يسأل عن راهب في الطور » .

<sup>(</sup>ەو٧) وبنى : وبنا .

<sup>(</sup>۱۲) استنفى: استنضا.

<sup>(</sup>١٣) قان قضي : فاضيا قضا .

فأرسل عمرو إلى بطرس، وهو فى السجن، وأمره بأنْ ينزع خاتمه من أصبعه ويرسله إليه ، فأرسل إليه بالخاتم الذى كان فى أصبعه ، فأخذ عمرو الخاتم وأرسله إلى ذلك الراهب، الذى فى الطور، عن لسان بطرس، وهو يقول له: «أرسل لى الوديعة التى عندك صحبة حامل هذا الخاتم سرعة » ، فاما رأى الراهب خاتم بطرس، عرفه ، فلم يشك فى تلك الأمارة بأنها صحيحة ، فأرسل على يد حامل الخاتم حقة عنومة بالرصاص .

فلها أحضرت بين يدى عمرو فتحمًا ، فوجد فيها صحيفة مكتوبا فيها : إنّ الأموال التي وجدت في كنوز فرعون ، تحت الفسقية الكبيرة ، التي في قصر الشمع .

و فتوجّه عمرو إلى قصر الشمع ، فوجد الفسقية الذكورة ملأى بالا ، فصرف عنها الله ، فوجد أرضها مرخمة بالرخام الأبيض ، ففك ذلك الرخام ، فوجد نخباة فيها ذهب دنانير مسبوكة كالمرمة القمح ، فنقله بالقفاف إلى داره ، ثم إنّه اكتاله بالربع ، فإذا هو اثنان وخمسون أردبا ؟ هكذا نقله إبراهيم بن وصيف شاه في « أخبار مصر » .

ثم إنَّ عمرو أحضر بطرس بين يديه ، وضرب عنقه بحضرة جماعة من الأقباط ، فاما رأوا ذلك ماركل من كان عنده كنز ، أحضره بين يدى عمرو ، وإلا صار مثل من انتهى ذلك .

قال ابن نصر المصرى: كان على باب قصر الشمع صنم من نحاس أصنر ، على خلتة الجمل ، وعليه شخص راكب ، وهو فى زى العرب ، وعلى ( ٥٣ ب ) رأسه عامة ، وفى رجليه نعلان من جلد ، فكانت القبط ، والروم ، إذا تظالموا ، واعتدى بعضهم على بعض ، يقنوا بإن يدى ذلك الصنم ، ويقول المظلوم للظالم: « إن لم تنصفنى قبل أن يجى ، هذا الرجل الأعرابي ، فيأخذ الحق كى منك إن رضيت ، أو لم ترض»،

<sup>(</sup>٥) الك : ذلك .

<sup>(</sup>٧) أحضرت : حضرت .

<sup>(</sup>۱۱) مسبوكة : مسكوبة .

<sup>(</sup>١٩) يتفوا : كذا في الأصل .

<sup>(</sup>۲۰) لم ترښ : لم ترضي .

يعنون بالراكب على الجمل عن النبي ، صلّى الله عليه وسلّم ؛ فلما فتح عمرو بن العاص مصر ، أخفت القبط ذلك الصنم ، لئالا يكون حجّة عايبهم .

قال ابن عبد الحكم: كان بالإسكندرية باب لا يزال مناتا دائما ، وعليه أربعة ٣ وعشرون تفلا، فعزم التموقس على فتحه، فنهوه عن ذلك التساوسة والرهبان، وقالوا له: « لاتفتح هذا الباب ، واجعل عليه قفلا ، كما فعل مَن تقدّمك من ماوك القبط » ، فلم ينته عن فتحه ، فقالوا له الرهبان: « نحن نعطيك من المال ما خطر ببالك أنّ فى ٣ هذا الكان منه ، ولا تفتحه » ، فلم يسمع لهم شيئا وفتحه .

فاما دخل فيه ، فلم يجد به شيئا من المال ، ورأى على مدر الحائط منقوشا ، هيئة تصاوير العرب ، وهم على خيولهم ، بعائمهم ، وسيوفهم فى أوساطهم ، وهم على بالخيل ، والإبل ؛ ورأى تحت هذه الصوركتابة بالقلم القديم ، فأحضر مَن قرأ ذلك الخط ، فإذا معناه : « إذا فتح هذا الكان فى آخر الزمان ، فتملك العرب المدينة فى السنة التى يفتح فها » .

وكان الأمركذلك ، وماكوا العرب الدينة فى تلك السنة ، وكان كل من ملك الإسكندرية يجمل على ذلك الباب قفار ، وهذه الأقال بعدد من ملك الإسكندرية من الماوك ، انتهى .

قال ابن لهميمة: الم فتيخت الإسكندرية ، احتال جماعة من الروم الستعربة ، وأثوا إلى عمرو بن الداص ، رضى الله عنه ، وأحفروا معهم كتابا بخط قديم ، فإذا فيه مكتوب (٤٥ آ): أنّ أموال الإسكندر بن فلبش \_ وقيل فلبش كان جدّه لأمه ، مكتوب المنار ، الذى بالمدينة ، عند النصف ناهيل بنت ملك الروم \_ المجدوني الروى ، تحت المنار ، الذي بالمدينة ، عند النصف

<sup>(</sup>٣) باب: بابا.

<sup>(</sup>٤) الفياوسة : النياقية .

<sup>(</sup>٦) فلم يته : فلم ينتهي .

<sup>(</sup>٧) منه ، يعنى من المال .

<sup>(</sup>۱۸) فابش : قابش .

<sup>(</sup>١٩) المجدوني : المجذوني .

من بنائه ، فحسنوا لعمرو بن العاص أنْ يهدم النار إلى نصفه ، ويأخذ الأموال التي فيه ، ثم يعيد بناء النار إلى ماكان عليه .

وقامر عمرو بهدم المنار ، وقلع الرآة التي كانت به ، فلما هدموه إلى مقدار ثائه ، فلم يجدوا فيه شيئا من المال ، فطلب الجماعة الذين ذكروا له ذلك ، فلم يجدهم ، وقد هربوا تحت الليل ، وتمت حياتهم على عمرو بن العاص ، وعلم أنها خديعة من الروم ، ثم شرع عمرو في بنا ، ما هدم من المنار ، ووضع الرآة كاكانت أولا ، فبطل فعلما من حيئذ . وكان من شأن هذه الرآة ، إذا دنا من المدينة عدو يقابلون بهذه الرآة عين الشهس ، ويستقبلون بها سفن العدو ، فيقع شعاع الشهس على الرآة ، فتحترق السفن ، وهي في البيحر ، ومملك من فيها من العدو .

وكانت هذه الرآة يرى فيها ما يحدث فى القسطنطينية من الحوادث ، حتى يرى فيها الرأة وهى تحاب البقرة ، وغير ذلك . فبطل فعلها من يومئذ ، وكانت من جلة عبائب الدنيا ، انتهى ذلك .

### ثم دخلت سنة إحدى وعشرين من الهجرة

فيها أرسل عمرو بن العاص المقداد بن الأسود ، رضى الله عنه ، إلى مدينة دمياط ، فحاصر أهلها بمن معه من العساكر حتى فتحها ، وكان بها شخص من القبط ، يقال له الهاموك ، وكان خال المقوقس ، وكان للهاموك ولد يسمّى شطا ، فأسلم وأتى إلى القداد بن الأسود ، ودلّه على مكان دخل منه إلى الدينة حتى ملكها ، ومات شطا في المركة ، ليلة النصف من شعبان ، سنة إحدى وعشرين ، ودفن خارج دمياط ، وقبره يزار إلى الآن ، رحمة الله عليه ، وقد تقدّمت أخباره عند ذكر مدينة دمياط ، انتهى ذلك .

<sup>(</sup>٤) الذين : الذي .

<sup>(</sup>٧) يةابلون: يقابلوا .

<sup>(</sup>١٥) شخس: شخصًا.

<sup>(</sup>۱۹) ذکر : فتح .

## ذكر ماكان من أخبار (٥٤ ب) المقوقس بعد فتيح الإسكندرية :

قال ابن لهيمه : ال فُتحت الإسكندرية ، كان المقوقس بها ، فأرسل يطاب الأمان من عمرو ، فأرسل له أمانا ، وسار المقوقس يزن الجزية عنه ، وعن أولاده ، وعياله ، ويحفر بجالس عمرو بن العاص ، فقال له عمرو يوما : « يا مقوقس ، لقد ولّيت على مصر إحدى وثلاثين سنة ، فأخبرنى بما يكون فيه عمارة أراضى مصر » ، فقال له المقوقس : « إنى رأيت الذى يقوم بعهارة أراضى مصر ، حنر خلجانها ، وإصلاح جودها ، وسد ترعها ، ولا يؤخذ خراجها إلا من غلالها ، ويحجر على عمّالها من المعالى ، ويحجر على عمّالها من المعالى ، ويحجر على عمّالها من المعالى ، ويحد على عمّالها من المعالى ، ويمنعهم من أخذ الرشاء ، وترفع عن أهلها العاون والهدايا ، ليكون ذلك قوّة للمزارعين على وزن الخراج » .

وكان بها على زمن فرعون أربعائة ألف ألف وثمانين ألف ألف حرّاث، يلزمون العمل بها دائما ؟ وكان بها مائة ألف ألف وعشرين ألف مزارع ، يتفرّقون فى البلاد ، قبلى و بحرى ؟ وقد ضبطت مساحتها فى زمن القبط ، عند تلاشى أمرها ، بالنسبة إلى ١٢ ما كانت عليه فى زمن الفراعنة ، فكانت مائة ألف ألف وثمانين ألف ألف فدات تزرع ، غير البور ؟ وكان جملة خراجها فى زمن الفراعنة ألف ألف ديناد ، بالديناد الفرعونى ، وهو ثلاثة مثاقيل من مثقالنا الآن ، انتهى .

قال ابن عساكر ، فى تاريخه ، عن سفيان بن وهب الخولانى ، قال : بينما نحر ف نصاء مصر مع عمرو بن العاص ، وكان المقوقس راكبا معه ، فالتفت إليه عمرو ، وقال له : « يا مقوقس ، ما بال جبلكم أقرع ، ليس به نبات ، ولا شجر ، مكال الشام » ؟ فقال المقوقس : « ما أدرى ، ولكن أغنى الله تعالى أهل مصر بهذا كبال الشام » ؟ فقال المقوقس : « ما أدرى ، ولكن أغنى الله تعالى أهل مصر بهذا النيل ( ٥٥ آ ) بما يزرعون عليه، ولكنا نجد في كتبنا ،ا هو خير من ذلك » ، قال: « ما هو » ؟ قال: « لمدفن تحته قوم يبعثهم الله تعالى يومالقيامة ، لا حساب عليهم» ، ٢٠

<sup>(</sup>٣) أمانا : أمان .

<sup>(</sup>۱۱) مزارع : مزارعا .

<sup>(</sup>١٦) سفيان : سفين

فقال عمرو : « اللَّهُم اجعلني منهم » ، فقتر فيه .

قال ابن لهيعة : قبر تحت الجبل القطّم من أعيان الصحابة خمسة ، وهم : عقبة بن عامر الجهني، وعبد الله بن حذافة السهمي ، وعبدالله بن الحارث الزبيدي ، وأبو بصرة النفاري ، وعمرو بن الماص ، رضي الله عنهم أجمعين .

قال ابن عبد الحكم: واستمر المقوقس مقياً بالكنيسة العاتمة ، حتى هلك في المام عمرو بن العاص ، وكان عمرو يكرمه ، ويثمبل شفاعته في الأقباط ، وكان المقوقس يحضر إلى عمرو إذا كانت له حاجة ، فيتضمها له .

قيل إنَّ عمرو بن العاص ، هو أوّل من أدخل علم الشطرَّ بج إلى مصر ، وإلى بلاد العرب ، وكان قبل ذلك ببلاد العجم فقط ، انتهى ذلك .

#### مم دخلت سنة اثنتين وعشرين من الهجرة

فيها شرع عمرو بن العاص فى بناء جامعه السكبير، الذى بالقرب من قصر الشمع، عصر العتيقة ؛ قال الليث بن سعد ، رضى الله عنه : لما فرغ عمرو بن العاص من بناء مدينة النسطاط ، شرع فى بناء الجامع العروف به ، وهو أول جامع بنى فى الإسلام عصر ، وكان مكان أرضه أشجار وبساتين ، فمحا ذلك ، وبنى هذا الجامع ؟ وكان ما طوله أولا نحو خمين ذراعا ، فى عرض ثلاثين ذراعا .

قال ابن فضل الله فى « المسالك » : ال وضع عمرو قبلة هذا الجامع ، كان واقفا عليه نحو ثمانين رجلا من الصحابة ، فلما اتّخذ النبر جعله عالياً ، فكتب إليه عمر ابن الخصاب ، رضى الله عنه : « بالمنى أنّك قد اتّخذت منبرا عاليا، ترق به على رقاب المسلمين ، فعزمت عليك ، أكّل ما كسرته » ؟

قال ابن عبد الحكم: الم بنى عمرو هذا الجامع ، جعل إلى جانبه دارا ، وسمّاها دار أمير المؤمنين ؛ (٥٥ ب) فلما بلغ أمير المؤمنين ذلك ، كتب إلى عمرو ، وهو يقول له : « بلنني أنّاك بنيت لى دارا ، وإنى لرجل بالحجاز ، أفيكون لى دار بمصر ، فعزمت عليك بالله، ألا ما جعلتها سوقا للمسلمين »؟ فلمتثل عمرو ذلك ، وجعلها سوقا يباع فيه الرقيق ، وهي تسمّى إلى اليوم دار البركة .

قال ابن عبد الحكم: ال ولى مسلمة بن مخلد الأنصارى على مصر ، زاد فى بناء هذا الجامع ، وبنى به المنار ؟ فلما ولى عبد العزيز بن مروان ، هدم هذا الجامع ، ووسته ؟ فلما ولى قرّة بن شريك العبسى ، هدمه ، وبناه ، وزخرفه ، وذهّب رءوس تا العمد التى به ، وجعل فيه محرابا مجوّفا ، وهو أول من أحسدت المحراب المجوّف ؟ فلما ولى عبد الله بن طاهر ، زاد فى عرضه بإذن المأمون ، وأدخسل فيه الدور التى حوله .

فلما كان أيام خمارويه بن أحمد بن طولون ، احترق هذا الجامع كله ، وذلك سنة خمس وسبه بين ومانتين ، فاستمر على ذلك إلى أيام الفاطميين ، فبناه الحاكم بأمر الله ، وزخرفه وجعل فيه تنور فضة ، زنته مائة ألف درهم ، وجعل لعمودى المحراب أطواق وضفة . وكان به ألف ومائتين مصحف ، وجعل طوله اثنتين وأربعين ألف ذراع ، وعرضه ثمانية وعشرين ألف ذراع بالعمل، وجعل له ثلاثة عشر بابا ؛ وكان له راتب من الزيت في كل شهر أحد عشر قنطارا ، ويقد فيه في كل ليلة عشرة آلاف فتيلة ؛ ١٢ وكان به أربعون حلقة لإقراء العلم والتدريس .

واا قدم الإمام الشافعي إلى مصر ، جلس فيه لتدريس العلم ؟ وكان في صحن هذا الجامع فوّارة ، تقلب في فسقية ، يصل إليها الماء من بحر النيل ، فأمر القاضي تاج الدين بن بنت الأعز ، بإبطالها ، لما فيها من الضرر على جيران الجامع ، فبطلت من سنة ثمان وستين وخمسائة ؟ وفي الجملة ، إنّه جامع مبارك ، لا يخلو من ولى صالح قط، انتهي (٢٥٦) .

<sup>(</sup>٢) وبني : وبنا .

<sup>(</sup>٤) التي : الذي | عرابا مجوفا : عراب مجوف.

<sup>(</sup>٩) درها ، درها ،

<sup>(</sup>١٠) ألف وماثنين : كذا في الأصل . || مصحف: مصحفا .

<sup>(</sup>١١٠٠) ذراع: ذراعا.

#### مم دخلت سنة الاث وعشرين

فيها جاءت جماعة من الأقباط إلى عمرو بن العاص، وقالوا له : « أيها الأمير ، إن لنيانا سنة في كل سنة ، لا يجرى إلا بها » ، فقال لهم : « وما هي » ؟ قالوا : « إذا كن اثنتا عشرة ليلة تخلو من بؤونة ، من الشهور القبطية ، عمدنا إلى جارية بكر ، وأخذناها من أبويها غصبا ، وجعاننا عليها الحليّ والحلل ، شم نلقيها في بحر النيل ، في مكان معلوم عندنا » ؟ فلما سمع عمرو بذلك، قال : « هذا لا يكون في الإسلام أبداً ». فأقاموا أهل مصر بؤونة وأبيب ومسرى وتوت ، لم يجر فيها النيل ، لا كثيراً ولا قليلا ، فلما عاينوا أهل مصر ذلك ، همّو ابالحلاء منها ؟ فلما دأى عمرو بن العاص ذلك ، كتب كتابا وأرسله إلى أمير المؤمنين عمر بن الخطاب ، رضى الله عنه ، فلم وسل إليه ، وعلم ما فيه ، كتب بطاقة وأرساها إلى عمرو بن العاص ، وأمره أن ياقمها في بحر النيل .

الرحيم ، من عبد الله عمر بن الخطاب ، إلى نيل مصر ، أما بعد ، فإن كنت تجرى الله الرحمن من عبد الله عمر بن الخطاب ، إلى نيل مصر ، أما بعد ، فإن كنت تجرى من قبلك، فلا تجر، وإن كان الله الواحد القهار هو الذي يجريك ، فنسأل الله الواحد القهار أن يجريك » .

فلما وقف عمرو على البطاقة ، ألقاها في النيل قبل عيد الصليب بيوم واحد، وعيد الصليب سابع عشر توت ، فأجرى الله تعالى النيل في تلك الليلة ، ستة عشر ذراعا في الدليب سابع عشر توت ، وقد تهيّأ أهل مصر للخلاء منها ، لأنّ النيل هو عمارة مصر ؛ فلما عاينوا أهل مصر ذلك ، فرحوا بإبطال تلك السنّة السيّئة عنهم ، وذلك ببركة أمير المؤمنين عمر بن الخطاب ، رضى الله عنه ، وقد وقع له من الكرامة ما وقع لموسى ، على هذه الواقعة بعينها .

قال ابن وصيف شاه: إنّ حاجك الصدفى ، هو ( ٥٦ ب ) الذى قرأ بطاقة عمر ابن الخطاب على النيل ، فزاد بإذن الله تعالى ستة عشر ذراعا فى تلك الليلة .

<sup>(</sup>۷) لم يجر : لم يجرى .

<sup>.</sup> ابقايه : ابيتاي (١١)

وفيها ، أعنى سنة ثلاث وعشرين ، توتّى أبو مالك الأشعرى ، واسمه كعب ابن عاصم ، تمهد فتح مصر ، وكان من مشاهير الصحابة ، رضى الله عنه .

وفيها توجّه عمرو بن العاص إلى ألمدينة الشرينة ، ليزور أمير المؤمنين عمر ٣ ابن الخطاب ، فزاره ورجع إلى مدينة الفسطاط .

## ثم دخلت سنة أربع وعشرين

فيها جاءت الأخبار بوفاة أمير المؤمنين عمر بن الخطاب ، رحمة الله عليه ، فحزن ٦٠ عليه عليه ، فخزن ٦٠ عليه عمرو بن العاص ، حزنا شديدا ، وجلس للعزاء ؟ قال ابن عبد الحكم : عاش أمير المؤمنين عمر بن الخطاب بعد فتح مصر ، ثلاث سنين .

#### ثم دخلت سنة خمس وعشرين

فيها عزل الإمام عثمان بن عنان ، رضى الله عنه ، عمرو بن العاص ، غن ولاية مصر ، وولّى عبد الله بن أبى سرح على مصر ؛ فكانت مدّة ولاية عمرو بن العاص على مصر على مصر ؛ فكانت مدّة ولاية عمرو بن العاص على مصر هذه الرّة ، نحو ست سنين إلا أشهرا ، وسيعود إلى ولايته بمصر ثانيا ، ٢٠ كما سيأتى ذكر ذلك فى موضعه ؛ وهو أول مَن جبى خراج مصر فى الإسلام ، وقسد بلغ خراج مصر فى الإسلام ، وقسد بلغ خراج مصر فى أيامه اثنى عشر ألف ألف ديناد ، انتهى .

# ولاية عبد الله بن سعد بن أبي سرح بن الحارث القرشي العامري ، ١٥ رضي الله عنه :

وقيل كان اسمه حسام ، وقيل عويف ، قال الكندى: كان عبد الله هذا أخا الإمام عثمان بن عفان من الرضاع ، وكان من جملة كتبة الوحى .

نقل الشيخ جلال الدين الأسيوطى: أنّ عبد الله هذا أُسلم قديمًا ، ثم افتتن وخرج من المدينة إلى مكّة ، فارتد إلى دينه ، (٥٧ آ) فلما فتح رسول الله ، حـلّى الله عليه وسلّم ، مكّة ، فأهدر دمه ، فجاء عثمان بن عنمان إلى النبي ، حـلّى الله عليه وسلّم ، وقال : ١

<sup>(</sup>۱۳) جي : جبا .

« إنّه أخى من الرضاع » ، فاستأمن له ، فأمّنه رسول الله ، صلّى الله عليه وسلّم ؛ وسلّم ؛ وسلّم الله المبايعة ثانيا ، فبايعه رسول الله ، حلّى الله عليه وسلّم ثانيا ، وقال: « الإسلام يهدم ما كان قبله » ؛ فلما ولى الإمام عثمان الخلافة ، ولّى عبد الله بن أبى سرح ، على مضر .

فلما ولى أظهَر له نتيجة فى خراج مصر ، وأورد أربعة عشر ألف ألف دينار ، فقال عثمان بن عنان ، رضى الله عنه ، لعمرو بن العاص : « درّت اللقحة بعدك يا أبا عبد الله ، بأكثر من درّها الأول » ، فقال عرو : « نعم ، ولكن أخاعت أولادها »؟ وإنّ هذه الزيادة التي أخذها عبد الله بن أبي سرح ، إنما هي على الجماجم ، فإنّه أخذ على كل رأس دينارا، خارجا عن الحراج ، فحصل لأهل مصر بسبب ذلك الضرر الشامل ، وكانت هذه أول شدة وقعت لأهل مصر في مبتدأ الإسلام .

وفى أيامه توقى قاضى مصر عثمان بن قيس بن أبى العاصى ؛ فولى بعده بمصر التاضى أبو خزيمة ، واستمر قاضيا بمصر حتى توقى سنة أربع وخسين من الهجرة ، وفى أيامه توقى القداد بن الأسود ، رضى الله عنه ، وليس الأسود أباه ، وإنما تبناه الأسود بن عبد ينوث ، وهو صغير ، فمرف به ؛ واسم أبيه عمرو بن تعلبة الكندى ؛ وكان القداد ممن شهد فتح مصر ، وفتح دمياط ، ثم توجّه إلى المدينة الشريفة فات بها سنة ثلاث وثلاثين ، رحمة الله عليه .

وفى أيامه ، سنة ثلاثين ، توقى حاطب بن أبى بلتعة ، دخل مصر رسولا إلى القوقس ، وعاش خمن وستين سنة ، وكان من مشاهير الصحابة . ـ وتوقى فى أيامه ، من الصحابة أيضا، شرحبيل بنحبيب ، شهد فتح مصر، ومات سنة ثمان وعشر بن ، وكان اسم أبيه مطاع الكندى ، وتوقى بالشام .

ومن الحوادث في أيام عبد الله بن أبي سرح، قال ابن لهيعة: لما كانت سنة (٥٧ ب) خمس وثلاثين، مشت الروم إلى قسطنطين بن هرقل، وقالوا له: « أتترك الإسكندرية في أيدى العرب، وهي مدينتنا الكبرى» ؟ فجمع قسطنطين العساكر (تاريخ ابن إياس ج ١ ق ١ - ٨)

وأشحن منهم ألف مركب، وقصد التوجّه إلى الإسكندرية ، فبينها هو فى وسط البحر، بعث الله تعالى عليهم ريحا عاصفا، ففرّق تلك الراكب عن آخرهم.

وأما قسطنطين بن هرقل ، فإن الربح ألقته بصقلبة ، فسألوه أهاها عن أمره ، ٣ فأخبرهم بأمر الربح وتغريق الراكب بالجيوش، فقالوا له أهل صقلبة: « أفذيْتَ النصرانية، وأغرقت رجالها، فلو أنّ العرب دخلت علينا لم نجد من يردّهم. ثم إنّهم قتاوا قسطنطين، وكفي الله المؤمنين القتال ، كما قيل في المعنى :

إنَّ عقل الفرَّنج عقــــل خَهَيْن حيث راموا قتالنا والنزالا أُخذوا بنتة بنـــير قتــــال وكنى الله المؤمنين القتالا

#### مم دخلت سنة ست و ثلاثين

فيها توتَى عبد الله بن أبى سرح ، أمير مصر ، قيل مات بفلسطين ، ودفن بها ، رحمة الله عليه ، فكانت مدّة ولايته على مصر نحو اثنتى عشرة سنة .

ثم تولّی بهده الأمیر قیس بن سعد بن عبادة الخزرجی الأنصاری ، رضی الله عنه، ۱۲ وکان من أعیان الصحابة ، فأقام علی ولایته بمصر نحو سنة ومات .

ثم توتى بعده الأمير مالك بن الحرث بن الأشتر النخمى ، من مشاهير الصحابة ، توتى مصر فى أيام الإمام على ، رضى الله عنه ، فأقام مدة يسيرة ومات ، وقيل إنّه مات مسموما من عبده ، فلما بلغ الإمام على موته ، حزن عليه حزنا شديداً ، وقال : لقد كان لى ، كما كنت لرسول الله ، ( ٥٨ آ ) صلى الله عليه وسلم .

وفى هذه السنة ، أعنى سنة ست وثلاثين ، فيها توتّى عبد الله بن عديس ، شهد مم فتح مصر ، وكان من مشاهير الصحابة ، توتّى بالشام . ـ وتوتّى عبد الله بن حذافة ابن قيس بن عدى القرشي .

<sup>(</sup>۱۵) تولى : تولا .

## ثم دخلت سنة ثمان وثلاثين

• فيها ، فى نصف عمهر رمضان ، تولّى على مصر الأمير محمد بن الإمام أبى بكر ، وضى الله عنه ؛ قلى ابن وصيف شاه : لما تولّى الأمير محمد على مصر ، ثارت عليه الشيعة بسبب ثأر الإمام عثمان بن عفان ، رضى الله عنه ، فإنّهم نسبوا الأمير من جملة من تعصّب على الإمام عثمان ، رضى الله عنه .

ت فلما دخل مصر ثار عليه معاوية بن خديج ، ومسلمة بن مخلد ، وبشر بن أرطاة ، وغير ذلك من الشيعة ، أتوا من الشام ، ودخلوا مصر ، وحاربوا الأمير محمد ، وكان مع صفر سنّه شجاعا بطلا ، فقاتلهم هو وأخوه عبد الرحمن قتالا شديدا .

علما قورًا عليهما الشيعة، تفرق عنهما العساكر الذين كانوا معهما، فانكسر الأمير؟
 محمد وأخوه عبد الرحمن ، وهرب الأمير محمد واختنى فى بعض الخربات .

نلما حمَّوا الشيعة في طلبه ، قالت لهم عجوز من عجائز الفسطاط : « أتريدون الأمير محمد بن أبي بكر » ؛ قالوا : « نعم » ، قالت : « أتعطوني الأمان لأخي ، وأنا أدلّ كم على مكانه » ؛ قالوا : « نعم قد أعطينا الأمان لأخيك » ، وكان أخوها يبيع الفجل بمدينة الفسطاط ، فدلّتهم على مكانه .

الماء »، فتما دخلوا عليه وجدوه قد كده العطش ، فقال لهم : « بالله اسقونى شربة من الماء » ، فقال له معاوية بن خديج : « لا سقانى الله إنْ سقيتك ، أنسيت منعك الماء لعثمان وهو فى الدار » ؟ فقال : « أكرمونى لأجلل أبى بكر » ، فقال له معاوية ابن خديج : « لا أكرمنى الله إنْ أكرمتك » .

ثم تقدّم إليه معاوية بن خديج ، وضرب عنقه بالسيف ، ثم أدخل جثّته فى جوف حمار وأحرقه ، كما زعموا ، وأنا أستغفر الله العظيم من ذلك ؛ وكانت قتلته فى رابع عشر صفر من سنة ثمان وثلاثين ، وكانت مدّة ولايته على مصر خمسة أشهر ،

<sup>(</sup>٦) معاوية : معوية . وقد صمحت هكذا فيما يلى لتوحيد الصيغة .

<sup>(</sup>٩) عليهما : عليهم . | الذين : الذي .

<sup>(</sup>۱۰) وأخوه : وأخيه .

<sup>(</sup>۲۸و۱۷و۱۹) مماویة : ممویة .

وكان مولد الأمير محمد عام ( ٥٨ ب ) حجّة الوداع ، وكان له من العمر لما قتل ثمانية وعشرون سنة ، ومات أبوء أبو بكر وله من العمر نحو سنتين ونصف .

قال ابن عبد الحميم : لما قتل محمد بن الإمام أبى بكر ، رضى الله عنه ، أرسل مماوية بن خديج قميصه ، الذى قتل فيه ، بدمه إلى المدينة ، فأدخاوه دار الإمام عثمان ابن عنان ، رضى الله عنه ، واجتمع رجال عثمان ونساؤه ، وأظهروا الفرح والسرور في ذلك اليوم ، ولبست نائلة بنت القرامصة ، زوجة الإمام عثمان ، القميص ، ورقست فيه بين الملاً من الحاضرين ، انتهى ذلك .

قيل دخاوا على أسما بنت عيس أمّ محمد بن أبى بكر ، فقيل لها : « قد قتل ابنك محمد بمصر ، وأحرق فى جوف حمار » ، وكانت قائمة تصلّى ، فمنسّت على شفتها حتى محمد بمصر ، ولم تتكلم ، تمت .

قال ابن وصیف شاه: اا قتل الأمیر محمد، أخذ رأسه وجنّته زمام الخادم، ودفنه خارج مدینة الفسطاط، وبنی هناك مسجدا، وهـــو إلى الآن یمرف بمسجد زمام، وبروره الناس.

قال الكندى: الم فتل الأمير مجمد ، أرسات أخت معاوية بن خديج إلى عائشة بنت أبى بكر ، رضى الله عنه ، بخروف مشوى ، وقالت لها: « هكذا شُوى أخوك محمد بمصر » ، فحانت عائشة يمينا أنها لا تأكل الشوى قط حتى تلقى الله تعالى ، فما أكاته بعد ذلك أبدا ، انتهبى .

فلما قتل الأمير محمد ، أعيد بعده الأمير عمرو بن العاص ، رضى الله عنه ، وذلك ١٨ فى خلافة معاوية بن أبى سنيان ، سنة ثمان وثلاثين ، واستمر فى هذه الولاية حتى مات ، ودنن بمصر .

ُ وَفَى أَيَامَهُ ، تَوَفَّى عَبَادَةً بِنَ الصَامَتِ ، رَضَى الله عَنَهُ ، وَعَاشَ عَبَادَةً اثْنَتَيْنَ ٢١ و وسبعين سنة ، وكان من مشاهير الصحابة .

<sup>(</sup>ځوځ۱) معاوية : معوية .

<sup>(</sup>١٦) تلني: تلفا.

وفى أيامه ، سنة تسع وثلاثين ، توتى أبو سلمة النماسك ، قانيا بمصر ، وكإن من المجتهدين ، وهو أول من أسجل سجلًا بمصر فى مواريث ، وهو أول من قص بمصر ، وكان يختم فى كل ليلة ثلاث خمات ؛ فأقام قانيا بمصر حتى توقى بدمياط ، سنة خمس وسبدين من الهجرة ، وكان من التابعين .

وفى أيامه توقى معيقيب ، رضى الله عنه ، وذلك سنة أربعين من الهجرة ، وهو معيقيب بن أبى فاطمة الدوسى، وكان خازن بيت المال لرسول الله، حلى اللهعليه وسلم، شهد فتح مصر ، وكان من مشاهير الصحابة .

## ثم دخلت سنة ثلاث وأربمين

فيها مرض الأمير عمرو بن العاص، وسلسل في الرض، فلما أشرف على الموت، أحضر ما كان جمعه من أموال القبطه ، لا فتح مصر، وقال لولده عبد الله ، وكان يقاربه في السنّ ، حتى قيل كان بين مولد عمرو بن العاص، وبين مولد ولده عبد الله ،
 نحو ثلاث عشرة سنة ، فقال ( ٥٩ آ ) له : « إذا أنا متّ فاردد هذه الأموال ، التى جمة مها ، إلى أصحامها » .

فلما مات الأمير عمرو ، سمع بها معاوية ، فأرسل أخدها ، وقال : « نحن أحق ، بهذه الأموال لدفع العدو » ، فأخذها وأدخام ا فى بيت المال ؛ قيل لعبد الله بن عمرو : « ما كان قدر ذلك المال » ؟ قال : « كان سبه بين جرابا من جلد ثور كاملة » .

وفى أيامــــه توقى تميم بن أوس بن حارثة الرازى ، شهد فتح مصر ، وكان من مشاهير الصحابة ، مات سنة أربدين من الهنجرة ، وكان قبل موته وقع به جذام واستمر به حتى مات بالجذام .

وكانت وفاة الأمير عمرو بن العاص ، فى ليلة عيد الفطر سنة ثلاث وأربعين ، ٢٦ فلما كان يوم العيد ، أخرج نعشه إلى الجامع ، ووضع فى المحراب حتى تـكامل الناس، فصلوا صلاة العيد ، ثم صلوا عليه ، وحمل إلى متابر الفسطاط ، ودفن على طريق

<sup>(</sup>١٤) معاوية : معوية .

<sup>(</sup>۱۸) جذام ، جذاما .

الحاج ، وقيل بل دفن في سفح الجبل المقطّم ، رحمة الله عليه .

وكانت مدّة حياته خمس وتسمين سنة ، وكانت مدّة ولايته على مصر ، أولا وثانيا ، إحدى عشرة سنة وأشهر ، انتهبى .

قيل !ا بلغ عبد الله بن الزبير ، وفاة الأمير عمرو بن العاص ، أنشأ يقول :

أَلْمُ تَرَ أَنَّ الدهر أحنت ربوبه على عمرو السهمي تجبي له مصر

فأضحى نبيذا بالعراء وضللت مكاثده عنمه وأمسواله الدثر

تُم إنّ معاوية أرسل تقايدا إلى عبد الله بن عمرو ، بولايته على مصر ، عوضاً عن إأبيه ؟ قال الواقدى : أقام عبد الله على ولاية مصر ، بعد أبيه ، دون السنة ، وعزل عنها .

ثم تولّى بعده الأمير عقبة بن أبى سفيان ، أخو أمير المؤمنين معاوية ، فلما ولى على مصر ، أقام بها دون السنة ، ومات بها .

ثم تولّی بعده الأمیر عقبة بن عامر الجهنی ، صاحب رسول الله ، صلی الله علیه ۱۷ وسلّم ، وردینه ، وهو الذی تسند إلیه الأحادیث عن رسول الله ، صلّی الله عایه وسلّم ؛ تولّی ( ۹۹ ب ) علی مصر سنة أربع وأربدین من الهجرة ، وأقام بها إلی أنْ استشهد یوم النهروان ، رحمة الله علیه ، و دفن بالترافة الكبری ، فكانت مسدة ولایته علی مصر سنتین وثلاثة أشهر ، انتهی ذلك .

ثم توتى بعده الأمير معاوية بن خديج السكونى النجيبي ، رضى الله عنه ، فأقام بها إلى سنة خمسين من الهجرة ، وعزل عنها .

وفى أيام معاوية بن خديج، توقى عبد الله بن قيس العبتى، شهد فتح مصر، وكان من مشاهير الصحابة، مات سنة تسع وأربعين من الهنجرة.

وفى أيامه توقى المنيرة بن شعبة بن أبى عامر ، دخل مصر فى الجاهاية ، واجتمع ٢١ بالمقوقس ، صاحب مصر ، ثم رجع ، فأسلم عام الخندق ، وعاش نحو سبعين سنة ،

<sup>(</sup>۱۷ و ۱۹) معاوية : معوية .

<sup>(</sup>۲۱) شعبة : شبعة .

ثم توتَّى في أيام معاوية هذا ، في رمضان سنة خمسين من الهجرة .

ومعاوية هذا ممن شهد فتح مصر ، وعاش إلى سنة اثنتين وخمسين ، ومات

ثم تولّی بعده الأمیر مسلمة بن مخلد الأنصاری ، رضی الله عنه ، وهو الذی جدّد بنا الحامع عمرو بن العاص ، وأوسع فیه ، وابنی به المنار .

وفي أيامه توتى أبو موسى مالك بن عبادة النافقى ، خادم رسول الله ، سلّى الله عليه وسلّم ، شهد فتح مصر ، ومات سنة ثمان وخمسين ، فى أيام مسلمة هذا ، رحمة الله عليه .

وفى سنة ثمان وخمسين ، تونى أيضا عبد الله بن حوالة الأزدى ، شهد فتح مصر،
 وكان من مشاهير الصحابة ، وعاش اثنتين وسبهين سنة ، رحمة الله عليه .

وفى أيامه قدم أبو هريرة إلى مصر ، وأقام بها ، وكان اسمه عبدالرحمن بن صخر ، ١٧ وقيل مات بمصر ، ودفن بالجيزة ، وفيه اختلاف ، توقى سنة تسع وخمسين من الهجرة .

وفى أيامه توقى عائد بن ثملبة بن دبرة الكلبى ، شهد فتح مصر ، وكان من ه ١ مشاهير الصحابة ، استشهد بالبرلس سنة ثلاث وخمسين .

وفى أيامه توقى ثوبان بن جحدم ، شهد فتح مصر ، وكان من مشاهير الصحابة ؟ قال ابن كثير : توقى بمصر ، سنة أربع وخمسين .

۱۸ وفی هذه السنة ، أعنی سنة أربع و خمسین ، تو نی خالد بن ثابت بن طاعن ، شهد
 نتج مصر ، و كان من مشاهير السجابة ، ومات بأفريقية سنة أربع و خمسين .

ومن النكت اللطيفة ، قال ابن لهيعة : خرج وردان بن عبد الأمير مسلمة بن ٢٠ ( ٦٠ آ ) مخلد فر على عبد الله بن عمرو بن العاص ، فقال له : « إلى أين تقصد يا وردان » ؟ قال: «أرسلني الأمير مسلمة إلى منف ، لأفحص له عن كنوز فرعون» ،

<sup>(</sup>١ و٢) معاوية : معوية .

<sup>(</sup>ە) بنى :بنا .

فقال له عبد الله بن عمرو: «ارجع إليه، وقل له: إنّ كنوز فرعون ليست لك ، ولا لأسحابك، وإنما هي تظهر في آخر الزمان للحبشة ، يأتون في السفن بريدون مدينة الفسطاط، فيسيرون إلى منف، وينزلون بها ، فتظهر لهم كنوز فرعون، توفيخذون منها ما يقدرون على حمله ، ويسيرون إلى بلادهم ، ثم يرجعون الأخذ ما بقى من الكنوز ، فتخرج عليهم المسلمون ويقتتلون معهم ، فتظهر عليهم المسلمون ، ويأسرونهم عن آخرهم ، حتى إنّ الحبشي منهم ليباع بالكساء الذي عليه ، ولا يجد من يشتريه من الناس لكثرتهم » ، انتهى .

واستمر مسلمة بن مخلد فى ولايته على مصر ، إلى أنْ مات فى خلافة يزيد ابن معاوية ، فى ذى القعدة سنة اثنتين وستين ؛ فكانت مدة ولايته على مصر ثمان ، سنين وأشهر .

وفى سنة ستين توقّى بلال بن الحارث بن عقبة بن سعد بن قرّة ، ثمهد فتح مصر، وكان من مشاهير الصحابة ، وعاش نحو ثمانين سنة ، رحمة الله عايمه .

وفى أيامه توقى جرهل بن خويلد ، ثمهد فتح مصر ، ومات بها سنة إحدى وستين ، وكان من مشاهير الصحابة ؛ روى الطبرانى أنّه أكل بيده الشمال ، بحضرة أن رسول الله ، سلّى الله عليه وسلّم ، فقال له : «كل باليمين » ، فقال : « إنّها مصابة ، ويا رسول الله » ؛ فتفل عايها رسول الله ، سلّى الله عليه وسلّم ، فما شكا بها بعد ذلك .

وفى سنة إحدى وستين توقّى جرّمة بن خويلد ، شهد فتح مصر ، وكان من مُداهير الصحابة ، انتهي .

## ثمم دخلت سنة اثنتين وستين

فيها تولّى على مصر الأمير سعيد بن يزيد بن علقة الأزدى ، فلم تطل أيامه ، ٢٠ فكانت مدّة ولايته بمصر دون السنتين ، وعزل عنها .

<sup>(</sup>٩) معاوية : معوية .

<sup>(</sup>۲۰) اننتین : اثنین .

فلما ولى عبد الله بن الزبير الخلافة بمكة ، بعد موت يزيد بن معاوية ، فاستناب على مصر عبد الرحمن بن جحدم القرئمى ، رضى الله عنه ، فأقام بها مدة سنتين ، ووثب عليه مروان بن الحكم الأموى، فقائل عبد الرحمن، فأنهزم وهرب نحو(٢٠٠) الصعيد ، وملك مروان مصر ، ووتى بها ابنه عبد العزيز .

## ذكر ولاية عبد العزيز بن مروان بن الحكيم على مصر :

قال ابن عبد الحكم : تولّى عبد العزيز بن مروان على مصر ، سنة خمس وستين من الهمجرة ؟ فلما تولّى على مصر ، جاءت الأخبار من دمشق ، بوفاة والده مروان ، وولاية عبد اللك ، أخى الأمير عبد العزيز ؟ وكانت وفاته فى شهر رمضان سنة خمس

وفى أيام عبد العزيز ، سنة ثلاث وسبعين ، توقّى عوف بن مالك الأشجعى ، رضى الله عنه ، وكان من مشاهير الصحابة .

السحابة ، توتى عصر ، ودنن بها الدوى عند الأزدى، كان من مشاهير السحابة ، توتى عصر ، ودنن بها الدوى سنة عمان وسبدين ، توتى أيضا جابر ابن عبد الله الأنصارى ، وكان قد كف بصره ، وعاش من العمر أربع وتسعين سنة ، وكان من مشاهير الصحابة .

وفى أيامه ، سنة ست وسبعين ، تو فى زهير بن قيس الباوى أبو شدّاد ، رضى الله عنه ، شهد فتح مصر، ثم قتل فى بعض الغزوات فى السنة الذكورة ، وكان من مشاهير العجامة .

وفى أيامه ، سنة ثلاث وسبوين ، استشهد عبد الله بن الزبير بن العوام ، رضى الله عنه ، بمكة . \_ وفى أيامه ، سنة ثمانين ، توفّى جنادة بن أميّة ، شهد فتح مصر ، وكان من مشاهير الصحابة .

وفى أيامه ، سنة أربع وثمانين ، توفّى عتبة بن النذر السلمى ، رضى الله عنه ، شهد نتح مصر ، وكان من مشاهير الصحابة .

٢٤ وفي أيامه ، سنة خمس وثمانين ، توفَّى عبد الله بن الحارث الزبيدى ، رضى الله

عنه ، شهد فتح مصر ، وكان مر مشاهير الصحابة . ـ وفيها توقّى بشر بن أبى أرطاة ، رضى الله عنه ، شهد فتح مصر ، وكان من مشاهير الصحابة ، رحمه الله .

وفى أيامه ، سنة اثنتين وثمانين ، توتى جيل بن عبدالله بن معمر العذرى ، داحب ٣ بثينة ، أحد عشّاق العرب ، شاعر الإسلام ، مات بمصر ، ودفن بها .

#### شم دخلت سنة ست وثمانين

فيها وقع الطاعون بمدينة الفسطاط، وهو أول طاعون وقع فى الإسلام بمصر ، و فى زمن الصحابة ؟ فلما تزايد أمر الطاعون، خرج عبدالعزيز بن مروان من الفسطاط، وتوجّه إلى حاوان ، وهى من قرى مصر ، فأقام بها مدّة ، وقيل ولد بها إبنــــه عمر العبد الصالح ، الذى ولى الخلافة فى زمن الأموية .

فلما أقام بحلوان ، فكانت الأخبار ( ٦٦ آ ) تأنى إليه في كل يوم من الفسطاط إلى حلوان ، بما يحدث في البلد من أمر الموت ، وعدة من يموت بها ، وغير ذلك .

قال ابن عذير: لماكان الأمير عبد العزيز بحلوان ،كان له فى كل ليلة ألف جفنة ، ١٢ تعمف حول داره ، وهى ملآنة بالطعام ، تفرق على الفقراء والمساكين ، ومعها الخبز ، وكان له فى كل ليلة مائة حَلّة كبيرة ، تحمل على عجل ، وفيهما الطعام ، تفرق على عبائل العرب التى حوله .

واستمر على ذلك حتى طمن تحت إبطه ، فلما كان ليلة الاثنين ثانى عشر جمادى الأولى ، سنة ست وثمانين ، توتى الأمير عبد العزيز بن مروان ، أمير مصر ، توتى بحاوان .

أين ربّ القصر النظير الذي شيّد وأين العبيد والأجناد أين تلك الجموع والأمر والنهي وأعوانهم وأين السواد

17

<sup>(</sup>٣) اثنين : اثنين .

فكانت مدّة ولاية الأمير عبد العزيز بن مروان على مصر عشر بن سنة ، حتى مات ، انتهى .

وفى أيامه توقى عبد الرحمن بن حجيرة الخولانى ، قاضى مصر ، مات سنة ثمانين . – وتوقى مالك بن شراحيل الخوانى ، قاضى مصر ، سنة خمس وثمانين من الهجرة .

قال ابن كثير: وفى أيام الأمير عبد العزيز بن مروان ، توفيت عزة بنت جميل ابن عمرو الضمرى ، ماتت فى هذا الطاعون سنة ست وتمانين ، ودفئت بمصر ، وكان أصلها من الجيزة ، كما قيل ؛ وكانت من أحسن النساء وجها ، وأقصحهم لسانا ، وأحفظهم لكلام العرب ؛ وهى معشوقة كثير بن عبد الرحمن بن الأسود بن عامر ، شاعر الإسلام ، وقد افتتن بحب عزة حتى ضرب به المثل ، وله فيها القصائد السنية ، فمن ذلك قوله فيها :

وسعى إلى بهجر عزة نسوة جعل الإله وجوههن نعالها ( ٦٦ ب ) الله يعلم لو جمعن وعزة لاخـــترت قبل تأمّـــلى تمثالها ولو أنّ عزة حاكمت شمس الضحى فى الحسن عنــــد مؤمّر لقضى لها

۱۸ قضی کل ذی دین ووقی غریمه وعزّة ممطـول معنی غریمها فتالت له الرأة التی ابتاعت منه الثیاب: « أتعرف عزّة التی قیل فیها ذلك » ؟ قال: « لا » ، قالت: « هی ماحبة هذه الدار التی ابتاعت منك الثیاب » ، فقال ۲۱ الغلام: « وأنا غلام كثیر ، وأنا أشهد الله أنّ الثیاب التی ابتاعتهم منی ، لا آخذ لهم ثمنا » .

12

<sup>(</sup>٧\_٨) وأفصحهم . . . وأحفظهم : كذا في الأصل .

<sup>(</sup>١٤) غلام: غلاما .

<sup>(</sup>٢١\_٢١) ابتاعتهم . . . لهم : كذا ف الأصل .

فلما مضى الغلام إلى كثير ، وأخبره بما جرى له مععز ة ، فقال له كثير : « وأنا أعهد أنّك حر لوجه الله تعالى ، وما بتى معك من الال فهو لك ، جزاء ال صنعت من ذلك » .

قال ابن كثير: إنّ أخت عمر بن عبد العزيز ، رضى الله عنه ، قالت لعزّ ة : ما معنى قول كثير فيك :

قضى كل ذى دين ووتى غريمه وعزة ممطول معنى غريمها هذا الدين » ؟ قالت عزة : «لقد وعدته بقبلة ولم أنجزها له » ، فقالت اخت عمر بن عبد العزيز ، وكانت من النها ، العابدات الصالحات : « أنجزيها له ، وعلى إثمها » ، ثم إنها أعتقت أربعين جارية الأجل قولها « وعلى إثمها » ، انتهى . فلم بلغ كثير موت عزة ، أتى إلى مصر ، وزار قبر عزة ، وبكى عنده ( ١٦ آ ) ورثاها بقصائد سنية .

قيل لما ماتت عزّة ، تغيّر شعركثير بعدها ، فقال له قائل : « ما بال شعرك قد ١٢ قصّر ت فيه » ؟ فقال : « ماتت عزّة ، فلا أطرب ، وذهب الشباب ، فلا أعجب ، ومات عبد العزيز بن مروان ، فلا أرغب » .

واستمر کثیر بعد عزّة فی ذهول ، حتی مات سنة سبع ومائة ، ودنن بمصر ، ۱۰ وتیل مات سنة خمس ومائة ، انتہی ذٰلك .

وتوتى فى أيامه عقبة بن مسلم النجبيبى المصرى التابعى، كان إمام جامع عمرو ابن العاص، مات عن إحدى وتسعين سنة .

وفى سنة ثمان وستين من الهيجرة ، تونّى القاضى غوث ، قاضى مصر ، وهو أول قاض ركب مع الشهود لرؤية هلال مهر رمضان ، وسمع البيّنة ، وثبت عليه .

<sup>(</sup>٧) أُنْجِزِها : أُنْجِزِتُها .

<sup>(</sup>١٦) خمس ومائة : خمس مائة ِ .

<sup>(</sup>۲۰\_۱۷) وتوفى . . . وثبت عايه : كتبت في الأسل على هامش س ( ٦٦ ب ) .

<sup>(</sup>۲۰) لرؤية : لريت .

وفى أيامه توقى برفس بن عطية الحضرمى، قاضى مصر، وكان على الشرط أيضًا ، مات سنة ست وثمانين .

، وفي سنة سبعين تولَّى قضاء مصر الفضل بن فضالة ، أقام مدّة يسيرة وعزل نفسه عن القضاء .

ثم توتى بعد الأمير عبد العزيز ، الأمير عبد الله بن عبد الملك بن مروان ؟ قال الله بن سعد ، رضى الله عنه : كان الأمير عبد الله حديث السنّ ، فكان أهل مصر يسمّونه : « مكنس » ؛ وهو أول من نقل الدواوين إلى العربية ، وكانت بالعجمية ؟ وهو أول من نبهى الناس عن لباس البرانس السود. - ثم إنّ عبد الله أفام على ولاية مصر ، نحو خس سنين وأشهر .

. وفى أيامه توقى سهل بن سعد بن مالك بن خالد الأنصارى الساعدى ، رضى الله عنه ، قدم مصر فى أيام مسلمة بن مخلد، وكان من مشاهير الصحابة؛ مات سنة إحدى وتسمين ، وعاش من العمر نحو مائة سنة .

## مم دخلت سنة إحدى وتسمين

فيها عزل الأمير عبد الله ، وولى قرة بن شريك العبسى ، فى أيام الوليد بن عبد الله ؛ وولى قرة ؛ وكان قرة ظالما غشوما مد عبد الله ؛ وولى قرة ؛ وكان قرة ظالما غشوما جهولا ، قيل كان يصعد بالخر والملاهى على سطح حامع عمرو بن العاص ؛ وقد قال فيه القائل :

مریک عجب ما عجبت کیف دهانا و تو آن بمصر قرآة بن صریک وعزلت الفتی المبارك عنا شم خیلت فیسه رأی أبیك فاقام قرآة علی ولایته بمصر نحو ست سنین ، ومات و دفن بمصر .

٢١ شم تولى بعده عبد الملك بن رفاعة الفهمى ؟ ( ٢٢ ب ) فلما تولى على مصر نظر فلم فلم مصر عبد الملك بن رفاعة الفهمى ؟ ( ٢٢ ب ) فلما تولى على مصر نظر فلم مصر ، وخرج بنفسه وطاف البلاد ، قبلى و بحرى ، فأحصى من القرى نحو عشرة آلاف قرية ، في كل قرية خمسهائة من الرجال الأقباط ، الذين تفرض علمهم الجزية ؟

<sup>(</sup>١٥) أخاه : أخوه .

فكان مدّة غيبته في هذه السرحة ستة أشهر ، حتى رجع إلى الفسطاط.

وفى أيامه توقى سليم بن النجيبي ، من التابدين. . \_ وتوقى عبد الله بن زرير النافتي الصرى ؟ قال العجلي : « تابعي ثقة » .

وتوقى زياد بن ربيعة بن نعيم الحضرى المصرى ، قال العجلى : « تابعى ثقة » ، مات سنة ست وتسعين . ـ وفيها توقى كثير بن قليب الصدفى المصرى الأعرج ، تابعى ، شهد فتح مصر .

واستمر عبد اللك بن رفاعة فى ولايته على مصر، إلى سنة تسع وتسعين ، ثم عزل، فكانت مدة ولايته على مصر نحو أربع سنين ؟ وعبد اللك بن رفاعة تولّى على مصر مر تبن .

ثم توتى بعده الأمير أيوب بن شرحبيل الأصبحى ، أقام إلى سنة إحدى ومائة .
وفى هذه السنة توقى تميم بن إياس البكير الليثى ، شهد فتح مصر ، وكان من
مشاهير الصحابة ، مات بالإسكندرية فى تلك السنة . \_ وفى سنة مائة توتى إسحق ٢
ابن النران أبو نعيم النجيبى ، قاضى مصر .

ثم إنّ الأمير أيوب أقام على ولايته بمصر نحو سنة ، وعزل عُنها،وكانت ولايته فى خلافة عمر بن عبد العزيز ، رضى الله عنه .

ثم تولّى بعده الأمير بشر بن صفوان الكلبى ، فأقام على ولايته بمصر إلى سنة ثلاث ومائة ؟ وقيل تولّى على مصر ثلاث مرّات ، وآخر ولايته سنة ثمان وعشرين ومائة ، فى خلافة مروان الحاد .

وفى أيام بشر بن صفوان، توتى الأعرج، منحةاظ الحديث ، ماتبالإسكندرية، سنة سبع عشرة ومائة .

وفى أيامه توقى صالح بن حيوان المصرى ، تابعى ثقة ، مات سنة مائة . \_ وتوقى ٢١ العقبي أ ، تابعي ثقة ، مات بأفريقية سنة مائة أيضا .

وتوتى عبدالرحمن بن خبير الصرى ، تابعى ثقة . ـ وتوتى عبيد بن ثمامة المرادى

<sup>(</sup>۲۲) العقى : العبقى .

( ٦٣ آ ) المصرى ، تابعي ثقة ، شهد فتح مصر ، ومات سنة خمس ومائة .

وتوتّی عمرو بن مالك الهمذانی الصری ، تابعی ، شهد فتح مصر . ـ و توتّی قیصر

٣ النجميي الصرى ، تابعي ثقة .

واستمر الأمير بشر بن صفوان على ولايته بمصر حتى عزل .

ثم تولّی بعده أخوه حنظلة بن صفوان . \_ وفی أیامه نقلت قبائــــل بنی قیس إلی مصر ، ولم یکن قبل ذلك بمصر من بنی قیس أحد . \_ وأقام حنظلة علی ولایته بمصر إلی سنة خمس ومائة .

ثم توتى بعده الأمير محمد بن عبد الملك ، أخو هشام ، فأقام على ولايته بمصر نحو سبعة أشهر وخسة أيام ، ثم عزل عنها .

ثم توتى بعده الحرّ بن يوسف ، فلم تطل أيامه بها ، وعزل عنها .

شم تولَّى بده الأمير حنص بن الوليد العامرى ، فأقام إلى آخر سنة ثمان ومائة ،

١٢ وعزل عنها.

ثم أعيد عبد الملك بن رفاعة ثانيا ، ثم صرف في سنته .

ثم نولى بعده أخوه الوليد، فأقام بها إلى أنْ توتّى سنة تسع عشرة ومائة . ـ وفي

١ أيامه توتَّى ثمامة الهمذاني ، تابعي ثقة ، مات سنة عشرين ومائة .

وفيها توتى أبو محجن ، قاضى مصر، قد جمع ببن القضاء والقص . \_ وتوتى ربيعة ابن سيف المافرى ، تابعى ، مات سنة عشرين ومائة . \_ وسليم بن جبير المصرى ، تابعى ، مات سنة ثلاث وعشرين ومائة . \_ والحارث بن يعقوب الأنصارى المصرى،

تَابِعِي ، مات بأَفْرِيقية سنة اثنتين وعشرين ومائة .

ومات على بن رياح اللخمى المصرى ، كان من علماء زمانه ، مات سنة أربـع ٢١ عشرة ومائة . ـ ومات أبو عبد الله مكحول ، أحد الأئمة ، ولد بمصر ، ثم رحل إلى الشام ، مات سنة اثنتى عشرة ومائة .

و توتى الحسكم بن عبد الله الباوى المصرى ، تابعى ثقة ، مات سنه ثمان عشرة الله الباوى المصرى ، تابعى ثقة ، مات سنه ثمان عشرة

ومائة . \_ وفيها توقّى حكيم بن عبد الله بن قيس المصرى ، تابعي .

وتوقی دراج بن سمهان أبو السمح المصری ، مولی عبد الله بن عمرو بن الماص ، تابعی ، مات سنة ست وعشر بن ومائة . ــ وتوقی حجاج بن سداد الصنعانی المصری، ۳ تابعی ، مات سنة تسع وعشر بن ومائة .

وفيها توقّی صالح بن قلیب بن حرمل ( ٦٣ ب ) الحضری ، من الطبقة الثانیة ، مات سنة تسع وعشرین ومائة . ـ وعبد الله بن هبیرة السبئی الحضری ، مات سنة تست وعشرین ومائة . ـ وفیها توقّی عثمان بن نعیم الرعینی المصری ، تابعی .

ثم تولَى بعده الأمير عبد الرحمن بن خالد الفهمى ، فأقام بها نحو سبعة أشهر ، وصرف عنها .

وأعيد حنظلة بن مفوان ، ثم صرف .

وأعيد حفص بن الوليد ، ثم صرف .

وتولّی الأمیر حسان بن عتاهیة النجیبی ، ثم صرف عنها . \_ وفی أیامه تولّی ۱۲ عبد الکریم بن الحارث الحفر می الصری ، کان من التابعین . \_ وتولّی عمران بن أن أنس العامری الصری ، تابعی .

وتوقّی مشرح بن هامان العافری . ــ وتوقّی موسی بن وردان الصری ، ۱۰ تابعی .

وفى سنة ست وتسعين من الهنجرة ، توقى القاضى تامم بن أبى بكر ، قاضى مصر ، وكان على مذهب أبى حنينة ؛ وتولّى بعده القاضى لهيعة بن عيسى الحضرى ، ١٨ واستمر حتى توقى سنة أربع ومائة ، ودفن بمصر ؛ وتولّى القاضى أبو طاهر الأعرج، أقام مدّة يسيرة ، واستعنى ، فمنى من القضا ، سنة أربع وسبعين ومائة .

ثم تولّی بعده الأمیر حوثرة بن سهل الباهلی ، وکان رجلا حلیم ، قلیل الغنب ؛ ۲۱ (۱۹) ومانة : ومانتین .

(۲۰–۲۰)وفي سنة ست وتسمين ٠٠٠ أربع وسبعين ومائة : كتبت هذه الفترة في الأصل على هامش من ( ٦٣ ب ) .

قيل إن رجلا من العرب دخل إليه، وهو يريد الدخول إلى داره ، فحدّ ثه فى حاجة له ، فوضع الأعرابي نعل سينه على رجل الأمير حوثرة ، وطال معه الحديث ، وجعل ينوص بالسيف فى رجله حتى أدماها ، وهو مابر حتى فرغ الأعرابي من كلامه ، وخرج .

فطلب حوثرة خرقة ومسح بها الدم عن رجله ، فقيل له : « لم َ لا أمرته أنْ ينحّ سيفه عن رجلك أيها الأمير » ؟ قال : « خشيت أنْ أقطع عليه كلامه ، وهو في حاحته » .

وأين هذا الحلم من تكبّر أهل زماننا هذا ، ولا سيا ملوك الجراكمة وأمرائها، فلو وقع لهم مثل ذلك ، لشنقوا الأعرابي ، أو ضربوه بالمقادع ، وقال القائل : فرضت على زكاة ما ملكت يدى وزكاة جاهى أن أعين وأشفعا فإذا ملكت فجُد وإن لم تستطع فاجهد بوسعك كله أن تنفعا

( ٦٤ آ ) وفى أيامه توتى الحرث بن يزيد الحضرمى الصرى ، تابعى من الطبقة الثانية ؛ قال الليث بن سعد : «كان يصلّى كل يوم وليلة سمّائة ركمة » ؛ مات ببرقة سنة ثلاثين ومائة ، وعاش نحو مائة سنة .

و توقى فى تلك السنة كه بن علقه قبن كه التنوخى الصرى ، تابعى .
وفى سنة إحدى وثلاثين ومائة ، توقى عبد الرحيم بن ميه ون المدنى نزيل مصر ،
تابعى . \_ و توقى عبيد الله بن النيرة السبئى، تابعى ، توقى سنة اثنتين وثلاثين ومائة .
واستدر الأمير حوثرة على ولايته بمصر ، حتى عزل .

ثم تولّی به ده الأه بر عبد الحمید بن المنیرة بن عبید الفزاری ، تولّی علی مصر سنة إحدى وثلاثین و مائة .

۲۷ قال ابن وسیف شاه: وقع النلاء بمصر فی زمن الأمیر عبد الحمید ، فرهن حلی نسائه عند التحار ، واشتری قمحا ، وفرقه علی الفقراء بمصر ، فلها عزل عقیب ذلك عن مصر ، جاء إلیه التحار بسب الرهن ، الذی اشتری به قمحا وفرقه ، فباع تلك (تاریخ ابن ایاس تر ۱ ق ۱ – ۹ )

الحلىّ بأبخس الأثمان ، حتى دفع للتجّار ما كان اقترضه منهم ، وكان القرض نحو عشرة آلاف دينار ، ثم رحل عن مصر والناس داعية له ، وخلف له الثناء الجميل ، فكان كما قيل في المعنى :

كل الأمور تزول عنك وتنقضى إلا الثناء فإنّه لك باق ولو أنّنى خيّرت كل فضيلة ما اخترت غير مكارم الأخلاق ثم تولّى بعده الأمير عبيد الله بن مروان الحمار ، وهو آخر من تولّى بمصر من ت الأمراء الأموية ، وبه زالت دولتهم ؛ وكانت ولايته سنة اثنتين وثلاثين ومائة ، فأقام بها نحو سنة .

فلما قويت شوكة العباسية على الأموية ، وانكسر الأمير مروان الحمار ، وهرب ، وتوجّه إلى مصر ، وولى الخلافة عبد الله السفاح ، وهو أول خاناء بني العبّاس .

فلما تولَى عبد الله السفاح، أرسل عبد الله بن على بن عبد الله بن عبّاس، رضى الله عنهما ، فى طلب مروان الحمار ، فدخل مصر سنة ثلاث وثلاثين ومائة ، ( ٩٤ ب ) ١٧ فأقام بها لضبط أمورها، وأنشأ بها جامعا شمالى مدينة الفسطاط،وسمّاه جامعاله سكر... وفى أيامه توتى أبيض ، وكان من مشاهير الصحابة ، وقيل توتى قبل ذلك .

ثم بانمه أنّ مروان الحمار توجّه إلى نحو الصعيد ، فتبعه عبد الله بن على ، بمن معه من العساكر ، حتى ظفر به فى قرية من قرى الصعيد يقال لها : « بوصير » ، فقطع رأسه هناك ، وأخذ ماكان معه من الأموال والتحف ، ودفن جثّته هناك فى بعض الشطوط من البحر ، بنير غسل ولا تكنين .

وكانت قتلة مروان الحار أواخر سنة اثنتين وثلاثين ومائة ، وهو آخر خلفاء بني أمية ، وبه انقرضت دولتهم .

قال الصولى: لما قطعت رأس مروان الحمار ، تركها عبد الله بن على ، على صفّة ، ٢٠ وتنافل عنها ساعة ، فجاءت الهرآة أكات لسانه ، وجعلت تمضغه بفيها ، فقال عبدالله ابن على : « لو لم يرينا الدهر من عجائبه إلا لسان مروان الحمار ، وهو فى فم الهرآة

<sup>(</sup>٧ و ١٩) انتين : اثنين .

تمضنه ، وكني بذلك موعظة » ، وقال القائل :

وما أبقت لك الأيام عسدرا وبالأيام يتعظ اللبيب قال ابن وسيف شاه: لما بلغ الأمير عبيد الله بن مروان ، أن أباه مروان قد انكسر وهرب، قام إلى خزائن المال وأخذ منها عشرة آلاف دينار ، وأخذ شيئا من التحف والقاش والفرش ، وحمل ذلك على اثنى عشر بغلا ، وأخذ معه جماعة من عبيده ، وشد على وسطه خريطة فيها جواهر فاخرة ، وخرج من مصر هاربا على وجهه ، فتوجّه إلى بلاد النوبة .

فلما ومدل إلى هناك ، وجد مدائن خرابا ، وبها قصور محكمة البناء ، فنزل فى بعض تلك القصور ، وأمر عبيده بكنسها ، فكنست وفرشت من تلك الفرش التى معه ، ثم قال لبعض عبيده ممن كان يثق بعقله : « امض إلى ملك النوبة ، وخذ لى منه أمانا على نفسى من القتل » .

خورج الغلام ، وتوجّه إلى ملك النوبة ، فغاب ساعة ، ثم عاد ومعه قاصد من عند ملك النوبة ، فلما (٦٥ آ) دخل عليه ، قال له : « إنّ الملك يقرأ عليك السلام ، ويقول لك ، أجئت إليه محاربا أم مستجيرا » ؟ فقال له الأمير عبيد الله : « ردّ عليه منى
 السلام ، وقل له قد جاء إليك ليستجير بك من عدق يريد قتله » .

فمضى ذلك الرسول بالجواب ، فناب ساعة ورجـــع ، وقال : « إنّ اللك قادم عليك في هذه الساعة » ، فقال الأمير عبيد الله لفلمانه وعبيـــده : « افرشوا ما معنا من الفرش » ، وجعل في صدر المكان مرتبة برسم ملك النوبة يجلس عليها ، شم صاد يرتقب مجيئه .

نبينها هو على ذلك إذ دخل عليه غلامه ، وقال له : « إنّ ملك النوبة قد أقبل » ، وقام الأمير عبيد الله ، وصعد إلى سطح القصر ، فنظر إلى ملك النوبة ، أفإذا هو رجل أسود اللون ، طويل القامة ، نحيف الجسد ، وعليه بردتان قد اتزر بأحدها وارتدى بالآخر ، ومعه عشرة من السودان حوله ، ومعهم حراب بأسنّة ؛ فلما رآه الأمسير

<sup>(</sup>۱۰) امن : امضى .

عبيد الله استصفر أمره ، واستحقره فى عينه ؛ فلما قرب من المكان الذى فيه عبيد الله ، احتــــاط به من العساكر نحو عشرة آلاف رجل من السودان ، وفى أيديهم الحراب .

فلما دخل ملك النوبة على الأمير عبيد الله ، أحاط ذلك العسكر بالكان ، فلما وقعت عين ملك النوبة على الأمير عبيد الله ، بادر إليه وقبل يده ، فأشار إليب عبيد الله عبيد الله بأن يجلس على تلك الرتبة التي صنعها له ، فأبى ملك النوبة أن يجلس عليها، فقال عبيد الله للترجمان : « لِمَ لا يقعد الملك على تلك الرتبة التي صنعتها له » ؟ فقال له الترجمان ذلك ، فقال ملك النوبة : « قل له ، كل ملك لا يكون متواضعا لله ، فهو جبّار عنيد » .

ثم إنّه ( 70 ب ) جلس بين يدى الأمير عبيد الله ، وجعل ينكث بأصبعه فى الأرض طويلا ، ثم إنّه رفع رأسه إلى الأمير عبيد الله ، وقال للترجمان : « قل له كيف سُابتم من مُلْكَكِم ، وأخذ منكم ، وأنتم أقرب الناس إلى نبيّكم » ؟ فقال الأمير ٢٠ عبيد الله للترجمان : « قل له إنّ الذى سلب منا مُلْكِنا أقرب إلى نبيّنا منا » .

ثم سكت ملك النوبة ساعة ، وقال لاترجمان : « قل له فكيف أنتم تاوذون إلى نبيّكم بقرابة ، وأنتم تشربون ما حرّم عاييكم من الجر ، وتلبسون الديباج ، وهو ٤٠ عرّم عاييكم ، وتركبون في السروج الذهب والفضّة ، وهي محرّمة عليكم ، ولم ينعل نبيّكم شيئاً من هذا ؟ وبلغنا عنك لما و ليت مصر ، كنت تخرج إلى الصيد، وتكلّف أهل القرى ما لا يطيقون ، وتفسدون الزروع على الناس ، وتروم الهدايا والتقادم من أهل القرى ، وكل هذا لأجل كركى تصيده ، قيمته سبعة أنداف ، وهسذه بدع اخترعتموها من أنهسكم » .

وسار ملك النوبة يعدد على الأمير عبيد الله جملة من الذنوب، وهـو ساكت ٢١ لا يتكلّم، ثم قال ملك النوبة: « ولما استحللتم ما حرّم الله عليكم، سُلبتم مُلككم، وأخذ منكم، وأوقع الله بكم نقمة لم تبلغ غايتها عنكم، وأنا أخاف على نفسى، إنْ أنزلتك عندى، فتحلّ بى تلك النقمة التي حلّت بكم، ولكن ارحل عن أرضى بعد ٢٤ ثلاثة أيام ، وإلا أخذت ما معك من الأموال وقتلتك » ؟ ثم قام ملك النوبة، وانصرف من عند الأمير عبيد الله .

فلما سمع عبيد الله ما قاله ملك النوبة ، خرج من أرض النوبة فى يومه، ورجع إلى النسطاط ، فتبض عليه عبد الله بن على العبّاسى ، وأرسله إلى السفاح ، فكانت مدّة ولايته على مصر نحو ( ٦٦ آ ) سنة وأشهر ، وبه زالت دولة الأموية .

#### ذكر

#### من تولَّى على مصر من الأمراء العباسية

قال ابن وصیف شاه : أول من تولی بمصر من الأمراء العباسیة ، الأمیر صالح ۳ ابن علی بن عبد الله بن العبّاس ، رضی الله عنهما ، تولّی علی مصر فی ذی الحجّة سنة اثنتین وثلاثین ومائة ، فأقام بها دون السنة ، وعزل عنها ؟ ثم تولّی بها ثانیا ، کما سیأتی ذکر ذلك فی موضعه .

ثم تولّى بعده الأمير أبو عون عبد الملك بن أبى يزيد الأزدى ، فأقام بها إلى سنة ست وثلاثين ومائة. ــوفى أيامه توفّى أبو شرحبيل المصرى، تابعى من الطبقة الثانية، مات فى تلك السنة .

وتوقى أيضا فيها ، زهرة بن معبد بن عبد الله بن هشام ، تابعى، مات بالإسكندرية في تلك السنة . \_ وفي سنة خمس وثلاثين ومائة ، توقى عبيد بن سوبة الأنصارى ، تابعي من الطبقة الثانية .

ثم عزل أبو عون ، وأعيد الأمير صالح ثانيا .

ثم صرف ، وأعيد أبو عون ، وذلك سنة سبع وثلاثين ومائة . \_ وفي أيامه توقى واهب بن عبد الله المعافري المصرى ، تابعي ، مات في تلك السنة ببرقة .

وأقام أبو عون على ولايته بمصر إلى سنة إحدى وأربعين ومائة ، ثم عزل .

وتولّى بعده الأمير موسى بن كعب المعروف بأبى عيينة التميمى ، فأقام على ولايته عصر سبعة أشهر ، ومات ودفن بمصر .

ثم تولّی بعده الأمیر محمد بن الأشعث الخزاعی ، فلم تطل أیامه بها ، وعزل عنها سنة اثنتین وأربهین ومائة . ـ وفی أیامه تونّی فی هذه السنة الحسن بن ثوبان الهوزنی المصری ، تابعی . ـ وفیها تونّی حمید بن هانی ، تابعی .

14

١0

١٨

17

<sup>(؛)</sup> العباس: الباس.

<sup>(</sup>ه و ۲۰) اثنتين : اثنين .

<sup>(</sup>٧) أبر عون : أبا عون .

ثم تولَّى بعده نوفل بن الفرات ، فلم تطل أيامه بها .

ثم توتى بعده حميد بن قحطبة الطائى ، فلم تطل أيامه بها ، وصرف عنها سنة أربع وأربه بن ومائة . \_ وفي سنة أربع وأربه بن ومائة ، توفّى العلا بن كثير الإسكندرانى ، مولى قريش . \_ وفي أيامه اهتزات الكواكب في السماء من أول الليل إلى الصباح ، فغاف الناس من ذلك .

أيامه ، سنة ثمان وأربعين ومائة ، ( ٦٦ ب ) توتى سنة سبع وأربعين ومائة ، ــ وفى أيامه ، سنة ثمان وأربعين ومائة ، ( ٦٦ ب ) توتى عمرو بن الحارث بن يعقوب ابن عبد الله الأنصارى ، كان من المجتهدين ، مات سنة ثمان وأربعين ومائة .

• وتوفّی سعید بن أبی هلال اللیثی أبو العلا المصری، تابعی، مات سنة تسعوأربعین ومائة . ـ وتوفّی خالد بن مسافر الفهمی ، تابعی .

وتوفّی عبد الجلیل بن حمید الیحصبی أبو مالك المصری ، تابعی ، مات سنة نمان در واربه بن ومائة . ـ وفی سنة إحدی وأربه بن ومائة ، توفّی عقیل بن خالد الأیلی، مولی عثمان ، وكان من حفّاظ الحدیث .

ثم إنّ يزيد بن حاتم أقام على ولايته بمصر إلى سنة اثنتين وخمسين ومائة ، ثم عزل .

و تولَّى بعده الأمير عبد الله بن محمد بن عبد الرحمن بن معاوية بن خديج النجيبي ، فلم تطل أيامه ، وعزل .

المه وتولّى بده أخوه عبد الرحمن عمّ عبد الله ، فأقام بها سنة وشهرين . ـ وفأيامه وقع الفلاء بمصر ، وأُخذ قاع النيل ، فجاء الماء القديم ذراعا وعشرين أصبعا ، ولم يعهد بمثل ذلك في السنين الماضية ، وكان منتهى الزيادة في تلك السنة اثنى عشر ذراعا ، وستة عشر أصبعا ، فشر قت البلد في تلك السنة ، وحصل للناس الضرر الشامل بسبب الفلاء .

وفى أيامه توفَّى سعيد بن يزيد الحميري الفتياني أبو شجاع الإسكندراني ، تابعي

<sup>(</sup>١٤) اثنتين : اثنين .

من الطبقة النانية ، مات سنة أربع وخمسين ومائة . \_ وتوفّى ربان بن فايد المصرى ، تابعي ، مات سنة خمس وخمسين ومائة .

و توفّی حیوة بن شریح بن صفوان النجیبی أبو زرعة المصری ، كان من العلماء سم الزهّاد ، مات سنة ثمان و خمسین و مائة . ــ و فی سنة تسع و خمسین و مائة ، توفّی یونس ابن یزید الایل الرقاشی ، من حفّاظ الحدیث ، مات بالصعید .

ثم تولّی بعده الأمیر موسی بن علی اللخمی ، فأقام علی ولایته بمصر إلی سنة ائنتین به وستین ومائة . ـ وفی أیامه توفّی سعید بن أبی أیوب مقلاص الخزاعی ، مات سنة إحدی وستین ومائة ، وعاش نحو ستین سنة .

وفيها توقّى بشير بن أبى عمرو الخولانى المصرى ، تابعى من الطبقة الثانية ، مات ، ( ٦٧ آ ) فى تلك السنة ؛ قال الذهبى فى « العبر » : غزا إلى بلاد القسطنطينية زمن سلمان بن جعفر بن ربيعة الكندى .

ثم تولّی بعده الأمیر موسی بن عیسی الخصیب ، سنة اثنتین وستین ومائة ، فلم ۲۳ تطل أیامه ، وعزل .

ثم تولَّى بعده واضح المنصوري ، ثم صرف من عامه .

وتوتّی بعده الأمیر منصور بن یزید الحمیری ، فلم تطل أیامه ، وعزل .

10

ثم تولّی بعده الأمیر یحیی بن ممدود أبو صالح الحریبی ، تولّی علی مصر أیام الرشید ، فلم تطل أیامه ، وعزل . ـ وفی سنة ثلاث وستین ومائة ، توفّی حرملة بن یحیی بن عبد الله ، کان من أصحاب الإمام الشافعی ، رضی الله عنه ، وکان له اختیار می فی المذهب .

ثم تولّی بعده الأمیر سالم بن سوادة التمیمی ، تولّی علی مصر سنة أربع وستین ومائة ، فکانت مدّة ولایته علی مصر نحو سنة .

ثم تولَّى بعده الأمير إبراهيم بن عبد اللك بن صالح العبّاسي ، تولى على مصر \_\_\_\_\_

<sup>(</sup>٦ و ١٢) اثنتين : اثنين .

<sup>(</sup>۱۲) بعده: بعد.

سنة خمس وستين ومائة ، وكان الرشيد أزوجه بابنته غالية ، فلم تطل أيامه بها ، وعزل.

ثم تولّی بعده الأمیر موسی بن مصعب ، مولی خثعم ، تولّی علی مصر سنة سبع وستین ومائة ، فلم تطل أیامه ، وعزل .

ثم تولّی بعده أسامة بن عمرو المعافری ، تولّی علی مصر سنة ثمان وستین ومائة . \_ وفی هذه السنة تونّی نافع بن یزید الکلاعی المصری ، تابعی .

ثم تولّی بعده الأمیر فضل بن مالح العبّاسی ، تولّی علی مصر سنة تسع وستین ومائة . \_ وفی هذه السنة توفّی روج بن صلاح الصری ، تابعی ، مات بالإسكندرية .

ثم تولَّى بعده الأمير على بن سلمان العبّاسي ، فلم تطل أيامه ، فكانت مدّة ولايته على مصر دون السنة .

ثم تولّی بعده الأمیر موسی بن عیسی العبّاسی ، فکانت ولایته سنة اثنتین و سبه بن ومائة . \_ و فی هذه السنة توفّی الولید بن المنیرة المعافری ثم المصری ، کان تابعیا ، توفّی فی ذی القعدة سنة اثنتین وسبه بن ومائة .

شم تولّی بعده الأمیر مسلمة بن یحیی الأخمشی ، فلم تطل بها ( ۲۷ ب ) أیامه ، وعزل.

شم توتى بعده الأمير محمد بن زهير الأزدى ، فلم تطل أيامه ، وعزل ·

ثم تولَّى بعده الأمير داود بن يزيد الهابي ، تولَّى على مصر سنة أربع وسبعين

ومائه ، فلم تطل أيامه ، وصرف هو والأمير محمد بن زهير في سنة واحدة .

ثم تولّى بعده الأمير إبراهيم بن عبد الملك بن سالح العبّاسي، وهي الولاية الثانية، أقام بها حتى مات سنة خمس وسبعين ومائة .

وفى هذه السنة، أعنى سنة خمس وسبعين ومائة، كانت وفاة الإمام الليث بنسعد، رضى الله عنه ، مات يوم الجمعة رابع عشر شعبان من تلك السنة ، ودفن بالقرافة

<sup>(</sup>۱۱) اثنتين : ائنين .

<sup>(</sup>۱۳) تابعیا : تابعی .

الكبرى ، بالقرب من مسجد الفتح .

قال ابن سعد: هو الليث بن سعد بن عبد الرحمن الفهمى أبو الحارث الصرى ، ولد بقلقشندة ، سنة أربع وتسعين من الهجرة، فلما كبر ، روى عن الزهرى ، وعطاء، على ونافع ، وابن المبارك ، وغيرهم من التابعين .

قال الشافعي ، رضى الله عنه : كان الليث أنقه من الإمام مالك ، رضى الله عنه ؟ وكان قد استقلّ بالفتوى في زمانه بمصر ، وكان في سعة من المال سخيًّا به .

قال يحيى بن بكير: ما رأيت أفقه من الليث بن سعد ، كان ثقة فى الحديث ، نحوى اللسان ، يحسن القرآن والنحو ، ويحفظ الأحاديث الكثيرة، حسن المذاكرة، رقيق الشعر فى المحاضرة ، إلا أنّ أصحابه ضيّعوه ، لم يكتبوا عنه شيئا .

قال الذهبي في « العبر » : كان أمراء مصر لم يقضوا أمرا دونه ، وإذا خالفه أحد في شيء ، كاتب فيه الخليفة ، فيعزله ، وأراد الخليفة النصور أنْ يليه إمرة مصر ، فامتنع من ذلك غاية الامتناع .

قال ابن خاكان فى تاريخه: لما مات الليث ، سُمع قائل يقول فى تلك الليلة، ذهب الليث ، فلا ليث لكم ، ومضى العلم غريبا وقبر .

قال يحيى بن بكير: إنّ الإمام الليث بن سعد، هو أول مَن دوّن ديوان الأحباس ١٥ بعصر فى أيامه ، وجعل لارزق الأحباسية ديوانا ، دون ديوان الجيش ، يختصّ بهم ، واستمرّ ذلك من بعده إلى الآن .

ومن النكت اللطيفة ، ما حكاه عبد المحسن التنوخي (٦٦٨) في كتاب «المستجاد ١٥ من فعلات الأجواد » ، قال : بعث الخليفة الرشيد إلى الإمام مالك ، وهو بالمدينة ، خممائة دينار ، فلما بانع الايث بن سعد ذلك ، بعث للإمام مالك ألف دينار ، فلما بالمغ الرشيد بأنّ الليث بعث للإمام مالك ألف دينار ، غضب على الليث ، وأرسل يقول له : ٢١ « بعثتُ أنا إلى الإمام مالك خممائة دينار ، فتبعث له أنت ألف دينار ، وأنت واحد من

<sup>(</sup>٩) شيئًا : شي .

<sup>(</sup>١٣) قائل: قائلا .

رعيّتى »؛ فأرسل الليث يقول له: « يا أمير المؤمنين ، إنّ لى فى كل يوم من متحسّل غلالى ومتجرى ألف دينار ، فاسْتَحَيْتُ أنْ أقابل مثل هذا الرجل بأقلّ من متحسّل يوم واحد » .

وكان الليث مع وجود هذه السعة الزائدة ، ما يحول عليه الحول ومعه مال يجب عليه زكاته ، وكان يهبه للفقراء والعلماء ، وغير ذلك من الناس ، فكان سعيد الدنيا والآخرة ، كما قيل :

ما أحسن الدين والدنيا إذا اجتمعا وأقبح الكفر والإفلاس بالرجل انتهى ذلك .

ه ثم تولَّى بعده الأمير عبد الله بن السيب الضبى ، فلم تطل أيامه ، وعزل سنة ست وسبه بين ومائة .

ثم تولّی بعده الأمیر إسحق بن سلیمان العبّاسی، تولّی سنة سبع وسبعین وماثة،

۱ فلم تطل أیامه ، وعزل سنة ثمان وسبعین ومائة ، ـ وفی هذه السنة ، توفّی خلاد

ابن سلیمان الحضری ، تابعی من الطبقة الثانیة .

ثم تولَّى بعده الأمير هرثمة بن أعين ، فأقام بها نحو شهر ، وعزل .

۱۰ شم تولّی بعده الأمیر عبد اللك بن صالح العبّاءی ، تولّی ساخ سنة ثمان وسبعین ومائة ، فأقام نحو شهر ، وعزل ، وقیل مات .

ثم تولَّى بعده الأمير عبيد الله بن الخليفة المهدى، تولَّى سنة تسع وسبعين ومائة، فأقام نحو سنة ، وعزَّل ، وهذه ثانى ولاية .

ثم تولّی بعده ( ٦٨ ب ) الأمير موسى بن عيسى الخصيب ، وهى الولاية الثانية ، وكان يعرف بالخصيب لوضاحة وجهه . \_ وفى أيامه دخل أبو النواس مصر ، وامتدح موسى الخصيب بقصائد سنية ، منها هذه الأبيات :

تخصّکم یا أهـل مصر نصیحتی الانخذوا من نامح بنصیب أناکم أمیر شرّف الله قــدره اکول لحیاة البلاد شروب فإنْ یك باق سحر فرعون فیکم فإنّ عصی موسی بکفّ خصیب

7 £

قيل لما دخل أبو النواس مصر ، توجّه إلى نحو الصعيد على سبيل التنزّه ، فلما جلس على شاطئ النيل ، حُذّر من التمساح ، فأنشأ يقول :

أضمرت للنيك هجرانا وتقاية إذ قيل لى إنها التمساح في النيل ثم إن أبا نواس رجع إلى بنداد ، ومات بها سنه خمس وتسمين ومائة ، في دولة الأمين محمد بن الرشيد ؟ وكان إماما عالما فاضلا، بارعا في العلم والأدب، وإنما غاب عليه حبّ الشعر واللهو والخلاعة ، وشرب الراح ، فأنحطّت رتبه بين العلماء بسبب ذلك ، واسمه الحسن بن هاني ، وإنما سمّى بأبي نواس ، لأن كانت له ذؤابتا شعر تنوسان على قناه ، فسمّى بأبي نواس ؟ ولما مات كُتب على قبره :

یا نواسی توتر وتمنز وتمنز اِنْ یکن ساءك دهر فلما سرّك أكثر یاكبیر الذنب عفو الله من ذنبك أكبر

انته في ذلك . ـ وفى سنة سبع وثمانين ومائة ، توفّى معاذ بن مسلم ، وكان من المحرين ، ورأى ثلاث بطون من أولاده ، وهو أول من أظهر التصريف ، ووضع فه الكتب النفيسة .

ثم إنّ الأمير موسى بن عيسى الخصيب، استورّ على ولايته بمصر، حتى وشى ١٥٠ به عند الرشيد، فعزله عن مصر.

ووتى جعفر بن يحيى البرمكى على مصر ، فاستناب عليها عمر بن مهران ، وكان شنيع الخلقة ، زرى الشكل ، أحول العينين ؛ وسبب ذلك أنّ الرشيد بلغه عن موسى ١٨ الخصيب أنّه قال : « أنا أحسن ( ٦٩ آ ) من هرون الرشيد » ، فقال الرشيد : « والله لأولين على مصر أوحث الناس شكلا » ؛ فاستدعى عمر بن مهران وولّاه على مصر نيابة عن جعفر .

فلما سار عمر بن مهران ودخل مصر ، وهو فی أزری هیئة ، راکباً علی بنل ، وغلامه علی حمار ، فدخل علی الأمیر موسی الخصیب ، فجلس فی آخر الناس ، فلما

<sup>(</sup>١٤ـ١٢) وفي سنة . . . النفيسة : كتبت هذه الفقرة في الأصل على الهامش .

انفض المجلس ، أقبل عليه الأمير موسى ، وقال له : « ألك حاجة أيها الشيخ » ؟ قال : « أنه عالى الشيخ » ؟ قال : « أنه عالى المير المؤمنين الرشيد ، فلما قرأه قال: «أنت عمر بن مهران» ؟ . قال : « نعم » ، قال الأمير موسى : « لعن الله فرعون حيث قال : أليس لي مُلك مصر » ؟ ثم سلم إليه وارتحل عن مصر ، فأقام بها عمر بن مهران مدة يسيرة ، وعزل . وأعيد الأمير موسى بن عيسى الخصيب ، وهي ثالث ولاية ، ثم صرف عنها سنة وأعيد الأمير موسى بن عيسى الخصيب ، وهي ثالث ولاية ، ثم صرف عنها سنة ثمانين ومائة .

ثم أعيد الأمير عبيد الله بن المهدى ، فأقام بها إلى سنة إحدى وثمانين ومائة ، وصرف عنها .

وفى سنة إحدى و ثمانين ومائة ، توتى يعقوب بن عبد الرحمن القارى . \_ وفى سنة إحدى و ثمانين ومائة ، توقى المفضل بن فضالة بن عبد الله الرعيني . \_ و توفّى يعقوب ابن حبيب الأنصارى ؟ قال أبو يوسف : لم يكن فى الأنصار من يدعى بأبية غيره .

تم تولَّى بعده الأمير إسمعيل بن صالح العبّاسي ، فأقام على ولايته بمصر دونالسنة ، وعزل .

ثم تولَّى بعده الأمير إسمعيل بن عيسى العبّاسي ، فأقام بها إلى سنة اثنتين وثمانين ومائة ، وعزل عنها .

ثم تولّی بعده اللیث بن الفضل البیرودی ، ثم عزل . \_ وفی سنة أربـــع وثمانین ومائة ، توفّی أشهب بن عبد العزیز العامری ، كان من أصحاب الإمام مالك ، وكان من علماء مصر .

وتولّى بعده الأمير أحمد بن إسمعيل العبّاسى ؛ وذلك سنة خمس وعمانين ومائة . ـ وفى أيامه توفّى ضمام بن إسمعيل الصرى، وكان من مشاهير المحدّثين، مات بالإسكندرية سنة خمس وثمانين ومائة .

فأقام الأمير أحمد إلى سنة سبع وثمانين ومائة ، ثم عزل .

<sup>(</sup>١٩ـ١١) وفي سنة . . . بأبيه غيره : كتبت أخبار الوفيات الآثية على الهامش .

<sup>.</sup> ١٤) اثنتين : اثنين .

وتوتی بعده الأمیر عبد الله بن محمد العبّاسی : \_ وفی أیامه توفّی رشد بن سعد ، وکان تابعیا ، مات سنة ثمان و ثمانین ومائة . . .

وأقام الأمير عبد الله ( ٦٩ ب ) على ولايته بمصر ، حتى عزل .

ثم تولّى بعده الأمير حسين بن جميل الأزدى، فأقام فى ولايته على مصر إلى أواخر سنة إحدى وتسعين ومائة ، ثم صرف .

و تولّی بعده الأمیر مالك بن دلهم الكلبی ، تولّی علی مصر سنة اثنتین و تسعین تو مائة ، نوفّی و مائة ، توفّی عبد الرحمن بن عبد الحمید المصری ، تابعی ، و كان كفّ قبل موته .

و تولَّى بعده الأمير حسن بن البحباح ، فأقام بها إلى سنة ثلاث وتسعين ومائة ، ٩ ثم صرف .

وتولّى بعده الأمير حاتم بن هرثمة بن أعين ، فأقام إلى سنة خمس وتسعين و الله ، وصرف عنها . \_ وفى يوم الأحد نصف ربيع الأول سنة أربع وتسعين و مائة ، تونّى ١٢ عبد الله بن عقبة بن لهيمة الحضرمي المصرى ، كان من علما ، مصر ، روى الحديث ، ثقة من الرواة .

ثم تولّی بعده الأمیر جابر بن الأشعث الطائی ، فأقام بها إلی سنة ست وتسمین ۱۰ ومائة ، وعزل .

ثم تولّى بعده عبـــادة بن نصر الكندى . ــوفى أيامه ، فى شعبان سنة سبع وتسعين ومائة ، توفّى عبد الله بن وهب ، وكان من العلماء العاملين .

١٨

۲۱

فأقام عبادة بن نصر على ولايته بمصر ، إلى سنة ثمان وتسعين ومائة ، ثم صرف نها .

وتولَّى بعده الطاب بن عبد الله الخزاعي ، ثم صرف في سنته .

وتولَّى بعده الأمير عبَّاس بن موسى العبّاسي ، ثم صرف في سنته .

وأعيد المطلب ثانيا، وذلك سنة تسع وتسمين ومائة. \_ وفي هذه السنة نوفّي شعيب

<sup>(</sup>٦) اثنتين : اثنين.

ابن الإمام الليث بن سعد ، رضى الله عنه .

فأقام الطلب على ولايته بمصر إلى سنة مانتين ، وعزل .

ثم تولَّى بعده السرى بن الحكم ، ثم صرف عنها .

وتولَّى بعده سليمان بن غالب ، وذلك سنة إحدى وماثتين ، ثم صرف .

وأعيد السرى بن الحكم ثانيا ، نأفام على ولايته بمصر ، حتى مات .

شم تولَّى بعده الأمير إبراهيم بن محمد السرى .

وفى أيامه ، سنة أربع ومانتين ، كانت وفاة الإمام الشافعي ، رضى الله عنه ، وهو أبو عبد الله محمد بن إدريس بن العبّاس بن عثمان بنشافع بن السائب بن عبيد ( ١٠ آ ) ابن عبد يزيد بن هاشم بن المطلب بن عبد مناف بن قصى ، أحد أجداد رسول الله ، منى الله عليه وسلّم ؛ والسائب جدّه ، صحابى ، أسلم يوم بذر ، وكذلك ابن شافع ؛ وأمّ الإمام الشافعى فاطمة بنت عبد الله بن الحسن بن الحيمين بن الإمام على ، رضى الله وأمّ الإمام الشافعى فاطمة بنت عبد الله بن الحسن بن الحيمين بن الإمام على ، رضى الله عنهم أجمعين ، قال الكرمانى :

الشانعى إمام كل أعمة تربى فضائله على الآلاف لكننى أوتيت بدعا بارعا فى وصفه هو سيد الأوصاف ختم النبوة والإمامة فى الهدى بمحمدًين ها لعبد مناف

وكان مولد الإمام الشافعي بنزة ، وتيل بهسقلان ؛ قال بعض الرواة : إن فاطمة أمّ الإمام الشافعي ، رأت في منامها ، وهي حامل به ، أنّ نجما خرج من بطنها وله ضوء عظيم ، فسقط بأرض مصر ، ثم طارت منه شظايا فانتشرت في سائر الآفاق ؛ فقصّت رؤياها على بعض العابرين ، فقال لها : «سيخرج من بطنك مولود ، ويكون من كبار العلماء ، ويخصّ علمه أهل مصر ، دون غيرها من البلاد ، وينتشر علمه في سائر البلاد » ، وكان الأمر كذلك .

وكان مولد الإمام الشافعي ، رضى الله عنه ، سنة خمسين ومائة ، وهي السنة التي توفّى فيها الإمام أبو حنيفة النعان بن ثابت ، رضى الله عنه .

٢٤ قيل إنَّ الإمام الشافعي حفظ القرآن وهو ابن سبع سنين ، وقرأ الموطَّأ على الإمام

مالك بالمدينة وهو ابن عشر سنين ؛ وتفقّه على مسلم بن خالد الزنجى ، مفتى مكّة ، وأذن له فى الإفتاء ، وهو ابن خمس عشرة سنة؛ ثم توجّه إلى بغداد وزار قبر أبى حنيفة ، وكان يتمول : « من أراد الفقه فعليه بأبى حنيفة ، ومن أراد الحديث فعليه بالإمام سمالك » ، وذلك سنة خمس وتسمين ومائة ، وصنف بها كتابه القديم، ثم عاد إلى مكّة ؛ ثم خرج إلى بغداد ثانيا سنة ثمان وتسعين ومائة ، فأقام بها شهرا ، ثم قصد التوجّه إلى مصر ، فتال عندما عزم ( ٧٠ ب ) على السنر هذين البيتين من نظمه ، وها :

وإنّى أرى نفسى تتوق إلى مصر ومن دونها عرض المهامة والقفر فوالله ما أدرى أللعز والغنى أساق إليها أم أساق إلى قبر

قال ابن زولاق: لما دخل الشافعي مصر ، سنّف بها نحو ماثتي جزء في العلم ، ٩ وكان واسع الاطلاع ، كثير الفقه والأحاديث ، وكان يقول إذا سحّ الحديث فهو مذهبي ؟ وكان حسن الحلق ، سخىّ النفس ، قايل الفضب ، فكه المحاضرة ، رقيق النظم ، ومن نظمه قوله :

إِنْ كَنْتَ مَنْبِسَطَا ، سَمِّيتَ مَسَخْرَةَ أُو كُنْتَ مِنْقَبِضًا ، قَالُوا بِهُ ثَقَلَ وَإِنْ أَخَالُطْهُم ، قَالُوا بِهُ عَالَمُ وَإِنْ تَجِنَّبَهُم ، قَالُوا بِهُ عَالَمُ وَإِنْ مَنْعَتْهُم ، قَالُوا بِهُ بَخْلَ ، وَإِنْ مَنْعَتْهُم ، قَالُوا بِهُ بَخْلَ ، مَالَى بَخْلَق ، وَخَلِق يُرْتَضُونَ بِهُ لَا بَارِكُ الله فَيْهُم ، إنّهم سفل مَنْ يَكُمُ الله عَنْه ، أَنْ فَي مِذَة حَمَاتُهُ لَمُ يَقِعُ الطَاعِمِينَ . وَضِي الله عَنْه ، أَنْ فَي مِذَة حَمَاتُهُ لَمُ يَقِعُ الطَاعِمِينَ

ومن بَرَكَة الإمام الشافعي، رضى الله عنه ، أنّ في مدّة حياته لم يقع الطاعون بمصر ، ولا في غيرها من البلاد؛ قال العلامة شهاب الدين بن حجر ، رحمة الله عليه : ١٨ وقع الطاعون ببنداد سنة ست وأربعين ومائة، ثم وقع في سنة إحدى وعشرين ومائتين، فكان بين وقوع هذين الطاعونين نحوا من سبعين سنة ، فني هذه المدّة كان مولد الإمام الشافعي، رضى الله عنه ، واستمر الطاعون مرتفعا عن مصر وبقية البلاد ، ٢١ إلى حين وفاته ، رحمة الله عليه .

وكانت مدّة حياة الإمام الشافعي ، رضى الله عنه ، أربع وخمسين سنة ؟ واستمرّ الإمام الشافعي بمصر إلى أنْ مرض بعلّة البطن ، وسلسل في الرض .

وكانت وفاة الإمام الشافعي ، رحمة الله عليه ، ليلة الجمعة سلخ رجب سنة أربع ومانتين من الهجرة ، ودفن بالقرافة الكبرى ، مقابــــــل تربة القاضى بكار ، رحمة الله علمهما .

قيل لما مات الإمام الشافعي أوصى أنّ السيدة نفيسة تصلّى عليه، فلما مات أدخل نعشه في دارها ، وصلّت عليه ، ثم حسل من عندها ، ودفن ؛ وكانت وفاة الإمام الشافعي في دولة المأمون بن الرشيد ، انتهبي ذلك .

وفى سنة خمس وماثنين ، تونَّى بشر بن بكر البجلي التنيسي .

ولما تولَّى الأمير إبراهيم على مصر، تناّب عليه الأمير عبد الله السرى ، فأقام إلى سنة ست وما ثنين ، وعزل عن ولايته بمصر .

ثيم تولّى بعده الأمير عبد الله بن طاهر ، ولاه الخليفة المأمون ، فحارب الأمير إبراهيم أشدّ المحاربة ، وطرده عن مصر ، وتولّى مكانه .

۱۸ وفی سنة عشر ومائتین ، توقی الفقیه اِسحق بن بکر بن مضرة الصری ، کان من طابة الایث بن سعد ، من أعیان العلماء .

وفى أيامه تونيت السيدة ننيسة ، رضى الله عنها ، وكانت وفاتها فى شهر رمضان ٢١ سنة ثمان ومائتين ، وهى ننيسة ابنة الأمير حسين بن زيد بن على بن الحسين بن الإمام على بن أبى طالب ؛ وكان أبوها الأمير حسين أمسير المدينة الشرينة ، أيام الخليفة المنصور ، ثم عزله عن المدينة وصادره ، فأخذ عياله وابنته ننيسة ، ودخسل مصر ، (تاريخ ابن اباس ج ١ ق ١ - ١٠)

وكان له رواية فى الحديث فى سنن النسائى ، فدخلت نفيسة مصر ، مع زوجها المؤتمن إسحق بن جعنر الصادق ، ( ٧١ ب ) فأقامت بمصر .

وكانت عابدة زاهدة ، لها كرامات خارقة ، وكانت فى سعة من المال ، وتحسن تا النقراء ، وتخب فعلى المنافعي مصر، النقراء ، وتنحب فعلى الخير ، وتؤوى الأرامل واليتامى ؛ ولما دخل الإمام الشافعي مصر كانت تحسن إليه ، وربما كان يصلى بها فى رمضان ، التراويخ ، وكان أهـل مصر يعظمونها .

فلما ماتت دفنت بدرب السباع، فعزم زوجها إسيحق على أنْ ينقل جَمَّمُها إلى الدينة الشريفة ، فأقسم عليه أهل مصر أنْ يبقيها عندهم ياتمسون بَرَ كَمَها ، فأبقاها بمصر ؟ وقيل عاشت من العمر نيفا وسبعين سنة ، قال ابن خلسكان: « الدعاء عند قبرها مجاب »؟ وكان لها أولاد من زوجها إسحق فدفنوا بمصر أيضا .

وفى هذه السنة توقّى يحيى بن حسان التنيسى، وكان إماما حجّة ، مات فى رجب من تلك السنة ، انتهمى .

قال ابن خاكان: إن فى أيام عبد الله بن طاهر، ظهر البطيخ العبدلاوى بمصر، وهو الذى نقل زريعته إلى مصر، ولم يكن بها قبل ذلك شيء منه، فنسب إليه، وقيل البطيخ العبدلى.

10

١.٨

41

وكان عبد الله بن طاهر من حذّاق العمّال ، وهو الذى جدّد بنا عجمع عمرو بن العاص ، واتسع فيه ، وزخرنه وذهّب روس العمد ، وأدخل فى الجامع دورا كثيرة من الخطط .

وأقام فى ولايته بمصر إلى سنة عشر وماثنين . \_ وفى أيامه ، سنة إحدى عشرة وماثنين ، توفّى ليث بن عاصم بن كايب ، كان من أعيان العلماء ، وكان إمام جامع عمرو .

وفى سنة إحدى عشرة وماثتين ، توفَّى أيضا السائب النجيبي أبو يحيي المصرى ،

<sup>(</sup>٨) يلتمسون : يلتمسوا .

<sup>(</sup>۱٤) شيء : شيثا .

تابعی ، مات بەھىر .

أتم عزل عبد الله بن طاهر .

و تولّى بعده الأمير عيسى بن يزيد الجلودى، فلم تطل أيامه، وعزل . ـ واضطربت أحوال الديار المصرية في أيامه ، و ثار بعصر رجلان وها عبد السلام ، و ابن جليس ، وخرجا عن طاعة أمير المؤمنين المأمون ، واستحوذا على القرى ، وبايعهما طائنة من القيسية والممانية ؟ فلما بلغ الأمون ذلك ، خلع عيسى بن يزيد .

ووتى أخاه أبا إسحق بن الرشيد، على مصر، مضافة (٧٢ آ) إلى الشام، نقدمها سنة أربع عشرة ومائتين، فحارب أهل مصر، وقتل عبد السلام، وابن جليس، وأقام بمصر مدة، ثم رحل إلى الشام.

و تو آلى بعده الأمير عمير بن الوليد التميمى ، فأقام مدّة يسيرة ، وعزل . ثم أعيد الأمير عيسى بن يزيد الجاودى ، فأقام مدّة يسيرة ، وعزل .

۱۲ شم تولّی بهده الأمیر عبدویه بن جبلة، وذلك سنة خمس عشرة ومانتین ، فأقام بها مدّة یسیرة ، وعزل .

ثم تولّی بهده الأمیر عیسی بن منصور الرافقی ؟ قال ابن زولاق : لما قدم الأمیر عیسی إلی مصر ، توجّه إلی بر كه الحبی علی سبیل التنز ه ، فوقف عند الرصد ، و تلفت یمینا و شالا ، و قال ابن حوله : « إنی أری عجیبا » ، قالوا : « و ما هو » ؟ قال : « أری میدان أزهار ، و حیطان نخل ، و بستان شجر ، و منازل سكن ، و جبانة قال : « أری میدان أزهار ، و حیطان نخل ، و بستان شجر ، و منازل سكن ، و جبانة أموات ، و نهر حاری ، و ربیع من نبات أخضر ، و مراعی ماشیة ، و مرابط خیل ، و ساحل بحر ، و متانص و حش ، و مصائد سمك ، و متلاح سفینة ، و حادی إبل ، و منازر ، و رمال ، و سهل و جبل ، و أهر ام و قری ، فهذه سبع عشرة متنز ها ، في أقل و منائر ، و رمال ، و سهل و جبل ، و أهر ام و قری ، فهذه سبع عشرة متنز ها ، في أقل

<sup>(</sup>٧) أخاه : أخوه .

<sup>(</sup>١٨) ونهر جاري ، وربيع : كذا ق الأصل .

<sup>(</sup>٢٠) ورمال ، وسهل وجبل : كذا ف الأصل .

من ميل في ميل » ، فتال القائل في المعنى :

يا نرهة الرسد التي قسد نرسمت عن كل شيء حلا في جانب الوادي فذا غدير، وذا روض، وذا جبل فالضبّ والنون والملّاح والحادي ثم إنّ الأه ير عيسي أقام بمسر . وفي أيامه اضطربت أحوال الديار الصرية، وخرج أهانها عن الطاعة ، وحصل بينهم، وبين عساكر الفسطاط، من الحروب العظيمة ما لا يمكن شرحه ؛ فكاتبوا المأمون بذلك، فجهّز العساكر، وخرج بنفسه من بنداد صحبتهم، وتوجّه إلى مصر، فدخلها في محرّم، أوائل سنة (٧٧ب) سبع عشرة ومائتين، فدخل في عساكر عظيمة ؛ وكان صحبته أخوه محمد المعتصم، وولده العبّاس، وأولاد أخيه، وها الوائق والمتوكّل ؛ وكان صحبته القاضي يحيي ابن أكثم، والتاضي أحمد بن أبي دواد، وغير ذلك من أعيان بنداد.

قال الكندى: ال دخل المأمون مصر ، نزل تحت الجبل الأحمر ، عند قبة الهوا ، و نظر إلى أرض مصر ، وقال لمن حوله: « ما أدرى ماذا أعجب فرعون فى مصر ، ١٢ حيث قال : « أَلَيْسَ لِي مُلكُ مِصْرَ » ، وهى أرض غبرا ، بين جبلين ، فأى شى ، أعجبه فيها » ؟ فقال له بعض الحاضرين : « إنّ الذى رآه أمير المؤمنين ، ايست كانت مصر كذلك ، وقد قال الله تمالى : « ودَمَّرْنَا ما كَانَ يَصْنَعُ فِرْعَوْنُ ، وَقَوْمُهُ وَما هَ اللهُ وَمَا اللهُ تَعَالَى . « ودَمَّرْنَا ما كَانَ يَصْنَعُ فِرْعَوْنُ ، وَقَوْمُهُ وَما هَ اللهُ وَمَا اللهُ اللهُ وَمَا اللهُ وَلَا وَمَدَوْلَ اللهُ وَمَا اللهُ وَمِنْ اللهُ وَمِنْ اللهُ وَمَا اللهُ وَمِنْ اللهِ وَمَا اللهُ وَمِنْ اللهِ وَمَا اللهُ وَمَا اللهُ وَمَا اللهُ وَمَا اللهُ وَمِنْ اللهُ وَمِنْ اللهُ وَمِنْ اللهُ وَمِنْ اللهُ وَمِنْ اللهُ وَمَا اللهُ وَمَا اللهُ وَمِنْ فَالْمُونَ وَمَا اللهُ وَمِنْ فَالْمُونَ وَمَا اللهُ وَمُونَا اللهُ وَمَا اللهُ وَمَا اللهُ وَمَا المُونَا المُونَا وَمُونَا اللهُ وَمَا اللهُ وَمَا المُونَا المُونَ

فلما حضر عيسى بن منصور الرافقي بين يديه ، و آيخه بالكلام ، وقال له : « هذا كاله بسوء تدبيرك ، وجورك على أهل القرى وقد حمّات الناس ما لايطيقون، ١٨ وكتمت الأهر عني حتى عظم » .

ثم إنّ المأمون عين الأفشين ، وكان شجاعا بطلا ، فأخذ طائفة من العسكر ، وتوجّه إلى أعلا الصعيد ، وحارب أهلها ، وقتل منهم جماعة كثيرة ، وأسر النساء ٢١ والصبيان ، وأحفرهم بين يدى المأمون ، فأمر بقتل الرجال ، وبيع النساء والصبيان ، وكان أكثرهم من القبط والحوف .

<sup>(</sup>۱۲) ونظر : نظر .

فلما خدت هذه الفتنة ، سرح المأمون فى ضواحى معسر، فكان يقيم فى كل قرية يوما وليلة ، ثم يرحل عنها ، فكان إذا نزل بقرية ، يضرب له سرادق من حرب ، ويجلس على دكة من الأبنوس مطقعة بفضة ، ( ٧٣ آ ) وينصب له عليها لوا ، من حرير أسود ، مرقوم بالذهب ، وتحاط به الوزراء والأمراء من كل جانب .

فلم يزل على ذلك ، حتى مر بترية من قرى مصر ، يتال لها طاه النمل ، فر عايها ولم ينزل بها ، فلما جاوزها وحاد عنها ، خرجت إليه عجوز قبطية ، وهى ترعش بين خادمين ، وكانت تعرف بمارية التبطية ، فوقنت بين يديه ، وبكت وصاحت ، فغان المأمون أنّها مظاومة ، ووقف لها ، وكان لا يسير إلا والتراجمة بين يديه ، من كل جنس بلسانه ، فسألها بعض التراجمة عن أمرها ، فقالت : « إنّ أمير المؤمنين ينزل بكل قرية ، ن قرى مصر ، ويقيم بها يوما وليلة ، وقد حاد عن قريتي ، ولم ينزل بها ، حتى أصير معيرة بين القبط بذلك » .

۱۲ خاما ترجم له الترجان بما قالته العجوز ، قال له الأمون : « إنّ قريتها صفيرة لا تحمل الهسكر ، ولا تطيق هذه العجوز كاغتنا » ؛ فرد عليها الترجان الخسبر ، فصاحت وقالت : « لا سبيل أن يتجاوز أمير المؤمنين قريتى »؛ فعند ذلك ثنى المأمون

١٥ عنان فرسه ، ونزل بقريتها ، وضرب بها خيامه .

فاما استقر بها ومن معه من العساكر ، جا، ولد تلك العجوز إلى ماحب المطبخ ، وقال له : «اذكر لى ماتحتاج إليه من غنم ، وبقر ، ودجاج، وأفراخ السمك، وأوز ، وسكر ، وعسل ، ونستق ، ولوز ، وفاكهة ، وحلوى ، ومسك ، وماورد ، وشم ، وبقولات ، وغير ذلك ، مما جرت به عادة الخانا، » .

فلما ذكر له ماحب المعابخ مايحتاج إليه ، فناب ساعة يسيرة ، وأحفس له جميع ٢١ مايحتاج إليه من تلك الأسناف ، التي ذكرها له ؛ ثم أحفس لأنارب الأمون ، لكل واحد منهم مايُخَصَّ به على انفراده .

<sup>(</sup>۱۹) عادة : عادت .

<sup>(</sup>۲۱) تاك : ذاك .

وأقام المأمون هناك ( ٧٣ ب ) يوما وليلة ، وهو فى أرغد عيش ، فلما أراد الانصراف ، أقبات عليه تلك العجوز ، ومعها عشرة من الوسائف ، وعلى رأس كل واحدة منهن طبق ، فلما عاينها المأمون من بعيد قال لن حوله : « قد جاءتكم القبطية ٣ مهدية الريف : الكلمخ والصحنا » .

فاما وضعت الأطباق بين يديه ، كشنها ، فإذا فيها ذهب ، دنانير ، فشكرها على ذلك ، وأمرها بإعادته إليها، وقال : « فيما صنعتِه كفاية » ؛ فقالت له : « يا أمير المؤونين ، لا تشمت بى أعدائى برده إلى آ » ، وبكت ، فقال المأمون : « قبانا منك ذلك » ؟ شم تأمّل ذلك الذهب ، فإذا هو ضرب عام واحد جميعه ، فتعجّب من ذلك عاية العجب ، وقال : « ربعا يعجز بيت مالنا عن مثل ذلك » ، شم قال لها : ه أيتها العجوز ، أظفرت بكنز » ؟ قالت : « لا والله ، وإنما هو من ذرع الأرض ، ومن عدلك يا أمير المؤمنين » ؛ فقال لها : « بارك الله في مروءتك وفيها صنعت » .

ثم إنّ المأمون أنعم على تلك العجوز بقرية تسمى طاه النمل، وجعلها لها ملكًا، ١٢ ولأولادها من بعدها، وهناك قنطرة تسمّى قنطرة العجوز إلى الآن.

وصار فى كل وقت يذكر ما جرى له مع مارية القبطية، ويتعجّب مما صنعته معه، ومن سعة مالها، وكبر مروءتها، ويقول: « الحمد لله الذى فى رعيّتنا من هو بهذه الصنة »، وقد تمل فى المعنى:

17

أَظنَّ بأنَّ الدهر ١٠ زال هـكذا وأنَّ حديث الجود ليس(١٧٤)لهأصل

<sup>(</sup>۱۰) أَفَافَرَتْ: أَفَافَرْتْ.

<sup>(</sup>۱۱) صنعت : صنعتی .

وهب قد فنى من قد سمعنا بذكرهم أما كان فيهم من يكون له نسل
وفى سنة ثمان وعشرين ومائتين ، توقى أبو تمام حبيب بن أوس الطأنى ، صاحب
الحماسة ، ملك الشعراء ؛ كان أصله من قرية حاسم بالقرب من طبرية ، دخل مصر ،
وأقام بها بجامع عمرو يسقى الله ، فشاع ذكره ، وسار فى الآفاق شعره ، شم توجه
من مصر إلى الموصل ، فمات بها تلك السنة .

تال الكندى: لما دخل المأمون مصر ، رأى الأهرام ، فأمر بفتح الهرم الكبير ، فلما انتهى فيه إلى عشرين ذراعا ، وجد هناك مظهرة خضرا ، فيها ذهب مضروب ، زنة كل دينار أوقية ، وكان عددها ألف دينار ، فتعجّب المأمون من جودة ذلك الذهب ، وقال : « ارفعوا حساب ما قد أصرفناه على فتح هذه الثامة » ، فوجد الذهب الذى أما به في المظهرة ، بقدر ما نفقه على فتح الثامة ، لا يزيد ولا ينقص ، فتعجّب من ذلك غاية العجب ، وقال : «كأن هؤلاء القوم بمنزلة لا ندركها نحن ، ولا أمثالنا » .

۱۲ وقيل إنّ المظهرة الخضراء ، التي وجدت في الثلمة ، كانت من الزبرجد الأخضر، فأمر المأمون بحملها إلى خزائنه ، وهي آخر ما حمل من عجائب مصر ؛ واستمرّ النقب موجودا في الهرم الكبير ، يقصدونه الناس ، وينزلون به ، فنهم مَن يَسُلَم ، ومنهم من يَسُلَم ، ومنهم من يَسُلَم ،

فلما رحل المأمون عن مصر ، عزل عيسي بن منصور الرافقي .

ووتى نصر بن كيدر السعدى ، فأقام بها إلى سنة تسع عشرة ومائتين .

۱۸ وفی أیامه توتی أحمد بن إشكال أبو عبد الله الصقار الكوفی ، نزیل مصر ، مات سنة سبع عشرة ومائتین . ــ و توتی عسلی بن معبد بن شدّاد العبدی ، نزیل مصر ، مات فی رمینان سنة ثمان عشرة ومائتین .

۲۱ وتوتی فیها أیناً حبیب بن أبی حبیب أبو محمد المصری ، تابعی . ـ وتوتی سعید ابن عیسی المصری ، تابعی ، مات فی ذی الحجّة سنة تسع عشرة ومائتین .

وفى سنة تسع عشرة ومائتين ، فيها توتى عثمان بن مالح بن صفوان السهمى ،

وفى سنة اثنتين وعشرين ومائتين ، توتى عبد الله بن سالح ، كاتب الإمام الليث ٣ الن سعد .

واستمرّ نصر بن كيدر على ولايته بمصر ، حتى عزل .

وتولَّى بعده المظانر بن أبي العبّاس ، فلم تطل أيامه بهما ، وعزل .

وتولَّى بعده مالك بن كيدر ، وذلك سنة أربع وعشرين ومائتين .

وفى أيامه توفّى أصبح بن النمرج بن سعيد بن نافع الأموى المصرى ، من أعيان العلماء ، مات سنة خمس وعشرين ومائتين .

وفى سنة ست وعشرين ومائتين ، توفّى ابن كثير ، المؤرّخ ، ماحب «البداية والنهاية » ؛ واسمه سعيد بن كثير بن عفير أبو عثمان المصرى ، تولّى التعناء بمصر ، وكان صحيح النقل ، كثير الاطلاع ؛ وُلد سنة ست وأربعين ومائة ، ومات سنة تست وعشرين ومائة، وكان ثقة المؤرخين ، انتهى .

فأقام مالك على ولايته بمصر ، حتى عزل .

ثم أعيد الأمير عيسى بن منصور ثانيا ، وأقام فى هذه الولاية إلى سنة تسع ١٥ وعشرين ومائتين .

وفى أيامه توتّى الإمام نعيم بن حماد الروزى، نزيل مصر، مات سنة ثمان وعشرين ومائتين، مات بسامرا، وكان من حفّاظ الحديث.

واستمرّ الأمير عيسى على ولايته بمصر ، حتى عزل .

ثم تولَّى بعده هرثمة بن نصر الجبلي ، فأقام إلى سنة خمس وثلاثين ومائتين .

ثم تولَّى بعده ابنه حاتم ، فلم تطل أيامه وعزل .

وتولَّى بعده إسحق بن يجيى ، فلم تطل أيامه ، وعزل .

ثم توتی بعده الأمیر عبد الواحد بن عیسی ، المسمی حوط ، مولی خزاعة ، توتی علی مصر سنة ست و ثلاثین ومائتین ، فأقام علی ولایته بمصر دون السنتین ، وعزل . ۲۱

41

أَنَّم تَولَّى بعده عنبسة بن إسحق الصَّبِّي ، تُولِّي سنة ثمان وثلاثين وماثتين .

وفى أيامه هجموا بنو الأصفر على ثغر دمياط ، ونهبوا المدينة ، وقتاوا جماعة من أهلها، وسبوا النساء ؛ فجاء الخبر إلى مدينة الفسطاط يوم عيد النحر ، فخرج الأمسير عنبية ونادى بالنفير عاما ، فخرج عسكر الفسطاط قاطبة ، وتوجّه إلى ثغر دمياط ، وتحاربوا مع بنى الأصفر ، فانتصروا عليهم ، وأسروا منهم جماعة ، وهرب الباقون إلى بلادهم ، ورجع الأمير ( ٧٥ آ ) عنبسة إلى النسطاط وهو منصور ، وقد امه الأسرى من بنى الأصفر ، وكان يوما مشهودا .

فأقام الأمير عنبسة بعد ذلك مدّة يسيرة ، ومات بمصر .

وفى سنة ست و ثلاثين و مائتين ، توقى أبو تراب النخشبى ، ودنن بمصر، داخل القاهرة .

ثم توتى بعده الأمير يزيد بن عبد الله التركى ، وكان من الموالى ، توتى على مصر ١٢ سنة اثنتين وأربهين ومائتين ، فى أيام الخليفة المتوكّل على الله جعفر بن المعتصم ؛ فلما استقرّ بمصر ، كانت له حرمة وافرة ، وكلمة نافذة .

وفى سنة خمس وأربدين ومائتين ، توقى ذو النون المصرى ، أبو النيض ثوبان بن ابراهيم المصرى ؛ وُلد بأخميم ، وكان أصله من النوبة ، وكان أسمر الاون ، شديد السمرة ، عاش من العمر نحو تسعين سنة ، ودفن بالترافة الكبرى .

ثم إنّ المتوكّل أرسل يقول له أنّ يبنى مقياسا لزيادة النيل، فشرع فى بناء مقياس بالحزيرة ، وهى الروضة ، فابتدأ فى بنائه سنة ست وأربعين ومائتين .

قال ابن عبد الحكم: كان بمصر عدّة مقاييس قبل الإسلام، فكان مقياس بأنصنا، ومقياس بمنف، ومقياس بقصر السُمع ؛ شم بنى عمرو بن العاص مقياسا بأسوان، عندما فتح مصر ؛ شم بنى عبد العزيز بن مروان، لما كان على مصر، مقياسا

<sup>(</sup>٧) الأسرى : الأسرا .

<sup>(</sup>١٧) له : يعني ليزيد بن عبد الملك .

<sup>(</sup>۱۷ و ۱۹ و ۲۰) مقیاس : متباسا .

بحاوان ؟ ثم بنى أسامة بن زيد مقياسا بالجزيرة ، فى أيام عبد الملك بن مروان ؟ ثم بنى سلمان بن عبد الملك مقياسا آخر ؟ ثم بنى أحمد ابن طولون مقياسا .

فلما كان أيام الخليفة جعنر المتوكّبل على الله ، أمر ببطلان سائر التاييس التي كانت بحصر ، وجعل العمل على هذا المقياس ، وسمّاه المقياس الجديد ، وهو عبارة عن فسقية مربعة ، يدخل إليها الما من أسربة بين الحيطان ، وفي وسطها عمود من رخام أبيض ، وهو مثمن ، طوله نحو عشرين ذراعا ، وله قاعدتان ، سفلية وعاوية ، وفوقه جائزة خشب في وسط الفسقية .

وقد قستم هذا العمود على أفدع ، بها أصابع مخطوطة كالقراريط ؛ ومساحة ٩ الذراع إلى أنْ يبلغ اثنى عشر ذراعا ، ثمانية وعشرون أصبعا ؛ ومن اثنى عشر ذراعا إلى ما فوق ذلك ، يصير الذراع أربعة وعشرين أصبعا .

فإذا ( ٧٥ ب )كان أوان زيادة النيل ، يدخل الماء الجديد على الماء القديم الذى ١٢ فى الفسقية ، فتارة تكون واطية من فى الفسقية ، فتارة تكون واطية من قلّة الماء ، وأقلّ ما يكون فى قاع القياس من الماء القديم ثلاثة أذرع ، وفى تلك السنة يكون النيل شحيحا .

قيل أكثر ما وجد فى قاع المقياس من الما القديم، تسعة أذرع وإحدى وعشرين أصبما ، وكان ذلك سنة سبع وتسعين من الهجرة ؛ وأقل ما وجد فى قاع القياس من الما القديم ، ذراع واحد وعشرون أصبها ، وهو سنة تسع وتسعين ومائة ، فبلغ النيل الما السنة اثنتى عشرة ذراعا وتسعة عشر أصبها ، ثم أنهبط عاجلا .

وقاعدة مصر فى أمر زيادة النيل ، فإنّ النيل يتنفّس فى الزيادة من أول بؤونة ، فإذا مضى منها ، ويسمّونه ، فإذا مضى منها ، ويسمّونه ، عند القبط عيد ميكائيل ؛ فإذا مضى من بؤونة خمسة وعشرين يوما ، تطلع البشارة ،

<sup>(</sup>٢) بالبشرودات : كذا في الأصل

<sup>(</sup>٤) الني : الذي .

ويظهر أمر القاعدة ، بما وجد في قاع المقياس من الماء القديم ؛ ثم في يوم السادس والعشرين من بؤونة ، ينادى على النيل بما يزيد في تلك السنة ، من قليل أوكثير ، وقبل في المعني :

وَهَتْ لقياسه الهجر التنابع

مناد نیه قاعدة اسطهاری رأى كمراً لقلى قات هالا تبشر بالوف منك الأحابسم وتصير الزيادة مستمرّة: أبيب، ومسرى، وتوت، واثني عشر يوما من بابة، فيكون مدّة الزيادة من ابتدائها إلى منتهاها ، ثلاثة أشهر وخمسة وعشرين يوما ، ثم يأخذ في النقصان ؟ وغالب الوفاء يكون في مسرى ، حتى قيل : « إذا لم ينِ النيل

في مسرى ، فانتظره في السنة الأخرى » .

قال السعودي : إذا انتهت الزيادة إلى ستة عشر ذراعا ، فقد حصل للناس الريّ الشامل ؟ فإذا بانت الزيادة إلى سبعة عشر ذراعا ، استبحر من أرافعي مصر الربع ، وحصل لبعض الضِّياع الضرر، بسبب وجود (٧٦ آ) الاستبحار؛ وإذا بلغت الزيادة ثمانية عشر ذراءًا ، كانت العاقبة عند انصرافه حـــدوث وباء بالديار الصرية ؛ وكان القبط يقولون : « نعوذ بالله من أصبع من عشرين » ؛ وكان النيل إذا بلغ أصبع من عشرين، غرق النبياع والبسانين، وكسر الجسور، وحصل لاناس الضرو بسبب ذلك. قال المسعودي: إنَّ الأذرع التي كان يستسقى عليها بمصر، ذراعان، وهي التي تسمّى منكر ونكير ، وهي ذراع ثلاثة عشر ، وذراع أربعة عشر ، فإذا انصرف الما عن هذين الذراءين ، استسقى الناس لهما بمصر ، وكان الضرر الشامل ؛ وإذا دخل الماء في ستة عشر ذراعا، كان فيه بعض صلاحه للبلاد ، ولا يستسقى له ، وكان ذلك نقصا

وكانت قاعدة مصر القديمة محكمة على ستة عشر ذراعا ، تروى منه سائر أراضي

في الخواج ، تمّت .

<sup>(</sup>٨) لم يف : لم يني ٠

<sup>(</sup>١٤) أصبع : كذا في الأصل .

<sup>(</sup>۱۹ و ۲۱) ذراعا: ذراع .

مصر ، وقد فسدت هذه القواعد كانها فى هذا الزمان ، لما علا من الأرانسي من قالة الجرف ، وفساد الأحوال ، ومسارت أرافسي مصر الآن لا تروى إلا من عشرين ذراعا ، أنهبي ذلك .

وكانت هذه القاييس المقدّم ذكرها ، يتوتى قياس النيل بها جماعة من الندارى الأفباط ، فلما بنى الأمير يزيد بن عبد الله النركى هذا القياس الجديد بالجزيرة ، عزل هؤلا الندارى عن قياس النيل ، وجعل عليه شخصا يسمّى عبد الله بن عبد السلام ابن عبد الله بن أبى الرداد ؛ وكان أصله من البصرة ، وقدم مصر ، وأقام بها ، وكان مؤذّنا بجامع عمرو بن العاص، وأجرى عليه فى كل شهرسبعة دنانير؛ ولم يزل المقياس بيد أبى الرداد حتى توقى سنة ست وستين ومائتين ؛ واستمر القياس مع أولاده ، هوأولاد أولاده ، إلى يومنا هذا .

قال المسبحى فى « تاريخ مصر » : سأل القاضى ابن خيران ، ماذا يستفتحون به القياسون فى كالرمهم إذا نادوا على النيل ؛ قال: أحسن ما يقولون ، « نِمَمُ لا تحصى، ٢٠ من خزأن لا تفنى ، زاد الله فى النيل المبارك كذا وكذا » .

قال القاضى محيى الدين بن عبد الظاهر فى منادى البحر ، لما يزيد عشرة أمـــابع ، ويجملون فى أيديهم عودا وهو مخـــــق بالزعةران :

قد قات ال أتى المقسى وفى يده عود بماء النيل قد غودى(٧٦ب)وقدنودى أيام ساطاننا سعدد السعود وقد صحّ القياس بجرى الماء فى العود

<sup>(</sup>ه) بني : بنا .

<sup>(</sup>٢) مؤلاء: ذلك.

<sup>(</sup>١١) المسجى: المستحى.

<sup>(</sup>١٤) الميزيد: المايزد.

<sup>(</sup>١٥) ويجعلون : ويجملوا .

<sup>(</sup>١٩) ببتوحم : كذا في الأصل ، وبالاحظ الأساوب العامي ، واستعمال حرف الباء في أول الفعل المضارع .

فى ذلك أنّ النيل إذا أنه بعد الزيادة ، يرسب المساء فى تلك البطايحات التى فوق الجنادل، فينقطع ماؤها ، ويتنبّر لونه وطعمه ، فإذا جاءت السيول بالماء الجديد، ينحدر الماء القديم من البطايحات إلى أراضى مصر ، فيقولون الناس : « قد توحّم البحر » ، وفى ذلك يقول الشيخ جلال الدين بن خطيب داريا :

عبب لنيل ديار مصر إنّه عبب إذا فكّرت فيه يعظم يعظم يعط ألاراضي، فهي تاقيح دائما من مائه، وهـــو الذي يتوحّم قال المسعودي: وكان للمقياس في الدولة الفاطعية عند، مبتدأ الزيادة، مائة دينار تصرف من الذخيرة لابن أبي الرداد، بسبب كنس مجاري ماء النيل، حتى يدخل إلى فسقمة المقياس.

وكان يأتى من مدينة قوص مركب صغيرة تسمّى المفرد، وبها رجل واحد يقذّف، وعليه أسابيط بالح تظلّله من حر الشمس، حتى يصل، فيبشّر بوفاء النيل، قبل أن الدولة بيشر به ابن أبى الرداد، وكان له معلوم على أرباب الدولة في كل سنة ؟ فبطل ذلك من مصر، مع جملة ما بطل منها من العوايد القديمة ؟ وقد تغزّ لت الشهراء في وصف هذا الفرد، تغزّ لات كثيرة، فن ذلك قول النقيسي :

۱۰ إنْ كان مدّ النيل قد سرّ كم وقد بالفتم بالوفاء المنى ( T۷۷ ) فالنيل من بُعدكم أدْ مُعى، نعم، وما المنمرد إلا أنا انتهبى ذلك.

۱۸ واستمر الأمير يزيد بن عبد الله التركى على ولايته بمصر ، حتى عزل .
 ثم تولى بعده الأمير مزاحم بن خانان التركى ، وزير المتوكل ، تولى على مصر سنة ثلاث وخميين ومائتين .

٢١ وفي أيامه توقى أحمد بن مالح المصرى ، أحد الحنّاظ المبرزين ، والأئمة المجتهدين ،
 مات في ذي القعدة سنة ثمان وأربعين وماثنين .

وفي هذه السنة توفّى أين الأب عمّ الإمام الشافعي ، مخمد بن عبد الله بن محمد (٢٢) ثمان وأربعين : كذا و الأسل.

ابن العبّاس بن عثمان بن شافع ، وكان تزوّج بزينب ابنة الإمام الشافعي ، رضى الله عنه ، فأولدها ابنه أحمد ، وكان له مناظرات كثيرة مع المزنى .

وفى سنة إحدى و ثلاثين ومائتين ، جاءت الأخبار من بنداد ، بوفاة البويطى ، آبو يعقوب يوسف بن يحيى البويطى القرشى ، كان إماما عالما فاضلا ، كان يحضر مجلس الإمام الشافعى ، وله مناظرات كثيرة ، أرسل خلفه الخليفة الواثق ، من مصر إلى بنداد ، فى أيام المحنة بخلق القرآن ، وأراد منه القول بخلق القرآن ، فامتنع من تلك بنداد ، حتى مات فى السجن ، وهو مقيد ، وكانت وفاته فى رجب من تلك السنة ، وكان الإمام الشافعى بشره أنّه لا يموت إلا وهو فى السجن ، فى الحديد ، وكذا جرى ، انتهى .

واستمر الأمير مزاحم بن خاقان على ولايته بمصر ، حتى مات ، ثم تولّى بعده ابنه الأمير أحمد ، فلم تطل أيامه ، وعزل .

ثم توتی بعده أرخور الترکی ، وکان من الوالی ، فلما ولی علی مصر لم تطل بها ۱۲ أیامه ، وعزل ( ۷۷ ب ) عنها .

ثم تولَّى بعده الأمير محفوظ بن سلمان.

وكان هؤلا، الأمرا، إذا تولّوا على مصر، يسمّون عمّال الخراج بمصر، وكانت ١٥ الخانه، يشترطون عليهم في كُنُّب تقاليدهم، المال الذي ياتنزمون به، وعليهم من الهدايا والتقادم: الخيول الدربية، والبغال الخيسية، والجمّال البجاوية، والثياب الدبيقية، ومقاطع الشرب الإسكندرانية، والعارز البهنساوية، وأجلال الخيل، ١٨ والستور الفيومية، والعسل النجل المصرى، الذي من عسل بنها، وغير ذلك من الأصناف التي لا توجد إلا بمصر.

قال محفوظ بن سليمان : من غريب ما اتّفق لى أنْ قد تمجمّد على من خراج مصر ٢١ فى أيام الخليفة الواثق ، ثلاثماثة ألف دينار ، فأرسل أحضرنى فى الحديد ، فلما وساتُ إلى بنداد ، دخلتُ على الواثق وقت صلاة الفجر ، وأنا آيس من الفرج ، فلما فرغ

<sup>(</sup>۱۵) يىمون: يىموا.

يصلَّى ، أخذ بيده درج مكتوب بماء الذهب ، فقرأ فيه .

فلما أبصرنى ، قال : ويحك يا محفوظ فى أى ساعة دخلت على فيها ؟ فقلت :

ق ساعة خير يا أمير المؤمنين ؟ قال : هل تدرى ما فى هذا الدرج الذى بيدى ؟ قات :

لا والله يا سيدى ؟ قال : هذا مما أنزل على دانيال ، عليه السلام ، يتول الله تعالى :

عند تناهى شد تى يكون فرجى ، وعند نزول بلائى ، يكون رجائى ، وفى مثلى فليطمع

تا الطامعون ؟ اذهب يا محفوظ ، فقد وهبت كك ما عليك من المال ، ووليتك على مصر ثانيا ، فامض راشدا .

وأمَر بنزع قيودى ، وأخلع على خلعة سنيّة ، فخرجتُ من عنده وأنا لم أحدّق منه بالنجاة ، وكنت قد أيست من الفرج ، وقد قيل في المعنى ( ١٧٨ ) :

لا تنجزعن لما واتى الزمان به ولا تكن حرجا من شدّة الحرج لابد للعسر من يسر يعقّبه وللشدائد من حلّ ومن فرج واستمرّ الأمير محفوظ بن سليان فى ولايته بمصر ، حتى مات سنة أربع. وخمسين ومائتين .

ثم توتی بعده الأمير أحمد بن محمد بن المدبر ، وكان من شياطين العمّال ، أحدث الله الله أنهاء أنه أنهاء أنه أنهاء أنهاء أنه أنهاء أنه أنهاء أنه أنهاء أن

١٨ كثيرة ، وقسّم أموال مصر ما بين خراجي وهلالي .

<sup>(</sup>١) درج: كذا في الأصل.

<sup>(</sup>٧) فامض: فامضى .

<sup>(</sup>١٦) الذي : الني .

أمرها إلى الخراب من يومئذ ، كما قيل في معنى ذلك :

عليك بالعدل إن أوليت مملكة واحذر من الظلم فيها غاية الحذر فالمُلك يبقى مع الحور في بدو ولا حضر تالمُلك يبقى مع الحور في بدو ولا حضر فالها تلاشت أحوال مصر ، أرسل الخلينة المستدين بالله ، بعزل أحمد بن الدبر ، ووتى الأمير أحمد بن طولون على مصر ، توتى سنة خمس وخمسين ومائتين .

### ذكر أخبار دولة الأمير أحمد بن طولون

وال إبراهيم بن وسيف شاه : إنّ طولون كان أسله تركى الجنس ، أهداه نوح ابن أسد ( ٧٨ ب ) الشاماني ، عامل بخاري ، إلى الخليفة المأمون ، سنة مائتين من الهنجرة ، فأعتقه المأمون، وسرّره بجارية اسمها هاشم، فولد له منها ابنه أحمد هذا ، سنة أربع عشرة ومائتين ، وقيل سنة عشرين ومائتين ، واستمرّ طولون ، حتى مات سنة أربعين ومائتين .

قال ابن عساكر: فانتشى أحمد فى بنـــداد، وكان عالى الهمة، شجاعا بطلا، • سعيد الحركات، أقبلت له الأيام.

قيل إنّ عسكر بنداد قالوا له: اقتل الخليفة المستعين بالله ونحن نوليك على واسط، فأبي من ذلك، عظم أحمد بن طولون فأبي من ذلك، عظم أحمد بن طولون في عينه، وو لاه على مصر ، وأضاف إليه الثنور الشامية، والعواصم ، وأفريقية ، وسائر الثنور من أعمال الديار المصرية .

قال ابن وسيف شاه: لما دخل الأمير أحمد بن طولون إلى مصر، كان نتيق الحال، معتقره من يراه ، وكان بمصر شخص من أعيان مصر ، يقال له على بن معبد البندادى، وكان في سعة من المال، فاما بلغه حضور الأمير أحمد، خرج إلى تلقيه ، فاما رآه في ضيق حال ، بهث إليه عشرة آلاف دينار ، فقبالها منه ، ورأى لهما موقعا ؟ فخطى ذلك الرجل عنده، وسار لا يتصر في في شيء من أحوال الديار المصرية إلا برأيه، وصار من أخصائه.

قال ابن وسيف شاه: لما ولى الأمير أحمد على مصر ، تسلّمها من أحمد بن المدر ، وقد تلائمي أمرها ، وانحط خراجها ؛ فاهم الأمير أحمد فى عمارة جسورها ، وبناء وناطرها ، وحنر خاجانها ، وسدّ ترعها .

فاستقامت أحوال الديار الصرية في أيامه ، ووقع العدل والرخا، في أيامه ، حتى

<sup>(</sup>۱۵) شخس: شخصاً.

قيل أبيع كل عشرة أرادب بدينار ، وعلى هـذا فقس فى جميع الغلال والبضائع ؟ ووصل خراج مصر فى أيامه ( ٧٩ آ ) مع وجود الرخاء ، أربعة آلاف ألف دينار وثلثماية ألف دينار ، غير ما يتحصّل من المكوس .

قال ابن وصيف شاه: خرج الأمير أحمد بن طولون يوما على سبيل التنزّه ، فتوجّه إلى نحو الأهرام ، فبينا هو راكب إذ غاصت قوائم فرسه فى الأرض ، فأمر بكشف ذلك المكان ، فلما كشف ، فإذا هو كنز فيه دنانير ذهبا ، كل دينار قدر الرغيف ؟ ووُجْد به إنسان ميّت ، فكان طبول كل عظمة من أضلاعه أربهة عشر شبرا ، وعرضه نحو شبر ؟ ثم إنّ الأمير أحمد نقل ذلك المال إلى خزائنه .

قال صاحب « مرآة الزمان » : إنّ أحمد بن طولون أرسل جَنَّة هذا الميَّت إلى ٩ بنداد ، حتى فمهدها الخليفة .

فاها ظفر بهذا الكنز اتسع حاله وعظم أمره، فاستكثر من مشترى الماليك الديالة، حتى بالمت عدّمهم أربعة وعشرون ألفا ؟ وبالغ فى مشترى العبيد الزنج ، حتى بلغ ٢٠ عدّمهم أدبه ين ألفا ؟ واستكثر من شنائرة العرب الحوف ، حتى بلغ عدّمهم سبعة آلاف شنتيرا ، فعند ذلك سطا على الخلفاء، وادّعى الخلافة لنفسه بمصر ، وانفرد بخراجها ، فحاربه الخليفة العتضد بالله ، فلم يقدر عليه .

قال عبد الله بن عبد الظاهر: لما كثرت عساكر الأمير أحمد بن طولون ، ضافت بهم مدينة الفسطاط ، فبنى مدينة شرقى مدينة الفسطاط ، وسمّاها « القطائع » ، وكانت مدينة جايلة ، بنيت قبل القاهرة ؛ وكانت ميلا فى ميل، أولها من كوم الجارح ، الى الصليبة ، وعرضها من قناطر السباع إلى الجبل القطم ؛ وكان بها مناظر مطلّة على بحر النيل ، وآثار سورها باق إلى الآن عند المدرسة الجاولية ، وهو الذي يسمّونه على بحر النيل » فلما فرغت ، أسكن بها جنده .

ولم تزل هذه المدينة عامرة حتى هدمها محمد بن سليمان الكاتب ، ال ولى على مصر ( ٧٩ ب ) أيام الخليفة المكتفى بالله ، خليفة بغداد ، وذلك سنة ثمان وخمسين وثاثماية .

4 5

قال عبد الله بن عبد الظاهر: لما فرغ الأمير أحمد بن طولون من بناء مدينة القطائع، ابتدأ ببناء جامعه، وقد ابتدأ في عمارته سنة ثلاث وستين، وانتهبي العمل منه سنة ست وستين ومائتين، وبالهت النفقة على بنائه مائة ألف دينار وعشرين ألف دينار.

قال ابن عبد الظاهر: لم يكن بمصر بتعة أعظم من البقعة التي بني فيها هذا الجامع، وكان هذا الكان يسمّى جبل يشكر ، قيل إن موسى ، عليه السلام ناجى ربّه عليه ، وهو مشهور بإجابة الدعاء فيه .

فلما فرغ من بنائه ، لم يصل فيه أحد من الناس ، وقالوا : هذا بنى من مال حرام ، لا يجوز فيه الصلاة ؛ فلما بالغ الأمير أحمد ذلك ، خطب فيه ، وحلف بالله العظيم أنّه ما بنى هذا الجامع من مال حرام ، وإنّا بناه من كنز ظفر به عند الأهرام ، فعند ذلك صاّوا فيه الناس .

ثم إن بعض الناس عاب قباته ، وقال إنها ضيقة ، فخطب وقال فى خطبته : قد رأيت النبى ، صلى الله عليه وسلم ، فى المنام ، وهو يقول لى : « يا أحمد ابن قبلة هذا الجامع على هذا الوضع»، وخط لى فى الأرض صورة ما يعمل ، فما أمكننى أنْ أزد بعد ذلك ، ولا أنقص ، فلما أصبحتُ وجدتُ النمل قد أطاف على ذلك الخط ، فوضعتُ أساس المحراب عايه ، وإلى الآن يسمّى محراب النمل .

قيل: الكمل بناء المحراب، جعل عليه منطقة من العنبر معجون بمسك، لتفوح المحتماعلى المصليين به، وعلّق بهذا الجامع عشرة آلاف قنديل من الزجاج الذهّب.

وكان فى سحنه قبّة ، على عشرة عمد ( ١٨٠ ) من رخام أبيض ، وهى منهروشة بالرخام الماوّن ، وفى وسطها فوّادة يفور منها الماء ، يطلع من قصعة رخام أبيض ، قطعة واحدة ، دورها أربعة أذرع فى مثلها ، تفور بالماء ليلا ونهارا برسم الونو، ؟ شم فرشه بالحصر العبدانى ؟ وكان على سحنه شبكة من جميع جوانبه لأجل العصافير .

<sup>(</sup>٨) لم يصل : لم يصلي .

قيل إنَّ بعض الناسكت له على باب الجامع هذين البيتين :

بنى جادما لله من غيير حاة فإ، بحمد الله غيير موقق كمُمْطُومة الأيتام من كدّ فرجها فديتك لا تَزْنَى ولا تتصدّق تال ماحب «مرآة الزمان»: كان أحمد بن طولون لا يعبث قط فى مجاسه، فعبث يوما فى درج من الورق، وجعل يعبّث به، فتعجّب منه الحاضرون لذلك، فقال الأنكروا عايه ذلك، قال: « احضروا لى الهندسين»، فلما حضروا قال لهم: ١٠

« ابنوا لى منارة هذا الجامع على دنة هذا الدرج » ، ولم أيظهر أنّه عبث به . وقال الة. يزى: انما ين منادة هذا الجامع على دنة منادة حامع سام. الله الذي

وقال القريزى: إنما بنى منارة هذا الجامع على صفة منارة جامع سامرا الذى ببنداد.

اله اكمل هذا الجامع ، حاتى به القاضى بكار بن قتيبة ، رضى الله عنه ، وكان إله الما ؛ وخطب به أبو يعقوب البلخى ؛ وأملى به الحديث الربيع بن سليمان ، وكان تاميذ الإمام الشافعي ، رضى الله عنه .

قال ابن عبد الظاهر: وبنى الأمير أحمد بن طولون بجوار هذا الجامع مارستانا ، وصرف عليه ستين ألف دينار ، ولم يكن قبل ذلك بمصر مارستان ، وجعل به خزانة شراب وأدوية ، وجعل عليها خادما أسود خصيًّا ؟ وكان يجلس على بابه في كل يوم جمعة طبيبان برسم الضعنا ، وكان له أوقاف كشيرة ، حتى قيال كان له في كل يوم من المصروف ألف دينار .

ولم يزل هذا الجامع على ما ذكرناه، حتى احترق كله فى ليلة الجمعة خامس عشرين ١٨ ( ٨٠ ب ) جمادى الأولى سنة سبع وسبعين وثلثاية ، فلما توتى العزيز بن المعزّ الناطمي على مصر ، جدّد ما احترق منه ، ولكن أبطل منه أشياء كثيرة ، انتهى ذلك .

قال ابن عبد الظاهر: بلغ الأمير أحمد بن طولون أنّ المقياس قد تهدّم، فركب ٢١ بنفسه، وكان صحبته القاضي بكار بن قتيبة، قاضي مصر، وأبو أيوب، صاحب

<sup>(</sup>۸) سامرا : سامری .

<sup>(</sup>١٦) طبيبان : طبيبين .

خراجه ؛ فلما نظر إلى المقياس أمر بإصلاحه ، ورسم له بألف دينار ، فصرفت عليه .

ومن الحوادث فى أيامه أنّ النجوم تطايرت فى السماء شرقا وغربا ، فارتاع الأمير أحمد من ذلك ، فأ أجابوا بشى ، فتطاير من ذلك ، فدخل عليه الشاعر السمّى بالجمل وهو جالس فى موكبه ، وأنشده هذه الأبيات :

قالوا تساقطات النجو م لحادث أبدا عسير فأجبت عند مقالهم بجـــواب محتنك خبير هذى النجوم الساقطا ت رجوم أعداء الأمير

فتفاءل الأمير أحمد بذلك ، وأخلع على الجمل خامة سنية .

وفى أيامه تولَى قضاء مصر أبو زرعة عثمان بن إبراهيم الدمشقى ، وتوفّى سنة ثلاثين وثلثمابة ، وكان شافعيا .

۱۲ وفى أيامه سنة تسع وستين وماثنين ، توقى ابن المواز أبو عبد الله محمد بن إبراهيم ابن عبد الحكم ، وكان من عظه المالكية ، وله اختيارات فى المذهب ، ولد سنة عانين ومائة .

ا وتوقى فى أيامه أيضاً المزنى أبوإبراهيم إسمعيل بن يحيى بن إسمعيل بن عمر بن إسحق،
 كان من الأعمة المجتمدين ، وكان الشافعى يتول : « لو ناظر المزنى الشيمان لغلبه » ؟
 وكان مولده سنة خمس وسبعين ومائة ، وتوقى لست بقين من رمضان سنة أربع وستين

وماثتين ، ودنن قريبا من تربة الإمام الشانعي ، والدعاء عند قبره مجاب ، انتهى .
 قال الشيخ أبو الحسن بن حماد ، وكان من أعيان العلماء : كنت راقداً في منزلى

بعض الليالى ، وإذا بالباب يدقّ على في ( ٨١ آ ) نصف الليل فنظرت مِن الطاق ،

وإذا برجال ومعهم مشاعل، فوقفوا بباني ، فقلت: « ما تريدون »؟ قلوا : « أبا الحسن ابن حماد » ، فقلت : « ها هو أنا » ، فقالوا : « امض فإن الأمير أحمد طلبك في

هذه الساعة ».

<sup>(</sup>۲۲) امن : امنی .

فارتعدت أعضائى ، ثم قمت وركبت بغلتى ، وأنا آيس من الحياة ، فلما وصلت الى دار الأمير أحمد ، دخلت وسلمت على حاجب الباب ، فقال لى : « ادخل وخذ فى مشيبك عن يمينك ، واحترز أنْ لا تقع فى البحرة » .

وكانت ليلة مظلمة من ليالى الشتاء ، فمشيت حتى بالمت ضوء الشمع ، فوقفت قايلا ، وإذا بالأدير أحمد فى قبّة لطيفة ، وهو نائم على ظهره ، وبين يديه شمعتان ، فوقفت طويلا ، فلما علم بى ، قال: «أبو الحسن » ؟ قات: «نعم» ، قال: « ادخل » ، فدخات ووقفت بين يديه ، فقال: « اجلس » ، فجاست ، فقال: « لأى شىء تصلح هذه القبّة » ؟ وكانت قبّة لطيفة ، يجلس فيها نحو أربعة أنفس ، فقلت: « تصلح للفكر ، وتلاوة القرآن ، ومطالعة العلم ، ومنادمة الحبّين » .

فتبسّم ، شم قال : « ماذا تقول فى هذه المسألة » ؛ قلت : « يقول الأمير أيّده الله بنصره » ، فتال : « ما تقول فيمن سلّط على ثمى ففعله ، فهل يعذب عليه » ؛ قال أبو الحسن : فعلمتُ أنّ المسألة شى ناشئة عنه ، فقلت على الفور : « لو كان كل مسلّط ٢٠ معذّبا ، لكان ملك الموت أشدّ الناس عذابا يوم القيامة » .

فلما سمع ذلك منى ، استوى جالسا ، وقال : «كيف قات » ؟ فقات : « لوكان كل مسلّط معذبا ، لكان ملك الموت أشدّ الناس عذابا يوم القيامة » .

ثم سكت طويلا ، وقال : « انصرف إلى منزلك » ، فخرجتُ من عنده ، وأنا لا أحدّ في بالنجاة ؛ فلما خرجت تبعنى الحاجب بصرّة فيها مائتا دينار ، فأخذتُ ذلك وانصرفتُ إلى منزلى ( ٨١ ب ) وأنا لا أحدّ في بالسلامة ، انتهى .

١٨

وكان الأمير أحمد يقول: « إنى لأجد فى فهم الرجل عنى إذا خاطبته من اللذّة ، ما لا يجده مجامع الرأة الحسنا، عند جماعها » .

قال ابن وصيف شاه: لم يل مصر قبل خلفاء بنى عبيد الله ، أعظم من نظام ٢١ الأدير أحمد بن طولون ؛ كان راتب مطبخه فى كل يوم ألف دينار ، تصرف فى أمر (١٢و١٠) السألة: السئاة .

<sup>(</sup>۲۱) لم يل : لم يلي .

المطابخ فيما يحتاج إليه ، وكان عسكره يحضر السماط مرّتين في كل يوم ؛ وكان منتهى حكمه من مصر إلى الفرات ، وإلى برقة .

قال « جامع السيرة الطولونية » : كان بمدينة عين شمس ، وهي المطارية ، صنم من الكدان الأبيض ، على قدر خلقة الرجل المعتدل القامة ، وكان محكم الصناعة ، يكاد أنْ ينطق ؟ فقصد الأمير أحمد أنْ ينظر إليه ، فنهاه بعض الكهان عن رؤية هذا الصنم ، وقال : « أيها الأمير لا تنظر إلى هذا الصنم ، هما نظر إليه أحد من ولاة مصر إلا عزل في عامه » ، فلم يعبأ بهذا الكلام، وركب وتوجّه إلى عند ذلك الصنم ، ورآه ، شم إنّه أمر بقطعه فقطع ، ولم يبق له أثر .

وعلى راوسهم المساحف ، وفعاوا كا يفعاون في المرض نحو عشرة أشهر ، نفرج الناس قاطبة إلى العددارى ، وفعاوا كا يفعاون في الاستسقاء ، نفرجوا حفاة ، وعلى راوسهم المساحف ، وخرج اليهود وعلى راوسهم التوراة ، وخرج النسادى وعلى راوسهم الأناجيل، وخرج الأطفال من المكاتب وعلى راوسهم الألواح ، وخرج الداماء والزهاد ، ودعوا إلى الله تعالى له بالعافية والشفاء ، فلم يفد من ذلك شيئا ، العالماء والزهاد ، ودعوا إلى الله تعالى له بالعافية والشفاء ، فلم يفد من ذلك شيئا ، « إنّ أجل الله إذا جاء لا يؤخّر لو كنتم تعلمون » .

الله على الله الأحد لعشر خاون الله على الله الأحد لعشر خاون القعدة سنة سبعين ومائتين ؟ وكانت مدّة ولايته على مصر نحو ست عشرة سنة وأشهر .

١٨ و إا مات خلف من الأولاد ثلاثة وثلاثين ولدا ، منهم سبعة عشر ذكرا ، وباقى ذلك إناثا ؟ وكان ملكا عادلا فى الرعية ، كفواً لملك مصر ، وأبطل فى أيامه ماكان أحدثه ابن الدبر من المكوس بمصر ، التى تقدّم ذكرها .

<sup>(</sup>٣) صنم : صنما .

<sup>(</sup>ە) رۇبة : رأيت .

<sup>(</sup>٨) ولم يبق : ولم يبقى .

<sup>(</sup>۱۰) يفعلون : يفعلوا .

وكان كريم اليد، سخى النفس، منتادا إلى الشريعة، يحبّ العلما، والصلحا، وكان عنده التواضع، يصلى على من يموت من أهل مصر، من فقير أو غنى ؟ وكان له اشتغال بالعلم، وطاب الحديث؛ وكان يتصدّق في كل أسبوع على فتراء ٣ البلد، بثلاثة آلاف دينار، غير الرواتب الجارية على أهل المساجد والزوايا، في كل عمهر ألف دينار؛ وكان يرسل إلى مجاورين الحرمين في كل سنة كسوة الشتاء والصيف.

وكان نافذ السكلمة ، وافر الحرمة ، استقل في أيامه بأملك مصر ، ولم يدخل تحت طاعة خاناء بغداد ؟ وكان حكمه من بلاد النرب إلى الفرات ، وفتح في أيامه مدينة أنطاكية ، وغيرها من البلاد ؟ وكان الناس يخيّر ونه على خاناء بغداد في عدله بين الرعيّة .

غير أنّه كان شديد الغضب، ســَّي، الخلق، سنّاكا للدما، ، إذا قدر لم يعفُ ، حتى قيل مات في جبسه ثمانية عشر ألف إنسان ؛ ولمــا مات دفن خارج باب القرافة .

قال بعض الثقات: كنت أرى شيخا من أهل العلم ، يقرأ على قبر الأمير أحمد ابن طولون فى كل يوم ، ثم رأيته بعد ذلك ترك القراءة على قبره ، فسألته عن ذلك ، فقال لى : «كان للأمير أحمد على من البر والإحسان ما لا أطيق وسفه، فأحببت أن فاواسيه بشيء من القرآن بسعد موته ، فرأيته فى بعض الليالى فى المنام ، فقال لى : أواسيه بشيء من القرآن بسعد موته ، فرأيته فى بعض الليالى فى المنام ، فقال لى : يا فلان ، بالله لا ترجع تقرأ ( ٨٢ ب ) على قبرى شيئاً ، فلا تمر بي آية من القرآن إلا قيل لى : أما سمعت هذه الآية فى دار الدنيا ، فهل لا كنت تعمل بها ؟ وما رأيت من أشد على ماوك الدنيا من الحيجاب ، فى كتمهم لحوايج الظاومين عن الماوك » .

وقد قيل في المعني :

ونو أنّا إذا متنا تركنا لكان المـــوت راحة كل حىّ ٢١ ولاكنّا إذا متنـــا بمثنا ونُسأل بعد ذا عرن كل ثنيّ

<sup>(</sup>٥) مجاورين : كذا في الأصل .

<sup>(</sup>۱۱) لم يعنب : لم يعفوا .

قل ابن وديف شاه: خلف الأمير أحمد بن طولون من الذهب العين عشرة آلاف الف ألف ألف دينار ، ومن المهايك المشتراوات سبعة آلاف مملوك ، ومن العبيد الزنج أربعة وعشرين ألف عبد ، ومن الخيول سبعة آلاف فرس ، ومن البغال ستة آلاف بنل ، ومن الجمال عشرة آلاف جل ؛ ومن الفصوص والجواهر مائة صندوق ؛ ومن المراكب الجربية ألف مركب ؛ هذا خارجا عن الفياع والأملاك والبساتين وغير ذلك وبلغ خراج ، عصر في أيامه أربعة آلاف ألف دينار وثاثماية ألف دينار ، ولم ينده

وبلغ خراج مصر في أيامه أربعة الاف ألف دينار وثائماية ألف دينار ، ولم يغده المال عند انقضاء الأجل ، كما قيل :

خُذ التناعة من دنیاك وارض بها واقصد لنفسك منها راحة البدن وانظر لمن قد حوى مما سمعت به هل خصّه غیر بعض القطن والكفن والمامات الأمیر أحمد بن طولون ، تولّی بعده ابنه الأمیر خمارویه ، انتهمی ذلك .

## ذكر أخبار الأمير خمارويه بن أحمد بن طولون:

۱۲ قال ابن وصيف شاه: اا تولى الأمير خمارويه على مصر ، مشى على نظام والده أحمد ، وأبتى الجند على حالهم ؟ وكان يحبّ الجياد من الخيل ، وكان لها أنساب مثبوتة في الدواوين ، كأنساب الناس .

وكان مولما بالعائر وغرس الأشجار؟ قيل إنه أنشأ له ( ١٨٣ ) ، بالقرب من جامع أبيه ، ميدانا ، ونقل إليه الأشجار من سائر البلاد ، حتى من خراسان ومكة والعين ، فكان به سائر الفواكه والرياحين ، حتى الكادى والقرنفل والسنبل والزعفران ، وغير ذلك من الرياحين والزهور ، والأشياء الغريبة ، التى لم تزرع قط

عصر .

<sup>(</sup>٣) فرس : فرسا .

<sup>(</sup>٤) بغل: بغاد. أا جل: جلا.

<sup>(</sup>٥) مركب: مركباً .

<sup>(</sup>۸) وارض بها : وارضبها .

<sup>.</sup> آهة: "معت (٩)

وجعلم اكالسطور، تقرأ بألفاظ، مثل: « نصر من الله ، ونتحقريب »، وما أشبه ذلك ؛ ووكّل بها جماعة بأيديهم مقاريض من الذهب والفضّة ، يصلحون ما يفسد من الأوراق ، ويخرج عن قالب الاعتدال من الحروف ؛ وكان يسحق المسك ٣ والكافور ، وينثره على تلك الرياحين والأزهار ، وقد قيل في المحنى :

بستان مجلسك الجنى ثمــــاره لم يبد إلا وهـــو في أكمام والزهر مختلف به ألوانه ولقد يجل ثراه عن نمـــام ثم إنه ألبس قوائم الأشجار الكبار بالنجاس الأصفر ، وطلى فوقه بالذهب، فكانت الشمس إذا طلعت على تلك الأشجار ، لا يقدر أحد أن ينظر إليها ، من شدة اتقادها تكاد تخطف بالأبصار .

ثم حنع فى ذلك البستان بحرة كبيرة ، وملأها من الزئبق ، وكان يضع له على ذلك الزئبق فراشا من جلد الحيّات ، أنْعَم من الحرير ، وله حركات ، يمتلى ، بالريح ، ثم يسدّ فاه بحبل ، ويُتارح له فراش على ذلك الجلد ، وينام عليه .

قال بعض المؤرّخين : إنّ خمارويه كان يعتريه ضربان المناصل ، فكان لا ينام الليل ، فصنع له ذلك لعلّ يجد له راحة ، وينام ساعة .

وفى، سنة ثمان وسبعين وماثنين، ظهر فيه نجم الذنب، وكان له ذؤابتان، ثم طارت مه م منه ذؤابة ، و بقيت الأخرى أياما ، ثم النمحل جميعه ، فتطيّر الناس من ذلك .

١٨

وفى أيامه سنة ثمان وسبعين وماثنين ، احترق بحر النيل جميعه ، حتى لم يبق منه شيء ، فكان الناس يشربون من الحفائر ، وهذا شيء لم بعهد بمثله فيما تقدّم .

قال ابن وسیف شاه : خرج خمارویه یوما إلى الفضاء فاتمیه أعرابی ، فأخذ بعنان فرسه ، وأنشد یقول ( ۸۳ ب ) :

<sup>(</sup>٧) وطلى: وطلا.

<sup>(</sup>١١) ذلك: ثلك. | الحيات: الحياة.

<sup>(</sup>١٥١٥) وفي سنة . . . عِنْهُ فيها تقدم : كتبت في الأسل على هامش من ٨٣ آ .

<sup>(</sup>١٧) لم يبق : لم يبقى .

فلما سمع خمارويه ذلك ، قال لغلامه : « ادفع إليه ما معك فى الخريطة » ، فوجد فيها خمسائة درهم ، فقال الأعرابي: « زدنى أيها الأمير ، فثلك من يزد »، فقال خمارويه للماليك : « اطرحوا عليه مناطقكم وسيوفكم » ، وكانت مسقطة بالذهب ، فقسال الأعرابي : « ومن يحمل لى ذلك » ؛ فأمر له ببنل ، فحمّل ذلك عليه ومضى .

وفى أيامه توتى الحارث بن مسكين بن يوسف الأموى ، قاضى مصر ، ولد سنة أربع وخمين ومائة ، ومات سنة خمسين ومائتين ، فى دولة أحمد بن طولون .

وفى سنة ست وسبعين ومائتين ، توتى قاسم بن محمد ابن قاسم الأموى القرطبي ،
 صاحب « التذكرة » ، رحمه الله .

وفى سنة ثمانين ومائتين ، توقى القاضى بكار بن قتيبة بن راشد الثقنى الحنفى، رضى الله عنه ، وكان من ولد أبى بكر الصحابى ، توتى القداء بمصر فى أيام الخايئة المتوكل على الله ، سنة ست وأربين ومائتين ؟ وكان مولده سنة اثنتين وثمانين ومائة ، وكان حننى الذهب ، وهو شيخ الطحاوى ؟ مات فى الحرتم من تلك السنة ، ودفن مقابل من تربة الإمام الشافعى ، رحمه الله .

وفي هذه السنة أرسل المتضد بالله ، خايئة بنداد ، يخطب قطر الندى ، بنت الأمير خارويه، فأمهرها الخايئة المتضد مائة ألف، دينار، ومائة ألف شقة حرير ماوّن؛ مغرجت من مصر إلى بنداد ، وكان معها من القاش والأوانى مالا يحصر ، حتى قيل نُقل جهازها من مصر إلى بنداد في ستة أشهر ، فكان من جملة ما ذكر من جهازها، مائة هاون ذهب ، وألف سروال حرير ، وفي تكة كل سروال جوهرة قدر بيضة

الحمامة ؟ فلما وصات إلى بنداد ، ودخل عليها العنضد ، فأحببًا حبًّا شديدا . قيل إنّه وضع يوما رأسه في حجرها ( ٨٤ آ ) ونام ، فلما غرق في النوم تلطّفت

<sup>(؛)</sup> درغم : درعا .

<sup>(</sup>٧\_٧) وفي أيامه . . . رحمه الله : كتبت في الأصل على هامش س ( ٨٣ ب ) .

به حتى أزالت رأسه عن حجرها، ووضعتها على وسادة ، فلما انتبه من منامه، ناداها، فأجابته من مكان قريب ، فقال لها : «قد أسلمتُ نفسى إليك ونمتُ على حجرك ، فتركتيني ومضيت عنى ، أكاتيت منى » ؟ فقالت : «والله لم أكن كاتيت من أمير ٣ للمؤمنين ، إنّ مما أدّبني به والدى أنْ لا أجلس مع النيام ، ولا أنام مع الجاوس » ، فاستحسن منها ذلك ، وأفامت معه حتى مات ، وقيل في العني :

كن ابن من شئت واكتسب أدبا يننيك مضمونه عن النسب النقى من يقول كان أبى النقى من يقول كان أبى واستمر خمارويه على ولايته بمصر ، حتى هجم عليه بعض خدامه فى الليل ، وذبحه وهو نائم فى فراشه ، وكانت قتلته فى ذى الحجة سنة اثنتين و ثمانين ومائتين ، ، وكانت مدة ولايته بمصر نحو اثنتى عشرة سنة وشهر .

ثم ترتّى من بعده ابنه أمير جيوش ، ويعرف أيضا بالأفضل، وهو صاحب السوق المعروف به .

قال القضاعى: إنّ الأفضل هـذا هو الذى بنى السجد المطلّ على بركة الحبش ، المعروف الآن بالرحد ، وإنما سمّى بالرحد ، قيل : كان فوقه كرة من نحاس أحفر ، قدرها قنطار ، وهى قائمة على عمد من رخام ، بسبب تحرير الساعات ، لأجـــل دخول ، وقات الصاوات ؛ ولم ينسب إلى الحاكم بأمر الله من بنائه شيء ، وإنما هي إشاعة بين الناس في نسبته إلى الحاكم بأمر الله . \_ وهو حفر ( ١٨٤ ) خليج أبى الرجا ، وكان المتولّى أمر حفره أبو الرجا شعيا المهودى ، فعرف به .

ومن الحوادث فى أيامه ، قدهاجت ربح سودا ، واشتدّ هبوبها وأظلم الجوّ حتى ظهرت النجوم بالنهار ، فارتاع الناس من ذلك ، ثم توجّهوا إلى الساجد يبتهاون إلى الله بالدعا ، فلم تزل الرباح عاصفة إلى بعد المفرب ، حتى سكن الحال .

۲۱

<sup>(</sup>٣) ومضيت: ومضيني. || أكليت: أكليني.

<sup>(</sup>١١) أمير جيوش : كذا في الأصل .

<sup>(</sup>۱۳) بنی : بنا .

<sup>(</sup>۲۱) ماصفة : عاصف .

قال ابن الجوزى: إنّ فى سنة ثمان وسبه بين وماثتين، جاءت الأخبار من مصر إلى بنداد ، بأنّ النيل قد غار عن آخره ، ولم يبق منه شىء ؟ وهذا من العجائب التى لم يسمع بمثابها من قديم الزمان إلى الإسلام ، وفى هذه الواقعة يقول القائل :

تقاصر النيل عنا تقاصرا متتابع حتى قنه نا اضطرارا منه بمص الأسابع

وهذه الواقعة من النوادر .

واستمرَ أمير الجيوش على ولايته بمصر حتى قتل أيضاً ، فكانت مدّة ولايته على مصر نحو سنة ؛ ولما مات دفن في مسجد بحارة برجوان .

م ثم توتى بعده الأمير هرون بن خمارويه . \_ ومن الحوادث في أيامه أن شخصا يسمّى أبو الحسن الخراساني ، توجّه إلى نحو أطنيح ، هو وجاعة من أصحابه ، فوجدوا في بعض الدفائن شربة زجاج أزرق ، بعروة خضرا ، فأخذها أبو الحسن الذكور ، وجاء إلى شاطى النيل وملا منه تلك الشربة ، وناولها لبعض أصحابه ليشرب منها ، فوجده خمرا مسكرا ، طيب الرائحة ، أحمر اللون ، ولم يكونوا يعلمون ما في هذه الشربة من السرّ ؟ فلما علموا شأنها ، فرام كل أحد منهم أخذها ، منخاصموا علمها ، فوقعت من بين أيدمهم وانكسرت ، فوجدوا فيها شخصا لطيفا من

فاما شاع أمرهم بين الناس ، أحفرهم الأمير هرون بين يديه ، فوجد الشربة قد كسرت ، فأسف عليها واغتم لذلك ، ثم قال : « لو كانت صحيحة لشَرَ يُشُها ببعض ملكي » ، وكانت ( ٨٥ آ ) هذه الشربة من صنعة الحكمة اليونانية .

. نحاس أدغر ، و نحت رجله عنبة ، وهو يعصرها .

وفى أيامه وقعت زلزلة بمصر ، حتى وسات إلى الإسكندرية ، وسقط منها رأس ٢١ المنار ، وكانت زلزلة عظيمة جدًا .

ولايته على مصر نحو تسع سنين إلا أشهر .

وفى أيامه توقَّى المسبحى المؤرخ ، سنة أربع و ثمانين ومائتين .

ثم تولّی بعد الأمیر هرون ، عمّه شیبان ، الذی قتله ، وکان یعرف بأبی المقانب ؛ ۳ فکانت مدّة ولایته علی مصر اثنی عشر یوما ،کما قیل :

فغنن الطرف إنك من نمير فـــالا كعبا بلغت ولا كالابا

والأمير شيبان هذا هو آخر من تولّى على مصر من بنى طولون ، وبه زالت ت دولتهم كأنها لم تكن .

## ثم أرسل الخليفة المكتنى بالله

محمد بن سلیمان الرافقی ، إلی مصر ، فقبض علی شیبان ، واعتقله ، وتوتی مکانه ۹ علی مصر ، فأقام بها مدّة أربه أشهر ، وعزل عنها .

ئم تولّى بعده الأمير عيسى الدنوشرى. وفى أيامه وقعت صاعقة بمدينة الفسطاط، فأحرقت عدّة أماكن منها .

وفی أیامه توقی أبو العباس النائنی ، الشاعر ، عبد الله بن محمد ، كان أصله من الأنبار ، وكان معتزلی ، أقام ببغداد مدّة ، ثم رحل عنها ، ودخل مصر ، وأقام بها حتی مات سنة ثلاث و تسعین ومائتین ، وكان شاعرا ماهرا ، وله شعر جیّد ، فمن هم شعره قوله :

الكرم من كرم الطباع وفضائها والراح روح أخى الغرام الجاهد (٨٥ب) ولتلك متميت الشمول لجمعها شمل الخليط وضمّها للغارد ١٨ فتفا أنوا باسم المدام لأنّ فى إدمانها إسعاد كل مساعد وهى العقاد لأنهم عقروا بها ما جمّعوا من طارف أو تالد فاعتض بها عين العدة الحاسد ٢١

فأقام الأمير عيسى الدنوشرى فى ولايته على مصر ، إلى أنْ مات بها سنة سبع وتسعين وماثتين ، فكانت مدّته خمس سنين وشهرين .

<sup>(</sup>٢) المبحى: المبحى.

ثم تولَى بعده أبو منصور تكين الخاصة ، فأقام بها إلى سنة ثلاث وثائماية ، ثم صرف عنها . ــ وفى أيامه توقى أحمد بن شعيب النسائى ، أحد الحنّاظ ، توقّى بالرملة سنة ثلاث وثائماية .

> ثم تولَى بعده دكا أبو الحسن الأعور ، فأقام مدّة يسيرة ، وعزل . ثم أعيد تسكين الخاصة ثانيا ، ثم صرف .

وتولَّى بعده هلال بن بدر ، فأقام بها إلى سنة إحدى عشرة وثلثماية .

وفى سنة عشر وثلثماية ، توفّى الشيخ أبو الحسن بنان الحمال الواسطى ، نزيل مصر ، وكان ماحب كرامات خارقة ، توفّى فى شهر رمضان . ـ وفى أيامه توفّى أحمد بن محمد بن عثمان بن شبيب ، شيخ القراء ، مات سنة اثنتى عشرة وثلثماية .

وفى هذه السنة حضر إلى مصر، من عند صاحب النوبة ، هديّة المخليفة المقتدر بالله ، فن جملتها بنلة ، ومعها فلوها ، يتبعها ويرضع منها اللبن ، وهذا من العجائب ؟ ومن جملة الحمديّة غلام زنجى ، لسانه يصل إلى جبهته ، حكى ذلك صاحب « مرآة الزمان » .

والا صرف ، تولَّى بعده أحمد بن كينلغ ، ثم صرف من عامه .

10

۱۸ وفی أیامه توقی أبو جعفر أحمد بن محمد بن سلامة الطحاوی الأزدی الصری الحننی ، ابن أخت المزنی ، ولد سنة تسع وثلاثین وماثتین ، ومات فی ذی القعدة سنة إحدی وعشرین وثلثمایة .

٢١ وفي هذه السنة توتى أيضاً الحافظ مكحول ، مات في جمادى الآخرة من تلك
 السنة . \_ وفيها توتى محمد بن عبد الله البيروني .

ولما مات تكين الخاصة ، تولّى بعده ابنه محمد ، فلم تطل أيامه ، وعزل فى أيام ٢٠ الخلينة القاهر بالله .

#### ذڪر

### ابتداء دولة الإخشيدية بمصر

قال الكندى: إنّ من تولّى بمدينة فرغانة يسمّى الإخشيدى، فكان أول من ٣ تولّى منهم بمصر، محمد بن طقح الإخشيدى، فتغلّب على مصر، وأخذها باليد، فأقام مها مدّة يسيرة.

وتغلّب عليه أحمد بن كيغلغ ، وصرفه عنها ، وتولّى عليها ، فأقام بها مدّة يسيرة . ٦ وتغلّب عليه محمد بن طقج ، فصرفه عنها ، وأعيد إليها محمد بن طقيج ثانيا .

وفی هذه الأیام وقع الاضطراب فی سائر البلاد ، لضعف شوكة الخلفا العباسیة ، فكانت مصر والشام بأیدی الإخشیدیة ؛ والموسل ، ودیار بكر ، ودیار ربیعة ، و ولمضر ، بأیدی بنی حمدان ؛ وفارس بیل الأمیر أحمد بن بویه ؛ وخراسان بأیدی نصر بن أحمد ؛ وواسط والبصرة والأهواز بأیدی البریدی ؛ وكرمان بأیدی محمد ابن إلیاس ؛ والری ، وأمنهان ، والجبل ، بأیدی الحسن بن بویه ؛ والنرب وأفریقیة ، ۱۲ بأیدی أبی عمرو النسانی ، وطبرستان ، وجرجان ، بأیدی الدیلم ؛ والبحرین ، والمیامة ، وهر ، بأیدی خلفا ؛ بنداد سوی مدینة وهر ، بأیدی خلفا ؛ بنداد سوی مدینة داد و أعمالها .

شم إنّ محمد طقیج أقام علی ولایته بمصر ، إلی أنْ مات سنة أربع وثلاثین وثاثمایة .
وفی أیامه توقی النسائی سنة ثلاث وثلاثین وثاثمایة ، مات بمكّة ، وكان مولده
سنة خمس عشرة ومائتین . ـ وتوقی فی أیامه أیضا أبو بكر بن محمد بن عبد الله الصیرفی ، كان من العلماء ، توتی فی رجب سنة ثلاثین وثاثمایة .

و توقّى فى أيامه الحافظ أبو بكر الطحان ، مات سنة ثلاث وثلاثين وثاثماية . ـ وفى أيامه توقّى الشيخ العارف بالله أبو الحسن على بن محمد بن سهل الدينورى المعروف . ٢١ بالصايغ ، توقّى فى رجب سنة إحدى وثلاثين وثلثماية ، رضى الله عنه .

ولما مات الأمير محمد بن طقج ، تولَّى بعده ابنه الأمير أبو بكر بن محمد بن طقج ،

<sup>(</sup>١٤) ولم يبق : ولم يبقى .

وكان صنير السن ، وكان القائم بتدبير أمور الملكة. خادمهم : كافور ، فساس الناس في أيامه أحسن سياسة ، ومشى على نظام والده .

وفى أيامه توتى النيسابورى الحافظ أبو ذكريا محمد ، توتى سنة سبع وثلاثين وثلثاية ، والله أعلم . - وثلثاية ، وقيل بل مات سنة سبع وثلثاية ، فى أيام تكين الخادة ، والله أعلم . - وتوقى عبد المنعم بن عبد الله بن عليون ، مؤلف كتاب « الإرشاد فى القراءات » ، مات سنة تسع وثلاثين وثلثاية .

وفي سنة تسع وثلاثين وثلثماية ، توقى الطحاوى ، تلميذ القاضى بكار ، واسمه الحسن بن داود ، قدم من بنداد إلى مصر ، ثم عاد إلى بنداد ، فات بها ، ولم يبلغ من العمر سوى أربعين سنة .

و تو قَى أَبُو إسحق الروزى إبراهيم بن أحمد ، أحد الْأُنَّمَة الْجَهْهِدِين ، تو قَى بمصر سابع رجب سنة أربهين و ثائماية ، ودفن عند الإمام الشافعي .

النظم الرقيق. ــ وتوقى أبو بكر بن الحداد الكنائى ، مات فى حنر سنة خمس وأربعين النظم الرقيق. ــ وتوقى أبو بكر بن الحداد الكنائى ، مات فى حنر سنة خمس وأربعين وثلثماية ، وكان من أعيان العلماء ( ١٨٧ ) والحنّاظ .

ومن الحوادث، أن في سنة ست وثلاثين وثاثماية، لم يوجد بنسقية القياس ماء أصلا، فلما أرادوا [أن] يأخذوا قاع النيل، أخذوه من بر الجيزة، فكان النيل في تلك السنة خسيسا جدًا، وبانت الزيادة أربعة عشر ذراعا وستة عشر أصبعا، فوقع الغلاء بمصر ؟ واستمر في كل سنة يزيد زيادة خسيسة، ولم يبلغ إلى ستة عشر ذراعا، وأقام على ذلك نحو تسع سنين، والغلاء مستمر بمصر، وقد قال القائل:

تقاصر النيل عنا تقاصرا متتابع حتى قنعنا اضطرارا منه بمص الأسابع

( تاریخ ابن ایاس ج ۱ ق ۱ \_ ۱۲ )

<sup>(</sup>١٥) المقياس: المناس.

<sup>(</sup>١٦) [ أن ] : تنقس و الأصل .

وقال آخر :

رَبَ وفَيِ النيل إنّا منه فى شرّ وباوه ما بقى النيل إنّا منه فى شرّ وباوه ما بقى للناس صبر يحملون اليوم غاوه ومن الحوادث أنّ فى سنة تسع وأربعين وثلثماية ، جاءت الأخبار بأنّ السيل نزل على الحجّاج ، وأخذهم عن آخرهم ، وألقاهم فى البحر المالح .

وفى أبامه توقى السيد العاوى الشريف أحمد بن محمد بن إسمعيل بن إبراهيم طباطبا ته المصرى ، وكان شاعراً ماهراً ، وله شعر جيّد ، مات فى شعبان سنة خمس وأربعين وثلثماية ، ومن نظمه الرقيق ، وهو قوله :

واستهر الأمير أبو بكر بن محمد بن طقح على ولايته بمصر ، حتى مات سنة تسع وأربه بن و ثانماية ، فكانت مدة ولايته بمصر نحو خمس عشرة سنة ؛ وكان وافر الحرمة ، نافذ الكلمة ، بالغ خراج مصر فى أيامه ألنى ألف ألف دينار ، وانصلح الحال على أيامه ، نحو أربعائة ألف فارس ، وهو أول من رتب وبلنت عدة عساكره بمصر والشام ، نحو أربعائة ألف فارس ، وهو أول من رتب الجوامك للجند بقدر معلوم فى كل شهر ؛ واا مات دفن بمصر ، عند مدينة الفسطاط ، وقد رثاه أبو الطيب المتنى بهذه الأبيات :

فی کل یوم نری من صرفه بدعا لم یصنع الدهر بالإخشید ما صنها عنسه القنا، ولا أغناه ما جمعا ، ومن نفار ومن نعا، لاتسما واللیث مهتصرا والجود مجتمعا کُل الوری رز، الإخشید قد فجما هو الزمان مشت بالذى جمعا ( ۸۷ ب ) لو كان ممتنع تننيه منعته ذاق الحمام فلم تدفع عساكره لو يعلم اللحد ما قد ضمّ من كرم يا لحد طل إنّ فيك البحر عبتبسا يا يومه لم نخص النجع فيه لقد

وفى أيامه سنة ثلاث وأربعين وثالماية ، توتّى الشيخ أبو الخير الأقطع ، وكان أحله من النرب ، وقدم مصر ومات بها ، وكان له كرامات خارقة .

والم مات تولّى بعده ابنه أبو القاسم محمود المهروف بأجور، فأفام مدّة يسيرة ومات، وكانت مدّته نحو سنة وأنتهر .

وفى أيامه توفى أبو الفتسح كشاجم ، الشاعر الناظم الناثر ، وكأن له شعر جميد ، فن ذلك قوله فى شقائق النعان :

حمراً من صنعة البارى وقدرته مستولة لم ينانها قط صقال كأنها وجنات أربع جمعت وكل واحدة في صحفها خال

وكان كشاجم عالما فاخلا، وهو صاحب كتاب « أدب النديم »، مات بمصر سنة إحدى وخمسين و ثائماية ، وكان رحل عن ، صر إلى بنداد ، ثم عاد إلى ، مصر ، وأنشأ يتول :

۱۲ قد كان شوقى إلى مصر يؤرقنى فادّن عدت وعادت مصر لى دارا وإا مات الأجور، تولّى بعده أخوه على ، فأقام على ولايته بمصر إلى أنْ مات سنة خمس وخمسين و ثائماية. \_ وفى سنة ست وخمسين و ثائماية، توفّى الإمام الرافعى أبو النصل ۱۰ أحمد بن محمد بن نصر السرى الشافعى .

وفى أيامه قطعت بنو سالم الطريق على الحجّاج، وأخذوا منهم عشرين ألف بعير، عمّلة قَاش وبضائع ( ٨٨ آ ) ومال، وأسروا الرجال والنساء.

۱۸ وفی أیامه توقی أبو إسحق محمد بن القاسم بن شعبان ، من أعیان العلماء المالکیة، مات سنة خمس و خمسین و ثلثایة . ـ و توقی ابن السکن أبو علی سعید بن عثمان البندادی ، نزیل مصر ، مات سنة ثلاث و خمسین و ثاثمایة . .

٢١ ولما مات الأمير على ، اجتمع رأى أهل مصر على تولية كافور ، الخادم ، وكان حسن السياسة ، عادلا فى الرعية ، فولوه عليهم .

<sup>(</sup>١٦) بنو : بنوا ٠

<sup>(</sup>۲۱) تولية : توليت .

# ذكر أخبار أبي المسك كافور الإخشيدي:

قال الشيخ شمس الدين الذهبي: إنّ كافوركان خصيًّا حبشيًّا ، اشتراه الإخشيد من بعض أهل مصر بُهانية عشر دينارا ؛ ولم يل مصر خصي غير كافور ؛ ويونس ٢ المظاهري ، الذي ولى سلمانة الدراق ، وكان خصيًا أيضًا .

فاما ولى كانور خُماب له على منابر الديار الصرية ، وأعمالها ، وكذلك الشام والحجاز ، ودُعى باسمه على النابر ، وكان يكتب علامته على المراسيم « القلم بمدّه ، والحجدة ، ، والحيدة ، ، والحيدة ، والحيدة

ومن النكت اللطيفة ، قيل : دخل على كافور ، فى يوم عيد ، طائفة من الحبش، وهم يرقصون ، ومعهم طبول وطنبور ، فلما رقصوا بين يديه ، طرب لذلك وحرّك ، كنفه ، شم إنّه استدرك فارحه ، فصار يحرّك كنفه فى كل ساعة من الليل والنبار ، حتى منت ، وقل : « هذا مرض يعترينى » ، ولم يخرج عن ناموسه .

ومن النكت اللطيفة ، قيل : كان بمصر واعظ يعظ الناس ، فتال يوما في مجلس ١٢ وعظه ، وكافور حاضر ذلك المجلس : « أيها الناس انظروا إلى هوان الدنيا على الله تعالى ، فإنّه أعطاها لمقصومَيْن ضعيفَيْن ، وها : الحسن بن بويه استولى على بغداد وهو أشل بيده ، وأعطى كافور المُلك مصر وهو خصى " ، فرفع كافور طرفه إليه ، فظنّوا ٥٠ الناس أنه يوقع به ( ٨٨ ب ) فعلا، فلما فرغ من وعظه ، دفع إليه مائة دينار ، وأخلع عليه خلعة سنية .

فلما كان المجلس الثانى ، حضر كافور على عادته ، فتال الواعظ : « ومن العجائب ١٨ أنّ ما أنجب من بنى حام غير ثلاثة : لقان الحكيم ، وبلال مؤذّن رسول الله ، حلّى الله عليه وسلّم، وكافور الخصى "، فطربوا الناس لذلك ، فكان كافوركما قيل فى المعنى من هذين البيتين :

أسون عرضى بمالى لا أدنسه لا بارك الله دون العرض في المال

<sup>(</sup>٣) ولم يل : ولم يلي .

<sup>(</sup>١٢) واعظ: واعظا .

أحتال للمال أنْ أوذى فأكسبه ولست للمرض إنْ أوذى بمحتال قال محمد بن عبد اللك الهمذاني: كان كافور وافر العقل، سيخيّ النفس، كثير

ومما حكاد أبو جه نور بن عبد الله بن طاه ر اله اوى ، قال: كنت أساير الأمير كافور يوما ، وهو راكب فى موكب خفيف من العسكر، فسقطت مقرعته من يده ، فبادرت بالنزول ، واخذتها من الأرض ، ودفعتها له ؟ فقال : « أيها الشريف ، أعوذ بالله من بلوغ هذه الغاية ، وما ظننت أنّ الزمان يبالمنى حتى يفعل بى مثل هذه الغعلة » ، من بلوغ هذه الغاية ، وما ظننت أنّ الزمان يبالمنى حتى يفعل بى مثل هذه الغعلة » ، ثم بكى ؟ فاما وصل إلى باب داره ودّعته ، ومعنيت إلى منزلى ، فلم ألبث إلا ساعة يسيرة ، وإذا أنا بالبغال وعليها شكة رُ محملة، فدخاوا بها دارى، ففتحتها واستعبرتها، فإذا فيها دنانير من الذهب ، عدّ تها خمسة عشر ألف دينار .

وهذه الأخبار أخار فيها العقول ، كما قيل :

۱۲ إذا قرأتُ كتاباً فانت دموعى الهوامى فايست الكتب عندى إلا قبور الكرام

( ١٨٩ آ ) ومن الوفائع الستحسنة أنَّ في زمن كَافور ، وقعت زلزلة عظيمة بمصر ،

١٥ غاف الناس من ذلك وهربوا إلى الصحارى، وظنوا أنها القيامة، فدخل محمد بن عاصم
 الشاءر على كافور ، وأنشده قصيدة عظيمة ، فمن جملتها هذا البيت :

ما زلزلت مصر من خوف يراد بها لكنها رقصت من عدله طربا

۱۸ فتفاءل كافور بذلك ، وأجاز محمد بن عاصم بألف دينار ؛ فلما بلغ أبوالطيب المتنتبي أنمال كافور ، وجوائزه السنية ، أتى من بنداد ، ودخل مصر ، وامتدح كافور بقصائد سنية ، فمن جملة ذلك هذه الأبيات :

۲۱ قواد کافور توارك غـ یره ومن ورد البحر استقل السواقیا فجاءت بنـ ا إنـ ان عـ ین زمانه وخلت بیـ انا خلفها ومآقیا ولانفس أخـ لاق تدل علی الفتی أكان سنخا، ما أنی أم تساخیـ ا

٢٤ قيل لما دخل المتنتي مصر ، كان في كبكبة عظيمة من حاشيته ومماليكه وغلمانه ،

وكان يابس عمامة خضرا، ويشد في وسطه منطقة وسيفا، وكان يابس في رجله أخفافا حمرا من جلد، وكان ينسب إلى بخل عظيم، مع ماكان بيده من سعة المال؟ قيل لما دخل مصر ،كان يحضر سماط كافور، ومعه عبد أسود، بقيدُر خَزَف، يأخذ سماط فيها فضلات الطعام لنامانه، وقد هجاه ابن لنكك بقوله:

ما أوقـــح المتنتبي فيم حــكي وادّعاه ابتج مالا عظيم لمــا أباح قفاه المائلي عن غناه مِن ذاك كان غناه إنّ كان ذاك نبيًا فالجـــاثايق إلّاه

( ۸۹ ب ) قيل الدخل التنتبي إلى مصر في هذه الكبكبة ، تخيّل منه كافور ، ٩
 وقصد القبض عليه ، فلما بلغ المتنتبي ذلك ، هجا كافور، ورحل عن مصر تحت الليل،
 ومما هجاه به :

العبد ليس بحُرِّ صالح بأخ لو أنه في ثياب الحرّ مولود ١٢ لا تشترى العبد إلا والعصا معه إنّ العبيد الأنجاس مناكيد من علّم الأسُّود المخصى مكرمة أقومه البيض أم آباؤه الصيد أم أذنه في يد النخاس دامية أم قدره وهو بالفلسين مردود ١٥ وذاك أنّ الفحول البيض عاجزة عن الجميل فكيف الخصية السود

فلما تطلّبه كافور ، لم يقدر عليه ، فقيل لكافور : « وما قدر هذا حتى توهمت منه » ؛ فقال : « هذا رجل أراد أنْ يكون نبيًا بهد محمد ، سلّى الله عليه وسلّم ، ١٨ فهار يروم أنْ يكون ملكا بمصر » ؛ وكان مولد المتنبّي بالكوفة سنة ست وثائماية ، وكان اسمه محمد بن حسن أبو العليب ، أقام بمصر أربع سنين ، وقتل في رمضان سنة أربع وخمسين [ وثلثماية ] ؛ قيل المأحاطوا به ليتتاوه ، فهم بالحمروب ، فقال له ٢٠ عبده : أين قولك ياسيدى :

الخيل والليل والبيداء تعرفنى والسيف والرمح والقرطاس والقلم (٢١) وخمين: وخمياية . الرَّ وثائاية ]: تنقس في الأصلى .

فلما سمع ذلك ، قال : « قتاتني يا فلان » ، وثبت مكانه حتى تُقتل صبرا ، انتهى ذلك .

وفى سنة اثنتين وثمانين وثلثماية ، فى ذى الحجّة ، كانت وفاة الصاحب يعقوب ابن يوسف بن إبراهيم بن هرون بن داود بن كاس ، وكان أصله يهوديا وأسلم ، وحسن إسلامه ؛ وكان مولده ببغداد ، ثم قدم إلى مصر سنة إحدى وثلاثين وثلثماية، وكان يدّعى أنّه من ولد السموءل بن عاديا .

ومن الحوادث فى أيام كافور ، أنّ النيل بلسخ فى الزيادة إلى اثنى عشر ذراعا وتسعة عشر أصبعا ، ثم انهبط فشرقت البلاد ، ووقع الغلاء بمصر (٩٠٠) ، وذلك سنة ست وخمسين وثلثماية .

وفى سنة ثمان وخمسين وثلثماية ، توتّى أبو بكر بن محمد بن موسى بن عبد العزيز الكندى ، المعروف بسيبويه النحوى .

۱۷ قال الكندى: كان من آثار عجائب مصر حوض من رخام أخضر، وهو مدوّر، وعليه كتابة بالقلم القديم، وهذا الحوض كان في بحر النيل عند طرا، وكان إذا جلس فيه واحد من الناس، أو أربعة، وحرّ كوه، فيعدّى بهم من جانب إلى جانب، هأ خذه كافور من البحر، وألقاه في البرّ، فبطل فعله من يومئذ.

وفى أيامه وقع حريق عظيم فى سوق البرّ ازين ، بمدينة الفسطاط، وعملت النار إلى قيسارية العسل ، ودخل الليل والنار على حالها ، فبات الناس على وجل من ذلك ، فيسارية العسل ، ودخل الليل والنار على حالها ، فبات الناس على وجل من ذلك ، فركب كافور وأمر النادى ينادى ، بأنّ من جاء بقربة فيها ماء فله مائة درهم ، فجاء الناس بالقرب وأطفأوا النار ؛ فكان عدّة ما احترق من الدور أنف وسبعائة دار ، غير البضائع والأقشة وغير ذلك .

٢١ وتوتى فى أيامه محمد بن عبد الله المعافرى ، شيخ القراء ، مات سنة سبع وخمسين و ثلثامة .

<sup>(</sup>٣-٣) وفي سنة . . . عاديا : كتبت في الأسل على هامش س (٨٩ ب) .

<sup>(</sup>٤) يهوديا: نصرانيا.

قال الشميخ شمس الدين الذهبي: «كان راتب كافور في مطبخه في كل يوم ، ألني رطل من اللحم البترى ، وسبعائة رطل من اللحم العنان ، ومائة طير أوز ، وثائماية طير دحاج ، وثائماية فرخ حمام ، وعشرين فرخ سمك كبار ، وعشرين رميسا رضّا ، وثائماية صحن حلوى ، وسبعة أفراد فاكهة ، وألف كوز فقاع ، ومائة قرابة سكر ، وعشرة قناطير سكّر ، وألف كماجة من الخبز ، وخمسة أفراد بقولات ؛ وكان يحضر على سماطه الخاص والعام .

واستمرّ كُنور على ذلك حتى مات فى جادى الأولى سنة سبع وخمسين وثلثماية ، وكانت مدّة ولايته على مصر سنتين وأربعة أشهر ؛ ودنن فى القرافة الصغرى رحمة الله عليه .

ولما مات تولَى بعده الأمير أحمد بن على بن أبى بكر بن محمد بن طقح الإخشيدى ، ( ٩٠ ب ) وكان يعرف بأبى النوارس ، تولّى وله من الدهر إحدى وعشرين سنة ؛ فلما تولّى لم تستقم أحواله ، واضطرب أمر الديار المصرية ، ووقع بها الغلاء الشديد ، فأقام مدّة يسيرة والأحوال غير صالحة .

ثم إن أعيان الديارالمصرية ، كاتبوا المعز الفاطمى ، وكان ببلاد الفرب : « بأنتك نجى علك مصر ، قبل [ أن أ ] يملكم ا بنو العباس » ؛ فأرسل جوهر الصقلى ، القائد، ما الله مصر ، ومعه مائة ألف فارس من عساكر الغرب، فكان دخول جوهر إلى مصر، في يوم الجمعة تاسع عشر شعبان سنة ثمان وخمسين وثاثماية ، فملك مصر من غير قتال ، ولا مانع .

فلما دخل جوهر إلى مصر ، هرب أبو النوارس ، وجماعة الإخشيدية ، وهــــو آخر من ملك مصر من الإخشيدية ، وبه زالت دولتهم عن آخرها .

قال بعض المؤرّخين: تولّی علی مصر اثنان وسبعون أميرا، أوّلميم عمرو بن العاص، ٢١ رضى الله عنه، وآخرهم أبو النوارس أحمد الإخشيدى، ولم يننرد بخراجها غير الأمير أحمد بن طولون.

<sup>(</sup>١٥) تَجِيءُ ذَلك : يَجِي بَلك . [ أن ] : تنتس في الأصل .

ناما دخل جوهر ، القائد ، إلى مصر ، في يوم الجمعة ، وقيل دخالها يوم الثلاما ، أمر خطها والمع عمرو بن العاص ، وجامع العسكر ، وجامع ابن طولون ، أنّ يخطبوا في ذلك اليوم باسم المعزّ ، فخطبوا ؛ ثم أمر المؤذّنين أنْ يجهروا في الأذان: « بحيّ على خير العمل » ، فشقّ ذلك على الناس .

ثم أنشد محمد بن هانى الأندلسي، شاعر الغرب، قصيدة مطوّلة ، مدّح في المعزّ ، وحطّ فمها على خلفاء بني العبّاس ، فكان مطلعها هذا البيت :

تقول بنى العبّاس هل أخذت مصر فتُلُ لبنى العبّاس قد قضى الأمر ثم إنّ جوهر لما دخل مصر ، لم تعجبه مدينة الفسطاط ، فشرع فى بناء القاهرة ، على الشيخ شمس ( ٩٦ آ ) الدين الذهبى : إما أراد الأمير جوهر ، القائد ، أنْ يبنى سور القاهرة ، جمع الفلكية وأمرهم بأنْ يختاروا له طالعا سعيدا ، حتى يضع فيه أساس المدينة ، فجهل على كل جهة من أساس المدينة ، قوائم من الخشب ، وبين كل قائمتين منها حبلا ، وفيه أجراس من نحاس ، ثم وقف الفلكية ينتظرون دخول الساعة الجيدة ، والطالع السعيد ، حتى يضعوا فيه الأساس ؟ وكان لمم إشارة مع البنائين ، أنهم إذا حرّكوا لهم تلك الحبال ، التي فيها الأجراس ، فياقوا ما بأيديهم المناتجارة ، إذا سموا حسّ الأجراس .

فبينها هم واقفون لانتظار الساعة السعيدة ، فاتَّفق أنّ غراباً وقع على تلك الحبال ، فتحرّك الأجراس التي بها ، فظنّ البناءونُ أنّ الفاكمية حرّكوا لهم الحبال التي مها الأجراس ، فألقوا ما بأيديهم من الحجارة في الأساسات التي حفروها للسور ، فصاح عليهم الناكمية : « لا ، لا ، القاهر في العالع » ، يعنون المريخ ، وهو اسمه عندهم القاهر ، فقضى الأمر ، وخانهم ما قددوا له من العالم السعيد ، كما قيل :

لا ما أراد
 لا ما أراد
 لنتال الفاكية: «اعلموا أنّ هذه الدينة أكثر من يماكها الأتراك»، وكان

<sup>(</sup>١) وقبل دخلها يوم الثلاثاء : كتبت في الأصل على هامش س ( ٩٠ ب ) .

<sup>(</sup>١٢) قائمتين : قائمة .

<sup>(</sup>۱۷) حرکوا: حرکون.

الأمركذلك ، وكان بناء سور القاهرة سنة تسع وخمسين وثلثماية من المحجرة .

وكان الذى بناه جوهر ، القائد ، من سور القاهرة ، بالطوب اللبن ، وآثاره باقية عند الباب الجديد بالقرب من البرقية .

وأما السور الموجود الآن ، بناه الملك الناصر مالاح الدين يوسف بن أيوب ، سنة اثنتين وسبعين وخمائة ، وبناه بالحجر الفصّ المنحوت ، وكان القائم على بنائه الأمير بهاء الدين قراقوش ، الخصّى الحبشى ، ( ٩١ ب ) ذكر ذلك ابن الأثير .

فلما فرغ الأمير جوهر من بناء السور ، بنى قصر الزمرّد ، وجعله دار الملكة ؛ وكان قصر الزمرّ د مكان دار الضرب .

فلما فرغ الأمير جوهر من بنا السور ، أرسل يعرّف المعزّ بذلك ، ويستحثّه ٩ في الدخول إلى مصر .

ثم جاءت الأخبار بأنَ المعزّ قد وصل إلى ثنر الإسكندرية ، فخرج الناس قاطبة إلى ملتقاه ، وكان دخوله إلى الإسكندرية في شعبان سنة اثنتين وستين وثلثماية .

11

7 5

فخرج إليه قاضى مصر ، أبو الطاهر الدبلى ، فلما دخل عليه جلس إلى جانبه ، ثم إنه سأله : « هل رأيت خليفة أفضل منى » ؟ فقال القاضى أبو الطاهر : « لم أرّ أحدا من الخلائق سوى أمير المؤمنين» ، ثم قال له: «هل حججت » ؟ قال : «نعم» ، قال : « وزرت قبر وزرت قبر رسول الله ، حلّى الله عليه وسلّم » ؟ قال: « نعم » ، قال : « وزرت قبر أبى بكر ، وعمر » ؟

فتحيّر القاضى ، ماذا يقول ، وكان المعزّ يميل إلى مذهب الرفض ، ثم نظر إلى ١٨ الأمير نزار بن المعزّ ، وهو قائم على رأس أبيه مع الأمرا ، فقال القاضى : « شغلنى عنهما زيارة رسول الله ، حلّى الله عليه وسلّم ، كما شغلنى أمير المؤمنين عن السلام على ولىّ العهد له الأمير نزار » ، ثم قام وسلّم عليه ، ثم رجع إلى جانب المعزّ .

فلما كان يوم الجمعة خطب المعزّ بجامع الإسكندرية خطبة باينة ، وفضّل نفسه على خلفا بنى العبّاس ، ثم توجّه من الإسكندرية إلى مصر ، فدخلها فى خلمس شهر رمضان سنة اثنتين وستين وثلثماية ، فنزل بقصر الزمرّد ، الذى أنشأه جوهر ، القائد .

ابنی: بنا.

### ذڪر

### ابتداء دولة الفاطميين من بني عبيد الله

### واستيلائهم على مصر

قال الشيخ شمس الدين الذهبي في نسب المعزّ: هو أبو ( ٩٢ آ ) تميم معد بن المنصور إسمعيل بن القيام بالله محمد بن المهدى عبيد الله المغربي الفاطمي ، وُلد ببلاد المغرب ، عدينة أفريقية ، يوم الجمعة تاسع عشرين شوال سنة إحدى وأربعين و ثاثماية ، وهو رابع خليفة من بني عبيد الله بمدينة أفريقية .

قیل ، اا دخل معد المعز آلی مصر ، سأله ابن طباطبا العاوی ، عن نسبه ، فجذب نصف سیفه من غمده ، وقال : « هذا نسبی » ، ثم أحضر أكیاسا فیها ذهب، وفر قها علی الجند ، وقال : « هذا حسی » .

وفى سبب شرف هؤلاء الفاطميّين أقوال كثيرة ، فمن الناس من نسبهم إلى فاطمة الله ، صلى الله ، صلى الله عليه وسلّم .

ومن الناس من نسبهم إلى الحسين بن محمد بن أحمد بن القدّاح، وكان أصل القدّاح من أبناء المجوس، وهذا أشهر نسبهم عند أرباب التواريخ.

١٥ قال الشيخ شمس الدين الذهبي : ١١ دخل العز الى مصر ، كان معه ألف وخمسائة
 جمل ، موسوقة ذهبا عينا ، وكان معه من القاش والتحف ما لا يحصر .

فن جملة ما قيل أن كان معه من التحف قبّة من البلّور ، وهي قطعتان ، يجلس من العبّا أربعة أنفس ، فكانت إذا نصبت في ليلة مقمرة ، نخني ضوء القهر من شعاعها ؟ وكان معه أربع خوابي من البلّور ، تسع قَدْر راوية من الله ، كل واحدة منها ؛ وكان معه من التحف غير ذلك ، ما هو أعجب مما سمع .

٢١ قيل، لا دخل المعزّ مصر ، حمل معه أجداده الذين مانوا بمدينة أفريقية ، فحملهم

<sup>(</sup>٩) أكياسا: أكياس.

<sup>(</sup>۱۱) ھۇلاء : ھذہ .

<sup>(</sup>۲۰) بما سمع : من مما سمع .

فى توابيت من خشب ودننهم بمصر ، وأيقن أنَّ مُلك مصر انحصر فيه ، وفى أولاده، إلى آخر الزمان .

فلما دخل مصر ورأى ما قد بناه جوهر ، القائد ، من القاهرة ، فلم يعجبه ذلك ، ٣ وقال له : « لقد بنيت هذه المدينة في وطئة ، لا هي بحرية ، ولا هي جبلية » ، وكان قصد العزّ لو بناها جوهر عند الرمد ، أو على شاطيء النيل .

وكان المعزّ سمّى القاهرة أولا المنصورية ، ( ٩٣ ب ) فلما بانه ما وقع للفاكية ٦ من أمر القاهر ، يعنى الريخ ، ففيّر اسمها ، وقال : « سمّوها القاهرة » ، فاستدرّ اسمها القاهرة من يومئذ ، وفدها يقول القائل :

لله قاهرة المزّ فإنّها بلد تختّص بالسرّة والهنا أو ما ترى في كل قطر مُنْيَة من جانبها فهى مجتمع المنى وقال آخر:

مصر لهما الأفضال إذ لم تزل على العدا منصورة طـــاهرة مصر لهما الأفضال إذ لم تزل على العدا منصورة طـــاهرة ما غولبت كلا ولا قوهرت إلا وكانت مصر والقـــاهرة قيل، إنّ أول شيء حكمه المعزّ بمصر، أنّ امرأة وقفت إليه بقسّة، وأنشأت تقول قول أبى العلاء المعرى:

تعطلمنا ربب الزمان كأننا زجاج ولكن لا يعادُ له سبك فقال لها المزّ : « من أنت أيتها الرأة » ؟ قالت : « أنا زوجة الأمير أبو بكر ابن محمد بن طقح الإخشيدى ، صاحب مصر » ؟ فقام إليها المزّ وعظمها ، وقال : ١٨ « ما حاجتك » ؟ قالت : « إنى قد أودعت بغلطاقا لى عند شخص يهودى ، فأقام عنده مدّة ، ثم إنى طلبته منه فأنكره ، فقلت له : خذ منه ما تختار من جواهر ، وأعطنى الباق ، فأبى وامتنع من الإعطاء ، وأنكر ذلك أصلا » .

فلما سمع العزِّ ذلك ، أرسل خلف اليهودى ، وسأله عن أمر البغلطاق ، الذى

<sup>(</sup>۱۷) زوجة : زوجت .

<sup>(</sup>٢١) فأبي : فأبا .

أودعته عنده زوجة الإخشيدى ، فأنكره ولم يعترف به ، فأمر بشنقه ؟ فلما تحقق ذلك اعترف به ، فأمر بشنقه ؟ فلما تحقق ذلك اعترف به ، فأمره المعزّ بإحضاره ، فلما أحضره بين يديه ، تحقير مما فيه من الجواهر واليوافيت ، ثم إنّه وجد اليهودى قد سرق من صدر البغلطاق درّ تين ، فسأله عن ذلك ، فاعترف أنّه باع تلك الدرّ تين بألف وستمائة دينار .

قأخذ العز البغاطاق من اليهودى ( ٩٣ آ ) ودفعه إلى زوجة الإخشيد ، ثم إنها سألته أن يأخذ منه شيئاً على سبيل الهديّة ، فأبى من ذلك ، فأخذت البغاطاق ، وانصرفت وهي دانية له ، ثم أمر بشنق اليهودى ، فشنق ، وهذا أول شيء حكمه بالقاهرة .

وكان المعزّ يحبّ العدل والإنصاف بين الرعية ، غير أنّه كان يميل إلى مذعب الرفض ، ويسبّ الصحابة يوم الجمه على النابر .

فلما استقرّ المعزّ بالقاهرة ، صرع الأمير جوهر ، القائد ، فى بناء الجامع الأزهر ، وهو من إنشائه ، وكان الأمير جوهر وزيرا المعفز ، وكان خصياً صقلى الجنس ، وكانت له حرمة وافرة ، وكامة نافذة ، فبنى هذا الجامع ، وانتهى العمل منه فى جادى الأولى سنة اثنتين وستين وثلثماية ، وهو أول جامع بنى بالقاهرة ، وإنما سمى بالأزهر لزهارته بين الجوامع .

قيل ، كأن به تنور فعنّة ، وسبرة وعشرين قنديلا من الفعنّة ، وكان في محرابه منطقة فعنّة ، وكان به حاسم برسم الطيور ، فكان لا يقربه عصفور ، ولا حمام ، ولا يمام ، ولا شمى من أنواع الطيور .

فلما بنى جامع الحاكم تلائمى أمر جامع الأزهر وخرب، وأقام مدّة طويلة وهو خراب، إلى أيام الملك الظاهر بيبرس البندندارى، فأمر بإصلاحه وأعاد فيه الخطبة، بعد تعطأته هذه المدّة الطويلة؟ النّهى ذلك.

قال الدهبي : إنَّ المعزُّ لما استقرَّ بالقاهرة ، خرج عليه خارجي ، يقال له البحسن

<sup>(</sup>١) زوجة : زوجت .

<sup>(</sup>٦) نأبي : نأبا .

ابن أحمد القرمطى ، أتى من الشام فى جيش كثيف من العساكر ، وكان معه الأمير حسّان بن الجراح الطائى ، أمير العرب ، ومعه الجمّ الغفير من عربان الشام ، حتى سدّ مهم الفضاء ، فكان ينشد ويقول ( ٩٣ ب ) :

زعمت رجال النرب أنّى هِبْمُهُم فدى إذًا ما بينهم مطاول يا مصر إنّ لم أسق أرضك من دم يروى ثراك فلا سقانى النيل فلما رأى المهزّ أنّه لا يقوى على محاربة حسّان بن الجراح،أرسل يقول له فى الدسّ: « ارحل عن مصر ، وأنا أرسل إليك بمائة ألف دينار » ، فأرسل حسّان يقول له : « إنْ بعثْتَ إلى بما تقول ، رحلتُ عن مصر » ؛ فأرسل إليه المعزّ مائة ألف دينار ، في أكماس مختومة .

قال بعض المؤرّخين: إنّ ذلك الذهب الذي أرسله المعزّ إلى حسّان ، كان زغلا ، نحاس ملبّس بالذهب ، فجعل الذهب الخالص فوق الأكياس ، والذهب النحاس أسفله .

فالها التقت الجيوش للحرب، فأظهر حسّان أنّه قد انكسر، فأنهزم بهن معه من العربان، فعند ذلك ضعفت شوكة عسكر أبو الحسن القرمطي، وأنهزم من ساءته، وقويت عليه عساكر العزّ، فكسروهم، وولّوا مدبرين.

14

ومن الحوادث فى أيامه ، أنّ فى سنة ثلاث وستين وثاثماية ، خرج بنو هلال على الحُنجّاج ، فقتاوا منهم خاتا كثيرة ، ولم يحجّ فى تلك السنة سوى أهل العراق فقط .

وال توتى العزّ على مصر ، منع القبط ثما كان يعمل فى يوم النوروز ، من سبّ المياه على الناس فى العارقات ، ووقود النار فى نلك الليلة ، وكانوا يخرجون فى ذلك عن الحدّ ؛ ومنعهم أيضا ثما كان يعمل فى ليلة الفطاس ، من نزول الراكب ، وضرب الخيام على شاطى ، النيل ، قبالة المقياس ، فأشهر الندا ، بإبطال ذلك ، وهدّد من يفعل ذلك بالشنق ، فرجع الناس عن ذلك ، وكان يحصل ( ١٩٤ آ ) منه غاية الفساد .

<sup>(</sup>١٦) بنو هاذل : 'بنوا هاذل .

قال بعض المؤرخين: إنّ المعزّ كان يميل إلى علم الفلك ، فأخبروه جماعة من الفلككية ، أنّ عليه قطعا شديدا في شهر كذا وكذا ، في يوم كذا وكذا ، وأشاروا عليه بأنْ يختفي في سرب تحت الأرض ، حتى يمضى عنه ذلك القطع ، فاختنى في سرب نحو أربعة أشهر .

فاما طال غيبته على عسكره ، طنّوا أنّه رفع إلى السها ، فكان الفارس من عسكره، إذا نظر إلى النهام فى السها ، ينزل عن فرسه، ويتمول: «السلام عليك يا أمير المؤمنين»؛ فلا ذالوا على ذلك حتى ظهر من السرب، وجلس على سرير مُلك، ، وهم يحسبون أنّه كان فى السهاء وأنّى إلههم.

واستمر المعز في خلافته بالقاهرة ،حتى توقى، وكانت وفاته في ربيع الآخر سنة خمس وستين و ثائماية ؛ وكانت مدة خلافته بمصر شحو ثلاث سنين و نصف ؛ ومات وله من العمر نحوا من أدبع وعشرين سنة ؛ ودفن عند سيدى زين الهابدين ، الذى تربته بين السكمان ، عند حدرة ابن قميحة .

والمَّزَّ هُو أُولَ خَلَفًا ۚ بَنَى عَبِيدَ اللهِ بَمُصَرَ ، وَكَانُوا يَقُولُونَ : ﴿ نَحَنَ أَفْضَلَ مَنَ خَلَفًا ۚ بَنِي الْعَبَاسَ ، لأَنْنَا مِن وَلَدَ فَاطَّمَةً ، بَنْتَ رَسُولَ اللهِ ، سَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَم ﴾ .

فكانت الخلفاء الفاطمية يحكمون من مصر إلى النرات ، وإلى مكّة والدينة ، وكانت مصر ، وبلاد المنرب ، ممكمة واحدة ؛ وكانت خلفاء بنى العبّاس يحكمون من النرات إلى بغداد وأعمالها ، وسائر بلاد الشرق، وكان يخطب لكل خليفة منهما، في الجهة التي تحت حكمه ، باسمه فقط .

ولما تولَى المزّ على مصر ، قام لها حرمة ، واستكثر فيها من العساكر ، ما بين كنانة ، وروم، وسقالبة ، ومناربة، وعبيد سود ، وطائفة يقال لهم زويلة ؟ (٩٤ ب) حتى قيل : لم يطأ الأرض بعد جيوش الإسكندر بن قلبش الرومي ، أكثر من عساكر المعزّ الفاطعي .

وبلغ خراج مصر في أيامه ألف ألف دينار ومائتي ألف دينار ، وكان خراجها الحد أنحط قبل ذلك إلى الغاية، فجدّ دبها الأمير جوهر، القائد، ما فسد من جسور وقناطر

وغير ذلك ، حتى اسنتامت أحوال الديار المصرية فى أيامه . ولما مات المعزّ ، تولّى بعده ابنه العزيز نزار ؛ انتهى ما أوردناه من أخبار المعزّ الفاطمي ، على سبيل الاختصار .

ذڪر

خلافة العزيز بالله أبى منصور نزار ابن المعز بالله معد الفاطمي العبيدي

وهو الثانى من خلفاء بنى عبيد الله بمصر ، تولَى الخلافة بمصر بعد موت أبيه ت المعزّ ، سنة خمس وستين وثلثماية ؛ وكان مولده بمدينة القيروان ، سنة أربع وخمسين وثلثماية ؛ فلما تممّ أمره فى الخلافة ، أبتى الأمير جوهر ، القائد ، فى الوزارة على حاله .

قيل ، الا تولَّى العزيز الخلافة ، دخل عليه عبد الله بن حسن الجعفرى ، الشاعر ، •

يهنئه بالخارفة ، فأنشده هذه القصيدة ، منها :

عت خلافته مصرا فصار بها كأنّه الشمس فيها حلت الحملا إنّ المعزّ الذي لا خلق تشبه إلا العزيز ابنه إنْ قل أو فعلا فإن مضى كافل الدنيا فصار لنا من بعده كافلا يغنى بما كفلا أضحت ماوك بنى الدنيا له خدما وما حوت كل دار منهم نقلا

وفى رجب سنة ست وستين وثلثماية ، توفّى الإمام الحافظ أبو الحسن محمد ١٥ ابن عبد الله بن زكريا بن حيوة النيسابورى ، ولد سنة ثلاث وسبعين وماثتين ؛ ومات سنة ست وستين وثلثماية ؛ وكان إماما من أعمة الشافعية فى الفرائض ، دخل مصر مع عمّه يحيى بن زكريا الأعرج ، وأفام بمصر حتى مات بها .

قال بعض المؤرّخين : لما تولّى العزيز الخلافة ( ٩٥ آ ) بعد أبيه ، استكثر في عكره من الماليك الديالة ، والمعامدة ، والمغل ، واستقامت أحواله بالديار المصرية ، وأظهر العدل بين الرعية .

1 7

قال السبحي: أول من بني الحامات بالقاهرة العزيز بن العزَّ ، هذا .

<sup>(</sup>۲۲) السبحي : المسيحي .

ثم أقام الأمير جوهر فى الوزارة مدّة ، ومات ؛ فلما مات استقرّ بعده فى الوزارة أبو الغرج يعقوب بن يوسف بن كاس ، وكان أصله يهوديا ، وأسلم .

ومما وجد للأمير جوهر ، القائد ، بعد موته ، من الذهب العين ستمائة ألف ألف دينار ، ومن الدراهم أربعة آلاف ألف درهم ؛ ومن اللؤلؤ الكبار واليواقيت أربعة حناديق مجالدة ؛ ومن الديباج خمس وسبعين عناديق مجالدة ؛ ومن التياب الديباج خمس وسبعين ألف قطعة ؛ ووجد عنده دواة من الذهب طولها ذراع ، وهي مرحة بالدر والياقوت ، فقوم ما عليها من الجواهر باثني عشر ألف دينار .

ووجد عنده لعبة من السك والعنبر الخام ، فكان إذا نرع أثوابه ألبسم عليها ؟ ووجد عنده ووجد في دارد مائة مامار من الذهب ، على كل مسمار منها عمامة لون ؟ ووجد عنده من العالق الذهب والفضة ألف معلقة ؟ ووجد عنده عشرة آلاف زبدية صيني ، ومن الأواني الباور مثلها .

ووجد عنده أربه قد دسوت من الذهب ، وزن كل دست مائة رطل بالمصرى ؟
 ووجد عنده سبعائة خاتم، بفصوص يافوت وبلخش وماس وزمرد وفيروزج ؟ ووجد عنده ثاثماية نرحسية ما بين ذهب وفضة وبلور وسينى ؟ هذا كله خارجا عن البغال والخيول والجمال والأملاك والعنياع وغير ذلك .

وفى أيامه توتى أخوه الأمير تميم بن المهزّ، وكانت وفاته سنة ثمان وستين وثلثماية، وكان ( ٩٥ ب ) شاءرا ماهرا ، وله شعر جيّد ، فمن نظمه قوله :

۱۸ إذا وجدت زماناً لم تُسر به فكم أناخك سهلا به دامعيه فنقبل من الدهر ما أعطاك ممتزجا لعل مرك يحساو من تقلبه خذها إليك ودَعُ لوى مشعشعة من كف أقنى أسيل الخد مذهبه لا تتركن القد الماو، في يده إنى أخاف عليسه من تلقبه نره عن سقينا إنى أغزله وسقني من فضل مشربه راها المالن. . . مماقة : كذا و الأسل .

( تاریخ ابن ایاس ج ۱ ق ۱ – ۱۳ )

وتما وقع للأمير تميم هذا ، أنّه سمع بجارية مفنية فى بنداد ، فأرسل أخذِها من سيدها غصباً ، فلما حضرت إلى مصر ، وغنّت بين يديه ، استطرب غناها ، وافتتن بها، فقال لها فى بعض الأيام: « هلّا تسأليني فى حاجة »؟ فقالت: « أريد أنْ أحج » ، ٣ فأرسام مع بعض أصحابه ؟ فلما وصلت إلى مكّة تسحّبت تحت الليل، فلم يعلم أين ذهبت؟ فلما بلغ الأمير تميم ذلك ، حصل عنده قهر شديد ، ومات عقيب ذلك .

وفى سنة تسع وستين وثلثماية ، توقى الإمام الحافظ أبو بكر النقّاش ، نزيل تنيس ، ٦ ولد سنة اثنتين وثمانين ومائتين ، ومات رابع شعبان سنة تسع وستين .

وفى سنة سبعين وثلمُاية ، توفى الحسن بن رشيق ، صاحب « العمدة » ، ولد فى سنة شمان وثمانين وسائتين، ومات فى جمادى الآخرة سنة سبعين ، وكان له شعر \* جيّد ، فمن ذلك قوله فى النمّام ، والتطيّر منه :

لِمَ كَرَهُ النَّمَامُ أَهِـــل الهُوى أَسَاءُ إِخَـــوانَى وَمَا أَحَسَنُوا اِنْ كَانَ نُمَّامًا فَقَاوِبه من غير تأديب لهم مأمنوا وقال ابن رشيق في المرّ بن باديس ، سلطان أفريةية ، وقد غاب يوم العيد، وكان يوما ماطرا حِدًا :

نَجَهَم الديـــد واعتات بوادره وكان يعهد منك البشر والضحكا ١٥ كأنه جاء يطوى الأرض من بعد شوقا إليك فلما لم يجدك بكا ( ٩٦ آ ) وفى سنة ست وسبعين وثلثاية ، نوفى ابن النجاس الصرى ، وكان من أعيان العلماء .

وفى سنة سبع وسبعين وثلثماية ، ولدت إمرأة بمدينة تنيس ، جارية لها رأسان ووجهان فى عنق واحد ، وكان أحد الوجهين أبيض اللون متر كا ، والآخر أسمر اللون ، وفيه ممهولة ، وكان وجه منهما كامل الخلقة ، وذلك الوجهين فى جسد واحد ، دكانت أمّ ذلك المولودة ترضع كل وجه منهما على انتراده ؛ محملت هذه المولودة من تنيس إلى ، صر ، حتى شاهدها العزيز ، وأمر لأمّها بسلة ، وعادت إلى تنيس ؛

<sup>(</sup>٥) قهر شدید: قهرا شدیدا.

<sup>(</sup>٢١) وذلك الوجهين : كذا في الأصلي .

وقيل إنَّ هذه الواودة عاشت مدَّة يسيرة وماتت .

وفى سنة ثمان وسبعين و ثالماية ، حدث بمدينة تنيس ، فى ليلة الجمعة ثامن عشر دبيع الأول ، [ أن ] أرعدت السماء وأبرقت ، وأظللم الجو ، وظهر فى السماء أعمدة من نار تالمهب ، فأضاءت منها الدنيا ، ثم اشتدت تلك الجرة ، وجاء عقب ذلك ريخ سوداء ، فيها غبار حار ، يأخذ بالأنفاس من شدة حر ، فرتاع الناس من ذلك ، وأيقنوا بالهلاك ، وصار يودع بعضهم بعضا ، وابتهاوا إلى الله بالدعاء ؛ ولم يزل الأمر ممايدا على ذلك ، من المغرب إلى طاوع الفجر ، حتى سكن الريح، وخمدت تلك الأعمدة النار ، وزالت الجمرة من الجو ؛ فلما لاح العماح ، طلعت الشمس وهي عدر آه، فأقامت على ذلك خمسة أيام حتى اعتدلت ، وقد قيل فى العني لبعضهم :

ما خاب عبد على الله الكريم له توكّل صادق فى السرّ والعلن حاشاه أنّ يحرم الراجى إجابته إذا دعاه لكشف، الهمّ والحزن

۱۷ وقال الشيخ أبو القاسم عبد الجيد الترشى: إنّ فى سنة إحدى و ثمانين و ثائماية ، أحيدت سمكة من بحيرة تنيس ، فكان طولها من رأسها إلى ذنبها ثمانية وعشرين ذراعا ، ( ٩٦ ب ) وكان عرضها خمسة عشر ذراعا ، وكان فتح فمها تسعة وعشرين شبرا ، وكان لها يدان طول كل واحدة ثلاثة أذرع ، ولها عينان كعيني البقر ، ولسان كاسان الثور ، وكانت ملساء ، وفي جلدها غلظ ؟ فلها صيدت ، أمر والى تنيس بأن يشق بطنها و يحشى ملحا ، فوضع في جوفها مائة أردب ملح ، فكان الرجل يدخل ينق بطنها و يحشى ملحا ، فوضع في جوفها مائة أردب ملح ، فكان الرجل يدخل الى جوفها ، وهو حامل قفاف الملح ، قائما غير منجني ؟ ثم إن نائب تنيس أرسلها إلى مصر ، حتى شاهدها العزيز ، وتعجب من خلقها \_ أورد ذلك ابن أبى حجلة في كتاب « عجائب العجائب ، وغرائب النرائب » كا ذكرناه .

٢١ وفي أيام العزيز ظهر السمك اللبيس ببحر النيل ، ولم يكن منه قبل ذلك شيء ؟
 وهو من أسماك البحر المالح ، هرب و دخل إلى البحر الحاو ، فسمّى ابيسا .

<sup>(</sup>٣) [ أن ] : تنقس في الأصل .

<sup>(</sup>۲۱) شيء : شيثا .

وفى أيامه توفيت سيدة الملك ، أخت المعز ، والد العزيز ، فوجد لها من الذهب الدين تلثماية سندوق، ومن الجواهر والهواقيت خمسة ويبات ، ووجد عندها مدهنا من اليافوت الأحمر ، وزنه سبعة وعشرين مثقالا ، ووجد لها ثلاثون ألف شقّة حرير عماوّن ، ومع وجود هذه السعة ، كانت أزهد الناس في الدنيا ، لا تأكل إلا من ثمن عزل يديها دائما ، حتى مات .

وفى سنة ثمانين وثائماية توقى الوزير يعقوب بن كلس . \_ فلما مات ، أخلع العزيز على شيخص من النصارى ، يقال له نسطورس ، واستقر به وزيرا ، فعدّت هذه الفعلة من مساوئه ؟ وأخلع على شخص من اليهود ، يقال له منشّاه ، واستقر به وزيرا بالشام ؛ فوقع منهما الأذى البالغ فى حقّ السلمين بمصر والشام .

فاتفق أنّ العزيز ركب ( ٩٧ آ ) يوما ، وشقّ من القاهرة فزيّنت له ، فعمد بعض الناس إلى مبخرة من الجريد ، وألبسها ثياب النساء ، وزيّرها بإزار وشعرية ، وجعل في يدها قصّة على جريدة ، وكتب فيها : « بالذي أعزّ النصاري بنسطورس ، وأعزّ اليهود بعنشاه ، وأذلّ السلمين بك ، ألا ما رحمتهم ، وأذلت عنهم هذه المظالم » ؟

فلما مرّ العزيز على تلك الصورة ، فظنّ أنّها امرأة لها حاجة ، فوقف وطلب ١٥ قصّها ، فلما قرأها اشتدّ به الغضب ، وأمر بشنق الوزير نسطورس ، فشنق على باب قصر الزمرّ د فى ذلك اليوم ؟ ثم أرسل إلى الشام بشنق اليهودى منشّاه ، فشنق على باب قامة الشام ، وكان العزيز يحبّ العدل بين الرعية .

فلما شنق الوزير نسطورس، أخلع على شخص، يتمال له أبو نصر صدقة العلاجبي، واستقرّ به وزيرا، عونا عن نسطورس، وكان العلاجبي أصله يهوديًّا وأسلم.

وفى سنة ثمانين وثائماية ، توقّى الحسن بن على بن طاهر الأنطاكى ، شيخ القراء . ٢١ ومن الحوادث فى أيامه ، أنّ فى سنة أربع وثمانين وثائماية لم يحبج سوى أهل مصر فقط ، وتعطّل الركب العراق والشامى ، لفساد الطريق من العربان .

### ثم دخلت سنة ست وثمانين وثلثماية

فيها، في شهر رمضان، توقى العزيز بالله نزار بن العز الفاطمي، خليفة القاهرة، وكانت مدة خلافته بمصر والقاهرة ، إحدى وعشرين سنة وخمسة أشهر وأياما ، وعاش من العمر نحو ثلاثة وثلاثين سنة ، وكان خيار بني عبيد الله ، ولما مات تولّى بعدد ابنه الحاكم بأمر الله ، انتهى ما أوردناه من أخبار العزيز بالله بن المعز ، وذلك على سبيل الاختصار .

# ذكر خلافة الحاكم بأمر الله أبى على منصور ابن نزار بن المعزّ معد الفاطمي العبيدي

وهو الثالث من خلفا ، بني عبيد الله بمصر ، تولّى ( ٩٧ ب ) الخلافة بعد موت أبيه المزيز بالله ، يوم الثلاثا ، ساخ رمضان سنة ست وثمانين وثلثماية ؟ وكان مولده

· بالقاهرة في يوم الجمعة سادس عشرين جمادي الأولى سنة خمس وسبعين وثلثماية .

فلما تولّى الخلافة ، أظهر العدل بين الرعية ، وسار فى الناس سيرة حسنة ، على طريقة أبيه العزيز .

وأخذ في أسباب بناء الجامع المعروف به ، وكان والده العزيز بني أساس هذا
 الجامع ، ولم يتمه ، فأكمله ابنه الحـــاكم ، فعرف به ؛ وكان انتهاء العمل منه في سنة
 ثلاث وتسعين وثاثماية .

١٨ ثم بنى بعده جامع راشدة الذى تحت الرصد ؟ وراشدة كانت قبيلة من قبائل العرب
 من بنى لخم ، نزلوا هناك ، فسمّى الجامع براشدة ، مضافا للةبيلة التى نزلت هناك .

ومن بناء الحاكم أيضا ، جامع القسى ، الذى عند باب البحر ، وكان مطلًا على بحر النيل ، ثم خرب ، وأقام مدّة وهو خراب ، فجدّده الصاحب شمس الدين القسى ،

<sup>(</sup>۱۰) بنی: بنا .

<sup>(</sup>۱۹) التي : الذي .

فى سنة سبعين وسبعائة ، فعرف به من يومئذ ، وأسله من بناء الحاكم قديما .

ثم إنّ الحاكم أفرد البهود حارة زويلة ، وأسكنهم بها ، وأمرهم أن لا يخالطوا المسلمين في حاراتهم ، وكان في وقت ، أمرَهم أن يدخاوا كابهم قطبة في الإسلام ، تخافوا منه وأسلموا كابهم ، ثم أذن لهم بالعود إلى دينهم ، فارتد منهم في يوم واحد نحو من سبحة آلاف يهودي، ثم أمر بهدم كنائسهم، فهدمت، ثم أمر بإعادتها إلى ما كانت عليه أولا .

وفى أيامه تونَى أبو محمد الحسن بن إبراهيم بن زولاق المصرى ، المؤرّخ ، مات فى ذى القعدة سنة تسع وثمانين وثاثماية .

وفی هذه السنة ، أما بت الحاجّ عطشة شدیدة فی الطریق ، فهلك منهم نحو الثاث ه ( ۱۹۸ ) من العطش ، حتی قیل إنّ شربة ما · أبیعت بألف دینار، الذی شربها مات، والذی أباعها مات .

وكان القائم بتدبير أمور التاهرة فى أيام الحاكم ، الأمير برجوان ، وهو صاحب ١٢ الحارة المعروفة به ، وكان الحاكم بأمر الله لا يتصرّف فى شيء من أمور المملكة إلا برأى الأمير برجوان ، وكان معه كالمحجور عليه ، فما أطاق الحاكم ذلك ، فندب إلى برجوان من قتله وهو فى الحمّام .

فلما مات احتاط على موجوده ، فوجد له أنعاف ما وجد للأمير جوهر ، القائد ، فمن جملة ذلك من الذهب الدين مائتي ألف ألف دينار ، ومن الفضة الدراهم خمسين أردبا ؟ ووجد له من القاش مائتان وستين بقجة ؟ ووجد له ألف قميص حرير ١٨ سكندرى ؛ ووجد له اثنا عشر صندوقا ، ضمنهم جواهر وفصوص ؟ ووجد من الفرش والأواني ما لا يحصى ؟ حتى قبل كان ينقل من حارة برجوان إلى قصر الزمر د ، في كل يوم ، دفعتان على مائتي جمل ، نحو أربعين يوما في موجود برجوان ، وهو لا ينرغ ؟ ٢١ هذا خارجا عن الفرياع ، والأملاك ، والدواب ، والمبائم ، والعبيد ، والجوار ، وغير ذلك .

<sup>(</sup>١٠) بأ. له : باله .

قال الذهبي : فلما قتل برجوان سنا للحاكم الوقت ، وسار ينعل أشيا، لا تقع إلا من المجانين، الذين في عقايهم خلل، فمن ذلك أنّه منع النسا، من الخروج إلى الطرقات، ومن التطلّع من الطاقات ، والطاوع إلى الأسطحة ، ومنع الخنّافين من عمل الأخفاف لهن .

ومنع سائر النساء من الدخول إلى الحمّامات ، فرّ يوما بحمّام الذهب الذي كان يمصر ، فسمع فيها ضجيج النساء ، فأمر بأنّ يسدّ عليهن باب الحمّام ، فسدّوه عليهن من الوقت والساعة ، وهو واقف عليه ، فأثمن داخل الحمّام حتى متن به .

ثم إنّه منع الناس من بيع الزبيب ، وأمر بحرق الكروم ، ( ٩٨ ب ) وقطع منها نحو مائة ألف كرمة ؛ ثم إنّه منع الناس من بيع العسل الأسود ، وكسر منه نحو اثنى عشر ألف مطرا .

ثم إنّه منع الناس من زرع الملوخية والقرع ، وكتب على الفلاحين قسائم أنْ الله يزرعوا شيئًا منهما ؛ وعلّل بتحريم القرع ، لأنّ أبا بكر ، رضى [ الله ] عنه ، كان يميل إليه ، وعلّل بتحريم الملوخية ، لكون أنّ عائشة بنت أبي بكر ، كانت تميل إليها ؛ ثم إنّه أطلع يوما على جماعة يأ كاون ملوخية ، فضربهم بالسياط ، وطاف بهم فرب أعناقهم عند بانى زويلة .

ثم إنّه منع الناس من بيع السمك الذي لا قشر له ؟ ثم نهى عن أكل الرطب ، وعن ذرع الترمس ؟ ثم إنّه أمر بقتل الكلاب ، فقتل منهم نحو ثلاثين ألف كلب . ثم إنّه صار يتحال في الظلام مدّة شم إنّه صار يجلس في الظلام مدّة طويلة ؟ ثم إنّه أمر الناس بأن يغلقوا الأسواق بالنهار ويفتحوها بالليل ، وجعل الليل مقام النهار في جميع أحوال الناس كلها ، فامتثاوا ذلك، واستمرّ وا عليه دهراً طويلا .

<sup>(</sup>٢) الدين : الذي .

<sup>(</sup>ه) الذي كان: التي كأنت.

<sup>.</sup> اي : ميا (٧)

<sup>(</sup>١٢) ﴿ الله ﴾ : تنقس في الأصل -

<sup>(</sup>۱۹) وينتجوها : وينتجونها :

ثم إنّه مرّ فى السوق يوما بالنهار ، فرأى إلى شيخ يعمل فى النجارة من بعد العصر ، فوقف عليه ، وقال : « ألم نهيتكم عن العمل بالنهار » ؟ فقال له الشيخ : « يا أمير المؤمنين ، أما كان الناس يسهرون بالليل ، وهذا من جملة السهر » ، فتبسّم » وتركه ، ثم أعاد الناس إلى ما كانوا عليه فى الأول ، يتقاضون أشغالهم بالنهار .

ومن أنعاله الشنيعة أنّه كان يسبّ الصحابة ، وأمر بكتابة سبّهم على أبواب كلّ مسجد ، فأقام على ذلك مدّة ، ثم رجع عن ذلك ( ٩٩ آ ) وأمر بمحو ما كتبه على ٦ أبواب الساجد .

ثم إنّه هدم كنيسة وبنى مكانها مسجداً ، فأقامت مدّة ثم أعادها على ما كانت عليه كنيسة .

وكان يبنى عدّة مدارس ، ويقرّر بها العلماء ، ثم يقتلهم ، ويهدم تلك المدارس التي بناها .

ثم إنّه كان يعاقب جماعة من خواصّه بسلب الألقاب ، فإذا غضب على أحد سلب ١٧ لقبه مدّة طويلة ، لا يدعوه بذلك اللقب ، فيصير ذلك الرجل فى حزن وبكاء ، حتى يردّ عليه لقبه ، فيكون عنده ذلك اليوم عيداً .

ثم إنّه أمر طائنة اليهود، بأنْ يعملوا فى أعناقهم ، إذا خرجوا إلى الأسواق ، ١٥ قرامى خشب، وزن كل قرمة خمسة أرطال؟ وأمر النصارى بأنْ يضعوا فى أعناقهم صلبانا من الحديد، قدر كل صليب ذراع، وأمرهم بأنْ يلبسوا المآزر العسلية عوضاً عن الشاشات، وأنْ لا يركبوا بهيمة فى الأسواق؟ فأقاموا على ذلك مدّة، ثم أعادهم ١٨ إلى ماكانوا عليه.

ثم إنّه أمر الناس ، إذا ذكر الخطيب اسمه فى يوم الجمّهة ، وهو على النبر ، تقوم الناس صفوفا إعظاما لاسمه ، فكان يفعل ذلك فى سائر أعمال مملكته ، حتى فى ٢١ الحرمين الشريفين ، وبيت المقدس

<sup>(</sup>٢) نهيتكم : كذا في الأصل .

<sup>(</sup>٥) بكتابة : بكتابت .

ثم إنه كان يتعاطى حسبة القاهرة بنهسه ، فيلبس جبّة صوف أبيض ، ويركب على حمار أشهب ، قدر بغل ، يسمّى «القمر» ، ويعلوف أسواق مصر والقاهرة ، ومعه عبد أسود طويل عريض ، يمشى فى ركابه ، يقال له « مسعود »، فإن وجد أحدا من السوقة غش فى بضاعته ، أمر ذلك العبد مسعود بأن ( ٩٩ ب ) يفعل به الفاحشة العظمى ، وهو اللواط ، فيفعل به على دكانه والناس ينظرون إليه ، حتى يفرغ من ذلك ، والحاكم واقف على رأسه ؛ وقد صار مسعود هذا مثلا عند أهل مصر ، إذا مزح بعضهم مع بعض يقولوا : « احضر له مسعود » ، وفيه يقول القائل :

إن لمسعود آلة عظمت كأنها في منات طومار تشق أدبار من لهم جرم أصعب من درّة بمساد شم إنه أمر بإبطال مالاة التراويخ مدّة طويلة ، ثم أعادها على ما كانت عليه أولا ؟ ثم إنّه لبس الصوف نحو سبع سنين ، ثم تركه ولبس الحرير .

ثم إنّه كان يركب حماره ، وينزل عند باب جامعه ، الذي عند باب النصر ، ويأخذ بيد من يختار من غلمانه، فيرقده على باب الجامع ، ويشق بطنه بيده ، ثم يخرج مصارينه بيده ، ويرميهم إلى الكلاب ، ويترك المقتول مكانه، حتى يدفنوه أهله؛ وكان يعذب جماعة من غلمانه بالنار .

وقتل جماعة كثيرة من العلماء ، منهم : جبارة اللهوى ، قيل كان يعرف للكاب في اللمة ثاثماية اسم ؛ وقتل أبا أسامة ، وغير ذلك من العلماء .

وكان عنده شجاعة وإقدام ، مع جبن وإدبار ؛ وكان يحبّ الكرم ، ويكثر من البيخل ؛ ويحبّ العدل في الرعية ، ويتبعه بشيء من الشرّ ؛ ويحبّ العدل في الرعية ، ويتبعه بشيء من الظلم ، كما قيل في المعنى :

14

<sup>(</sup>١) يتماملي : يتعاماً .

<sup>(</sup>٧) يُقُولُوا : كَذَا فِي الْأُحَلِّي .

<sup>(</sup>١٤) ويرميهم : كذا في الأصل .

<sup>(</sup>١٧) اسم: اسما.

<sup>(</sup>١٨) جبن: جبان.

أرى فيك أخالة حسانا ، قبيحة كذوب، صدوق، ليس يدري صديقه

وأنتَ لعمرى كالذي أنــا وامـف قريب ، بعيد ، باذل ، متمنّع كريم ، بخيسل ، مستقم ، خالف أيجفوه(١٠٠) من تخليطه أم يلاطف فلا أنت ذو غشّ ، ولا أنت ناصح وإنى لني شكّ لأمرك واقف كذاك لساني هاجي لك ، مادح كم أنّ قلمي جاهل بك ، عارف

قال القاضي شمس الدين بن خلكان ، في تاريخه : إنَّ الحاكم بأمر الله ، كان يعبد الكواكب، كما كان جدّه المعزّ ؛ وكان له اشتغال بأمر المطالب، وله في ذلك أخبار كثيرة، فمن ذلك أنَّه ظفر في بعض المطالب بصنم من كدان ، وهو مجوَّف ، وفي جوفه روحاني موكل به ، فكان ينطق كما ينطق بني آدم ، فكان من شأن هذا الصنم أنَّه ، يظهر الضائع ، ويخبر عن المكان الذي فيه الضائع .

فلما ظفر الحاكم بهذا العشم ، أشهر النداء في مصر والقاهرة، بأنَّ أحدا من الناس لا يُغَلِّق له باب ولا دكان ، وإنَّ خاع لأحد من الناس شيء فهو في درك الحاكم ، فامتثل الناس ذلك .

فلما باتوا تلك الليلة ، سرق من مصر والقاهرة أربعائة عملة ، فلما أصبح النهار ، توجّهوا تحت قصر الزمرّ ديستنميثون الحاكم ، فقال : « ما الخبر » ؟ فقيل له : « إنّ اللصوص قد سرقوا في هذه الليلة أربعائة عملة ، لما تركوا دكاكينهم مفتّحة » ، فقال الحاكم: « لا بأس علمهم ».

ثم أشهر النداء بأنَّ كل من ناع له شيء يحضر بين يدى الحاكم، فحفسر أصحاب الضوائع قاطبة ؛ فلما كماوا ، أحضر ذلك الصنم بين يديه ، وصار أصحاب الصوائع ، يقف الواحد منهم بين يدى الصنم ، ويقول له : « يا أبا الهول قد ضاع لى ، ما هو كيت وكيت » ، فيقول الروحانى الذي في جوف الصنم : « إنَّ مَانُعَكَ أَخَذُهُ فلانَ

<sup>(</sup>۱۲) شيء : شبئا .

<sup>(</sup>١٩) السَّوالم : كذَّا في الأصل.

<sup>(</sup>۲۰) ضاع : ضايع .

ابن فلان ، وهو في المكان الفلاني ، في الحارة الفلانية »، ( ١٠٠ ب ) فيرسل الحاكم بعض غايانه إلى ذلك المكان ، فيحضر الضائع بعينه ، فيسلّمه إلى حاحبه ؛ فلا زال يحضر لكل شخص من الناس ما ضاع له ، حتى ردّ على الناس ما كان ضاع لهم في تلك الليلة بتمامه وكاله .

ثم أحضر اللصوص الذين سرقوا ، فأمر بشنتهم ، فشنقوا أجمهين ، ثم نادى في مصر والقاهرة : « رحم الله من رأى العبرة من غيره ، واعتبر » ؛ فصار الناس من بعد ذلك يتركون دكاكينهم وأبوابهم مفتحة ، ليلا ونهارا ، ولم ينقد لأحد من الناس ميء ، حتى كان يقع من الرجل الدرهم الفلوس ، فلا يجسر أحد من الناس أن يأخذه من الأرض ، حتى يمر به صاحبه فيأخذه ، ولو بعد حين .

وحكى بعض المؤرّخين أنّ رجلا وقع منه كيس ، فيه ألف دينار ، عند جامع أحمد بن طولون ، فصار مرمى على الأرض ، وكل من رآه يتباعد عنه ، فأقام مرمى على الأرض أسبوعا ، حتى مرّ صاحبه به وأخذه .

وأمر هذا الصنم هو الذي جسر الحاكم على أنَّ جعل الليل مِتَام النَهار في أحوال الناس ؟ وقيل إنَّ هذا الصنم لم يزل عند الحاكم حتى قتل ، فعمد إليه بعض اللصوص ، وكسره تحت الليل، فبطل من يومئذ فعله ، وذهب عنه الروحاني الذي كان في جوفه .

وقيل إنّ رجار أودع عند رجل جرابا نيه ألف دينار ، وسافر إلى الحجاز ، فلما عاد طلب منه الجراب فأنكره ، ولم يقرّ به ، فشكاه إلى الحاكم ، فقال له الحاكم : « اقد لى على الشارع ، فإذا مررت بك ، فقم إلى و تحدّث معى حديثا طويار » ، فلما

مرَ الحاكم بالرجل، قام إليه وتحدّث معه، وأطال معه الحديث، فـــــر به الرجل ( ١٠١ آ ) الذي عنده الجراب، فرأى صاحب الجراب يتحدّث مع الحاكم حديثا

۲۱ طویلا .

<sup>(</sup>ه) الدين : الذي .

<sup>(</sup>۸) شيء : شيئا .

<sup>(</sup>١١) مرمى :كذا في الأصل .

فلما مرّ الحاكم ، ومضى ، أحضر ذلك الرجل الجراب إلى ساحبه ، وقال :

« لقد تذكّرت وديعتك ، فوجدتها فى البخارية ، وها هى بختمها لم تفتح » ؛ فأخذ منه الرجل الجراب ومضى به إلى الحاكم ؛ وعرّ فه ما جرى له مع الرجل ، فقال له الحاكم : « خذ جرابك وامض إلى حال سبيلك » ؛ فلما أصبح الصباح ، فرأى الرجل ، الذى كان عنده الجراب ، مشنوقا على باب داره ، والناس يتحدّ ثون فى أمره بسبب الجراب ، انتهى .

وفى أيامه ، فى سنة أربع وسبعين وثالماية ، توقى الشيخ نور الدين على بن عمّان القيروانى ، قاضى قضاة مصر ، وكان شيعيًّا ، وكان له شعر جيّد ، وهو معدود من شعرا ، مصر فى النظم الرقيق ، فمن ذلك قوله :

صنم من الكافور بات معانقی فی حاتین ، تعفّف و تكرتم فی حاتین ، تعفّف و تكرتم فی خرت بقایا أدمعی كاله نسده فی هجره فیرت بقایا أدمعی كاله نسده فطفقت أمسح مقاتی فی جیده إذ شیه ه الكافور إمساك الدم ومن الحوادث فی أیامه ، أن النیل لم یزد لا كثیرا و لا قلیلا ، فقیل للحا كم إن هذا من فعل الحبشة ، قد حیروا مجری النیل ، فأمر بطرك النصار بأن یتوجه إلی الحبشة ؛ فلما وصل البطرك إلی بلاد الحبشة ، و دخل علی ملكیم ، أكرمه و سجد له ، و ساله عن سبب قدومه علیه ، فور قه أن النیل قد نقص ، و لم یزد عندنا شی ، و قد أضر ذلك بسكان مصر ، فأمر ملك الحبشة بفتح سد عندهم ، الذی یجری منه إلی مصر ما النیل ، لأجل أن البطرك قدم علیه ، فزاد النیل فی تلك السنة زیادة قویة ، محر أو فی ؟ أورد ذلك السبحی فی تاریخه ، انتهی ذلك .

ومن الحوادث في أيامه ، أن " في سنة سنبع وثمانين وثائماية ، بلغ النيل ستة عشر

<sup>(؛)</sup> وامض : وامضى .

<sup>(</sup>۱۹س۱۳) ومن الحوادث . . . انتهی ذلك : كتبت في الأسل علی هاهش صفحنی (۱۰۰ ب و ۲۰۱ ).

<sup>(</sup>١٩) أوق : أوفا . || السبحي : المسبحي .

ذراعا و ثالاته أسابع و المهبط ، فشرقت البلاد ، ووقع الغلاء بمصر ؛ فاجتمع الناس قاطبة تحت قصر الزمر د ، يستغيثون بالحاكم أن ينظر فى أحوال الناس ، نقال لهم : « إذا كان الغد ، أتوجه إلى جامع راشدة ، وأعود ، ( ١٠١ ب ) فإن وجدت فى طريقى مكانا خاليا من الغلّة ، ضربت عنق صاحب ذلك المكان على بابه » ؛ فلما توجّه إلى جامع راشدة ، وعاد بعد العصر ، فما بقى أحد من أهل مصر والقاهرة ، إلا وحمل ما عنده من الغلال ووضعها فى الطريق التى يمر من عليها الحاكم .

فلما رجع من جامع راشدة ، وجد الغلال قد امتلأت بها الطرقات، وشبعت أعين الناس ؟ ثم إنّه قرر مع أصحاب الغلال ، أن أحدا لا يدخر في بيته شيئا من الغلال ؟ ثم قرر معهم سعر كل صنف من الغلال بثمن معاوم لا يزيد ولا ينقص ، فعند ذلك سكن الرهيج الذي كانت فيه الناس ، ووقع الرخاء بمصر وسائر أعمالها ؛ وكان الحاكم شديد البأس ، إذا أمر بشيء ، لا يرجع عنه ، ولا يرادد فيه ، وقد قيل في المعنى :

ماحب أخا الشر لتسطو به يوما على بعض صروف الزمان
 فالرمج لا يرهب أنبوبه لا إذا ركب فيه السنان
 ومن الحوادث فى أيامه ، أن جماعة من العربان وثبوا على كسوة الكعبة ،

١٥ وانتهبوها جميعها ، فكسيت الكعبة في تلك السنة الشناس الأبيض ، وهذا من
 الفرائب ، فإن الكعبة ماكسيت شناص قط إلا في زمن الحاكم .

شم إنّ الحاكم عزل الوزير أبو نصر العلاجي، واستقرّ بعلى بن أحمد الجرجوى، الماس أنهد الجرجوى، في الوزارة، عوناً عن أبي نصر العلاجي، وكان من ذوى العقول، فساس الناس ( ١٠٢ آ ) أحسن سياسة.

ومن النكت المضحكة ، قيل ، كان فى زمن الحاكم قاض بمصر . يقال له النطاح ، وسبب ذلك أن كان له حارً طور من جلد ، وفيه قرنان من قرون البقر ، فيضع هذا

<sup>(</sup>٦) الني : الدى .

<sup>(</sup>٩) يزيد : يزد .

<sup>(</sup>١٢) لناطر: لنساوا.

الطرطور إلى جانبه ، فإذا جاءوه خصان يتحاكمان عنده ، وجار أحدها على الآخر ، فيابس القاضى ذلك الطرطور الذى فيه القرنان ، ويتباعد وينطح الخصم الذى يجور على صاحبه ، فعرف بالنطاح ، واشتهر بين الناس بذلك .

فلما بلغ الحاكم أمره ، أرسل خلفه ، وقال له : « ماهذا الأمر الذي قد اخترعته بين القضاة ، حتى قبحت سيرتك بين الناس » ؟ فقال له القاضى : « يا أمير المؤمنين ، أشتهى أنْ تحضر مجاسى يوما ، وأنت خلف ستارة ، لتنظر ماذا أقاسى من العوام ، فإنْ كنت معذورا فيهم ، وإلا عاقبنى بما تختار » ؛ فقال له الحاكم : « أنا غدا عندك ، وأحضر مجاسك ، حتى أرى ما تقول » .

فاما أصبح الحاكم، أنى إلى مجلس ذلك القاضى، وقعد من خلف ستارة . فأتى فى ٩ ذلك اليوم إلى القاضى خصان ، فاترعى أحدها على الآخر بمائة دينار ، فاعترف له بها المدَّعبى عليه ، فأمره القاضى بدفع ذلك إلى صاحبه ، فقال المدَّعبى عليه : « إنى معسر في هذا الوقت فقسطوا على ذلك على قدر حلى » ، فقال القاضى لامدّعى : «ما تقول»؟ به فقال : « أقسطها عليه في كل شهر عشرة دنانير » ، فقال المديون : « أنا لا أقدر على ذلك » ، فقال القاضى : « تكون خمسة دنانير » ، فقال المديون : « لا أقدر على ذلك » ، فقال القاضى : « تكون دينارين » ، فقال المديون : « لا أقدر على ذلك » ، فقال القاضى : « تكون دينارين » ، فقال المديون : « لا أقدر على ذلك » ، فقال القاضى : « يكون دينارين » ، فقال المديون : « لا أقدر على ذلك » ، فقال القاضى : « يكون دينارين » ، فقال المديون : « لا أقدر على ذلك » ،

فلا زال القاضى يخفض ( ١٠٢ ب ) هذا القدر ، حتى قال له : « تكون عشرة دراهم فى كل شهر »، وهو يتول: « لا أقدر على ذلك »، فقال له القاضى: «وما القدر ، الذى تقدر عليه فى كل شهر ، فلمل أن يرضى به خصمك » ؛ فقال المديون : « أنا ما أقدر على أكثر من ثلاثة دراهم فى كل سنة ، بشرط أن يكون خصمى فى السيجن، لئلا يحصل معى هذا القدر ولم أجد خصمى ، فيذهب منى » .

فلما سمع الحاكم ذلك ، لم يتمالك عقله ، وخرج من خلف الستارة ، وقال للقاضى : «انطح هذا النحس ، وإلا أنا أنطحه» ، وكان الحاكم أحمق من القاضى ، انتهمى ذلك .

<sup>(</sup>١٧) يَخْفَضْ : يَخْفَظْ .

### ثم دخلت سنة تسع وتسمين وثلثماية

فيها توتى أبو الشمقمق، الشاعر، وكان أبو الشمقمق هذا شاعرا ماهرا ، صاحب نكت ونوادر ، دخل مصر وامتدح المعزّ الفاطمي ، وأولاده ؛ وكان أبو الشمقمق صعاوكا فقيرا ، وكان يلزم ببته دائما ، فإذا دقّ عليه أحد بابه ، نظر من شقّ الباب ، فإن أعجبه القارع ، خرج له ، وإن لم يعجبه ، لم يخرج إليه أبدا ؛ قيل إن بعض أحدقائه دخل عليه ، فلما رأى سوء حاله ، فقال له : « أبشر يا أبا الشمقمق ، فإن جاء في الحديث ، أن المارين في الدنيا ، هم الكاسون في الآخرة » ، فقال : « إن كان ذلك حقاً ، لأكون أنا يوم القيامة تاجرا في القاش والفرش » ، وأنشأ يقول :

١٥ و في سنة إحدى وأربعائة ، تو في فارس الحمصى الفرير ، شيخ القراء ، مؤلف
 كتاب « المنتشا في القراءات » وهو مذكور في الشاطبية .

قال الشميخ شمس الدبن الذهبي في « تاريخ الإسلام » : إنّ في سنة أربعائة ، ٢١ تزايد طفيان الحاكم بأمر الله ، حتى إنّه ادّعي الربوبيّة من دون الله تعالى ، كما فعل

<sup>(</sup>١٩ـ١٧) وف سنة . . . وغير ذلك : كتب في الأسل على هامش س ( ١٠٣ ) .

<sup>(</sup>١٧) المبحى: المسيحي.

فرعون ، فكان يحسن لجماعة من عوام مصر الجهلة ، فكان إذا مر في الطرقات يسجدون له ، ويقولون : « يا حجى ، يا مميت » ، ومن لم يفعل ذلك ضرب عنقه .

وكان يدّعى أنّه يعلم علم الغيب، فكان يقول لأمرائه ووزرائه: «يا فلان، ٣ أنت نعلتَ في بيتك الليلة، ما هوكيت وكيت »، وكان ذلك بازّاق يعتمده مع العجائز، اللاتى يدخلن إلى بيوت الأمراء والوزراء، وغير ذلك من أعيان الناس؛ فلما تزايد هذا الأمر منه ،كتب له بعض الناس رقعة، ولصقها بالنبر في مكان يقعد فيه، وكتب فها هذين البيتين ، وها:

بالجور والظلم قد رضينا وليس بالكفر والحماقة إن كنت أوتيت علم غيب بين لنا كأنب البطاقة فلما قرأ تلك الرقعة ، سكت عن الكلام في أمر ما كأن يدّعيه في علم المعينات.

قيل: إنّ بعض العلماء أثبت لهمؤلاء الفاطميين نسبا فاسدا، بأنهم من ولد فاطمة بنت رسول الله ، صلى الله علميه وسلم ، وهذا النسب ليس بصحيح ، وإنما هم من ولد ١٢ ديصان بن سعيد ، وكان أصله مجوسيًا ، وقد وافق على ذلك جماعة من العلماء ، منهم الشيخ أبى حامد الإسفراييني ، والشيخ أبى الحسن القدوري ، (١٠٣ ب) وغسير ذلك من العلماء .

فكان الحاكم يذكر نسبه في كل جمعة على المنبر، ويقول: « نحن أفضل منخاناً ، بنى العبّاس ، لأنّنا من ولد فاطمة بنت رسول الله ، صلى الله عليه وسلّم » .

فكانت الناس ترفع إليه الرقاع فى أشفالهم ، وهو على النبر يخطب ، فرفت إليه ١٨ رقعة فنها هذه الأبيات :

41

إنَّا سمعنا نسبا منكرا يتلى على المنبر في الجامع إنَّ كنت فيما قاته صادقا فانسب لنا نقاك كالطائع

<sup>(</sup>١) عوام: أعوام.

<sup>(</sup>٥) اللاتى: التي .

<sup>(</sup>١١) لهؤلاء: لهذه.

وإنَّ تَرَم تَحقيق ما قاته فاذكر لنا بعد الأب السابع

دع الأنساب مستورة وادخل بنا في النسب الواسع فإن أنساب بني هاشم يقصر عنها طمع الطامع فلما قرأ تلك الرقعة ، غذب على أهل مصر ، وأمر العبيد بأن يحرقوا المدينة جميعها ، فأطلقوا فيها النار ، ونهبوا بيوت الناس ، وأخذوا أموالهم ، وسبوا النساء .

واستهر هذا الأمر الشنيع بمصر والقاهرة ثلاثة أيام متوالية ، فضج الناس إليه، واستفائوا به ، وطلع إليه العلماء والصلحاء ، يشفعون فى الناس ، فعنى عنهم ، بعد ما احترق من المدينة نحو ثائمها ، ونهبت أموال الناس ، وسبيت النساء ، وقتـــل من الناس ما لا يحصى ، و كانت هذه الواقعة من أعظم الصائب بمصر .

واستمر الحاكم على ما ذكرناه من هذه الأفعال الشنيعة ، ومخالفته للشريعة ، حتى قتل ؛ وكان سبب قتله ، أن أخته ست النصر ، لما زاد أخوها من هذه الأفعال ١٠ الشنيعة ، أراد قتلها لأمر بلغه عنها ، وكانت من النساء المدبر ات ، فخرجت تحت الليل في الخفية ، وأنت إلى دار الأمير سيف الدين بن (١٠٤ آ) دواس ، وكان أكبر أمراء الحاكم ، فلما دخلت عليه ، اختات به ، وعرقته أنها أخت الحاكم ، فبالغ في تعظيمها .

فقالت اله: «أنت تعلم ما قد فعله أخى بالرعيّة من هذه الأفعال الشنيعة، وقد عوّل على قتلى وقتلك ، وإذا عوّل على شيء فعله » ، فقال لها : « وما الرأى فى ذلك » ؟ قالت : «تقتله» ، قال : «وكيف أقتله» ؟ قالت : «اندب إليه جماعة من العبيد يقتلونه إذا خرج إلى حاوان، فإنه ينفرد فى ذلك المكان بنفسه ، فيخرجوا عليه ويقتلوه هناك، وتكون أنت المدبر للمملكة بعده ، وتُولّى ابنه الأمير على » ، فاتّفقا على ذلك ، ثم منت إلى قصرها .

فلما أصبح الصباح ، خرج الحاكم على عادته إلى حلوان ، وكان مشغوفا بحب (١٩) فيخرجوا . . . ويتتلوه : كذا ف الأصل .

(تاریخ ابن لمیاس ج ۱ ق ۱ – ۱۹ )

المطالب، مثل جدّه المعزّ؛ فاما خرج، أرسل الأمير سيف الدين بن دواس خانمه، عشرة من العبيد السود الفلاظ الشداد ، وأعطى لكل عبد منهم خمسائة دينار ، وعرّ فهم كيف يقتلونه ، فسبقوه إلى حاوان ؛ فلما نزل بالمقصبة التي هناك، خرجت عليه العبيد، ٣ فقتلوه هناك.

فلما أبطأ خبره [على] غير العادة ، خرجت جماعة من الحجاب ، ومعهم الجنائب بسبب الوكب ، فصاروا يخرجون فى كل يوم ، ينتظرون رجوعه ، منذ سبعة أيام . فلما أبطأ عليهم ، فوق السبعة أيام ، خرج الأمير مظفر ، الحاجب، ومعه العسكر، وكان عسكر الحاكم ما بين ديلم ، ومصامدة ، وصقالبة ، وروم ، وعبيد زنج ، فلما وصاوا إلى آخر القصبة التي بحلوان ، وجدوا حماره الأشهب ، المدعو بالقمر ، وقسد وقطعت يداه ورجلاه ، وعليه السرج واللجام .

فتبعوا أثر الحمار ، فوجدوا ثياب الحاكم ، وكان يلبس عليه سبع جبّات صوف أبيض ، فرأوا فيها آثار ضرب ( ١٠٤ ب ) السكاكين ، فلم يشكوا بعد ذلك في قتله ، ١٠ فلما رجعوا إلى القاهرة ، أشيع بين الناس قتله ، فماجت القاهرة في ذلك اليوم ، فما سكنت حتى ولّوا ابنه الأمير على ، وكان دون الباوغ \_ أورد ما ذكرناه هنا ابن أبي حجلة في « السكردان » .

وكانت قتلة الحاكم فى نصف شوّال سنة إحدى عشرة وأربعائة ؛ وكانت مدّة خلافته بالديار المصرية والبلاد الشامية ، خمسة وعشرين سنة ، فكانت على الناس أشدّ الأيام ؛ وقتل فى هـذه المدّة جماعة من العلماء ، والفقهاء ، وأعيان الناس ، ٨ ما لا يحصى عددهم ، وقد سبروا على أذاه هذه المدّة ، حتى فرّج الله عنهم ، كما قيل فى المهنى :

ودهر قطعناه بضيق وشيدة ونحن على نيار قيام على الجمو ٢١ صبرنا له حتى أزيل وإنّما تفرج أيام الكريهة بالصبر قل الذهبي: لما قتل الحاكم ، ساروا جماعة من الجهّال المنهّلين ، من وادى التيم، (٥) [على]: تنقس في الأصل . من نواحی الشام ، یعتقدون حیاة الحاکم إلی إلآن ، ویقولون إنّه سیعود فی آخر الزمان ، وهو الهدی ، ویحانون : « وغیبة الحاکم » ، وهذا من جهلهم ، انتهی ذلك .

## ذ*ڪ ر* خلافة الظاهر لدين الله على ابن منصور بن نزار بن الممز معد

وهو الرابع من خانا، بني عبيد الله الفاطمي بمصر، تولَى الخلافة بعد قتل أبيه الحاكم، في شوّال سنة إحدى عشرة وأربعائة، وتلقّب بالظاهر لدين الله؛ تولّى الخلافة وله من العمر نحو ست عشرة سنة إلا أيام؛ وكانت عمّته ست النصر هي القائمة بأمور دولته، والأمير سيف الدين بن دواس.

فلما تولّی ( ١٠٥ آ ) الأمير علی بن الحاكم ، اضطربت الأحوال فی أیامه إلی ۱۲ النایة ، واستولی علی البلاد الشامیة حسّان، شیخ عربان جبل ناباس، وصار یستخرج خراج البلاد الشامیة لننسه ، و نزع أیدی العمّال عنها .

وفى أيامه، سنة اثنتى عشرة وأربعائة ، توفّى هاشم بن العبّاس المصرى ، الشاعر، من العراما هرا وله شعر جيّد ، ومن تشابيه الغريبة ، قوله فى البدر ، من أبيات :

كأنَّ بياض البدر من خاف نخلة بياض بنان فى اخضرار نقوش ١٨ وتوقَى أيضًا محمد بن القاسم بن عاصم ، الشاعر ، وكان شاعرا ماهرا ، وهو الذى امتدح كافور الإخشيدى بقصيدة ، منها :

ما زلزلت مصر من خوف يرادبها لكنها رقصت من عدله طربا وفي سنة خمسة عشر وأربعائة ، تو نيت ست النصر ، أخت الحاكم ، وهي عمّة الظاهر لدين الله ، فظهر لها موجود عظيم من المال ، والجواهر ، والتحف ، والقاش ، ما لا يحصى لكثرته ؟ ووجد عندها أربعة آلاف جارية ، ما بين بيض وسود

ومولّدات ؛ ووجد عندها ثلاثون زيرا من اللازورد الصيني ، مملوءة من الملك السحيق ، وأما بقيّة الموجود ، فلم ينحصر لكثرته .

ومن الحوادث في أيامه ، جانت الأخبار من مكمة ، بأنّ رجلا أعجميا حضر إلى مكمة في غير أوان الحج ، ومعه جماعة من الأعاجم ، فأقاموا بمكمة مدة ، ثم إنهم غاظوا الناس ودخلوا الحرم ، وقت القايلة ، وجانوا إلى الحجر الأبيود ، وكسروه بالأطبار ، ثلاث قطع ؛ فأدركوهم الناس في ( ١٠٥ ب ) الحال ، ومسكوهم ، وقطعوا تأيديهم ، وصلبوهم على أبواب الحرم ؛ ثم أعادوا الحجر إلى مكانه كاكان ، ولصقوا ما تكسر منه ، وعملوا عليه طوق فضة ، وبقى آثار التكسير فيه إلى الآن ، انتهى ذلك .

وكان الظاهر لدين الله مخلوعا نزها ؟ فني أيامه ، أذن للنصارى في إعادة ماكان يعمل في ليلة النطاس ، وكان جدّه المعزّ أبطل ذلك في أيامه ، وكان من أجلّ المواسم بمصر ، وكان يعمل في ليلة الحادي عشر من طوبسة ، وكان في تلك الليلة تجتمع ١٢ المسلمون والنصارى عند شاطى النيل ، قبالة المقياس ، فتنصب هناك الخيام من جانبي النيل ، وتوضع فيها الأسرة لأعيان القبط ، وكان البحر يمتلى ، بالراكب من سائر السلمين والنصارى .

فلما يدخل الليل ، تزين الراكب بالقناديل ، وتشعل فيها الشموع ، وتشعل الشاعل على الشعاوط ، فكان يوقد فى تلك الليلة أكثر من ألف مشعل ، وألف فانوس ؛ وكان ينفق فى تلك الليلة ما لا يحصى من الأموال ، فى مأكل ومشرب ؛ وتنزل أعيان الأقباط فى الراكب ، وتتجاهر الناس بشرب الخمور ، وتنجتمع أرباب المنانى والآلات ، وأرباب الملاعب من كل فن ، ويخرجون الناس فى تلك الليلة عن الحد فى اللهو والقصف ، ولا ينلق فيها دكان ، ولا درب ، ولا أسواق .

<sup>(</sup>١٠) علوعاً : كذا في الأصل. إل إعادة : إعادت.

<sup>(</sup>١٣) المسامون : المسلمين .

<sup>(</sup>۱۷) يوقد: يقد. أا مثعل: مثملا.

<sup>(</sup>١٨) فانوس: فانوسا.

وكانوا بتهادون رؤسا، الأقباط فى تلك الليلة ، بأطيان القصب ، والبورى ، والحاوى القاهرية، والكثيرى ، والتناح الفتحى ، والسفرجل ، والأترج ، والنارنج ، والليمون ، ( ١٠٦ آ ) وباقات النرجس ، وغير ذلك من الأنواع اللطيفة ، وكانوا يفطسون به د العشا، قبالة القياس ، ويزعمون أنّ من يغطس فى تلك الليلة ، لا يضعف فى تلك الليلة ، لا يضعف فى تلك الليلة .

فلما كان وقت الغطاس ، نادى الخليف الظاهر ، بأن لا يختلط النصارى مع السلمين عند الغطاس ؛ وكان الخليفة الظاهر تلك الليلة في قصر جدّه المعزّ ، الذي يشرف على البحر ، يتفرّج على الهرجان الذي يحصل في تلك الليلة ؛ وكان المعزّ أبطل ذلك من سنة اثنتين وستين وثائماية .

وكانت الوزراء في يوم خميس العدس ، يضربون خراريب من ذهب ، ويفر قونها على أرباب الدولة ، برسم التبرك بها ، وكان يضرب منها نحو خمسائة مثقال ، فبطل ذلك في دولة صلاح الدين يوسف بن أيوب .

وفى سنة عشرين وأربعائة ، توقى الشيخ عبد الجبار بن أحمد الطرسوسى ، شيخ القرّاء ، مات فى غزّة .

ومن الوقائع الفريبة ، أن في سنة اثنتين وعشرين وأربعائة ، نقص النيل قبل
 الوفاء، والمهبط، ثم زاد بعد أوانه بأربعة أشمهر، وهذا من الغرائب التي لم يسمع بمثابها .
 وفي سنة اثنتين وعشرين وأربعائة ، كانت وفاة الإمام العالم العلامة عبد الوهاب

۱۸ ابن على بن نصر أبو محمد البندادى ، أحد أثمّة المالكية المجتمدين ، ولى القضا ، بمصر فى الدولة الفاطمية ، ومات فى تلك السنة ، ودفن بالقرافة ، بالقرب من النقمة ، والدعا ، عند قبره مجاب ، ويزار فى كل جمعة ؛ وكان له نظم جيّد ، فمن ذلك قوله وأجاد :

۲۱ يزرع وردًا نافسرا ناظرى في وجُنَّة كالقور الطالع فلِمَ منعتم شفتى قطفها والحلّ أنّ الزرع للزارع وقوله أيضا:

<sup>(</sup>٦) يختاط : يختاطون .

ونائمة قبلتها فتنبّهت وقالت تعالوا فاطلبوا الاس بالحدّ فقاتُ لها إنّى فديتك غاصب وما حكموا فى غاصب بسوى الردّ ( ١٠٦ ب ) وقوله فى الغزل :

وتفاحة من كفّ ظبى أخذتها جناها من الغصن الذى مثل قدّه لها لمس خدّيه وطيب نسيه وطعم ثناياه وحمرة خسدة ومما وقع للخليفة الظاهر هذا ، من المساوئ الشنيعة ، قال ابن المتوج : إنّ في سنة ثلاث وعشرين وأربعائة ، نادى الخليفة الظاهر في القاهرة ، بأنّ الجوار التي في مصر والقاهرة ، تجمعن عن آخرهن، وأن تزين بأحسن الملابس ، ويحضروا بهن إلى قصر الخليفة ، فصار كل من كان عنده جارية ، يلبسها من أحسن الأثواب الفاخرة ، ويحضرها إلى قصر الخليفة .

فلما تكامل جمهن ولم يبق بمصر والقاهرة جارية ، فأمر بأنْ يجملن فى مجلس ، ويسدّ عايمن باب المجلس ، فبنى عليهن أبواب المجلس ، وتركبن ستة أشهر ، ثم بعد ١٠ ذلك أضرم عليهن النار ، حتى أحرقهن عن آخرهن ، وكان عدّتهن ألفين وسمّائة وستين جارية ؛ ولم يقع لأبيه الحاكم مثل هذه الواقعة ، مع وجود ظامه وجوره فى الناس ، انتهى ذلك .

قال ابن المتوج: فلما فعل الظاهر هذه الفعلة ، لم يقم بعدها سوى ثلاث سنين ونصف ومات، وكانت وفانه فى يوم الأحد خامس عشر شعبان، سنة سبع وعشرين وأربعائة؟ وكانت مدة خلافته بمصر خمس عشرة سنة وتسعة أشهر ؟ وكانت مساوئه أنحس من مساوئ أبيه الحاكم ؟ والمات تولّى بعده ابنه الستنصر بالله أبى تميم ، انتهى ما أوردناه من أخبار الظاهر لدين الله .

<sup>(</sup>٧) الجوار : كذا في الأصل ، ويعني : الجواري .

<sup>(</sup>١١) ولم يبق : ولم يبقى .

<sup>(</sup>۱۸) خس عشرة : عشرين .

#### ذڪر

## خلافة المستنصر بالله أبى تميم (١٠٧ آ) معد ابن الظاهر لدين الله على بن منصور الحاكم بأمر الله

وهو الخامس من خافاء بنى عبيد الله الفاطمى بمصر، بويع بالخلافة بعد موت أبيه الظاهر، في يوم الأحد خامس عشر شعبان سنة سبع وعشرين وأربعائة ؛ فلما تولى الخلافة ، كان له من العمر سبع سنين وعشرين يوما، وكان مولده بالقاهرة سنة عشرين وأربعائة .

ولما تولَّى المستنصر هذا ، تعصّب له البساسيرى ، وخطب له على منابر بنداد ، مع وجود خلفاء بنى العبّاض ، وهذا لم يقع لأحد من خلفاء بنى عبيد الله .

فلم تم أمر المستنصر في الخلافة، أخلع على القاضي أبي محمد الحسن بن على البازوري، واستقرّ به وزيرا ، وقاضي القضاة الشافعية ، وهو أول من جمع بين الوزارة وقضاء

الشافعية ، ولما تولَى الوزارة تلقّب بالناصر لدين الله ، وكانت الوزراء يومئذ تتلمّب بألقاب الخلفاء ، وأمر له المستنصر بأنُ ينقَش اسمُه مع اسمه على الدنانير والدراهم ، فنُقِش اسمُه عليها ؟ وفي ذلك يقول الشاعر عن لسان الدينار والدرهم ، وهو قوله :

فُنَقِش اسْمُه عليها ؟ وفى ذلك يقول الشاعر عن لسان الدينار والدرهم ، وهو قوله ، ضربتُ فى دولة آل الهــدى من آل طه وآل ياسين مستنصر بالله عز " اسمه وعبده الناصر للدين

ثم إنّ المستنصر قبض على أبى نصر العلاجى، الوزير، واعتقله بخزانة البنود،
١٨ وأحاط على موجوده، ثم قطع رأسه، ودننها بخزانة البنود، وكان الذى رافع فى أبى
نصر العلاجى، شخص يسمّى ابن الأنبارى.

فلم مضى أمر العلاجي، أقام ( ١٠٧ ب ) ابن الأنبارى بعد قتل العلاجي مدّة ٢١ يسيرة ، وقبض عليه الستنصر ، واعتقله بخزانة البنود ، ثم إنّ المستنصر أمر بقطع رأس ابن الأنباري ، فلم أرادوا أنْ يحفروا له حفرة ليواروه فيها ، ظهر لهم في الحفرة

<sup>(</sup>٦) عشربن: أنان عشرة .

<sup>(</sup>۱۹) شخس: شغصاً . . .

رأس ، فسألوا ابن الأنبارى عن هذه الرأس ، لمن هى ؟ قال : « هذه رأس أبى نصر العلاجى ، وأنا قتلته ، ودفنت رأسه هنا » ؛ فلما أرادوا قطع رأس ابن الأنبارى ، أنشد يقول :

ربّ لحد قد صار لحدا مرارا ضاحكا من تزاحم الأضداد ثم قطعوا رأس ابن الأنبارى ، ودفنوها على رأس أبى نصر العلاجي ، والمجازاة من جنس العمل ، انتهى ذلك .

وفى أيامه ، سنة سبع و ثلاثين وأربعائة ، توتى الشيخ أبو القاسم الصامت ، وكان من الأولياء الزهّاد .

وفى سنة أربدين وأربعائة ، توقّى الحافظ أبو الحسن بن عبد الله بن محمود بن محميب الصرى ، المعروف بالزجاج ، صاحب النسائى ، وكان من الثقات فى الحديث . ومن الحوادث فى أيام المستنصر بالله ، أنّ فى سنة إحدى وخمسين وأربعائة ، أخذ

قاع النيل ، فجاءت القاعدة ثلاثة أذرع وأحد عشر أصبعا ، وبلغت الزيادة في تلك ٢٠ السنة اثنتي عشرة ذراعا ، ثم انهبط ، فشرقت البلاد ، وحصل على الناس ما لا خير

فيه ، ووقع الناز، العظيم ، فكان يعادل الغاز، الذي وقع في زمن يوسف عليه السلام.

وا-تمرّ هذا الغلاء سبع سنين متوالية ، فأكات الناس بعضها بعضا ، حتى قيل ١٥ أبيع القمح بُمَانين دينارا كل أردب ، ثم اشتدّ إالأمر حتى أبيع كل أردب بمائة وعشرين ( ١٠٨ آ ) دينارا ، ثم اشتد الأمر حتى أبيع كل رغيف فى زفاق القناديل ،

بخمسة عشر دينارا ؛ وأكات الناس الميتة والكلاب والقطط ، حتى قيل أبيع كل ١٨ كاب بخمسة دنانير ، وأبيع كل قطّ بثلاثة دنانير ــ أورد ذلك ابن أبى حجلة فى كتاب « السكردان »كما ذكر هنا .

وقيل إنّ الكاب كان يدخل الدار ، فيأكل الطفل وهو فى المهد ، وأمّه وأبوه ٢٠ ينظران إليه ، فلا يستطيعان أنْ ينهضا لدفع الكاب عن ولدها من شــــدّة الجوع ؟

<sup>(</sup>١) رأس : رأسا .

<sup>(</sup>۲۰) ذکر : ذکرہ .

ثم اشتد الأمر ، حتى صار الرجل بأخذ ابن جاره ويذبحه ويأكله ، ولا ينكر عليه ذلك ببن الناس ؟ ثم اشتد الأمر ، حتى صار الناس إذا مرّوا فى الطرقات ، وقوى القوى على الضعيف ، فيذبحه ويأكله جهارا .

وصارت طائفة من العوام ، يجلسون على الستائف، وبأيديهم حبال فيهاكلاليب، فإذا مرّ بهم أحد من الناس ، ألقوا عليه تلك الحبال ، ونشاوه بالكلاليب في أسرع وقت ، فإذا صار عندهم ، ذبحوه في الحال وأكلوه بعظامه .

قال بعض المؤرّخين: كان بمدينة الفسطاط حارة، تسمّى حارة الطبق، وكان ١٢ فيها نحو عشرين دارا، كل دار تساوى فى الثمن ألف دينار، فأبيعت هذه الحارة كلها بطبق خنر، كل دار برغيف، فسمّيت من يومئذ: حارة الطبق.

وقال ابن الجوزى: بلغنى أنّ امرأة خرجت من مدينة الفسطاط ، ومعها ربع من اللؤلؤ ، وقالت ( ١٠٨ ب ): « مَن يأخذ منى هذا الربع اللؤلؤ ، ويعطنى عوضه قيحا » ؟ فلم تجد مَن يأخذه منها ، ويعطيها عوضه قيحا ، فلما أعيت من الطلب ، ألقته على الأرض ، وقالت : « إن لم تنفعنى وقت الحاجة ، فلا حاجة لى بك » ، وتركته ومضت ، فأقام مرميًا على الأرض ثلاثة أيام ، ولم يجد مَن يلتقطه من الناس \_ نقل ذلك المتريزى في السلوك .

قال الشيخ تاج الدين بن المتوج: إنّ امرأة من ذوى البيوت ، أخذت عقدا من ٢١ الجوهر ، قيمته ألف دينار ، فعرضته على جماعة من الناس ، بأنّ يعطوها عوضه دقيقا ، فلم تجد مَن يعطمها به دقيقا ، ثم إنّ بعض الناس عطف عليها ، وأعطاها بذلك العقد

<sup>(</sup>۱۸) مرمیا : مرمی .

<sup>(</sup>٢٢) يعطيها: يعطها.

دقيقا في جراب ، ومشت به من مدينة النسطاط إلى بابى زويلة ، فلما علم الناس أن معها دفيقا ، تكاثروا عليها ، وانتهبوه منها ، فأخذت منه بجملة الناس مل يديها ، فلما وصات به إلى بينها عجنته رغيفا وخبزته ، ثم أخذته على جريدة ، وتوجّهت به إلى تحت قصر الزمر دورفعته ، ونادت بأعلا صوتها ، وقالت: « يا أهل القاهرة ، ومصر، ادعوا للخليفة المستنصر بالله بالنصر ، الذي أكلنا الرغيف في أيامه بألف دينار » .

فلما سمع المستنصر ذلك تأثّر منه ، وأحضر الوزير والحاجب وهدّدها بالشنق ، ا وقال : « إنّ لم يظهر الخبر في الأسواق ، وإلا شنقتكما » ؛ فنزلا من عنده ، وصارا يكبسان البيوت والحارات بسبب القمح ، حتى ظهر الخبر في الأسواق ، وكثر في الدكاكين .

ثم أعقب هذا الفلاء فناء عظيم ، حتى فنى من أهل مصر نحو الثلث ، فكان الجندى يتوجّه بنفسه ، هو ومن بتى من خشداشينه ، وينزل بلده ، ويحرث هو وخشداشينه ، ويزرعون ، وذلك لعدم الفلاحين .

واستمر هذا الفناء يعمل فى الناس نحو عشرة أشهر ، حتى قيل كان الرجل يمشى من جامع ابن طولون إلى بابى زويلة فلم ير فى وجهه (١٠٩ آ) إنسانا يمشى فى الطرقات ، حتى قيل فنى من الناس نحو النصف .

10

١٨

41

فلما تعطّلت البلاد من عدم الفلاحين ، تعذّر صرف جوامك الجند ، فكان المستنصر بالله يخرج من الخزائن السلاح والقاش والتحف ، ويقيمها على الجند من جوامكهم بقدر معلوم .

قيل إنّه باع ثمانين ألف قطعة من الجوهر والياقوت ؛ وباع خمس وسبعين ألف شقّة حرير ، مرقومة بالذهب ؛ وباع عشرين ألف سيف مسقّطة بالذهب ؛ وباع إحدى وعشرين دارا وضيعة ؛ حتى باع رخام قبور أجداده .

ولم يبق عنده من آثاره النعمة ، سوى سجادة رومي يقعد عليها ، وقبقاب في

<sup>(</sup>۱٤) فلم بر : بری .

<sup>(</sup>۲۰) سيف : سيفا .

<sup>(</sup>۲۲) ولم يېق : ولم يېټى .

رجله ، فكان إذا نزل من قصره يستعير من الوزير بغلته، حتى يركبها ويقضى أشغاله، ثم يعيدها إلى الوزير ؛ وكانت أخته ترسل إليه كل يوم زبدية فيها طعام ، حتى يتتات به فى اليوم مرّة واحدة ؛ ولم يبق عنده عيال ولا خدم .

وجرى عليه ما لا جرى على أحد من أقاربه ، لكن أقام فى الخلافة مدّة طويلة ، لم تقع لأحد من الحلفاء قبله ، وقاسى محنا عظيمة ، كما قيل فى الأمثال : من أراد البقاء فى الدنيا ، فايطمّن نفسه على المصائب .

ثم بعد ذلك ، تراجع الأمر قليلا ، قليلا ، وانصلحت الأحوال ، ووقع الرخاء ، وأنحط سعر القمح ، ووردت الأموال من البلاد ، ورجع الماء إلى مجاريه ، وحسنت الأوقات ، كما قيل في المعنى :

الدهـ لا يبقى على حالة لا بدّ أنْ أيقه إلى أو أيد برا فإن تلقّاك بمكروهة فاصبر فإن الدهر لن يصبرا

### ١٢ ثم دخلت سنة أربع وخمسين وأربعائة

نيها ، في ليلة الخميس سابع عشر ذي القعدة ، توفّى القاضي أبو عبد الله محمد ابن سلامة بن جعفر القضاعي ، تولّى القضاء بمصر في ( ١٠٩ ب) دولة الفاطميين .

وفى سنة ثمان وخمسين وأربعائة ، شنق الكورانى الذى ادّعى أنّه الهدى، وشنق معه أتباعه ، وادّعت زوجته أنّها حامل منه ، فحبست سبع سنين ، وكانت تدّعى أنّ الجنين يتكلّم فى بطنها ، ثم أطلقت بعد ذلك .

١٨ و في سنة ستين وأربع أنة ، توتى الشيخ شرف الدين يحيى بن محمد الصاعدى ،
 ومولده سنة إحدى وأربع أنة ، ودفن بالرى .

وفى سنة تسع وستين وأربعائة ، توقى الشيخ الصالح أبو الحسن بن باشار المصرى ٢١ الجوهرى، كان من كبار الأوليا،، سقط من سطح جامع عمرو، فمات من يومه، ودفن.

<sup>(</sup>٣) ولم يبق: ولم يبقى.

<sup>(</sup>١٥ سنة . . . بعد ذلك : كنب في الأصل على هامش س ( ١٠٩ آ ) .

<sup>(</sup>۱۸\_۱۸) وفی سنه . . . بالری : کتب فی الأصل علی هامش س ( ۱۱۰ آ ) .

<sup>(</sup>۲۰\_۲۰) وفي سنة . . . ودفن : كتب في الأصل على هامش من ( ۱۰۹ ب ) .

وفى سنة سبع وثمانين وأربعائة ، فيها فى جمادى الآخرة ، توتى الشييخ أبو القسم على بن محمد المصيصى ، وكان مولده بمصر ، فى رجب سنة أربعائة ، ومات بدمشق فى تلك السنة ، وكان من أعيان فقها الشافعية ، انتهى ذلك .

ثم إنّ المستنصر بالله أقام في الخلافة حتى توفّى ، وكانت وفاته باكر يوم الخيس ثانى عشر ذى حجّة ، سنة سبع وثمانين وأربعائة ، ومات وله من العمر نحو ثمان وستين سنة ؛ وتولّى الخلافة وهو ابن سبع سنين ، وكانت مدّة خلافته بمصر ستين تسنة وأربعة أشهر ، ولم تقع هدده المدّة لأحد قبله ولا بعده من الخلفاء الفاطمية ، ولا العباسية ، ولا لملوك الترك ، انتهى ما أوردناه من أخبار المستنصر بالله ، وذلك على سبيل الاختصار ؛ ولما مات المستنصر بالله ، تولّى بعده ابنه أحمد المستعلى .

### ذكر خلافة المستعلى بالله أحمد

### ابن المستنصر بالله بن الظاهر بن الحاكم

14

وهو السادس من خلفا عبى عبيد الله ؛ بويىع بالخلافة بعد موت أبيه المستنصر ، فى ثانى عشر ذى حجّة ، سنة سبع وثمانين وأربعائة .

وفى سنة ثمان وثمانين وأربعائة ، توتّى الوزير بدر بن عبد الله الجمالى ؛ وولى مه م عوضه ابنه الأفضل شاهنشاه .

وفى أيامه ، سنة إحدى وتسعين وأربعائة ، جاءت الأخبار ، بأنّ النرنج استولوا على بيت المقدس ، وماكوه ، وقتاوا جماعة كثيرة من أهل المقدس ؛ ومهموا قبّة ١٨ الصخرة ، وأخذوا منها نحو أربعين قنديلا من الذهب والفضّة ، وزن كل قنديل ألف درهم ؛ وأخذوا التنّور النحاس الكبير ، وأقاموا مالكين بيت المقدس نحو ثلاث سنين .

<sup>(</sup>١٦-١٥) وفي سنة . . . شاهنشاه : كتبت في الأصل على هامش س ( ١٠٩ ب ) .

<sup>(</sup>١٩) الصغرة : الصغراء .

<sup>(</sup>۲۰) درهم : درها .

ومن الحوادث فى أيامه ، أنّ الشمس كسنت وقت الظهر ، (١١٠ آ) حتى أظلمت الدنيا ، وظهرت النجوم ، وأقامت فى الكسوف أربعين درجة .

وفى سنة اثنتين وتسعين وأربه مائة ، توتى الشيخ أبو الحسن الموسلى ، المروف بالخامى ، وكان من أعيان الفقها، الشافعية ، وكان يبيع الخلع للخلفا.
 فعرف بذلك .

واستمر الخليفة المستعلى فى الخلافة ، حتى مات ، وكانت وفاته يوم الثلاثاء تاسع صفر سنة خمس وتسعين وأربعائة ؛ وكانت مدّة خلافته بمصر سبع سنين وشهرين ؛ ولما مات تولّى بعده ابنه منصور ، انتهى ما أوردناه من أخبار الستعلى بالله ، على سبيل الاختصار .

### ذ*كر* خلافة الآمر بأحكام الله أبى على منصور ابن المستملى بالله

وهو السابع من خاناء بني عبيد الله بمصر؛ بويع بالخلافة بعد موت أبيه المستعلى، في يوم الاثنين تاسع منه رسنة خمس وتسعين وأربعائة .

وكان صنير السنّ ، طائش العقل ، تجاهر بالمنكرات ، واشتغل بساع الزمور ، وشرب الخمور ، وأنشأ له قصراً بالروخة ، على شاطئ النيل ، وسمّاه : الهودج ، وأنشأ حوله بستاناً ، وسمّاه : المختار ؛ وحار ينزل إلى ذلك القصر ، واشتغل به عن أحوال المملكة ، وحار الناس مثل الغنم بلا راع ، فعند ذلك اضطربت أحوال مصر ، وفي سنة ثلاث و خمائة ، توقى القاضى شرف الدين يحيى بن محمد بن إبراهيم ابن محمد بن نوح بن زيد التنوخى ، حاحب التآليف الغريبة ، وكان مولده سنة اثنتين وأربعين وأر

 وانقطع الدرب الشامى من الساوك ، وأشرف ملك الفرنج على أخذ مصر ، ووسل إلى العريش ، وكان ملك الفرنج يسمّى : بردويل .

فلما وصل إلى العريش ، مرض هناك مرنا شديدا ، ومات بالعريش ؟ فكتم تأسحابه موته خوفا من المساءين، وشقّوا بطنه ، وأرموا مصارينه ، ودفنوها بالعريش . وقد صار من ( ١١٠ ب ) يومئذ لا يمرّ أحد من المسافرين بالعريش ، إلا وبرجم ذلك المكان ، الذي دفنت فيه مصارين بردويل ، وسمّيت إلى الآن سبخة بردويل ؛ وأما جثته فحملت إلى بيت المقدس ، ودفنت بالقيامة التي هناك .

وفى سنة خمس عشرة وخمسائة ، فى رمضان ، قتل الوزير الأفضل أبو القاسم شاهنشاد ، قتله بعض الفداوية ، وهو راكب فى بعض أشغاله .

والأفضل هذا ، هو الذي بني الجامع بثغر الإسكندرية ، عند سوق العطارين .

قال ابن خاكان: لما قتل الأفضل، وجدله من الأموال ستمائة ألف ألف دينار ذهب عين، ومن الفضّة مائتين وخمسين أردبا؟ ومن القاش سبعين ألف ثوب حرير، ٢ ماوّن؟ ودواة مرحمة بفصوص، قوّمت باثني عشر ألف دينار؟ ووجد عنده خممائة صندوق ما يعلم ما فيها.

واً قتل الأفضل، تولَّى عوضه في الوزارة أبو عبدالله الأقمر، وهو الذي بني ١٠ جامع الأقمر، الذي في الأمشاطيين عند سوق مرجوش.

وفى هذه السنة ، توقّى الشيخ شمس الدين محمد بن إسحق بن أسباط الكندى النحوى ، وكان إماما فى النحو .

قال الشيخ شمس الدين الذهبي في « العبر » : إنّ في سنة ثمان عشرة وخمسائة ، ساسل النيل في الزيادة إلى بعد مضى النوروز بتسعة أيام ، وبانت الزيادة في تلك السنة ثلاثة عشر ذراعا إلا ثلاثة أسابع ، فشرقت البلاد ، ووقع الغلام بمصر ، وعدمت الأقوات وتناهى سعر القمح إلى ثلاثين دينارا كل أردب، وأكات الناس بعضها بعضا، واستمر الحال على ذلك نحو سنة .

<sup>(</sup>٧) بالتيامة: بالتيامة.

قيل: هجم رجل على بعض المهاربة وهو يأكل فى رغيف، فلما رآه أقبـــل ستر الرغيف منه، فقال له الرجل: « أما سمعت فى الحديث، طعام واحد كافى اثنين » ؟ فقال له المغربي: « يا أخى ، ذاك فى ضوء السراج، إذا كان لواحد يكفى جماعة ، وأما فى هذا الرغيف ( ١١١ آ ) فلا أطعمك منه لقعة » .

والم سلسل النيل فى الزيادة ، نسبوا ذلك من فعل الحبشة أنهم حيروا مجرى النيل، فرسم الخليفة الآمر بأحكام الله لبطرك النصارى ، أنْ يتوجّه إلى بلاد الحبشة بسبب مجرى النيل ، فتوجّه البطرك إلى بلاد الحبشة ، ولم يفد من ذلك شيئًا .

وفى هذه السنة تمرع الآمر بأحكام الله فى بنا الجامعه الذى فى الحسينية ، يعرف بالجامع الأنور .

وفى سنة تسع عشرة وخمسائة ، قبض الآمر على الوزير أبو عبد الله الأقر ، وصادره وأخذ جميع أمواله ؛ فظهر له من الأموال ما لا يحصى، فمن ذلك مائة مندوق، ما بين ذهب عين ، و دراهم فضّة ، وجواهر فاخرة ؛ ووجد عنده مائة برنية مملونة من الكافور النفسورى ، الذى لا يوجد، ومن العود القارى مائة منّ ؛ ووجد عنده ثاتماية صندوق فيها قاش جسمه ، ما بين سكندرى ودق تنيس ، وحرير ماوّن ، وغير ذلك من سائر الأنواع الغريبة .

ثم قتل أبو عبد الله الأقر ، واستقر في الوزارة بعده المأمون البطأنحي ، فأقام في الوزارة نحو سنة ، وقبض عليه الآمر وصلبه ، واحتاط على موجوده ، من غير ١٨ ذن يصدر منه .

فلما قتل المأمون البطائحي، لم يلبث الآمر بعده إلا مدّة يسيرة، وقتل، وهو راجع من الروخة على الجسر، الذي كان ينصب برسم الخلفاء، يمشون عليه من غير ٢١ تعدية، فوثب عليه هناك جماعة من العبيد الزنج، فقتاوه بالخناجر تحت الليل، وهو سكران، فحماوه إلى عند قصره، فمات في تلك الليلة.

وكانت قتاته في ليلة الثلاثاء ، في العشرين من ذي القعدة سنة أربـــع وعشرين

<sup>(</sup>ه و ۷) مجری : مجراه ،

<sup>(</sup>٣٣) ذي النعدة : ذي قمدة .

وخمسائة ؛ وكانت مدّة خلافته بمصر تسع وعشرين سنة ( ١١١ ب ) وشهرين ، ولما قتل مات من غير ولد .

فلما أحبح يوم الثلاثاء، وأشيع بين الناس قتل الآمر، فاضطربت أحوال القاهرة، ٣ وماجت بأهلها .

فوثب على الناس غلام أرمني من مماليك الآمر ، واستحوذ على خزائن الأموال، وقصد أنْ يأخذ الخلافة لنفسه باليد، وشهب بيوت أعيان الناس.

فخضر الوزير أبو على أحمد بن الأفضل شاهنشاه ، وأخرج عبد المجيد بن الستنصر بالله ، من دور الحرم ، وو لاه الخلافة ؟ انتهى ما أوردناه من أخبار الآمر بأحكام الله، وذلك على سبيل الاختصار .

#### ذڪر

### خلافة أبى الميمون عبد المجيد الحافظ لدن الله ابن المستنصر بالله

۱۲

17

وهو الثامن من خلفا، بني عبيد الله الفاطمي ؛ بويع بالخلافة بعد قتل ابن عمّه الآمر بأحكام الله .

وكان الحافظ هذا رجلا حامًا لبّن الجانب، قليل الأذى، فطمعت فيه الرعيّة، ١٥ واضطربت الأحوال فى أيامه، واستولت الفرنج على غالب البلاد، وطمع الفلاحون فى أهل مصر، وامتنعوا عن وزن الخراج، وتعطّل جوامك الجند، فكان كما قيل: « الحلم مطية الجاهل».

قال الكندى: لما طالت دولة الناطمية على الناس ، كتب إليهم بعض الشعراء هذين البيتين ، وهما :

احذروا من حوادث الأزمان وتوقوا طوارق الحـــدنان قـــدان قـــد

(۲۲–۲۲) قال الكندى . . . في أمان : كتبت في الأصل على هامش من ( ۱۱۱ ب ) .

وفى أيامه ، سنة تسع وعشرين وخمسائة ، كانت وفاة ظافر الحدّاد الإسكندرانى ، وكان من أعيان الشعراء ، وله شعر جيّد ، فمن ذلك قوله :

ونقر صبح الشيب ليل شبيبتى كذا عادتى فى الصبح مع من أحبه وقد عد هذا البيت من الرقص .

وفى سنة ثلاث وأربعين وخمسائة، تونّى أبو النمر محمد بن على الهاشمى الإسنارى، وكان من أعيان الشعراء، وله شعر جيّد، فمن ذلك قوله ( ١١٢ آ ):

إِنْ قَلَّ مَالَى فَــــالا خِلَّ يَصَاحِبَنَى وَإِنْ زَادَ مَالَى فَكُلَ النَّاسَ خِلَانَى كَمْ مَنْ غَرِيبِ لأَجِلَ النَّالَ صَاحِبَنَى وَصَاحِبَى حَيْنَ رَاحَ المَالَ خَلَّانَى وَقُولُهُ أَيْضًا :

عذرا على من در على ذهب إذا مببت بها ماء على لهب وافى إليها سنان الله يطعنها فاستلأمت زردا من نعنة الحبب

وفى هذه السنة ، أهدى ملك الفرنج هدّية إلى الحافظ ، من جملتها دبّ أبيض ،
 وشعره مثل شعر السبع ، وكأن ينزل البحر ، ويصيد السمك ، ويأكله .

وفى أيام الحافظ ، دخل مصر شخص يقال له أبو عبد الله الأندلسي ، وكان له

د الله في علم السيمياء ، فأحضره الحافظ بين يديه ، وقال له : « أرينا شيئا من علم

السيمياء » ، فامتنع من ذلك ، فألح عليه في ذلك ، فقال له : « غمض عينك

وافتحها » ، فنمض عينه وفتحها ، فرأى ساحة القصر كأنها ليجة ما ، وفيها سفينة

المبيرة ، وحولها شوائي حربية ، فوقع بينهما الحرب والقتال، فكانت السيوف تلمع ،

والقسى ترمى بالسهام ، والبنود يخفق ، والروس تهدر ، والدما ، يسيل ، فلا يشك الناظر في حقيقة ذلك ؟ ثم إن أصحاب السفينة ، سلموا إلى أصحاب الشواني ، فساروا

الناظر في حقيقة ذلك ؟ ثم إن أصحاب السفينة ، سلموا إلى أصحاب الشواني ، فساروا

اللجة الماء التي كانت في القصر ، وعاد كما كان .

<sup>(</sup>١٥) أرينا : كذا في الأصل.

<sup>(</sup> تاریخ ابن ایاس ج ۱ ف ۱ ـ ۱۰ )

ناما رأى الحافظ ذلك ، تعجّب منه ، وكان حوله جماعة من خواصّه ، فأشاروا بقتل الشيخ أبى عبد الله ، وقالوا : « هذا يفسد على الناس عقولها » ، فلم يوافقهم الحافظ على قتله ، ثم قال للشيخ أبى عبد الله : « أرنى شيئا فى هؤلاء الذين أشاروا بقتلك » ، فقال الشيخ : « آمرهم ، يمضوا إلى منازلهم » .

فلما انصرفوا ، صاركل من أراد أنْ يركب دابّته، يراها مثل الثور العظيم ، ولها في رأسها قرون طوال ، فتحيّروا من ذلك ، ورجعوا إلى الحافظ ، (١١٢ ب ) وذكروا له ما جرى لهم في دوابّهم ، فضحك، وقال: « أفدوا دوابّكم منه بشيء » ، فا منهم إلا من أعطاه شيئا حتى أطلق لهم دوابّهم .

قال الذهبي: إنّ الحافظ كان يشتكي بألم القولنج ، فسنع له الحكيم شبرماه • الديلمي ، طبل باز مركّب من المعادن السبعة ، وهو مرصود فى أوقات معلومة ، وكان من خاصية هذا الطبل ، إذا ضرب عليه أحد ، خرج من جوفه ربح ، فيذهب عنه القولنج .

فلم توتى صلاح الدين يوسف بن أيوب على الديار المصرية ، استعرض حواصل الخلفاء الفاطهية ، فوجد فيها هذا الطهل فى علبة ، فأخذه بعض الأكراد ، وضرب عليه ، فخرج منه رخ ، فحنق من ذلك، وأرمى الطهل من يده على الأرض ، فانكسر ، وبطل فاله ، فندم على كسره صلاح الدين بن أيوب ؛ غاية الندم ، انتهى .

واستمر الجافظ لدين الله فى الخلافة بمصر حتى مات ، فكانت وفاته فى جمادى الآخرة سنة أربع وأربعين وخممائة ؟ وكانت مدة خلافته تسع عشرة سنة وسبعة ١٨ أشهر .

ولما مات تولَّى بعده ابنه الظافر بالله ؟ انته.ى ما أوردناه من أخبار الحافظ لدين الله ، وذلك على سبيل الاختصار .

### ذڪر

### خلافة الظافر بالله أبى المنصور إسمميل ابن الحافظ بن المستنصر بالله

وهو التاسع من خانا. بن عبيد الله الناطمي؟ بويع بالخلافة بعد موت أبيه الحافظ، وكان له من العمر لما تولّى الخلافة سبع عشرة سنة ، وكان شابا جميل الصورة ، حسن الهيئة ، وكان يميل إلى اللهو والطرب .

وكان يهوى ابن وزيره عبّاس ، وامتحن به ، وكان ينزل إلى بيت الوزير ويبات عنده (١١٣ آ) في غالب الأوقات ؛ قيل إنّه أهدى إلى ابن الوزير في بعض الأيام عشرة آلاف دينار ، ومحفة بآور فيها ألف حبّة من اللؤلؤ الكبار ، وألف نافجة من المسك ، فلم يشمر شيئًا من ذلك مع الوزير ، ولا ابنه ، ولا ذالوا على الظافر ، حتى قتاوه أشر قتلة ، كما سيأتى ذكر ذلك في موضعه .

۱۲ ومن الحوادث فى أيامه ، أنّ فى سنة تسع وأربهين وخمائة، نقلت رأس الحسين ابن الإمام على ، رضى الله عنهما ، إلى مصر ، وبنى لها الظافر المشهد الموجود ادّن ؟ وكانت رأس الحسين أولا بكربلاء ، مكان قتل فيه ، شم نقلت من كربلاء إلى دمشق ،

السامون على عسقلان ، فلما استولوا النرنج على عسقلان ، خاف السامون على رأس الدسين من الفرنج ، فرسم الظافر بنقالها إلى مصر ، فنقات في تلك السنة . قيل إن رأس السيد التحسين لما نقات من عسقلان إلى القاهرة ، أحضرت في علبة

منانة بجلد، فأنزلوها أولا في مسجد موسى ، الذي يعرف بالركن المخلق ، فأفامت به
 مدة حتى بني لها الشمهد الموجود الآن ، ثم نقات إليه بعد ذلك .

ومن الحوادث في هذه السنة ، جانت الأخبار من بلبيس برؤية هلال الفطر ، وثبت ذلك بعد مضى سلاة العصر ، فصاّت الناس سلاة عيدالفطر بعسد العصر ،

<sup>(</sup>٧) وببات : كذا في الأصل.

<sup>. 385 : 186 (</sup>NA)

وخطب خطبة العيد ، وفطر الناس بعد العصر ، وهذا من غريب الانفاق ـ ذكر ذلك ابن المتوج.

وفى هذه السنة ، انتهى العمل من الجامع الذى أنشأه الظافر بالقرب من حارة ٣ الروم ، المعروف الآن بجامع الفاكم انتين .

واستمرّ الظافر فى الخلافة حتى قتل ، وكان سبب قتله أنّ الوزير عبّاس ، الكثر السبكلام فى حقّه بسبب ابنه نصر ، فأضمر الندر للظافر ، فلما نزل الظافر إلى بيت الوزير على حارى العادة ، وبات عنده ، ندب إليه مَن قتله تحت الليل ، وأرماه فى بئر .

فلما أسبح الوزير ، طلع إلى دار الخلافة ، ودخل القصر ، فقال لبعض الخدّام : « أين أمير المؤمنين » ؟ فقالوا له : « ابنك نصر يعرف أين هو » .

ثم إنّ الوزير عبّاس دخل دور ( ۱۱۳ ب ) الحرم ، وأخرج الأمير عيدى ابن الظافر ، وأحضر القضاة وأزباب الدولة ، وقال لهم : « إنّ أمير المؤمنين الظافر ، نزل البارحة في مركب ، فانقابت به وغرق ، فولّوا ولده عيسى عوضه » ، فأحضروا له خامة الخلافة وولّه ه .

وكانت قتلة الظافر فى ليلة الأحد ثانى ما نهر سنة خمسين وخمسائة ، وكانت مدّة خلافته بمصر ، أربع سنين وسبعة أشهر ؛ انتهى ما أوردناه من أخبار الظافر بالله ، ١٥ وذلك على سبيل الاختصار .

## ذكر خلافة الفائز بنصر الله أبى انقاسم عبسى ابن الظافر بن الحافظ

11

4.1

وهو الدائس من خلفا، بنى عبيد الله الفاطمى؛ بويع بالخلافة بعد قتل أبيه الظافر؟ وكان سبب بيعته أنّ الوزير عبّاس، لما قتل الظافر، طلع إلى القصر وأحضر القاضى والشهود، وقال: « إنّ الظافر قد غرق البارحة »، ثم هجم دور الحرم، وأخسذ الأمير عيسى من عند أمّه، وحمله على كتفه، ففزع منه واضطرب، وكان له من العمر

نجو ست سنین ، فأحضره بین بدی القاضی ، وو لاه الخلافة ؛ واستمرّت الطّربة عمّالة معه حتی كبر ومات بها ، وهو يضطرب فى كل وقت .

فلما تم المره في الخلافة ، فتنتر خواطر الجند على الوزير عبّاس، بسبب قتل الخليفة الظافر ، وصار الوزير عبّاس على رأسه طيرة بسبب ذلك .

ثم إنّ الغائز استعان على قتل الوزير عبّاس ، بشخص يسمّى طلائع بن رزيك ، وكان متولّى على منية ابن خصيب ، فجمع طلائع ، العساكر من العربان ، وقصد التوجّه إلى مصر .

فاما بانغ الوزير عبّاس أخبار طلائم بن رزيك ، بما قد ( ١١٤ آ ) جمعه من العساكر ، وهو قاسد مصر ، فأخذ ما قدر عليه من الأموال والتحف ، وهرب هو وولده نصر ، وتوجّها إلى نحو البلاد الشامية ، وكان قصده التوجّة إلى بغداد ، فكان كا قيل :

١٢ حكى غراب البين في شؤمه لكن إذا جئنا إلى الحق زاغ فبينما هو في أثناء الطربق ، خرجت عليه طائنة من الفرنج ، فأسروه ، وأخذو! ما معه من الأموال والتحف .

الأخبار إلى القاهرة بما جرى لعبّاس ، فحفر طلائع بن رزيك ، واستقر في الوزارة ، عوضا عن عبّاس ، وتلقّب بالصالح بالله ، فأطاعه الجند وأحبّوه ، وكان له في مصر والقاهرة حرمة وافرة ؛ وهو الذي أنشأ الجامع الذي عند باب زويلة ، المعروف به إلى الآن .

فلما تم أمر طلائع في الوزارة ، أرسل كاتب ملك النرنج في أمر الوزير عبّاس ، وأرسل إلى ملك النرنج هدية ، بنجو عشرة آلاف دينار ، فقبض ملك النرنج على عبّاس ، وولده نصر ، وبعث بهما في الحديد إلى القاهرة ، فكان يوم دخولها يوما مشهوداً ، وزيّنت لهما القاهرة ، فأمر الغائز بأن يشنق عبّاس ، وولده نصر ، على باب القصر ، وأخذ بثأر أبيه ، كما قيل في الأمثال :

المـــوت في طلب الثار خير من الحياة في العــاد

7 1

وأما عبَّاس الوزير ، فإنَّه خسر الدنيا والآخرة ، كما قيل :

فغضّ الطرف إنّك من نمير فالاكمبا بلغت ولاكلابا

ومن الحوادث فى أيامه ، جاءت لأخبار بوقوع وبا، عظيم ، بين أرض الحجاز ٣ واليمن ، وذلك سنة إحدى وخمسين وخمسائة ، وكانوا نحوا من عشرين قرية ، فدخل ( ١٦٤ ب ) الوباء فى ثمان عشرة قرية ، فأفناهم عن آخرهم ، حتى لم يبق منهم إنسان ياوح ؛ فكانت مواشيهم سائبة ، لا قانى لها ، ولا يستطيع أحد من الناس أن يدخل آلى تلك القرى ، وكل من يدخلها هلك من وقته بالطمن .

وأما القريتان اللتان حول تلك القرى ، لم يدخل إليهما طعن ، ولا عندها شعور عما جرى على من حولها من القرى ، ثما أسابهم من أمر الفنا بالطاعون ، ولم يحت على منهم طفل واحد ، فسبحان القادر على كل شيء ، انتهى ذلك .

واستمرّ الغائز فى الخلافة حتى مات بالطمن ، وكانت وفاته فى يوم الجمعة سابع رجب سنة خمس وخمسين وخمسائة ؛ وكانت مدّة خلافته بمصر خمس سنين وأربعة ١٢ أشهر ، ومات وله من العمر نحوا من اثنتى عشرة سنة .

والمات تولّى بعده ابن عمّه عبد الله العاضد؟ انتهى ما أوردناه من أخبار الفائز بنصر الله ، وذلك على سبيل الاختصار .

10

1 4

۲ ۱

وهو الحادى عشر من خلفا، بنى عبيد الله الفاطمى ، بويع بالخلافة بعد موت [ ابن ] عمّه الفائز بنصر الله ، فى رجب سنة خمس وخمسين وخمسائة ، وتولّى الخلافة وله من العمر نحو أربع وعشرين سنة .

<sup>(</sup>ه) لم يبق : لم يبتى .

<sup>(</sup>٢٠) [ ابن ] : تنتم في الأصل .

ومن غريب الاتّفاق أنّ الخليفة المعزّ لما قدم مصر ، قال لبعض العلما ، : « اكتب لنا ألقابا تصلح للخلافة ، فإذا تولّى أحد منا تلقّب بها » ، فكتب لهم ألقابا كثيرة ، آخرها العاند بالله ، فاتّفق أنّ آخر من تولّى منهم ، تلقّب بالعاند بالله ، وبه ( ١١٥ آ ) انقرضت دولتهم .

وكان القائم بتدبير مماكنه الوزير الصالح طلائع بن رزيك، فأقام فى الوزارة ، إلى أن قتله جماعة من العبيد الزنج ، وكانت قتلته فى رمضان سنة ست وخمسين وخمسائة ؟ فلما قتل طلائع بن رزيك ، تولّى عوضه فى الوزارة شاور بن مجير أبو شجاع السمدى ، وهو آخر من تولّى من الوزراء الرافضة ، وقتل أيضا ؛ فلما أخلع عليه ، قال فيه بعض الشعرا : الشعرا :

إذا أبصرتَ في خلع وزيرا فقل أبشر بقاصمة الظهور بأيام طوال في عناء وأيام قصاد في سرور

١٧ وفي سنة ست وخمسين وخمسائة أيضا ، توفى الشيخ محمود بن إسمعيل بن قادوس، كاتب الإنشاء بالديار المصرية ، وهو شيخ القاضى الفائل عبد الرحيم ، وكان يسمّيه ذا البلاغتين ، وكان له شعر جيّد ، فمن ذلك قوله :

١٥ زارنى فى الدجا فنم عليه طيب أردانه لذى الرقباء والثريا كأنبها كف خود برزت من غلالة زرقاء

ومن الحوادث العظيمة ، التي لم يقع قط مثام الله يار المصرية ، أن في سنة أدبع وستين وخمسائة ، جاءت الأخبار ، بأن الفرنج جاءت إلى ثغر دمياط في سبعين مركبا ، وكان ملك الفرنج يسمّى مرى ، فلكوا ثغر دمياط ، ونهبوا أسواقها ، وقتلوا أهلها ؟ ثم زحفوا على الضياع ، وأكثروا فيها القتل والسبى ؟ ثم وصاوا إلى وتبيس ، وكسروا عساكر الفسطاط، ودخلوا القاهرة من خلف السور من عند البرقية ؟

بلبيس ، و تسروا علما الر الفسطاك، وركب المساوا بقانون من وجدوه من السامين ، وماروا يقتلون من وجدوه من السامين ، وقر روا على أهل مصر والقاهرة أموالا جزيلة ، وأخذوا في أسباب جبايتها .

<sup>(</sup>۲۲) يېتلون : يېتلوا .

فعند ذلك أشار الوزير شاور على الخليفة ، بحرق مدينة الفسطاط ، خوفا من الفرنج أن يملكوها ، فأذن لهم فى حرقها ؟ فجمع الوزير طائفة من العبيد وأحرقوها ، فأقامت النار عمّالة فها نحو شهرين ، فكان برى دخانها من مسيرة ثلاثة أيام .

وكانت مدينة الفسطاط من أجل المدائن ، أنشأها عمرو بن الماص ، رضى الله عنه ، بعد فتح مصر سنة اثنتين وعشرين من الهجرة ؛ وكان أولها من عند الرصد ، و آخرها عند حدرة ابن قميحة ، وهي أقدم من القاهرة ، وكان بها عدة مساجد محكمة البناء ، وعدة حوانيت ، وحمامات ، ومعاصر ، والمساكن الجليلة ، وإلى الآن يوجد في كيانها العمد الرخام ؛ فلما حرقت مدينة الفسطاط ، تحوّل الناس إلى القاهرة ، فبلغ كرى الجمل من الفسطاط إلى القاهرة عشرة دنائير في كل نَقْلَة .

فلما جرى ذلك ، أرسل الخليفة العاضد يستجير بنور الدين الشهيد ، ماحب دمشق ، وبعث إليه بشعور نسائه وبناته ، وهو يقول له : « أدركني واستنقذ نسأني من أيدى الفرنج» ، والتزم له بثلث خراج مصر، وأنْ يكون أسد الدين شيركوه مقيا ٢٠ عنسده بمصر ؟ فأرسل نور الدين الشهيد ، أسد الدين عم صلاح الدين ، ومعهما العساكر ، فلما دخاوا مصر ، خاف منهما الفرنج ، ورحاوا إلى بلادهم .

فلما دخل أسد الدين إلى مصر ، شنق الوزير شاور ، فإنّه كان ( ١١٦ ) سببا ، ١٥ لدخول النرنج إلى مصر ، وكان يكاتبهم فى الباطن على الدخول إلى مصر ، كما فعل ابن العاقمى مع هولاكو أيام المستعصم بالله ؛ وكانت قتلة شاور فى ربيع الآخر سنة أربع وستين وخمسائة ، وفيه يقول عرقلة :

> هنيئا لمصر حوز يوسف ملكها بأمر من الرحمن قد كان موقوتا وماكان فيها قتل يوسف شاؤرا يماثل إلا قتل داود جالوتا

فلما قتل شاور ، أخلع العاضد على أسد الدين شيركوه ، واستقرّ به وزيرا ، عوضا ٢١ عن شاور ، ولقّبه بالنصور ، فلم يقم فى الوزارة سوى شهرين وخمسة أيام ، ومات فجأة ، فى ثالث جمادى الآخرة من تلك السنة .

<sup>(</sup>٢) أن الكوما: أن لا الكوما.

فاما مات أسد الدين أخلع العاند على ملاح الدين يوسف بن أيوب ، واستقرّ به في الوزارة ، عوضا عن عمّه أسد الدين ، ولقّبه بالناصر لدين الله ، وكانت الوزراء تتاقّب بألقاب الخلفاء ، وأخلع عليه خلعة الوزارة .

قال الإمام أبو شامة : وكانت خامة الوزارة يومئذ ، عمامة بيضاء شرب ، برقمات ذهب، وثوب دبيقى بطرز ذهب، وجبّة بطرز ذهب، وطيلسان مرقوم بذهب، وعقد جوهر بعشرة آلاف دينار ، وسيف مسقط بذهب ؛ وحجرة يركبها بخمسائة دينار ، وفي عنقها جوهرة كبيرة ؛ وعلى دأسه أعسلام بيض ، ومنشور الوزارة ، مكتوب في ثوب حرير أبيض .

۹ وكان له يوم مشهود، وذلك يوم الاثنين سادس عشرين جمادى الآخرة من
 تلك السنة، فارتفعت الأصوات له بالدعاء، ( ۱۱٦ ب) وفيه يقول عرقلة:

أقول والأتراك قد أزمعت مصر إلى حرب الأعاديب رب كما ملكتها يوسف الصدّيق من أولاد يعقوب علكها في عصرنا يوسف الصادق من أولاد أيوب

وقوله فيه أيضاً :

14

۱ قد مال غدن الرياض من طرب وافتر ثغر البالاد وابتدا واستبشرت أوجه الهدى فرجا فليقرع الكفر سنّه ندما وصاد شمل العملاح ملتئا بها وعقد السداد منتظا .

۱۸ فلما تم أمر مالاح الدين في الوزارة، أبطل ما كان يقال في الأذان : «حتى على خير العمل »، فقرح الناس بذلك .

ثم عزل قداة مصر كاما، لأنهم كانوا شيعة؟ ثم ولَى القاضى مدر الدين بندرباس ٢١ الشانعي، واستناب في سائر أعمال مصر الشوافعة، وأقام مجد الشافعية، دون غيرهم من الذاهب، انتهى ذلك.

### ممم دخلت سنة سبع وستين وخمسمائة

فيها توقى الشيخ نصر الملك أبو الفتوح بن عبد الله بن محاوف بن قلاقس الإسكندرى ، ولد بالإسكندرية فى ربيع الآخر سنة اثنتين وثلاثين وخمسائة ، ومات تاكث شوال سنة سبع وستين وخمسائة ، توقى بصحراء عيذاب ، ودفن بها ، وكان من فحول الشعراء ، وله شعر جيّد ، ومعانى رقيقة ، فمن شعره قوله :

عقد الشعور معاقد التيجان وتقلّدوا بصوارم الأجنان ومشوا وقد هزّ وا رماح قدودهم هزّ الكماة عوالى (١١٧ آ) الرّان وتدرّعوا زردا فخات أراقًا خامت ملابسها على الغزلان إنّ الذين رحاوا غـداة المتعنا ملأوا القاوب لواعج الأشجان الأبعثن مـع النسيم إليهـم شكوى تميل لهـا غدون البان فلما توتى حلاح الدين أمر الديار المصرية ، أطاعته الرعية واجتمعت فيه الكلمة ،

فضعفت شوكة العاضد، وحار مع حالاح الدين كالمحجور عليه، لا يتصرّف فى شىء ١٢ من أمور الملكة، حتى يعرض عليه، فالذى يحسن بباله يمشّيه، والذى لا يحسن بباله يوقفه.

ثم إنّ نور الدين الشهيد ، أرسل يقول لصلاح الدين : « اقطع الخطبة عن العاضد ١٥ من مصر وأعمالها ، واخطب باسم المستضى، بالله العبّاسى ، خليفة بغداد » ؛ فأرسل صلاح الدين يقول لنور الدين الشهيد : « إنّ عساكر القاهرة لا تطاوعنى فى ذلك » .

وكانت عساكر القاهرة يومئذ نحو خمسين ألف مقاتل ، على أجنساس مختلفة ، ١٨ وكان بها خمسمائة مركب حربية مشحونة بالرجال والسلاح ، برسم الجهاد ، هذا مع تلاشى أمر الخلفا الفاطمية ، وضعف شوكتهم ، فأرسل نور الدين الشهيد يقول : « لابد من ذلك » .

<sup>(</sup>٩) الدين : الذي .

<sup>(</sup>۱۲) شوكة: شوكت.

<sup>(</sup>١٣) ينشيه : كذا في الأصل.

فلما رآه مسمّما على ذلك ، جمع أعيان القاهرة وذكر لهم ذلك ، فقالوا: « وكيف يكون هذا الأمر » ؛ فقال شخص من أبناء العجم ، يسمّى محمد بن الحسن بن الضيا العلوى : « أنا أفتح لكم هذا الباب » .

فلما كان يوم الجمعة ثانى المحرم سنة ثمان وستين وخمسائة ، معد النبر قبل سلاة الجمعة ، ودعا للخليفة المستضى؛ بالله العبّاسي ، فلم يتكلّم أحد من الناس ، ( ١١٧ ب ) ولا أنكر عليه في ذلك .

فلما كان الجمعة الثانية ، قطع اسم الخليفة العاضد من الخطبة من مصر وأعمالها ، وخطب باسم المستضيء بالله العباسي .

ومن العجائب، أن أول من خطب للمعزّ الفاطعي، لما قسدم مصر، خطيب من بني العبّاس، ولما قطعت عنهم، خطب باسم العبّاسية خطيب من الأشراف العلوية. قيل لما وصل الخبر إلى بنداد بإعادة الخطبة لبني العبّاس بمصر، فرح أهل بنداد بذلك ، وزيّنت مدينة بنداد سبعة أيام ؟ وكان سبب عود الخطبة لهم ، نور الدين الشهيد ، بعد ما قطعت عن بني العبّاس بمصر نحو ماثتي سنة وكسور، لم يخطب باسمهم في مصر ولا أعمالها .

١٥ قال ابن الجوزى: الم أعيدت الخطبة لبنى العبّاس ، صنّفت فى هذه الواقعة كتابا
 وسمّيته « النصر على مصر » ، انتهى ذلك .

وقد قال بعض الشعراء:

الستم مزيلي دولة الكفر من بني حبيد بمصر إن هـــــذا هو الفضل زنادقة شيعية باطنية مجوس وما في الصالحين لهم أسل يسر ون كفرا يظهرون تشيعاً ليستتروا شيئا وعمهم الجهــــل وقال العاد الكانب، من أبيات في هذه الواقعة :

ولا غرو أن ذلت ليوسف مصره وكانت إلى عليائه تتشوّف

<sup>(</sup>٩٠/١) خطيب: خطيباً .

٠ ناعادة : بإعادت ١١)

عَلَكُما من قبضة الكفر يوسف وخاصها من عصبة الرفض يوسف كشفت بهدا عن آل هاشم كربة وما مثامًا إلا بسينك يكشف المنت به مصرا وقد حال دونها من الشرّ ناس فى نبأ الحقّ تقذف تفسسادت بحمد الله باسم إمامنا تتيه على كل البدلاد وتشرف قيل القطامت الخطبة عن العاند، حصل له غاية القهر، فلما زاد الأمر عليه، عمد إلى فص من المس فابتلعه، فمات فى ليلته ؟ وكانت وفاته فى عاشر المحرم سنة ثمان وستين وخمسائة ؟ وكانت مدة خلافته بمصر اثنتى عشرة سنة ، وبه انقرضت دولة بنى عبيد الله كأنها لم تكن ، وقد أفامت دولة معر نحو مائتين وست سنين ؟ ولما

مات العاند رئاه عمارة اليمنى بهذين البيتين ، وها :

ياعاذلى فى أبناء فاطمة لك الملامة إنْ قصرت فى علمل الملامة إنْ قصرت فى علمل الله جز ساحة القصرين وابكِ معى علمهما لا على صفين والجمل وقال علاء الدين بن فضل الله، فيمن تولّى من خاذاء بنى عبيد بمصر، وهم الفاطميين، ١٢ فقال من أبيات :

ثم الميز قائد الجيش الذى سار إلى مصر ونعم السائر أم ابنسه العزيز عسز المشبم والحساكم العروف ثم الظساهر ١٥ وبعده المستنصر العانى الذى تلاه مستعل وجاء الآمر وحافظ وظافر وفائز وعاضد ثم المليك الناصر وأا مات العاضد تولى بعده صلاح الدين يوسف بن أيوب؟ انتهى ما أوردناه ١٨

من أخبار دولة الفاطميين ، وذلك على سبيل الاختصار .

<sup>(</sup>١٩) دولة : الدولة .

### ذكر ابتداء دولة الأكراد من بني أيوب

٣

فكان أولهم الملك الناصر أبو المظفر صلاح الدين يوسف بن أيوب بن شادى ابن مروان الكردى ، وكان أصابهم من أذربيجان ، من بلاد الكرج ، ولكن أصلهم من أذربيجان ، من الأكراد .

وكان مولد صلاح الدين يوسف بقامة تكريت ، سنة اثنتين وثلاثين وخمسائة ، وكان أبوه أيوب في خدمة زنكي أبي نور الدين الشهيد ، فلما توقى زنكي، سار أيوب وأولاده في خدمة نور الدين الشهيد .

فلما عظم ( ١١٨ ب ) أمر نور الدين الشهيد، وصار مستوليا على البلاد الشامية؛ فلما أرسل الخليفة الماضد يستنجد به على الفرنج، أرسل إليه أسد الدين شيركوه، ١٧ أخا أيوب، عم صلاح الدين يوسف، فلما مات أسد الدين، توتى بعده ابن أخيه صلاح الدين يوسف بن أيوب، واستمر صلاح الدين في الوزارة، حتى مات العاضد، أرسل نور الدين الشهيد تقليدا لصلاح الدين، واستقر مستوليا على مصر، نيابة عن نور الدين الشهيد.

توقَى ذنكى ، والد نور الدين الشهيد سنة تسع وثلاثين وخمسائة ، وقــــد قتله خادمه ، بعد ما أخذ مدينة الرها من يدى النرنج في هذه السنة .

السلاح قيل المستعرض صلاح الدين حواصل الخافاء الفاطهيين ، وجد بها من السلاح والتحف والأموال ما لا يحصى ، فمن ذلك : سبعائة درّة يتيمة لا تقوّم ، وسحفة ياقوت أحمر ، وأربعين قصبة من الزمرد ، طول كل قصبة شبراً، وسمكها نحو الإبهام ، وغير ذلك من التحف ؛ ووجد خزانة كُتُب ، فيها ألفا مجلّد في عاوم شتى ، فأرسل لنور الدين الشهيد ما حسن من ذلك ، واصطفى لنفسه ما اختاره ، حتى قيل : أقام

<sup>(</sup>٨) أبوه : أباه .

<sup>(</sup>١٦\_١٧) توفى . . . السنة : كتبت في الأصل على هامش س ( ١١٨ ب ) .

نحو عشر سنين يبيع ما فضل من الخزائن ، وهو لا يفرغ .

ثم إنّ صلاح الدين أخذ فى أسباب إصلاح أمــــر الديار الصرية ، وأبطل من المكوس والمظالم ، ماكان استجد فى الدولة الفاطمية ، وكتب بذلك مساميح ، ٣ ٪ وقر ثت على المنابر بعد صلاة الجمعة ، فضج الناس له بالدعاء، واستمالت إليه قاوب الرعية، وأظهر العدل بالديار المصرية ؟ وكان قدر ما أبطله من المكوس فى كل سنة، ماينيف عن مائة ألف دينار ترد لليخزائن ، وتصرف فى جهات .

وفيه يقول عرقلة الشاعر :

أصبح الأملك بعد آل عبيد مشرقا بالماوك من آل شادى وغدا الشرق يحسد الغرب لله عدل ومصر تزهو على بنداد (آ١٩٩) ماحواها إلا بعزم وحزم وصايل الفسؤاد في الفولاذ لا كنرعون والعزيز ومن كان بها كالخصيب والأستاذ الأستاذ يعنى كافور الإخشيدى . \_ وقال العرقلة الشاعر:

14

10

1 4

أقول والأراك قد أزمعت مصرا إلى حرب الأعاريب ربّ كا ماكمها يوسف الصدّيق من أولاد يعقوب مآكم في عصرنا يوسف الصدق من أولاد أيوب مآكم إنّ حلاح الدين أخلع على القاضي عبى الدين عبد الرحيم بن على بن حسن الفاضل البيساني ثمم الصرى، واستقرّ به وزيرا، وصاحب ديوان الإنشاء بالدياد المصرية، وأقامه في الوزارة مقام نفسه الماكان وزيرا.

قات : وكان القاضى الفاخل ، عالما فاضلا ، قد برع فى الشعر وصنعة الإنشاء ، حتى قيل إنّ مسوّدات رسائله لو جمعت ، بانمت مائة مجلّد ؛ وهو الذى أظهر التورية

<sup>(؛)</sup> وقرأت : وقراءت .

<sup>(</sup>٦) في جبات : كذا في الأصل.

<sup>(</sup>۱۲\_ه۱) وقال . . . أيوب : كتبت في الأصل على هامش من ( ۱۱۹ T ) ، ويالاحظ أنه قد سبق ورودها في من ( ۱۱۲ P ) .

فى الشعر وكشف عنها الغطاء ، وكان وقوعها فى الشعر عزيزًا جدًا ، ومن لطائف شعره ، وهو قوله :

لى عندكم دين ولكن هــــل له من طالب وفؤادى المرهون فكأ تنى ألف ولام فى الهموى وكأن موعــــد وحلك التنوين قال الإمام أبو شامه: كأن القاضى الفاضل دميم الخلقة ، وكان له حدبة ظاهرة خاف ظهرد ، وكان يسترها بالطياسان ، حتى لا ترى ، وقد قيل :

سلطاننا أعرج ، وقاضيه ذو عمتى ، والوزير منحدب وكان صلاح الدين يوسف به بعض عرج ، والقاضى صدر الدين بن درباس به بعض عمش ، والوزير الناخل منحدب ؛ وقال فيه ابن عنين مداعبة لطينة :

حاثى لعبد الرحيم سيدنا الفاخل ماذا تقوله السفل يكذب من قال إن حدبته في ظهره من عبيده حبل يكذب مذا قياس في غير سيدنا يصبح إنْ كان يحبل الرجل

ومن النكت الفارينة ، قال الأسعد بن مماتى : دخلت يوما على القاضى الفاضل ، فرأيت إلى جانبه أترجة بديعة الخلقة ، فجعلت أنظر إليها ، وأتعجّب من خلقتها ، فقال لى القاضى الفاضل : « أراك تطيل النظر إلى هذه الأترجة » ، فقلت : « أتعجّب من شكلها ، وبديع خلقتها » ، فقال الفاضل : « ولها بنا نسبة أيضا ، فها بها من الاحتداب » ، فقات : « الله ، الله ، يا مولانا القاضى » ؟ ثم إتى سكت ساعة ، وارتجاتُ بيتين من الشعر في المعنى ، وها :

للحسن بل لله أثرجة قد أذكرتنا بجنان النعيم كأنيًا قد جمعت نفسها من هيبة الفاضل عبد الرحيم

٢١ شم أنشد أبه ا بين يديه ، فلما سمع ذلك أعجبه ، وزال من فكره ما كان توهمه منى ، فلما خرجتُ من عنده ، ذكرتُ ذلك لبعض أستحابى ، فقال لى : « احمد الله تمالى الذى أنشدته ذلك من لفظك ، ولم تكتبهما له ، فربما تصحّفت عليه فى اللفظ ،

٢٤ فيقرأها « من هيئة الفاضل عبد الرحيم » فيزداد حنقا من ذلك » ، انتهى .

<sup>(</sup>١٨) بينين : بينان .

### ثم دخلت سنة تسع وستين وخمسمائة

فيها بلغ الناصر صلاح الدين يوسف بن أيوب ، أنّ جاعة من أعيان القاهرة ، ومن جمالهم عمارة التينى ، الشاعر ، اتّفقوا على إعادة دولة الفاطميين ؛ فلما تحقّق عسلاح الدين ذلك ، أمر بشنقهم ، ومن جملتهم عمارة التينى، فشنقوا فى عاشر رمضان، سنة تسع وستين وخمسائة .

وكان عمارة فقيها فرضيًا ، شاعرا ماهرا ، ولد سنة خمس عشرة وخمسائة ، أنى ٦ من اليمن ، ودخل مصر سنة خمسين وخمسائة ، وامتدح الخلفاء الفاطميّة بقصائد سنيّة ، لكنه كان يميل إلى ( ١٢٠ آ ) مذهب الرافضة ، ومن شعره الرقيق ، قوله :

ولا تحتقر كيد الصنير فربما تموت الأفاعي من سموم العقارب إذا كان رأس المال عمرك فاحترس عليه من التضييع في غير واجب

وفيها قبض الناصر صلاح الدين يوسف بن أيوب ، على مؤتمن الحبشى ، زمام الخايفة العاضد بالله ، فلما قبض عليه قتله ، فلما قتل ، ثارت عليه العبيد الذين كانوا ١٢ عصر ، وكان جملة العبيد يومئذ بمصر خميين ألف عبد ، من أجناس شتى ، فاستمر الحرب ثائرا بينه وبين العبيد يومين ، وكانت قوة هذه الواقعة بين القصرين ، فقتل من العبيد ما لا يحصى ، ثم المهزموا وكانت الكسرة على العبيد .

وفى هذه السنة ، أعنى سنة تسع وستين وخمسائة، فيها جاءت الأخبار من دمشق بوفاة الملك السعيد نور الدين الشهيد ، صاحب دمشق ، المجاهد الرابط الولى ، وقد عدّه اليافعي في كتاب « روض الرياحين » أنّه من الأولياء الأربعين ، ودفن بالشام ، بجامع الكلاسة ، وقيره يزار إلى الآن .

وهو أول من حمل على رأسه الصنجق من الماوك ؛ وكان اسمه محمود بن زنكى ، وقد أُطلِق عليه السلطان ، مثل ملك شاه السلجوق ، وهو أول من تلقّب بالسلطان ٢١ مع وجود الخلفاء .

<sup>(</sup>٣) إعادة : إعادت .

<sup>(</sup>١٢) الذين: الذي.

<sup>(</sup>١١\_٥١) وفيها قبض . . . على العبيد : كتبت في الأصل على هامش من ( ١١٩ ب ) .

قيل إنّه رأى النبي ، حلّى الله عايه وسلّم ، في المنام ، وهو يقول له : « أدركني يانور الدين ، فإنّ شخصا من الرافضة جاء ليسرق جثتي » ، وأراه شكاه في المنام .

فلما أصبح نور الدين توجّه إلى الدينة الشريفة ، فى غير أوان الحاجّ ، فلما دخل المدينة استعرض أهالها ، وأوهمهم أنّه يفرّق عليهم مالا ؟ فلما حضروا بين يديه ، قال: « هل بقى منكم أحد » ؟ قانوا: « بقى شخص من الصالحين ، منقطع إلى الله تعالى، لا يجتمع بأحد من الناس » ، قال : « آ تونى به » .

فلماً حضر بين يديه ، فإذا هو الشخص الذي أراه له النبي ، صلّى الله عليه وسلّم، في النام بهينه ، فلما رآه ، أمر بصلبه ، فصاب ؟ شم كبس داره ، وكانت داره بالقرب من الحجرة الشريفة ، فوجده قد حفر سربا تحت الأرض ، وقد قرب من لحد النبي ، حلّى الله عليه وسلّم ، فحفر نور الدين الشهيد حول الحجرة الشريفة خندقا ، وردمة بالحجارة الكبار ، شم ( ١٢٠ ب ) سبك عايم م بالرصاص ؟ وهذه الحكاية مشهورة عن نور الدين الشهيد ، رحمة الله عايمه .

وهو أول من اتَّخذ حائم الرسائل إلى الآفاق ؛ وهو أول من أطلق عليه « السلطان » بعد ملك شاه السلجوق ، وكان ياتَّف باللك العادل .

الله في الله في « المسالك »: إنّ الاصطلاح أنّ لا يطلق التسمية بالسلطان، الا على من يكون يملك عدّة بلاد ، مثل مصر والشام وأفريقية والأندلس، وفي ولايته عدّة ماوك ، ويكون عكره عشرة آلاف فارس ، أو نحو ذلك ، وأنْ يخطب باسمه في عدّة أماكن شتى ، فجاز له أنْ يطاق عليه بالسلطان الأعظم ، فكان نور الدين الشميد يطلق عليه « السلطان الأعظم » ، فإنّه قد اجتمع فيه هذه الشروط كاها .

فلما تو فى السلطان نور الدين الشمهيد، انفرد صلاح الدين يوسف بن أيوب، بما كان فيه نور الدين الشمهيد، وأطلق عليه التسمية بالسلطان، فصفا له الوقت، وساعدته المقادير، بما يختار من الأمور، كما قيل في المعنى:

لو نطقت مصرنا لقالت یا ملک العصر والأفالم (ناریخ ابن ایاس ج ۱ ق ۱ – ۱۲) قد أدبح السعد عبد رق والنصر أمسى لديك خادم له بقلب الملوك رعب أغنى عن السمر والصوارم فلما انفرد صلاح الدين يوسف بملك مصر والشام، أزال ما كان بمصر من العساكر ٣

المائقة ، وكانوا ما بين مقالبة ومصامدة وأرمن وشنائرة العرب ، وطائفة من العبيد الزنج ، فحا هذه الطوائف كلها، واستجد بمصر عساكرا من الأكراد خاسة ، فكان عدّ تهم اثنى عشر ألفا من شجعان الكرد .

قال ابن الأثير: لما دخات سنة اثنتين وسبعين وخمسائة ، شرع الملك الناصر ملاح الدين يوسف بن أيوب فى بناء سور القاهرة بالحجر (١٣١ آ) الفصّ النحيت ، وأبطل السور الذى كان بناه جوهر القائد ، سنة إحدى وستين وثلثماية ، وكان بناه ، بالطوب اللبن فى دولة الفاطميين .

ثم جمل دوره ثلاث وثلاثين ألف ذراع بالعمل، وجمل في هذا السور أحد عشر بابا ، غير الأبواب الدين قراقوش، ٦٢ الخصيّ الحبشي .

قال ابن الأثير: وإنّ بابى زويلة القديم، كان فى الغراباتيين عند مسجد سام بن نوح، وآثاره باق إلى ادّن، وأما باب زويلة الموجود الآن يسمّى باب الفاضل؛ مم ثم إنّ سلاح الدين شرع فى بنا، قامة الجبل، وانّخذها دار الماكة.

قال ابن الأثير: مات حالاح الدين ولم يتم ّ بَنْنَ قامة الجبل، وإنما أكمل بنا ها الملك الكامل محمد بن أخى صلاح الدين يوسف، وهو أول من سكن بها من بنى ١٨ أيوب، وبدال أمر قصر الزمر د، الذى أنشأه المعز الفاطمى، وكان مكان دار الفيرب.

قال القاضى شمس الدين بن خلكان : إنّ فى سنة ثلاث وسبعين وخمسائة، شرع الملك الناصر صلاح الدين يوسف فى بناء خانقاة سعيد السعداء ، وهى أول خانقاة عمرت بالقاهرة ، وكانت دارا لشخص من خدّام الخليفة المستنصر بالله الفاطمى ، يقال له

<sup>(</sup>۱۱) ذراع: ذراعا .

قنبر سعيد السعدا، ، فاشتراها السلطان صلاح الدين وبناها خانقاة ، فسمّيت « خانقاة سعيد السعدا. » مضافا لاسم قنبر سعيد السعدا، .

ثم بنى المدرسة المعروفة بالسويفية ، وجعلها للحنفية ؟ ثم بنى المدرسة المعروفة بالقامحية ، وجعلها للمالكية ؟ ثم بنى المدرسة العظيمة التى بجوار الإمام الشافعي ، رضى الله عنه ، وجعلها للشافعية ؟ ثم بنى مدرسة عند دار الضرب، وجعلها للحنابلة ، وأنشأ بجوارها مارستان ، ولم يكن بالقاهرة مارستان قبله ، غير ( ١٢١ ب ) الذى أنشأه أحمد بن طولون فى القطائع ، وبطل أمره ؟ وأنشأ مدرسة بالقدس الشريف ، وسمّاها الصلاحمة .

ومن الشافعية ، وقدمهم
 على غيرهم من المذاهب الثلاثة .

قال ابن الأثير: إنّ أول من قرّ ر الخدّام الخصيان بالمدينة الشريفة ، النساصر ملاح الدين يوسف بن أيوب ، وكان سبب ذلك، أنّ بنى حسن ، لما تغلّبوا على الخافاء الفاطميين ، واستواوا على المدينة الشريفة ، فلما آل الأمر إلى الناصر صلاح الدين ، استمال بنى حسن ، وأغدق عليهم بالمسال الجزيل والهدايا ، حتى مكّنوه من المدينة الشرينة .

فلما ملك أمرها ، جعل فيها أربعة وعشرين خادما خديًا ، وجعل عليهم شيخا من الخدّام ، يقال له بدر الدين الأسدى ، وأوقف على مجاورى الدينة بلدين من أعمال الصعيد ، وهما نقادة ، وقبالة ، وهما إلى الآن جارية في أوقاف الحرمين .

واستمر من يومئذ شيخ الحرم النبوى من الخدّام الخصى ، وكان إذا قدم على الماوك يتسومون له ، ويجاسونه إلى جانبهم ، ويتبر كون به ، لقرب عهده من تلك الأماكن الشريفة ، واستمر ذلك إلى أيام الأشرف مرسباى .

فأقام يحاصرهم نحو شهرين حتى كسرهم ، وانهزموا إلى بلادهم .

وفى سنة ست وسبعين وخمائة، توقى الشيخ أبو الناخر المأمونى، راوى معجم الإمام مسلم.

وفى سنة ثمان وسبعين وخمائة ، فيها جاءت الأخبار من مدينة الخليل ، عايه السلام ، بأنّ المفارة التى فيها الخليل مدفونا ، قد أنخست من (١٢٢ آ) أعلاها ، فنزل بها جماعة ، فوجدوا بها ثلاث جثث ، وهم : إبراهيم ، وإسحق ، ويعقوب ، عليهم السلام ، وقد بليت أكنانهم ، وهم مستندون إلى حائط المفارة ، وأجسادهم على حالها كأنهم ينطقون ، وعلى روسهم قناديل من ذهب وفضة .

فلما بلغ الملك الناصر صلاح الدين ذلك ، توجّه إلى مدينة الخليل ، عليه السلام ، ونزل المفارة ، وأمر بأنْ تجدّد لهم أكنان بيض ، وسدّ ماكان قد أنخسف من المفارة بالحجارة الكبار ، شم رجع إلى القاهرة ؛ وهذه الواقعة نقلها على الحروى السوّاح ، ١٢ في كتاب « الإشارات في معرفة الزيارات » ، انتهى ذلك .

وفي هذه السنة ، وهي سنة ثمان وسبه بين وخمالة ، فيها جات الأخبار من بغداد بوفاة سيدى أحمد بن الرفاعي ، رحمة الله عليه ، توقى في رابع عشر جمادى الأولى من ١٥ هذه السنة .

وفى هذه السنة ، توقّى القاضى موقق الدين بن محمد المصرى ، صاحب ديوان الإنشاء بالديار المصرية ، قال العهاد الكاتب : « لم يكن فى عصره أشعر منه » ، توقّى ١٨ فى جمادى الآخرة من تلك السنة ، ومن شعره قوله :

إنّ شهر الصيام ضيف أثاناً وقرى الضيف لازم للكرام وهو راض بصومه هل سمعتم قبله الضيف راضياً بالصيام ٢١

(۲\_۲) وق سانة . . . مسلم : كتبت في الأصل على هامش س ( ۱۲۱ ب) .

(٨) مُ تَبَلَّ: لَمْ تَبَلَّى . [ا يُطْتُونَ : يَصَنُّوا .

(١٤\_١، الله من المناة ...من هذه السانة : كتبت في الأصل على هامش س (١٢١٠).

(۲۰) نايف : طايفا .

وفى سنة إحدى وثمانين وخمسائة ، توتى الإمام أبو القاسم السهيلي ، وكان أحد أهل زمانه ، وهو صاحب الأبيات المشهورة « يا من يرى ما فى الضمير ويسمع » .

وفى سنة سبع وثمانين وخمسائة ، فيها ، فى ثانى عشر ذى القعدة ، توقى الشيخ نجم الدين الخبوشائى ، ودفن بجوار الإمام الشافعى، رضى الله عنه، وكان تاميذ الإمام أبى حامد الغزالى ، قدم مصر وأنام بها إلى أنْ مات .

### مم دخلت سنة عان و ثما نین و خسما ئة

فيها توجّه الملك الناصر حالاح الدين يوسف إلى دمشق، فاما دخلها ، نزل بالميدان الكبير ، وجلس فى القصر الذى به ، فجانت إليه أرباب الملاعب ، من الصارعين ، وألثاقفين ، وغير ذلك .

ثم جاء إليه رجل أعجمى ، فتكلّم مع اللك الناصر بأنْ يريه أعجوبة فى صنعة الشعبذة ، فأذن له فى ذلك ، فنصب خيمة لطيئة فى الميدان ، وأخرج من كمّه كبّة حيط ، وربط ذلك الخيط فى يده ، ثم حذف تلك الكبّة الخيط فى الهوا، (١٢٢ب) ثم تعاقى بها ، وصعد حتى غاب عن الأبصار .

ثم بعد ساءة سقطت بين الناس إحدى رجليه ، ومارت تزحف على الأرض حتى دخلت الخيمة ، ثم سقطت رجله الأخرى ، ومارت تزحف حتى دخلت الخيمة ، ثم سقطت إحدى يديه ودخلت الخيمة ، ثم سقطت اليد الأخرى ودخلت الخيمة ، ولم تؤل أعناؤه تتساقط عنوا عنوا حتى سقطت الرأس ، وصارت تزحف على الأرض عتى دخلت الخيمة ، ثم بعد ساعة خرج الرجل، وهو سوى كاكان، يمشى على أقدامه ، فقبّل الأرض بين يدى الملك الناصر .

ثم إنّ الرجل دخل إلى الخيمة قدّام الناس ، فقال رفيقه للحاضرين : « ادخلوا الخيمة وفتّشوها ، فلم يجدوا فيها أحدا ، ثم فكوها ونعتبوها في مكان آخر ، فخرج منها الرجل، وهو يمشى على أقدامه، فتعجّب منه الناس.

<sup>(</sup>٣\_٥) وفي سنة . . . إلى أنّ مات: كتبت في الْأُصل على هامش من ( ١٢٢ آ ) .

وكان حاضرا عند اللك الناصر شخص من الأمراء، يقال له سنقر الأخلاطي، فلما رأى ذلك، حنق وجرّ د سيفه، وضرب عنق ذلك الرجل المشعبذ، وقال: «مثل هذا لا يؤمن أن يكون جاسوسا من عند أحد من الفرنج».

ثم إنّ الأمير سنقر أراد أن يفسرب عنق رفيقه ، فاستجار باللك الناصر ، وزعم أنّه لا يمرف شيئًا مماكان يعمله رفيقه ، فمنع الملك الناصر الأمير سنقر من قتله ، وقال للرجل : « اخرج من الشام ، ولا تقم بها ، يقتاوك » ، فخرج من وقته ، انتهى ذلك .

ومن الحوادث ، ما نقله المقريزى فى « الخطط » ، أنّ فى سنة خمس وثمانين وخمسائة ، احترق بحر النيل احتراقا عظيم ، لم يعهد بمثله ، فظهر قدّام المقياس ، الذى تجاه برّ الجيزة ، حافط فى وسط البحر ، فقيل إنّه مكان قبر نبى الله يوسف ، عليه السلام ، وكان به التابوت الذى به عظام يوسف ، ولم ينكشف هذا المكان قط ، من حين نَقَل جسده موسى ، عليه السلام ، إلى بيت القدس ، فتعجّب الناس من ذلك .

ومن النكت اللطينة ، قيل : كان بدمشق خان يعرف بخان ابن الزنجارى ، وكان يعمل فيه من أنواع الفسوق ما لا يوصف شرحه ، فلما ( ١٢٣ آ ) بلخ الملك ١٥ الناصر خبره وهو بالشام ، فاشتراه وهدمه وبناه جامعا ، وسمّاه جامع التوبة ، وولّى خطابته لشخص يسمّى العهاد الواسطى ، وكان يتمّ م بشرب الراح ، وحبّ الملاح ، فكتب بعض اللحافاء قعّة عن لهان هذا الجامع ، ورفعها إلى الملك الناصر ، وهو في موكبه بالشام ، وكان شرح القعّة هذه الأبيات ، وهي :

<sup>(</sup>١) شخس : شخصا .

<sup>(</sup>٣) يؤمن : يأمن .

<sup>(</sup>٨٣٨) ومن الحوادث . . . من ذلك : كنبت في الأصل على هامش ص ( ١٣٢ ب ) .

<sup>(</sup>٩) الذي : الني .

<sup>.</sup> الناه : خانط (١٠)

<sup>(</sup>۱۱) الذي به : التي بها .

ـق لدينا وأبانـــــه يامليكا أوضح الح جامع التوبة قد قاًــ دنی منه أمانیه صر أبقى الله شانه قال قل للملك النا حمد الناس زمانـــه يا صلاح الدين يا من يعشق السكر ديانه لى خطيب واسطى وينتنى بالجعانية ويحب المسرد طبعا لم أزل بالنسق حانه فأنـــا في كل حال زادك الله ميانـــه فاستمع قسية حال

فلما وقف الملك الناصر على هذه القصّة ، أمر بهزل العاد الواسطى عن خطابة الجامع ، ووتّى غليه شخصا من أهل العلم والصلاح ؛ انتهى ذلك .

قال ابن سناء الملك:

۱۷ بدولة الترك عزّت ملّة العسرب وبابن أيوب ذلّت شيعـة العسلب وفي زمان ابن أيوب غـدت حاب من أرض مصر وعادت مصر منحلب ولابن أيـوب دانت كل مملـكة بالصفح والصاح أو بالحرب والحرب

واستمرّ اللك الناصر بالشام حتى مرض ، وسلسل فى المرض ، حتى مات ، رحمة الله عايه ؛ وكانت وفاته فى صفر سنة تسع وثمانين وخمسائة .

وكانت مدة سلطنته بالديار المصرية ، والبلاد الشامية ، نحوا من أربع وعشرين المهيد؛ ومات الناصر حلاح الدين ، وله من العمر نحو إحدى وسبعين سنة ، ودفن بدمشق ، فى مدرسة مجاهد الدين ، وخلف من الأولاد سبعة عشر ولدا ذكرا .

ولم يخلف في بيت المال لا ذهبا ولا فعنّة ، ولا قماشا ، ولا سلاحا ، وأنفذ جميع
 ما ( ١٢٣ ب ) في الخزائن في النزوات والجهاد ، حتى فتح البلاد التي كانت بيد الفرنج .

<sup>(</sup>١١\_٤١) قال . . . والحرب : كتبت في الأصل على هامش س ( ١٢٣ آ ) .

وكان له اشتغال بالعلم والحديث؛ وهو أول من آتخذ قيام المؤذّنين في أواخر الليل، وطلوعهم إلى المـآذن للتسبيح حتى يطلع الفجر، واستمرّ ذلك إلى الآن.

وكان لا يلبس إلا الثياب القطن ، والجبب الصوف ، وقد عدّه اليافعي في كتاب ٣ « روض الرباحين » أنّه من جملة الأوليا • الثلاثمائة ، ولما مات رثاه العماد الكاتب بقصيدة ، منها :

شمل الهدى والملك عمّ شتانه والدهر ساء وأقلعت حسنانه الله أين الناصر الملك الذى لله خالصة صفت نيّاته أين الذى مازال سلطانا لنا يرجى نداه وتتّقى سطواته أين الذى شرف الزمان بفضله وسمت على الفضلاء تشريفاته أين الذى عيت الفرنج سيوفه دولا ومنها أدركت ثاراته أغلال أعناق العدى أسيافه أطواق أجياد الورى مناته

وأما ما افتتح من البلاد فى أيامه ، قال ابن السبكى فى « الطبقات » : ومن قال ابن السبكى فى « الطبقات » : ومن قام فتوحانه ، قامة أيلا ، وطبرية ، وعكما ، والقدس ، وكان بيد الفرنج اثنتين وسبعين سينة .

وفتح مدينة الخليل أيضا ، والكرك ، والشوبك ، ونابلس ، وعسقلان ، ٥ وبيروت ، وحيدا ، وبيسان ، وغزة ، وصفورية ، والعولة ، وهمليا ، والطور ، والإسكندرية ، وقبرس ، ويافا ، وأرسوف ، وقيسارية ، واللجون ، ومسجد ناقول ، وريحا ، وحمص ، والديدمر ، وأنطرطوس ، واللاذقية ، ومهران ، وجبلة ، وقلعة ١٨ الجماهرية ، ودر مسايل ، وبنراس ، وصفد ؛ وافتتح أكثر بلاد النوبة ، وكانت بيد النصارى .

<sup>(</sup>٢١) س ١٢٤ آو س١٢٤ ب ، عبارة عن ورقة صغيرة ألصقت في الأصل في هذا الموضع، ويلاحظ ما فيها من تكرار .

بلاد البمن؛ وفتح دمشق ، وحمص، وحماة ، والمعرة ، وكفر طاب ، وباربن ، ومنبج، وعزاز ، وحلب ، والموسل ، وسنجار ، والرقة ، وجعبر ، والرحبة ، والخابور ، وآمد ، ونصيبين ، والرها ، وميافارقين ، وسروج ، والكرك ، والشوبك ، وبيت المقدس ، وكان بيدى الفرنج نحو اثنتين وسعين سنة .

وفتح غزة ، وعسقلان، والرملة ، وطبرية ، وكوكب ، وصفد ، والطور ، وبيت جبريل ، وعكما ، وصيدا ، وبيروت ، والبطيرون ، ونابلس ، والداروم ، وحيفا ، والسارية ، وشقيق ، وصفورية ، والناصرة ، وتبنين ، وهونين ، وجبيل ، وحصن الأكراد ، وأنطرسوس ، واللاذقية ، وصهيون، وكداس ، ( ١٣٤ ب ) وبلاطنس ، وسعر بكاس ، وصابورية ، وبغراس ، ورودس ، ودرب ساك ، وأنطاكية ، وحارم ، وخلاط ، والداروم ، والبرنس ، وحنرى ، وفتح مدينة الخليل ، عليه السلام ، وغير ذلك من البلاد والقلاع والحصون ، انتهى ذلك من فتوحاته المشهورة عنه ، تمت .

۱۲ وأما ما افتتح من بلاد المسلمين : حران ، وسروج ، ( ۱۲۵ آ ) وشهر ذود ، والرها، والرقة، والبيرة ، وسنجار، ونصيبين، وآمد ، وحلب ، وأخذ الموسل بالأمان، قيل إنّه أقام يحاصر عمّا سبعة وثلاثين شهرا حتى فتحها عنوة ؟ وفتح مدينة طرابلس على النرب، وبرقة من بلاد الفرب ؟ وأبطل في أيامه ما كان يؤخذ من حجّاج الفاربة من

 النوب، وبرقة من بلاد المهرب ؟ وابطل في ايامه ما هن يؤخد من حجاج المعاربة من المكوس ، لأمير مكة ، وعوده عن ذلك أشيا كثيرة ، وأبطل ذلك عنهم .

فكان حكم الملك الناصر صلاح الدين من مصر إلى الفرات ، ومن مصر إلى المرات ، ومن مصر إلى المرب ، والحجاز ، والىمن .

فاما عظم أمره ، تلاشى أمر خليفة بغداد الناصر لدين الله أحمد ، فأرسل يقول لحلاح الدين : « أنت تلقبت بالناصر ، وأنا ملقب بالناصر ، فا يعرف لقبى من لقبك ، لحلاح الدين يقول له : « أنا ما تلقبت منذا اللقب ، وإنما لقبنى به الخليفة العادد بالله ، لما و لانى الوزارة » ، مهذا اللقب ، وإنما لقبنى به الخليفة العادد بالله ، لما و لانى الوزارة » ،

<sup>(</sup>۱۲) وأما . . . وسروج : آخر سطر في صفحة ( ۱۲۳ ب ) .

<sup>(</sup>۱٤) يخاصر : يحصار .

واستمرّ صلاح الدين على لقبه حتى مات ؛ ثم تولّى من بعده ابنه العزيز بالله عثم عمان ؛ انتهى ما أوردناه من أخبار الملك الناصر حالاح الدين يوسف ، وذلك على سبيل الاختصار .

# ذكر سلطنة الملك العزيز بالله عماد الدين عمان ابن الملك الناصر صلاح الدين يوسف بن أيوب

وهو الثانى من ماوك بنى أيوب ؟ بويع بالسلطنة بعد موت أبيه ، وكان مولده عصر ، فى جمادى الأولى سنة سبع وستين وخمسائة ، وولى المُلك وله من العمر نحو سبع وعشرين سنة ، وكان أحفر إخوته ، وكان أخوه الأفضل أكبر منه ؟ فلما توفى الملك الناصر صلاح الدين يوسف بدمشق ، وتى ابنه الأفضل على البلاد الشامية ، ووتى ابنه المظفر غازى على البسلاد الحلبية ، وعهد لابنه عثمان بولاية مصر ١٢٥ و ) .

فلما استقر عثمان بمصر ، وقع الخلف بين الإخوة ، ووثب بعضهم على بعض ، وجرى بينهم من الحروب ما يطول شرحه ؛ وكان عثمان طائش العقل مخاوعا، أخطأت ١٥ فيه فراسة والده الناصر بماكان يرجوه منه ، فكان كما قيل في العني :

أملته م ثم تأماته م فلاح لى أن ليس فيهم فلاح طال وقد وفى بفناء ربههم من غير نفع فالرواح الرواح فلما تولّى أمر مصر ، أعاد المكوس التي كان أبطام والده ، وزاد فى شناعتها ؟ وتجاهر بالمعاصى ، حتى غَلَا سعر العنب فى أيامه لمكثرة من يعصره ؟ وحميت بيوت المزارة والحانات ، وأماكن الحشيش ، وأباحوا ذلك أرباب الأمر والنهى ؟ وأقيمت ٢١

<sup>(</sup>١٠) أخوه : أخاه .

<sup>(</sup>١٥) مخلوعاً : غلوع .

على هذه الأماكن الضرائب الثقيلة ، وقرّر عليها في كل يوم ستة عشر دينارا ، حماية ناماطان ، وحار طاحون الحشيش عمالة كل يوم في حارة المصامدة ، وكذلك بيوت المزار ، التي في الكبش ، عند النور ؛ وكان القاضي عبد الرحيم الفاضل، وزير أبيه ، ينهاه عن ذلك فلم ينته ؛ ووقع في أيامه الغلاء بمصر ، والقمح في الجرون ، واضطربت أحوال الديار المصرية في أيامه .

ومن الحوادث أنّ دارا كانت عند فمّ السدّ ، تعرف بدار ابن مقشر ، وكأن يحصل من أجرتها يوم فتح السدّ ، ما لا يحصل من أجرة غيرها في مدّة سنة كأملة ، بسبب فتح السدّ والفرجة عليه ، يوم وفاء النيل ؛ فلما كان يوم الأحد سابع منر سنة إحدى وتسمين وخمهائة ، أوفي النيل على جارى العادة ، فأكرت الناس البيوت ، التي في دار ابن مقشر ، بسبب الفرجة ، حتى ما بقى فيها ما يسع قدم إنسان ؛ فبينا الناس محتبكة بها ، فسقطت عليهم تلك ( ١٢٦ آ ) الدار على من بها من النساس ، فاقاموا يستخرجون منها الأموات ثلاثة أيام .

فبيناهم على ذلك ، فوجدوا تمحت الردم شخصا يسمّى بأبى البقا ، وفيه بعض المنس ، فطلع من تحت الردم ، وأقام مدّة وهو ضعيف ، ثم عوفى وعاش بعد ذلك مدّة طويلة ؟ ثم فى بعض الأيام طلع إلى سطح داره ، فزلّت رجله من ثلاثة درج ، فات من وقته ، انتهى ذلك .

مد وفي هذه السنة توتى الإمام شجاع بن محمد بن سيدهم ، شيخ القراءات السبع . قل ابن المتوج : جاء رجل أعجمي من توريز العجم ، فأوحى إلى الملك العزيز أن الهرم الصغير ، المكسو بالحجر الصوّان ، تحته مطاب ، وكان الملك العزيز عنده خفّة ، وحبّه إليه القطّاعين ، فأقاموا نحو شهر ، ولم يهدم منه إلا اليسير ، فأنفق على هدمه مالا جزيلا ، ولم يفسد من ذلك شيئًا ، فهرب العجمي ، وترك الملك العزيز هَدّمه عن عجز .

<sup>( ؛ )</sup> فلم ينته : فلم ينتهي .

وفى سنة اثنتين وتسعين وخمسائة ، توقى الريس شرف الدين بن السديد ، شيخ الطب فى عصره .

وفى سنة أربع وتسعين وخمسائة ، توتّى أبو القاسم الكاتب الواسطى، وهو يحيي ٣ ابن على بن يحيى الوزان ، وكان من فحول الشعراء .

### ثم دخلت سنة خمس وتسمين وخمائة

فيها خرج الملك العزيز إلى نحو النيوم يتصيد، فبينا هو في الفضاء، إذ لاح له ظبى، و فساق خلفه، فكبا به الغرس، فدخل قربوس السرج في سدره، ثمات من وقته، فحمل إلى القاهرة، ودفن عند الإمام الشافعي، رضى الله عنه ؟ وكانت وفاته في يوم الخميس حادى عشرين المحرم، سنة خمس وتسعين وخمسائة، وكانت مدة سلطنته بمصر، نحو سبع سنين وأشهر ؟ وإا مات توتى به حده ابنه محمد المنصور ؟ انتهى ما أوردناه من أخبار الملك العزيز عثمان وذلك على (١٢٦ ب) سبيل الاختصار، تمت.

ذڪر ١٢

10

1 1

سلطنة الملك المنصور محمد

ابن الملك المسزيز عثمان

ابن الناصر صلاح الدين يوسف بن أيوب

وهو الثالث من ماوك بنى أيوب ؟ بويع بالساطنة بعد موت أبيـــه الدريز ، فى العشرين من المحرم سنة خمس وتسمين وخمسائة ؟ وكان القائم بأمور دولته الأمير بهاء الدين قراقوش ، الخصى الحبشى ، فساس الناس فى أيامه أحسن سياسة .

وكان الملك النصور صغير السنّ ، فأفام فى السلطنة مدّة يسيرة ، وأتت أعمامه من البلاد الشامية ، وتحاربوا معه ، فانكسر وسجن بقامة الجبل ، واستمرّ مسجونا إلى أنْ مات فى السجن ، فكانت مدّة سلطفته بمصر نحو عشرة أشهر ؟ ولما خلع ٢٠ من السلطنة ، توتى بهده عمّ أبيه الأمير أبو بكر بن أيوب؟ انتهى ما أوردناه من أخبار الملك المنصور محمد .

#### ذڪر

# سلطنة الملك المادل سيف الدين أبى بكر ابن الأمير نجم الدين أيوب بن شادى

وهو الرابع من ماوك بني أيوب ؟ بويع بالسلطانة بعد خلع ابن ابن أخيه المنصور محمد ، في شوال سنة خمس وتسعين وخمسمائة .

- و كان الدادل هذا فى أيام أخيه الناصر صلاح الدين يوسف، قد استولى على عدة بلاد من بلاد من بلاد الشرق، وكان مولده بمدينة بعلبك، سنة أربع وستبن وخمائة، وكان أصغر من أخيه صلاح الدبن يوسف.
- ها تولی الساطنة مشیعی نظام أخیه الناصر ، وکان و افر الحرمة، نافذ الکلمة؟
   قیل إنه کان یشتی بمصر ، ویسیف بالشام ، وکان خفیف (۱۲۷ آ) الرکائب ،
   مسعود الحرکات ، کثیر الغزوات ، و افر العقل .
- ١٢ وفي سنة ست وتسمين وخمسائة ، توقى الأثير محمد بن أبي الطاعر بن محمد بن بيان الأنباري الشافعي ، من أعيان العلماء الشافعية .

وفى أيامه توقى القاضى عبد الرحيم الفاضل ، وزير الديار المصرية ، وساحب ديوان ما الإنشاء ، وهو أول من كشف الغطاء عن التورية فى الشعر ، وكان فريد عصره فى الإنشاء والبديع ، وغير ذلك من العاوم ؛ ولد سنة تسع وعشرين وخمائة ، ومات فى سابع ربيع الآخر سنة ست وتسعين وخمسائة ، ودفن بالقرافة بجوار تربة الشاطبي ،

١٨ رحمة الله عليه ، ومن قوله في باب التورية في معذر :
 وكنت وكنا والزمان مساعد فصرت وصرنا وهو غير مساعد

وزاحمني في ورد ريقك شارب ونفسي تأبي سركها في الموارد

٢٦ و في سنة ست وتسعين أيضا ، تو في الشيخ أبو الفتح محمد بن محمود الطوسي ، كان إماما في مذهب الشانعي .

<sup>(</sup>۲۲\_۲۲) وفي سنة . . . الثاقمي : كتبت في الأصل على هامش من ( ۱۲٦ ب ) .

ومن الحوادث العظيمة فى أيام العادل هذا ، أنّ فى سنة سبع وتسعين وخمسائة ، توقّف النيل عن الزيادة ، وانتهى فى الزيادة إلى اثنتى عشرة ذراعا وأصبعا ، ثم انهبط ولم يزد بعد ذلك شيئا ، فاضطربت أحوال الديار المصرية ، وحصل الضرر الشامل ٣ للبرّية ، وأكات الناس بعضها بعضا .

واستمر النيل على ذلك ثلاث سنين متوالية ، لم يزد غير اثنتي عشرة ذراعا ، ثم بربط ، فوقع القحط ، وعدمت الأقوات ، فصار الناس من شدة الجوع يأكاون والسكلاب والقطط والحمير والبغال والخيل والجمال ، حتى لم يبق بمصر داتبة تلوح ؛ ثم تزايد الأمر حتى صار الرجل يذبخ ابن جاره ، أو عبده ، أو جاريته ، ويأكلهم ، ولا ينكر عليه ذلك ؛ وقد تناهى سعر القميح في أواخر هذه السنين المجدبة ، إلى مائة دينار هكل أردب ( ١٢٧ ب ) ولا يوجد .

هكذا نقل الإمام أبو شامة ، ثم قال: وقد عقب هذه الغاوة فناء عظيم ، حتى إنّ الملك الدادل، كفّن من ماله فى مدّة يسيرة ، من مات من الغرباء نحو مائتين وعشرين ١٢ ألف إنسان ؟ وأما الذى مات من أهل مصر ، فلا يحصى عددهم ، حتى قيل : كان النيل إذا طلع لم يجد من يزرع عليه الأرض ، فكانت الأتراك تخرج بنفسها ، النيل إذا طلع لم يجد من يزرع عليه الأرض ، فكانت الأتراك تخرج بنفسها ، ويحرثون ويخصدون ، وذلك لعدم وجود الفلاحين .

قال الإمام أبو شامة : كانت الأطباء يدعونهم إلى الرضاء ، فإذا حصلوا عندهم فى الدار، يناتموا عليهم الأبواب ويذبحوهم ويأكاوهم؛ وكذلك كانوا يفعاون بالغواسل، يدعونهم إلى الأموات ، فإذا حصاوا عندهم فى الدار ، ذبحوهن وأكاوهن ، وصار ١٨ لا ينكو ذلك بين الناس .

قيل إنَّ رجلًا من أهل مصر استدعى بطبيب ، فلما أتى معه ، جعل الرجل يكثر

<sup>(</sup>٣) الديار : الدار .

<sup>(</sup>٧) لم يبق : لم يبتى . | دابة : ذآبة .

<sup>(</sup>٩) تناهي : تناها .

<sup>(</sup>۱۱) مكذا: مكذى.

<sup>(</sup>١١٧) يغلقوا : كذا في الأصل . || ويذبحوهم ويأكاوهم : كذا في الأصل .

من ذكر الله تعالى بطول الطريق، فسكن روع الطبيب بعد ما كان فى وجل ، فاستمر يمثى معه حتى وسلا إلى دار خربة ، فخرج منها رجل، وقال لارجل الذى جاء بالطبيب: « وهل مع هذا البطء العظيم ، جئت لنا بصيد » ؟ فاما سمع الطبيب ذلك ولى هاربا ، وما خلص إلا بعد جهد كبير .

واستمر الأمر على ما ذكرناه مدة طويلة ، ثم سكن الحال، وتراجع الأمر قايلا، قايلا، وانحط سعر القمح ، وظهر في العرصات ، وامتلاً أعين الناس منه ، وذالت تلك الشدة عن ( ١٢٨ آ ) الناس، وانتسى أمر الغلاء كأنه لم يكن ، كما قيل في المعنى : إذا ما رماك الدهر يوما بنكبة فهيّع لها صبرا، وأوسع لها صدرا فإن تصاربن الزمان كثيرة فيوما ترى عسرا، ويوما ترى يسرا

انتهبى ذلك . \_ وفى هذه السنة توقى الإمام الحسن بن الخطير النعانى الغارسى ، وكان من أعيان العاماء الحنفية ، وكان له تفسير القرآن فى عدّة مجلدات ، مات فى اوائل سنة ثمان وتسعين وخمسائة .

ولما توقى الفاضل توتى عوضه فى الوزارة ، الصاحب بها، الدين ذهير محمد بن عمد بن على بن يحيى بن الحسن الأزدى ، ثم المصرى، وكان عالما فاضلا ، بادعا فى البديع والإنشاء ، وله شعر جيّد ومعانى غريبة ، أقام فى الوزارة إلى آخر دولة بنى أيوب ، ووزر للملك الكامل ، والعادل ، والصالح ، والمعظم ، ومن شعره قوله :

. عتبتكم عتب المحبّ حبيبه وقلت بإذلال فقولوا بإصفاء للملكم قد مدّكم عن زيارتى مخافة أمواه لدمعى وأنواء فاو مدق الحبّ الذي تدّعونه وأخلصتم فيه مشيتم على الماء

وفى أيام الدادل هذا ، جانت الأخبار بوفاة الشيخ مؤيد الدين الطغرائى ، صاحب لامية العجم ، وكان الطغرائى كاتب الإنشاء للملك مسعود ، صاحب حماة ؛ فلما كانت الواقعة بين الملك مسعود ، وبين أخيه الملك محمود شاه ، فانتصر محمود شاه على أخيه الملك مسعود ؛ فلما وتى هاربا ، فكان أول من أسر من جماعة الملك مسعود ، مؤيد

١.٨

<sup>(</sup>٣) البطء: البعاو .

الدين الطفرائي ، وكان الملك محمود شاه يكره الطفرائي .

وكان الطغرائى له شغف بمملوك الملك محمود شاه، وله فيه أشعار كثيرة، (١٢٨ب) فلما أسر الطغرائى ، أمر الملك محمود شاه بأن يصلب على شجرة ، وأمر ذلك المعلوك ، به الذى كان يهواه الطغرائى ، أن يرمى عليه بالنشاب حتى يموت ؛ ثم إن الملك محمود شاه اختفى فى مكان ، حتى يرى ما يكون بينهما ؛ فلما أوتر المعلوك قوسه ، وفوق السهام به ، فأنشد الطغرائى ارتجالا :

ولقد أقول لمسن يفوق سهمه نعسوى وأطراف النية تسرع والموت في اللحظات أحزر طرقه دونى وقابى دونه يتقطّع بالله فتش عن فؤادى هسل ترى فيه لغير هواك أضحى موضع أهسون به لو لم يكن في طبيه عهد الحبيب وسِرة المستودع فلما سمع اللك محمود شاه شعره ، رق له وعنا عنه من القتل ، فأقام بعد ذلك مدة يسيرة ، ومات .

## مم دخلت سنة تسم وتسمبن وخمسائة

فيها، فى شهر رمضان، توقى العاد الكاتب أبو عبد الله محمد بن أحمد بن حامد الأصفهانى، ولد سنة تسع عشرة وخمسائة بأصفهان، ثم تفقه ببنداد، ودخل مصر ١٥ فى دولة الفاطميّين، وكان عالما فاضلا، شاعراً ناظما ناثرا، وله شعر جيّد، فمن ذلك قمله:

قيل مر عليه الفاضى الشاصل وشو را حب سان ١٠٠٠م عار المهاد... وجب المهاد على الفود : « سر فلا كبا بك الفرس » ، (١٢٩ آ ) وهذا الفوع يقرأ طردا وعكسا، ٢٠ وهو عزيز الوقوع .

وفى سنة إحدى وسنمائة ، توفَى الناشرى ، البارع فى القراءات بالروايات السبع ، توفّى فى شوال .

Y 1

وفي سنة ثمان وستمائة ، توقى القاضى السعيد هبة الله أبو القاسم عبد الله بن جعفر ابن سناء الملك المصرى ، عين أعيان الشعراء بالديار المصرية ، ولد سنة خمسين وخمسائة ، وهو مؤلّف كتاب « دار الطراز في الموشحات » ، وله ديوات في فن البديع ، ومن شعره الرقيق هذه الأبيات من قصيدة ، وهي من المخترعات ، منها قوله :

سعدت ببدر خدّه برج عقرب فكذّب عندى قول كل منجّم وأقسم ما وجه الصباح إذا بدا بأونح منى حجّة عند لوّى ولا سيا لما مررت بمنزل كفضلة سبر فى فؤاد متيّم وما بان لى إلا بعود أراكة تعلّق فى أطرافه ضوء مبسم وهذا البيت من المخترعات، التى لم يُسبَق إليها ؛ وكان القاضى الفائل ، شيخ ابن سنا، الملك ، وهذا الشبل من ذاك الأسد، انتهى ذلك ،

الله العادل في السلطنة بمصر ، حتى خرج إلى الشام لتفقّد الأحوال ، فرض هناك ، ومات ، ودفن بدمشق ؛ فكانت وفاته في جمادى الآخرة سنة خمس غرض هناك ، وكانت مدّة سلطنته بمصر ثمان عشرة سنة وتسعة أشهر .

ه ۱ وكان العادل رجلا طويلا جسيا ، مدوّر الوجــه ، شرها فى الأكل ، يأكل الخروف وحده ، وكان يحبّ من يأكل معه مثله ؛ وكان كثير الجماع لا يمل منه .

را مات خاتف من الأولاد ثلاثة ، وهم الكامل محمد، والمعظم عيسى، والأشرف موسى شاه أرمن ؛ فاستقر الملك الكامل محمد ، بعده بمصر ، واستقر الملك العظم عيسى ، بحماة ، واستقر ( ١٢٩ ب ) الملك الأشرف موسى شاه أرمن ، بحلب ، عيسى ، بحماة ، واستقر ( ١٢٩ ب ) الملك الأشرف موسى شاه أرمن بديع الجمال ، وهو ممدوح القاضى كمال الدين بن النبيه ، حيث يقول من قصيدة تائية :

یا طالب الرزق إنَّ ضاقت مذاهبه قل یا أبا الفتح یا موسی وقد فتحت (تاریخ این ایاس ج ۱ ق ۱ ــ ۱۷ ) سلطنة العادل أبي بكر \_ سلطنة الكامل محد

وفي سنة خمس وستمائة ، توفَّى القاضي ابن درباس الكبردي الموصلي ، قاضي القضاة بالديار المصرية، ولد سنة عشرة وخمسمائة، ومات بمصر في رجب من تاك السنة.

[ وتوفَّى ] الشيخ سديد الدين بن ساقة ، توفَّى سنة اثنتي عشرة وستائة ، مات ﴿ بثغر دمياط .

انتهى ما أوردناه من أخبار الماك العادل ، وذلك على سبيل الاختصار .

#### ذڪر

# سلطنة الملك الكامل ناصر الدين محمد ا تن الملك العادل أبي بكر بن أيوب

وهو الخامس من ماوك بني أيوب بمصر ؟ بويع بالسلطنة بعد موت أبيه العادل ، يوم الجمعة سابع جمادي الآخرة ، سنة خمس عشرة وستمائة ، وكان الملك الكامل أكبر إخوته.

قال الشيخ شمس الدين الذهبي : إنَّ الملك الكامل استولى على الديار المصرية ، نحو أربعين سنة ، نصفها في حياة أبيه ، ونصفها مستقلًا بها بمغرده .

وكان كثير الأسنار إلى البلاد الشامية ؛ وكان يكثر من الإقامة بوادي العباسة ، ويقول: « هذه أحسن عندي من الإقامة بالقامة، أصيد بها الطير من الساء، والسمك من الماء ، والوحش من الفضاء ، ويصل إلى خبر القاهرة في كل يوم مرتين » ؛ وأنشأ بالعبَّاسة القصور والبساتين ، وكانت من أجلَّ متنزهاته .

وهو الذي أكمل بناء قامة الجبل ، وسكن بها ، وكان الملك الناصر صلاح الدين يوسف، هو الذي شرع في بنائها أولا .

ومن الحوادث في أيامه ، أنَّ في سنة ثمان عشرة وسنَّائة ، جاءت الأخبار من ثغر دمياط، بأنَّ الفرنج أتوا من البحر في ماثتي مركب، واستولوا على مدينة دمياط، وماكبوها .

<sup>(</sup>١-٤) وفي سنة . . . دمياط : كتبت في الأصل على هامش من (١٢٩ ب ) .

<sup>(</sup>٣) [ وتوف ] : تنقس في الأصلي .

فلما تحقق ( ١٣٠ آ ) الملك الكامل صحة الأخبار ، نادى في القاهرة بالنغير عاما ، واضطربت الأحوال ، وتزايدت الأهوال ، وعرض السلطان العسكر ، وجمع سائر العربان من الشرقية والغربية ، فاجتمع من العساكر نحو عشرين ألف مقاتل . فاما تكامل العسكر ، خرج الملك الكامل بطلب حربي على جرائد الخيل، وخرج فعمته السواد الأعظم من أهل مصر والقاهرة ، فتوجّه إلى طلخا ، ونزل على بحر أشموم ، وصاد يحاصر النرنج بدمياط .

فاما دام بينهما الحصار، ووقع الفلاء في العسكر، حتى أبيع الرغيف الخبز بثقله فضّة ، وأبيعت بيضة الدجاجة بدينار ، وصار السكّر في مقام الياقوت الأحمر ، وحار العسكر يطعمون الخيول من أوراق الأشجار، وتقاّقت الرعيّة ، من عظم هذه الباليّة . وأمرُ الفرنج كل يوم يتزايد ، وقد حصّنوا مدينة دمياط ، ونهبوا ما فيها، وسبوا أهانها ، وجعاوا الجامع الكبير، الذي بها، كنيسة ، وصاروا لا يماون من الحرب ليلا ولا نهادا ، وقتل من المسامين ما لا يحصى عددهم ، من العسكر وغيره .

وكانت مدّة هذه المحاصرة بين الفريتين ستة عشر شهرا واثنين وعشرين يوما . وقد أشرف الملك الكامل على النّاب ، وسار يبعث السعاة إلى البلاد الشامية ،

١٠ يستحث إخوته على الحنور ، وسعبتهم العساكر الشامية .

وفى هذه المدّة توفّى فى القاهرة جماعة من الأعيان ، [منهم] الشبيخ شرف الدين يحيى ابن معط ، النحوى ، كان من أئمة النحويّان ، مات بمصر سنة عشر بن ١٨ وسيّائة .

وتوقى الشيخ علاء الدين على بن محمد بن النبيه ، الناظم الناثر ، صاحب الأشمار الرائقة ، والمانى الذائقة ، مات سنة إحدى وعشرين وستمائة ، وكان له شعر جيّد ، كل يُسبق إليه، وكان غالب شعره مديحا في الملك الأشرف موسى (١٣٠٠) شاه أرمن،

<sup>(</sup>۱۱) ينلون : ينلوا .

<sup>(</sup>١٦) [ منهم] : تنقس في الأصل .

<sup>(</sup>۲۱) لم يسبق : لم سبق .

#### فمن ذلك قوله فيه :

شقيةا حن بالسوسن تعالى الله ما أحسن من الأسقام لو أمكن فسأ تجنى وحارسها بقنل الصدغ قــــد زرفن بن يسبى من الرشا الأعين غزال ضيّق العينيه فما أقسى وما ألين له قاب وأعطاف سغير الجوهر المثمن ولم أرَ قبل مبسمه لنجم الليل لما جَنّ أبث هواه مر 📞 حرق وما ينفسع كتانى فتنتأ بحسن صورته ومن بہـــوى الدما يفتن نسار وأحرق السكن وكم أسكنته قامي فأنسى بعد وحشته بنظم مديح شاه أرمن

وفى سنة اثنتين وعشرين وستمائة ، توتى جعفر بن شمس الخلافة بن محمد المصرى الأفضلى ، كان من تلك السنة ، وكان له شعر جيّد ، فمن ذلك قوله :

14

إذا شئت أن تلقى دليلاإلى الحدى لتقفو لآثار الحداية من كاف فضل بلاد الشرق عنك فإنها بلاد بلا دال وشرق بلا قاف

وفى هذه السنة توقّى الريّس فخر الدين النارسي ، ريّس الطب ، وكان بارعا في ١٨ العاب ، وله فيه مصنّفات كشيرة .

وفى سنة ثلاث عشرة وستمائة ، توقى الشيخ أبو الحسن بن الصباغ ، كان من كبار الأوليا.

وفى سنة ثلاث وعشرين وستماثة، فيها توقى الشيخ العارف بالله، الوارع الناسك الراهد، المسلك، أبو العبّاس أحمد البصير الخزرجي الأنصاري الأندلسي، كان أبوه

<sup>(</sup>٢٠-٢١) وفي سنة . . . الأولياء : كتبت في الأصل على هامش من ( ١٣٠ ب ) .

من ماوك المغرب، فولد الشهيخ وهو أطمس العينين، فخافت أمّه من سطوة أبيه، فألقته في البرّية، فأتت إليه الغزلان وأرضته، ثم إنّ والده خرج إلى الصيد فلقيه، فأخذه وهو لا يشعر أنّه ابنه؛ فلما أتى ( ١٣١ آ) به إلى منزله، قال لزوجته: « ربّيه، لعل الله تمالى أنْ يجعل لنا فيه خيرة »؛ فلما كبر الشبيخ، فتح عليه، وقرأ القرآن، واشتغل بالعاوم الشرعيسة إلى أنْ برع فيها، ثم تصوّف، وظهر له كرامات خارقة، ومات في أثنا، تلك السنة، رحمة الله عليه، ودفن بالقرافة الصفرى.

وفى هذه السنة ، كانت وفاة الإمام الرافعي ، رضى الله عنه ، وقد عاش من العمر نحو خمس وستين سنة ، واسمه القاسم محمد بن عبد الكريم الرافعي ، انتهى ذلك .

ومن هنا ترجع إلى أخبار الملك الكامل محمد، فإنّه لما أرسل يستحث إخوته إلى قتال الفرنج، فحضر إليه أخوه الملك العظم عيسى، صاحب دمشق، وأخوه الملك الأشرف موسى شاد أرمن، صاحب حاب، وماردين.

١٢ فاما جاءت العساكر الشامية، تكامل عند الملك الكامل نحو أربمين ألف مقاتل، فتحارب الملك الكامل مع الفرنج أشد الحاربة، وحاصرهم براً وبحرا.

قيل: كان في مدّة هذه المحاصرة ، يمشى في ركاب الملك الكامل شخص يسمّى مه شمايل ، وكان من جملة جندارية الوالى ، فكان يسبح في البحر تحت الليل ، ويأتى الملك الكامل بأخبار النرنج، فلما انتصر الملك الكامل على الفرنج، وحضر إلى القاهرة، أخلع على شمايل المذكور ، واستقرّ به والى القاهرة ، وإليه تنسب خزانة شمايل ، التي كانت سجنا الأديجاب الجرائم .

فلما طال الأمر على الفرنج ، ورأوا عين الغاب ، أرسلوا يطلبوا الأمان من الملك الكامل ، وعلى أنهم يتركوا دمياط ، ويرحلوا عنها إلى بلادهم، فاتَّفق الحال على ذلك ؟ ثم إنّ كلا من الفريقين ، يعطى رهائن من أقاربه ، ويطلق مَن عنده من الأسراء ،

<sup>(</sup>٢) ربيه: كذا ق الأصل.

<sup>(</sup>٢٠ـ١٩) يطلبوا . . . يتركوا : كذا في الأصل .

<sup>(</sup>٢٠) ويرحلوا : كذا في الأصل.

<sup>(</sup>٢١) الأسراء : كذا في الأصل.

من أيام الملك الناصر صلاح الدين يوسف .

فلما تقرّر الحال على ذلك ، ووقع الصلح ، أرسل ملك النرنج عشرين ملكا من أقربه ( ١٣٦ ب ) إلى عند الملك الكامل ؟ ثم إنّ الملك الكامل أرسل إلى عند ملك ٣ النرنج ابنه الأمير نجم الدين ، ومعه جماعة من الأمراء .

فعند ذلك سلّم ملك النرنج مدينة دمياط، وأطلق مَن عنده من الأسراء، وكذلك المكامل أطلق مَن عنده من الأسراء، واتّق بينهما الصلح.

ومن جملة ألطاف الله تعالى ، لما وقع الصلح جاءت إلى ملك النونج نجدة من البحر، نحو مائتى مركب ، فلو جاءت هذه النجدة ، قبل أنْ يسلموا مدينة دمياط ، كانوا تقوّوا بها على السلمين ، وكسروهم .

قيل: لما رحاوا الفرنج عن دمياط ، ودخالها الملك الكامل ، كان يوم دخوله إليها يوما مشهودا ؟ ثم إنّ الملك الكامل أرسل بهذه البشارة إلى القاهرة ، وكاتب بها إلى سائر الآفاق ، وكانت الفرنج أشرفوا على أخذ الديار المصرية .

وفى سنة ست وعشرين وستمائة ، توتى نجم الدين يعقوب بن مابر القرشى ، المعروف بالمنجنيقى ، وكان من فحول الشعراء بالعراق ، ومولده سنة أربع وخمسين وخمسائة .

وكانت مدة استيلاء الفرنج على ثفر دمياط ، إلى حين رحلوا عنها ، ثلاث سنين وأربعة أشهر وتسعة عشر يوما ، وكانت مدة محاصرة اللك الكامل للفرنج ، سنة وعشرة أشهر وأربعة وعشرين يوما ، وهو معهم في جهاد ليلا ونهارا ، لا يكل من الحروب ، إلى أنْ دخلت سنة تسع وعشرين وستمائة .

قال الشيخ شمس الدين الذهبى: لما حصات هذه النصرة للملك الكامل ، توجّه من دمياط إلى النصورة ، ونزل فى القصر الذى أنشأه بها سنة ست عشرة وستائة ، ٢١ فاجتمع هناك هو ، وأخوه الملك المعظم عيسى ، وأخوه الملك الأشرف موسى ؛ قيل : (٥و٦) الأسراه : كذا في الأصلى .

إِنَّ أُولَ مِن تَاقَبُ بِاللَّكُ الْأَشْرِفُ مُوسَى ، [ هُو ] شَاهُ أَرْمِن ، وَكَانَ مَتُولِّيا على حلب ؛ فَمَد هناك سماط عظيم ؛ ثم أحضر بعد ذلك سفرة الشراب ، ونسى ما قاساه من حصار ( ١٣٢ آ ) الفرنج في هذه المدّة ، فكان كما قيل في المعنى :

فير ويوم أعلينا ، ويوم لنا ويوم أساء ، ويوم أسرّ فلما دارت الكاسات بينهم ، أحضر الملك الأشرف موسى ، جارية تضرب بالعود ، فأخذت العود وحرّكته ، ثم أنشأت تقول :

ولما طغى فرعون عكما بسحره وجا ليسعى بالفساد إلى الأرض أنى نحوه موسى وفى يده العما فأغرقهم فى اليم بعضا على بعض فطرب الملك الأشرف موسى لذلك ، فشق على أخيه الملك الكامل محمد همذا المعنى ، وأرسل خلف الراجع الحلى ، وقال له : « أجب عن هذين البيتين » ، فأجاب عنها بهذين البيتين ؛ ثم إن الملك الكامل أحضر جارية تضرب بالعود ، فأخذت العود وحرّكته ، وغنت فى المجلس الثانى ببيتين الراجع الحلّى ، وها :

أيا أهـل دين الكنر بالله فاعجبوا الحاقد جرى فى عصرنا وتجدّدا ألّا إِنّ موسى قد أتانا وقومه وعيسى جميعا ينصرون محمدا

أقول: والراجح الحلّى ، توتَى فى دولة الملك الظاهر بيبرس البندقدارى ، وجا ، من بعده العنى الحلّى ؛ قال الشيخ جمال الدين بن نباتة فى الفرق بينهما :

يا سائلي عن رتبــــــة الحلى ف نظم القريض وراضياً بى أحكم للشعر حليّان ذاك راجح ذهب الزمان به ، وهـــــــذا قيّم انتهى ذلك . ــ ثم إنّ الملك الكامل أمر لكل جارية منهما (١٣٢ ب) بخمــمائة دينار ، وأجاز الراجح الحلى أيفناً .

٢١ شم إنّ الملك الكامل أمر أخويه أنْ يتوجّها إلى بالادها ، فلما توجّها، دخل الملك الكامل إلى القاهرة في موكب عظيم ، وكان يوما مشهودا .

10

١٨

<sup>(</sup>١) [ هو ] : تنفس في الأصل .

<sup>(</sup>٢) سماط عظيم : كذا في الأصل .

<sup>(</sup>١٢) ببايتين : كذا في الأصل.

وفى سنة إحدى وعشرين وستمائة ، توقّى الشيخ أمين الدين مظفر التبريزى ، صاحب « المختصر » ، مات بمصر فى ذى حجة .

### ثم دخلت سنة ثلاثين وستمائة

فيها أكمل الملك الكامل بناء مدرسته التى بين القصرين ، المعروفة بالكاملية ، وسمّاها دار الحديث ، وكان شرع فى بنائها من سنة ثلاث وعشرين وستمائة .

قيل: لما حفر أساس هذه المدرسة ، وجد فيه صنم كبير من الذهب ، فأمر الملك الكامل أنْ يسبك دنانيرا ، ويصرف على بناء هذه المدرسة ، فبنيت من وجه حلّ . ثم إنّ والدة الملك الكامل توفيت إلى رحمة الله تعالى ، فدفنها ابنها عند الإمام مالشافعي ، رضى الله عنه .

مُم شرع فى بنا القبّة التى على ضريح الإمام [الشافعى] ، ولم يعمر فى الدنيا مثاما ؛ وأنشأ بها خلاوى برسم الصوفة ؛ وأنشأ بها حمّاما ، وبنى مجراة تنقل الما من تركة الحبش أيام النيل بسواق ، إلى صهريج عند تربة الإمام الشافعى ، وهى باقية إلى الآن ؛ وأنشأ هناك الحوض الذى على الطريق السالكة ؛ ومما قيل فى السفينة التى على القريق السالكة ؛ ومما قيل فى السفينة التى على القريق السالكة ؛

يسقى تربة الشافعى الإمام من الكوثر الأعين الجارية لها قبّة تحتبا سيّد وبحر له فوقها جارية

ومن الحوادث فى أيامه ، أنّ شخصا مغربيّا دخل القاهرة ، وكان له يد طائلة فى ١٨ علم السيميا ، فأظهر لشخص من أعيان الناس بستانا خارج القاهرة ، وهو من أحسن ما يكون ، كثير الأشجار من سائر أصناف الفواكه ، وبه خمس سواق دائرة ، وحولها نحو عشرين ثورا ، وخولة واقفة حول ذلك البستان ، فلما رآه الرجل أعجبه ٢١ واشتراه من المغربي بألف دينار ، وقبّضه الثمن ، وأشهد عليه المغربي بتسليم ذلك

<sup>(</sup>۱\_۲) وفي سنة . . . ذي حجة : كتبت في الأصل على هامش س ( ١٣٣ آ ) .

<sup>(</sup>١١) [ الثافعي ] : تنفس في الأصل .

البستان ، بقاض وشهود ، ثم مضى المغربي إلى حال سبيله ( ١٣٣ آ ) .

وبات ذلك الرجل فى البستان الذى اشتراه ، فلما أصبح، وجد نفسه بين الكيان ، ولم يجد شيئا من ذلك البستان الذى رآه ، فصار يسأل من الناس : « هل كان فى هذا الموضع بستانا » ؟ فيقولون له : « ما سمعنا بهذا قط إلا منك » .

فصل للرجل ماخولية ، وتجنّن ، وشاع أمره بين الناس ، وصار متعجّبا مما وقع له ؟ فبلغ الملك الكامل ذلك ، قطاب المغربي ، فلم يجده ، وأخذ الألف دينار ومضى ، وهذه الواقعة من النوائب ، انتهمى ذلك .

أعجوبة: قال بعض المؤرّخين: إنّ ماوك المين أهدت إلى الملك الكامل شمعدانا من نحاس أصفر، وفيه حركة، يخرج منه عند طاوع الفجر شخص من نحاس، لعليف الخلقة، يخاطب الملك قائلا: « صبّحك الله بالخير، قد طلع الفجر»، أو سفيرا هذا معناه ؟ وكان هذا الشمعدان من صنعة الميقانية، وأقام في حواصل الماوك إلى أيام الملك الناصر محمد بن قلاون، انتهى ذلك.

وفى أيامه جاءت الأخبار من حماة ، بوفاة الشيخ زكى الدين القوصى ، وكان فاضلا شاعرا ماهرا ، وله شعر جيّد ، وكان سبب موته أنّه كان فى خدمة الملك المظفر عمود ، ماحب حماة ، من قبل أنْ يلى حماة ، وكان الملك المظفر يَمِد الشيخ زكى الدين القوصى ، أنّه إذا ولى مملكة حماة ينهم عليه بألف دينار ، فلما ولى مملكة حماة ، كتب إليه الشيخ زكى الدين هذين البيتين ، وها :

۱۸ مولای هذا الملك قد نلته برغم مخاوق من الخالق والدهر منقاد ال شئته فذا أوان الموعد الصادق فعند ذلك أنهم عليه بألف دينار ، التي كان يعده بها ( ۱۳۳ ب ) ، ثمم إنّ الملك

المظفر حار برسل الشيخ زكى الدين فى الأسفار إلى بعض أشفاله ، حتى نفدت منه
 الألف دينار على ما كان يصرفه فى الأسفار، ولم يبق معه منها شىء ، فبلغ الملك المظفر

<sup>(</sup>١٣) وق أيامه : يمنى الملك الكامل .

<sup>(</sup>٢٢) ولم يبق : ولم يبقى . || شيء : شيئا .

### عن الشيخ زكى الدين أنَّه قال:

إنّ الذى أعطوه لى جملة قد استردّوه قليلا ، قايل الله فليت لم يعطوا ولم يأخذوا وحسبنا الله ونعم الوكيل ت فليت لم يعطوا ولم يأخذوا وحسبنا الله فيس ، فبالمه عرب فلم المنابخ الملك المظفر ذلك ، أمر بحبس الشيخ زكى الدين ، فحبس ، فبالمه عرب الشيخ ذكى الدين أنّه قال وهو في السجن :

أعطيتنى الألف تعظيم ومكرمة ياليت شعرى أم أعطيتنى ديتى ٦ ولم يرجع عما هو فيه بسبب الألف دينار، فعند ذلك أمر بخنقه، فخنق وهو فى السيجن، ودفن تحت الايل، ولم يشعر به أحد من الناس؛ انتهبى ذلك.

### ثم دخلت سنة اثنتين وثلاثين وستمائة

فيها ، فى ثالث جمادى الأولى، توتى الشيخ العارف بالله ، سلطان العشّاق، الشيخ شرف الدين أبو القاسم عمر بن على بن مرشد الحموى ، المعروف بابن النارض ، رضى . الله عنه ؛ قيل : إنّ والده كان قد برع فى علوم الفرائض ، حتى انفرد به فى عصره ، ١٢ فسمّى الفارض .

وكان مولد الشيخ شرف الدين بالقاهرة ، فى رابع ذى القعدة ، سنة سبع وسبعين وخمسائة ، فكانت مدة حياته أربع وخمسين سنة وستة أشهر ، ودفن تحت العارض ، مجوار الجبل القطم ، عند مجرى السيل ؛ وفيه يقول أبو الحسين الجزار الشاعر :

41

وكان الشيخ شرف الدين ، رحمة الله عليه ، فريد عصره فى علم التصوّف ، وكان له نظم جيّد فى معانى الغراميات ، ومن رقائق شعره ما قله فى نوع الجناس التام ، وهو قوله :

خليليّ إنْ زرتمــا ، نزلى ولم تجــداه فسيحا ، فسيحا وإنْ رمنا منطقا من في ولم ترياه فسيحا ، فسيحا وإنْ رمنا منطقا من في ولم ترياه فسيحا ، فسيحا وقد عاصر الشيخ شرف الدين جماعة من أكابر العلماء ، منهم : الشيخ زكى الدين

المنذرى الشافعي ، والشيخ جلال الدين القزويني ، والشيخ أمين الدين بن الرقاقي ، والشيخ جمال الدين الأميوطي الإمام ، والشيخ شمس الدين بن خاكمان ، والشيخ شمس الدين الأيكي ، والشيخ سعد الدين بن الحارثي الحنبلي المحدد ، والشيخ برهان الدين الجمبرى ، والشيخ أبو القاسم المنفلوطي ، والشيخ شماب الدين السمروردي ، والشيخ شماب الدين بن الحيمى ، وغير ذلك من العلماء .

ولم يعترض عليه أحد منهم فيا يقوله من نظمه ، وكانوا معه فى غاية الأدب؟ ولما توقى الشيخ شرف الدين ، دفن تحت رِجْايِن شيخه محمد البقال ، رحمة الله عليهما .

قيل إنّ الملك الكامل أرسل إلى الشيخ شرف الدين ألف دينار ، فردّها عايه ، ولم يقباها منه .

و كان اللك الكامل يميل إلى فن الأدب ، ويطارح الشعراء، ومما وقع له ، قيل:
دخل عليه مظفر الدين الأعمى ، الشاعر ، فقال له الكامل : « أجز على نصف هدا
البيت : « قد بلغ العشق منتهاهُ » ، فقال مظفر : « وما درى الهاشقون ما هو » ،
( ١٣٤ ب ) قال الكامل : « وإنما غر هم دخولى » ، فقال مظفر : « فيه فهاموا به
وتاهوا » ، قال الكامل : « ولى حبيب يرى هوانى » ، فقال مظفر : « وروضة
عن هواه » ، قال الكامل : « رياضة الخلق في احتمالي » ، فقال مظفر : « وروضة
الحسن في حلاه » ، قال الكامل : « أسمر لدن القوام أَلْمَى » ، فقال مظفر :
« يعشقه كل من يراه » ، قال الكامل : « ريقته كاما مسدام » ، فقال مظفر :
« دختامها المك من يراه » ، قال الكامل : « لياته كاما رقاد » ، فقال مظفر :
« وليلتي كاما انتباه » ، قال الكامل : « لياته كاما رقاد » ، فقال مظفر :

شُم إنَّ مظَّهُراً أَكُمَلَ هَذِهِ القصيدة بمدح في الملك الكامل، انتهى ذلك.

واستمرَ الملك الكامل في السلطانة بمصر ، وهو وافر الحرمة ، نافذ السكامة ، محبّب لارعية ، وفيه يقول الشيخ كمال الدين بن النبيه :

دمتم بني أيوب في نعمة تحوز في التخايد حدّ الزمان

<sup>(</sup>٧) رجلين : كذا في الأصل .

والله لا زلتم ماوك الورى شرقا وغربا وعلى الضان ثم إن الملك الكامل توجّه إلى نحو دمشق ، بسبب تفقد أحوال البلاد الشامية ، فأقام فى دمشق مدة يسيرة ، ومرض هناك ، وسلسل فى المرض إلى أن مات ؟ مع وكانت وفاته فى المشرين من رجب سنة خمس وثلاثين وستمائة ، وكانت مدة سلطنته بمصر ، نحو عشرين سنة ؟ وإا مات ، تولّى بعده ابنه أبو بكر ، انتهى ما أوردناه من أخبار الملك الكامل محمد ، وذلك [على] سبيل الاختصار .

ذكر سلطنة الملك المادل سيف لدين أبي بكر ابن الملك الكامل محمد بن المادل أبي بكر ابن المادل أبي بكر ابن نجم الدين ( ١٣٥ آ ) أيوب

وهو السادس من ماوك بني أيوب بمصر ؛ بويع بالسلطنة بعد موت أبيه الملك الكامل محمد .

وكان سبب سلطنته ، أنّه لما تونّى أبوه الملك الكامل بدمشق ، كان العادل هذا نائبا عن أبيه بمصر ، فلما جاءت الأخبار بموت الكامل فى دمشق ، اتّفق رأى الأمراء ، الذين كانوا بمصر ، على ساطنة العادل أبى بكر ، عوضا عن أبيه ، فسلطنوه ولتّبوه بالملك العادل ، على اسم جدّه .

فلما بلغ أخاد الأمير نجم الدين ، وكان بحاب ، وكان أكبر من أخيه العادل ، فشق ذلك عليه، وحضر إلى مصر على جرائد الخيل؛ فلما دخل القاهرة، تعصب للعادل ١٨ جماعة من الأمراء ، وحاربوا الأمير نجم الدين ، وجرى بينهما من الحروب ما يطول مرحه ، ثم قويت شوكة الأمير نجم الدين على أخيه العادل ، نخامه من السلطنة ، مسرحه ، ثم قويت شوكة الأمير نجم الدين على أخيه العادل ، نخامه من السلطنة ،

<sup>(</sup>٦) [ على ] : تنقص في الأصل .

<sup>(</sup>١٥) الذين: الذي .

<sup>(</sup>۱۷) أخاه : أخوه .

<sup>(</sup>۲۰) شوكه : شوكت .

وسيجنه بقاءة الجبل إلى أنَّ مات ، كما سيأتي ذكر ذلك في موضعه .

فكانت مدّة سلطنته بمصر سنة وشهرين وأياما ؛ ولما خلع من السلطنة ، تولّى من بعده أخوه نجم الدين؛ انتهى ماأوردناه من أخبار العادل أ بيبكر بن اللك الكامل، وذلك على سبيل الاختصار ، تمّت .

# ذڪر

سلطنة الملك الصالح نجم الدين أيوب ابن الملك الكامل محمد بن الملك العادل أبى بكر ابن نجم الدين أيوب

وهو السابع من ماوك بنى أيوب بمصر ؟ بويع بالسلطنة بعسد خلع أخيه العادل أبى بكر ، فى يوم الاثنين خامس عشرين ذى القعدة ، سنة سن وثلاثين وسمائة ، وكان له ( ١٣٥ ب ) من العمر ، لما تولّى السلطنة ، نحو أدبع وثلاثين سنة ، وكان مولده بمصر سنة ثلاث وسمائة ، وله بقامة الجبل .

فلما تم أمره فى السلطنة ، أخذ فى أسباب تدبير ملكه ، واستكثر من مشترى المهاليك الأتراك .

ه وهو أول من جلب الماليك الأتراك إلى مصر، حتى خافت بهم القاهرة، وصادوا يشوّشوا على الناس ، وينهبوا البضائع من على الدكاكين ، فضج الناس منهم ، وكثر الدعاء على الملك الصالح بسببهم ، وقد قال القائل :

۱۸ الصالح المرتضى أيوب أكثر من ترك بدولته يا شرّ مجلوب لا آخذ الله أيوبا بفعاته فالناس قد أصبحوا في صبر أيوب

فلما زاد أمرهم فى أذى الناس ، شرع الملك الصالح فى بناء قامة بالرونة ، بالقرب من القياس ، وأسكنهم بها ، وسمّاهم الماليك البيحرية ؛ وكان عدّتهم ألف مماوك ،

<sup>(</sup>١٦) يشوشوا . . . وينهبوا : كذا في الأصل .

<sup>(</sup>١٩) آنمذ: واخذ.

قاطنين بهذه القلمة ، لا يخالطون الناس بالمدينة ؛ وأجرى عليهم ما يكفيهم من اللحوم والجراية والجوامك .

وجعل حول هذه القلمة مراكب حربية مشحونة بالسلاح، واقفة عند الصناعة، م مكماة من جميع الآلات، لا تبرح عن ذلك المكان، برسم ما يطرق من الأخبار عن النرنج، إذا طرقوا ثغرا من البلاد، فتخرج إليهم هذه الماليك في المراكب المذكورة، ويتوجّهون إلى قتالهم، فكان هذا سببا لبناء قلمة الروضة، انتهى ذلك؟ وفنها يقول ابن أبى حجلة:

حول الجزيرة من مصر قد اجتمعت سبع بها الرء مهما عاش ولهان برّ وبحر ونجار وبهطلة وروضة وبساتين وبنيات ،

ذكر طرف يسيرة من أخبار الروحنة:

قال ابن المتوج: كان اسم الروضة قديما « جزيرة مصر »، فلما كان زم. فلا المراد المراد المراد الميوث ، فلما كان زم. ( ١٣٦ آ ) الأفضل بن أمير الجيوش، فسميت « الروضة »؛ ولم يكن في الديار ١٢ المصرية بقعة تشاكلها، أا كن فيها من البسائين والمناظر؛ وكانت هذه الجزيرة قبل ظهور الإسلام متنز ها لملوك القبط.

فلماكان دولة الماك الصالح نجم الدين بن أيوب، قوى عزمه على أنْ يجعل هناك ١٥ قامة ، ويسكن فيها مماليك. ، ويستميهم « البحرية » ، فشرع فى بنائها سنة ثمــان وثلاثين وستمائة .

وكان بها أشجار ونخل وجميز ، نقطع منها ألف نخلة ، وأربعائة جميزة ، كانوا ١٨ يتفرّجون الناس تحت ظلها ؛ وكان بها المناظر الحسنة ، وكان بها عدّة مساجد، وكان بها كنيسة لليعاقبة بجانب القياس ، فهدم الملك الصالح ذلك جميعه ، وأدخله في ميدان هذه القامة .

وعمل لهذه القلمة ستين برجا محيطة سها ، وعمل بها جامعا بخطبة ؛ ونقل إلى هذه القامة العمد الصوان من برباء أخمىم .

<sup>(</sup>۱۸) کانوا : کان .

والكمل بناء هذه القامة ، أشحبها بالأسلحة ، والآلات الحربية ، وادّخر فيها الغلال ، خشية من محاصرة الفرنج ، فإنهم كانوا عزموا على أخذ الديار المصرية .

قال الأمير موسى بن ينمور ، والى القاهرة : أمر الملك الصالح بهدم مسجد كان بالروخة ، وبنى مكانه قاعة مطالة على البحر برسمه ، فلما انتهى العمل منها ، جاءت الأخبار بأن الفرنج طرقوا ثغر دمياط، فخرج إليهم وهو عليل، ثمات هناك، وجاءوا به فى مركب تحت الليل ، ودفنوه فى تلك القاعة التى هدم المسجد بسببها ، ولم يدخل تلك القاعة وهو فى قيد الحياة ، فدفن بها مدة ، ثم نقل إلى مدرسته التى تجاه الصاغة، فدفن بها .

وكان بالرونة ، فيا بين الرونة والجيزة ، جسر من ( ١٣٦ ب ) خشب ، عرق عليه الناس والدواب ، وكان من بر مصر إلى الرونة جسر آخر من خشب ؛ وكان هذان الجسران ، من مراكب مصطفة بعضها ببعض ، وهي موثقة بالتزاب ، وكان عرض هذا الجسر الاث قصبات ؛ فكان الأمراء ، إذا قصد أحد منهم يعدى إلى قامة الرونة ، ينزلون عن خيولهم ويمشون على هذا الجسر، إلى أن يطاعوا إلى القاعة ؛ وكان ولا يمكن أحد من العبور على هذا الجسر وهو راكب ، سوى السلطان فقط ؛ وكان مبدأ هذا الجسر من عند الدرسة الخروبية .

وكان بالرونة قصر يسمّى الهودج ، بناه الخليفة الآمر بأحكام الله ، لأجل عبوبته البدوية الهوارية، التي هويها وشغف بها ، وكان من غرائب الوجود ، فهدمه الملك الصالح لما بني هذه القلمة ؛ وكانت هذه القلمة من محاسن الزمان ، وفيها يقول ابن قادوس :

انظر لحسن القامة الفراء إذ محاسنها مثل النجوم تَلالاً ووافى إليها الماء من بعد بُمده كما زار مشنوفا يروم وصالاً فعانقها من فرط شوق لحسنها ومدّ يمينا نحروها وشمالا وكان النيل قد احترق فى تلك السنة ، وانطرد عن برّ مصر ، وصار رملا ممتدًا (٢١) ووان : وواف .

إلى آخر برُّ الجيزة ، حتى زاد ما، النيل في أوانه ، فتراجع الما، قليلا ، قايلا .

ولم تزل قامة الروضة عامرة على ما ذكرناه ، حتى كانت دولة الملك المعزّ أيبك التركانى ، فهدم منها جانباً ، وعمر به مدرسته التى فى رحبة الحنّا ، فأخذ منها أعمدة ٣ رخام ، وشبابيك حديد ، وأخشاب ، وغير ذلك .

فلما كانت دولة الملك ( ١٣٧ آ ) الظاهر بيبرس البندقدارى ، أمر بإسلاح ما فسد منها ، وعمرها كما كانت ، وفر ق أبراجها على الأمراء .

فلما كانت دولة اللك المنصور قلاون ، وشرع فى بناء البيارستان ، نقل من قلمة الروضة ما يحتاج إليه من أعمدة وأعتاب ، وغير ذلك .

فلما كانت دولة ابنه اللك الناصر محمد، أخذ ما بقى منها من أعمدة ورخام، وغير ذلك ، وبنى به الجامع الجديد، المطلّ على البحر ، فجميع الأعمدة التى فى الإيوان بالقاعة ، والأعمدة التى فى الجامع الجديد، من قامة الروضة ،

فمن يومئذ دُرَت معالم قلعة الرونة وخربت ، وكان بتى من معالمها عقد مبنى على ١٧ شاطى، النيل ، تسمّيه العامة « القوس » ، وكان مما يلى الجانب الغربى تتنزّه فيــه الناس ، وكان باقيا إلى دولة الملك الظاهر جقمق ، ثم هدم ، وفيه يقول النواجى :

مصر قالت دمشق لا تفتخر قط باسمها لو رأت قوس روضتی منه راحت بسهمها وبقی من آثار هذه القامة أبراج كثیرة، فبنی علیها الناس الدور الجلیلة المطلّة علی

10

١٨

البحر ، وهي باقية إلى الآن ، انتهمي ذلك .

ومن هنا ترجع إلى أخبار الملك الصالح نجم الدين ، فلما دخلت سنة تسع وثلاثين وستائة ، فيها شرع الملك الصالح نجم الدين فى بناء المدرستين اللتين تجاه الصاغة ، وهما من أجلّ المدارس ، يجتمع فيهما الأربع مذاهب ، وتسمّى الصالحيّتين النجميتين ،

<sup>(</sup>۱۱و۱۱) الني : الذي .

<sup>(</sup>١٧) أبراج : أبراجا .

<sup>(</sup>٢١) الصالحيتين : الصالحة ين .

وها قامتا العاماء، وباب مقصد الشرع الشريف، قال السراج الورّاق ( ۱۳۷ ب ): فشيدها للعلم مدرسة غدا عراق إليها شيق وشآم ولا تذكرن يوما نظامية لها فايس تضاهى ذا النظام نظام

وفى هذه السنة، أعنى سنة تسع وثلاثين وسمّائة، فيها أخلع اللك العمالح على الشيخ عزّ الدين عبد العزيز بن عبد السلام ، الماقب بسلطان العلماء ، رضى الله عنه ، واستقرّ به ، قاضى إلقضاة الشافعية ، بالديار المصرية ، وكان قاضيا بالوجه القبلى ، فنقله الملك السالح إلى قضاء مصر ، فتولّى على كره منه .

قيل لا تولى الشيخ عزّ الدين ، قاضى القضاة بمصر ، بلغه أنّ بعض الأمراء عمد الى مسجد بجوار بيته ، وعمل على ظهره طبلخاناة ، فأرسل هدم تلك الطبلخاناة ، وحكم بإبطالحا ؛ وكان الذي عمل تلك الطبلخاناة الأمير فخر الدين ، أستادار الملك الصالح ، فحكم القاضى بإبطال الطبلخاناة ، وحسكم بعزل الأمير فخر الدين من الصالح ، فحكم القاضى بإبطال الطبلخاناة ، وحسكم بعزل الأمير فخر الدين من الأستادارية .

فاتفق أنّ الملك الصالح أرسل رسولا إلى الخليفة المستعصم بالله ببنداد ، فلما وصل إليه الرسول ووقف بين يديه ، فقال له الخليفة : « هل سعت هذه الرسالة من لسان الملك الصالح» ؛ فقال الرسول: « لا ، ولكن حماما عن لسان السلطان ، الأمير فخرالدين ، الأستادار » ، فقال الخليفة : « إنّ فخر الدين المذكور ، بانمنا أنّ قاضى القضاة عزّ الدين بن عبد السلام حكم بعزله ، ونحن لا نقبل هذه الرسالة عن لسان شخص حكم بعزله ابن عبد السلام » .

ومما وقع له أنّه بلغه أنّ الملك الصالح ، استعان ببعض ماوك النرنج ، وأعطاهم مدينة حيدا ، وقامة الشقيف ، فأنكر عايه ذلك ، وأمر بأن 'يُترَك الدعاء له فى الخطبة ، وساعده على ذلك الشيخ جمال الدين بن الحاجب المالكي .

( تاریخ ابن ایاس ج ۱ ق ۱ – ۱۸ )

فلما بلغ اللك الصالح ذلك ، غضب عليهما ، وأمر بإخراجهما إلى دمشق ، فخرجا ؟ فلما كانا فى أثناء الطريق ، أرسل اللك الصالح من تلطف بهما فى العود ، فلما عادا خرج إليهما السلطان إلى بلبيس ، وتلقّاها ، وقبّل يد الشيخ عزّ الدين بن ٣ عبد السلام ، وأعاده إلى القضاء كماكان .

ومما وقع له ، أنّه تصدّى لبيع أمــرا الدولة ، وذكر أنّه لم يثبت عنده أنّهم أحرار، وأنّهم تحت الرقّ، ولا يجوز لهم تصرّف فى المملكة ؛ فلما بلغ الأمرا ذلك ، حنقوا على القاضى ، فركب نائب السلطنة ، وبيده سيف مسلول ، وجا إلى بيت القاضى ، فلما دقّ عليه الباب ، خرج إليه وَلَد القاضى ، فرأى نائب السلطنة واقفاً على الباب ، وجع إلى والده وأعلمه بذلك ، فقال الشيخ : ٩ على الباب ، وبيده سيف مسلول ، وجع إلى والده وأعلمه بذلك ، فقال الشيخ : ٩ على الباب ، ونيده سيف مسلول ، وجع إلى والده وأعلمه بذلك ، فقال الشيخ : ٩ على الله » .

ثم إنّه خرج إليه ، فاما وقع بصره على نائب الساطنة ، سقط السيف من يده ، وأرعدت مفاصله ، فنزل عن فرسه ، وقبّل يد الشيخ ، وقال له : « ادعو لى » ، ١٢ فقال الشيخ : « ما أرجع حتى أبيعكم فى السوق » ، فقال له نائب السلطنة : « ومن يقبض ثمننا إذا بهتنا » ؟ قال: « أنا » ، قال : « وما تصنع به » ؟ قال : « أصرفه فى مصالح السامين » .

فما رجع حتى جمع الأمراء كامها ، ونادى عليهم ( ١٣٨ ب ) فى السوق ، فوكّلوا جماعة فى مشتراهم ، وباعهم القاضى بأغلا الأثمان ، وتبض ثمنهم ، وصرفه فى مصالح المسامين ؛ ثم إنّ القاضى عزل نفسه عقيب ذلك ، فتلطّف به السلطان فى عوده إلى ١٨ القضاء ، فلم يوافق على ذلك .

ومما وقع له أنّه أفتى بشىء ، ثم ظهر له أنّه أخطأ فى الذى أفتى به ، فنادى فى القاهرة : «من أفتى له ابن عبد السلام بكذا ، فلا يعمل به ، فإنه قد أخطأ فى ذلك» ، ، ، وفعه يقول ابن الحزار :

سار عبد العزیز فی الناس سیرا کم یسر م سوی ابن عبد العزیز عمنا حکمه به به دل بسیط شامل للوری ولفظ وجنز ۲۶

قال الشيخ قطب الدين اليوبينى : وكان ابن عبد السلام ، مع شدّته وسلابته ، حسن المحاضرة بالنوادر والأشعار ، ويستشهد بالأشعار من كلام القوم ، ويحضر السماع ويرخص فيه، وربما تواجد فى السماع ؟ ولبس خرقة التصوّف من الشيخ شهاب الدين السهروردى ، وكان يحضر عند الشيخ أبو الجسن الشاذلى ، ويسمع كلامه فى عسلم الحقيقة ، انتهى ذلك .

واا أن عزل الشيخ عز الدين نفسه من القضاء ، وامتنع من العود إليه ، فعند ذلك أخلع الملك الصالح على الشيخ أفضل الدين محمد الخونجي ، صاحب « المنطق في المعقولات» ، وكان ريس الأطباء، ولكنه كان من أهل العلم، بارعا في علوم الشافعية، فاستقر قاضى القضاة بالديار المصرية ، عوضاً عن الشيخ عز الدين بن عبد السلام ، ولكن فرق عظيم بينهما ، وأين الثريا من يدى المتناول ( ١٣٩ آ ) :

## ثمم دخلت سنة أربعين وستمائة

المنطقة الملك الصالح بعمارة مدينة على أطراف الرمل ، وسمّاها « الصالحية » ، وأنشأ بها الساجد والفنادق والأسواق والطواحين ، واستمرّت من يومئذ تتزايد في العمارة حتى صارت مدينة على انفرادها . \_ وفي سنة أربعين وسمّائة ، كانت وفاة القرطي ، رحمة الله عليه .

ومن الوقائع الغريبة ، ما وقع للأمير شهاب الدين بن موسى بن ينمور ، والى القاهرة ، أنّه أمر بشنق عشرين رجلا كانوا قطّاع طريق ، قتّالين قتلا ، فلما شنقهم أمر الخنراء بحنظهم ، فلما جا الليل عدّوهم ، فإذا هم تسعة عشر إنسانا، فخافوا الخفراء من الأمير شهاب الدين أن يسألهم عن الواحد المفقود ، فقعدوا على الطريق ينتظرون من الأمير شهاب الدين أن يسألهم عن الواحد المفقود من المشانيق ؛ فبينها هم على ذلك ، من يمرّ بهم، فيشنقوه عوضا عن ذلك الرجل المفقود من المشانيق ؛ فبينها هم على ذلك ، وإذا بشخص قد مرّ بهم ، فقاموا إليه ومسكوه وشنقوه مع جملة المشانيق .

فلما لاح الصباح، أنى الأمير شهاب الدين وعدّ المشانيق، فإذا هم واحد وعشرين

رجلا ، فقال للخفراء: « ومن هذا الرجل الزائد الذي معهم » ؟ فبهتوا الخفراء ، فقال لهم : « ما شأنكم » ؟ فقالوا: « يا أمير قد عدّيناهم في الليل ، فرأيناهم ناقصين واحدا، فرّ بنا هذا الرجل ، فسكناه وشنقناه معهم » ، فقال الأمير شهاب الدين : « أروني هذا الرجل المكين الذي وقع لكم » ، فلما رآه وجده شخصا قاطع طريق ، وله مدّة يتطأبه ، فلم يقع له ولا قدر على تحصيله ، فلما رآه سرّ به ، وتعجّب من هذه الواقعة ( ١٣٩ ب ) الغريبة ، انتهى ذلك .

وفى أيامه ، توقى الشيخ العارف بالله أبو الحجاج الأقصرى ، واسمسه يوسف ابن عبد الرحيم ، تلميذ الشيخ أبى مدين ، توقى فى رجب سنة اثنتين وأربمين وسمائة، ودنن بالأقصر ، من أعمال الصعيد .

وفى أيامه أيضا توقى الشيخ العارف بالله قطب الوجود الشيخ أبو السعود ، واسمه محمد بن أبى العشائر القرشى الباذبيني الواسطى ، ولد فى باذبين فى شعبان سنة سبع وسبعين وخمائة ، ثم قدم مصر وأقام بها فى زاويته التى عند باب القنطرة ، حتى مات فى يوم الأحد تاسع شوال سنة أربع وأربعين وستائة ، وخرج مشهده من زاويته التى عند باب القنطرة ، ودفن بالقرافة الصغرى ، رضى الله عنه ؟ وكان له كرامات خارقة ، ومنافب حسنة ، ومن تلاميذه الشيخ داود العزب ، وغيره من الأولياء ، هانتهى ذلك .

## ثم دخلت سنة ست وأربعين وستمائة

نيها ، في رمضان ، توتّى قاضى القضاة الشافعية أفضل الدين الخونجي الفياسوف ، ١٨ توتّى القضاء بعد الشيخ عزّ الدين بن عبد السلام .

فلما توفّى الخونجبى ، أخلع اللك الصالح على الشيخ تاج الدين بن بنت الأعزّ ، واستقرّ به قاضى قضاة الشافعية، ووزير الديار المصرية، وقد جمع بين القضاة، والوزارة، ٢١ وتدريس الشافعي .

قال ابن عبد الظاهر: اجتمع مع الشيخ تاج الدين بن بنت الأعزّ ، خمس عشرة (٢) عديناهم: كذا ف الأصل . وظيفة من الوظائف السنية ، وكان يولى عن الأربع مذاهب، ويعزل من يختار، وبولى من يختار ، من غير مراجعة السلطان في ذلك .

قال الإمام أبو شامة ( ١٤٠ آ ): كأن القاضى تاج الدين بن بنت الأعز آخر
 قضاة العدل بمصر .

قلت: والأعزّ كان وزيرا بمصر أيام الملك الكامل محمد بن أيوب ، انتهى ذلك .
وفي سنة ست وأربعين وستمائة ، توقّى العلامة جمال الدين أبو بكر بن عثمان ،
المعروف بابن الحاجب المالكي ، مات بثنر الإسكندرية ، وله من العمر خمس وسبعين
سنة ، وكان أبوه حاجها للأمير يوشك الصلاحي .

# ثم دخلت سنة سبع وأربعين وستمائة

فيها تزايدت عظمة اللك الصالح ، وقويت شوكته بماليك. الذين أنشأهم ، وصار العسكر في قبضة يده، فعند ذلك عن له أنْ يقتل أخاه الملك العادل، الذي كان في السجن

المناه الجبل، فقتله صبرا وهو فى السجن، ودفن عند الإمام الشافعى، وقد قتل من غير ذنب. فلم يقم بعد قتله إلا أياما يسيرة ، وابتلاه الله بأكلة طلعت له فى وجهه ، فرعت فيه إلى آخره ، واستمر عليلا ، وثقل فى الرض .

۱۰ شم جانت الأخبار بأن الفرنج جانوه إلى ئفر دمياط في مائتي مركب ، وكان ملك الفرنج يسمّى ريدا فرنسيس ، فنهب مدينة دمياط ، وقتل من المسلمين ما لا يحصى عددهم ؛ وكان ريدا فرنسيس ، ملك الفرنج ، قد استولى على غالب بلاد الأندلس ، وسبى أهالها .

فلما جاءت الأخبار بذلك، أمر الملك الصالح بإصهار النداء في مصر والقاهرة

<sup>(</sup>٢) مراجعة : مراجعت .

<sup>(</sup>٣-٨) وفي سنة . . . الصلاحي : كتبت في الأصل على هامش س ( ١٣٩ ب ) .

<sup>(</sup>١٠) الذين أنتأثم : الذي أنتأها .

<sup>(</sup>١٣) فلم يقم : فلم يقيم .

<sup>(</sup>۱۲و۱۷) ریدا فرنسیس: کذا فی الأصل ، ولعله یعنی ملك فرنسا لویس التاسع ، وسوف یرد اسم « ریدا » مرات أخری فیما یلی .

بالنفير عاما ، ولا يتأخّر كبير ولا صغير ، فإنّ الفرنج قد وسلت بوادرهم إلى المنصورة .

فعند ذلك اضطربت أحوال الديار المصرية ، لعظم هذه البليّة ؟ ثم جاءت الأخبار بأنّ الفرنج ملكوا ثغر دمياط ، وسبب ذلك أن نائب دمياط خاف على أهل المدينة ، فهرب هو وإياهم تحت الليل ، وترك أبواب المدينة مفتّحة ؟ فلما أصبحوا الفرنج ، وجدوا أبواب المدينة مفتّحة ؟ فلما أصبحوا الفرنج أنّ ذلك أبواب المدينة منتّحة ، ولا فيها أحد ( ١٤٠ ب ) من الناس ، فظنّوا الفرنج أنّ ذلك مكيدة من المسلمين ، فتعمّاوا حتى ظهر لهم أنّ ما في المدينة أحد من المسلمين ، فدخاوا البها من غير مانع وملكوها .

ثم إنّ اللك الصالح خرج من القاهرة ، وهو عليل فى عقّة ، وخرج معه السواد الأعظم من أهـــل مصر ، وحضر عربان الوجه القبلى ، وعربان البحيرة ، وعربان الشرقية ، فاجتمع معه نحو عشرين ألف مقائل ، خارجا عن المشاة .

فلما وصل الملك الصالح إلى النصورة ، أمر بشنق نائب دمياط ، ومعه جماعة من الأمراء الذين كانوا بدمياط ، فشنق في يوم واحد نحو خمسين أميرا ، بسبب خروجهم ١٢ من مدينة دمياط ، بغير إذن من السلطان ؛ فلما فعل ذلك ، نار عنه قلوب العسكر ، وقصدوا الوثوب عليه هناك ، وهو في الخيمة ، فأشار بعض الأمراء بترك ذلك ، وقال : « ما هذا صواب في هذا الوقت » .

ثم صار القتال عمّالا ببن السلمين والنرنج، وقتل منالفريتين ما لا يحصى عددهم ؟ هذا والسلطان الملك الصالح كل يوم يتزايد في الرض، وامتنع عن اجتماع الأمراء به .

فلما كانت ليلة الأحد رابع عشر شعبان ، سنة سبع وأربعين وستمائة ، توتّى الملك ١٨ الصالح نجم الدين أيوب بن الماك الكامل محمد .

<sup>(</sup>۱۲) الذين: الذي .

<sup>(</sup>۲۰) أن يطمعوا : أن لا يطمعوا .

إلى القبّة التي بجوار المدرسة الصالحية ، فدفن بها ؟ فكانت مدة سلطنته بالديار المصرية والبلاد الشامية ، تسع سنين وسبعة أشهر وأحد عشر يوما .

فاه ا مات الملك الصالح ، كتم موته عن العسكر ، فكانت الراسيم تخرج كل يوم بعلامة السلطان ، فلا يشات من يراها أنّها خطّ الماك الصالح ، وكانت الأمراء تجتمع في الواكب ، ويظهرون أنّ السلطان مريض، وكانت الأطباء تدخل على جارى العادة في كل يوم ، وكذلك طبق المزاور ، يدخل في كل يوم على العادة ، والقصّاد رايْحة جَيّا من المنصورة إلى القاهرة ، ولا يعلم أحد بموت الملك الصالح .

وكان القائم بتدبير هذه الأمور كالها ، الأمير حسام الدين لاجين ، والأمير فارس الدين آقطاى ؛ وقد ضبطت هذه الأمور خوفا من الفرنج، إلى أنْ يحضر الأمير مغيث الدين توران شاه بن الماك الصالح ، وكان في حصن كيفا ، فأبطأ عليهم حتى مات أبوه ، فاما حضر إلى المنصورة ، جاء ومعه عسكر من الأكراد .

١١ فعند ذلك أشيع موت الملك الصالح ، وتسلطن ابنه توران شاه عوضه ؛ انتهى ما أوردناه من أخبار الملك الصالح نجم الدين أيوب ، وذلك على سبيل الاختصار .

#### ذڪر

سلطنة الملك المعظم مغيث الدين توران شاه

ابن الملك الصالح نجم الدين أيوب بن الملك الكامل محمد

وهو الثامن من ماوك بنى أيوب بمصر ؟ بويع بالسلطنة بعد موت أبيه ، فى مستهل محرم ، افتتاح عام ثمان وأربعين وستمائة، ( ١٤١ ب ) وكانت ولايته بعد موت أبيه بأربعة أشهر .

فاما تسلطن نودى باسمه فى العسكر بالدعاء للملك المعظم توران شاه ، والترحّم على الملك الصالح نجم الدين ؛ فابس شعار الملك بالنصورة ، وتلقّب بالملك المعظم ، فلما

<sup>(</sup>٥) مريض: مريضًا.

<sup>(</sup>٧) رايْعة جياً : كـذا في الأصل ، وتلاحظ اللهجة العامية .

<sup>(</sup>۱۰) کیفا: کن .

جاءت الأخبار إلى القاهرة بولايته ، دقت له البشائر ، وزينت له القاهرة ، ونودى فيها باممه ، وخطب له على المنابر .

فلما تحقّق ريدا فرنسيس ، ملك النرنج ، موت اناك الصالح ، طمع فى أخـــذ ٣ مصر ، وزحف بمن معه من العساكر إلى فارسكور ؟ فلما رأوا الأمراء ذلك ، ضرّبوا مشورة ، وتحالفوا على أنْ يكونوا كلمة واحدة على الجهاد فى سبيل الله .

فلماكان يوم الجمعة ثانى عشر المحرم سنة ثمان وأربدين وستمائة ، ركب الأمسير تبيرس البندقدارى ، والأمير لاجين ، والأمير فارس الدين آقطاى ، وبقيّة الأمراء والعسكر قاطبة ، وخرج معهم السواد الأعظم من العربان والعوام والفلاحين .

وحمل عليهم العسكر بالسيوف والأطبار والنشاب ، وحمل عليهم العربان بالرماح ، و والعوام بالقاليع والحجارة ، وكانوا يلبسون على روسهم طاسات نحاس أبيض ، عوضا عن الخوذ ، وقاتاوا فى ذلك اليوم قتال الموت ، وهجموا عليهم هجمة واحدة ؛ فلم تكن إلا ساعة يسيرة ، وقد انكسرت الفرنج أنحس كسرة ، وكانت النصرة المسلمين ، كما قيل فى المعنى :

لله درّ فوارس يوم الوغى تهوى الخياطة لا إليهم تنتمى ذرعوا الفوارس بالرماح وفصلوا بالمرهفات وخيّطوا بالأسهم

10

فبلغ عدّة من استشهد فى هذه الوقعة من الأمراء نجو ستين أميرا ، غير الماليك السلطانية ، (١٤٢ آ) وغير العربان والعوام ؛ وقتل على فارسكور من النرنج نحو اثنى عشر ألف إنسان ، وأسر من أعيان ماوك النرنج سبعة ـ نقل ذلك المقريزى من أططط .

نقل بعض المؤرّخين ، أنّ الملك الصالح لما توجّه إلى قتال الفرنج، أخذ معه الشيخ عزّ الدين بن عبد السلام ، رضى الله عنه ، فلما كانت هذه الواقعة ، واستظهر الفرنج على المسلمين ، فلما عاين الشييخ عزّ الدين ذلك ، نادى بأعلا صوته إلى الريخ : « يا ريح خذهم » ، ثلاث مرات ، فجا، ريح أسود على مراكب الفرنج فكسرها ، وغرق

<sup>(؛</sup> و۱۷) فارسکور: فارسکوره.

أكثر الفرنج فى البحر ، والذى فى البرّ هلك بالسيف ، فسمع فى الجو قائلا يقول :

« الحمد لله الذى أرانا فى أمّة محمد ، حلّى الله عليه وسلّم ، وجلا سخّر له الربح » ،
انتهي ذلك .

قيل ، لما حصات هذه النصرة للمسلمين ، غنموا من الفرنج أشياء كثيرة ، من القياش والسلاح وغير ذلك ؟ حتى قيل أبيع فى العسكر ، كل سيف بنصفين فضة ، وكل درع بثمانية أنصاف ، وكل فرس بعشرة أنصاف .

وأما ريدا فرنسيس ، ملك الفرنج ، فإنه لما حصلت له هذه الكسرة ، وقف على تل عالى ، هو وأقاربه ، وأرسل يطلب من السلطان الأمان، فأرسل إليه بعض الأمراء، قبض عليه ، وعلى أقاربه ، وقيدهم ، وسجنهم فى دار القاضى فخر الدين بن لقان ، ووكل به طواشيًا يسمّى حبيح الفطمى ، فكان يضرب فرنسيس كل يوم خمسائة عصاة .

۱۲ وقرّر عليه السلطان توران شاه مائتي ألف دينار،عونا عما صرف على التجاديد، فأقام في السجن هو وأقاربه ، وأرسل ( ۱٤۲ ب ) إلى بلاده ليحضر المال الذي قرّر عليه .

أم إن الملك العظم توران شاه ، أرسل ببشارة هذه النصرة إلى القاهرة ، على يد الأمير شهاب الدين بن موسى بن ينمور ، والى القاهرة ، فدخل القاهرة وهو لابس ثياب فرنسيس ، ملك النرنج ، أشكر لاط مخمل أحمر بفرو سنجاب ، وقلنسوة ذهب ،
 فكان يوم دخوله يوما مشهودا ، وزيّنت له القاهرة زينة حفلة ، ودقّت له البشائر سمعة أيام .

وكأنت هذه النصرة على غير القياس ، وقد هيّت أهل مصر بالهروب إلى نحـو ٢١ الصعيد خوفًا من الفرنج أنْ يملكوا مصر ؟ ثم كتبت الراسيم السلطانية إلى سائر الآفاق بشارة هذه النصرة .

قيل ، لما ملكوا المسلمون مدينة دمياط ، أشار الأ،راء على السلطان بهدم مدينة (٢١) أن : أن لا . دمياط، فأرسل إليها جماعة من الهدّادين، فوقع فيها الهدم يوم الاثنين ثامن عشر شعبان سنة ثمان وأربع بين وستمائة ، فهدمت عن آخرها ؟ واستمرّت خرابا ، سكنها جماعة من العسيّادين، في أخصاص من قشّ على شاطى البيحر من الجانبين، جوسمّوها المنشية .

واستمرت على ذلك إلى أيام الملك الظاهر بيبرس الركنى ، فأمر بتجديدها سنة إحدى و نمسين وستمائة ، وأمر بردم فم البحر ، عند البرزخ ، بالقرابيص، التى هدمت من مدينة دمياط ، حتى لا تدخل إليها مراك الفرنج الكبار، ثم جدّد سورها وبنى به الأبراج ؛ وأعاد السلسلة التى كانت على فم يحر دمياط من أيام المقوقس ، وكانت من البر إلى البر تمنع المراكب من ( ١٤٣ آ ) الدخول إلى ثغر دمياط ، انتهى ذلك . البر إلى البر تمنع المراكب من ( ١٤٣ آ ) الدخول إلى ثغر دمياط ، انتهى ذلك . ومن هنا نرجع إلى أخبار فرنسيس ملك الفرنج ، فإنّه أقام فى السجن إلى أيام الملك المغر أيبك التركمانى ، فلما أحضر المال الذي قرد عليه ، كما تقدم ، فأفرج عنه الملك المغر أيبك التركمانى ، فلما أحضر المال الذي قرد عليه ، كما تقدم ، فأفرج عنه الملك المؤر ، وعن أقاربه ، ورسم له بالتوجّه إلى بلاده .

وحلَّفه أيمانا عظيمة، على قدر دينه، أنَّه لا يندر السلمين، ولا يتعدَّى على بلادهم، ولا ينعدّى على بلادهم، ولا ينسد في البحر ، ولا في البرّ بوجه من الوجوه .

فلما حلم ، مضى إلى بلاده ، فأقام بها مدّة يسيرة ، وجاءت الأخبار بأنّه قد أتى ١٥ إلى ثغر دمياط ، فى عدّة مراكب ؛ فلما بلغ الملك العزّ ذلك أرسل إليه الترجمان ، وعلى يده مرسوم ، من عند الساطان ، يهدّده فيه بما وقع له من الأيمان التى حانها وغدر فيها .

ثم إنّ الصاحب جمال الدين بن مطروح عمل هذه القصيدة وأرسامها إلى النرنسيس ملك النرنج ، وهي هذه :

قل الغرنسيس إذا جئته مقال نصح من قؤول فصيح ٢١ آجرك الله على ما جرى من قتل عباد لدين المسيح أتيت مصراً تبتغى ملكها تحسب أنّ الزمر ياطبل ريح

<sup>(</sup>١) الهدادين : كذا في الأصل ، والمعني واضح .

ناق به عن ناظریك النسیح بسو، تدبیرك بطن الضریح الا قتیلا أو أسیرا جریح فرب غش قد أنی من نصیح لمل عیسی منیم یستریح لاخذ ثار أو لنقد صحیح والقید باق والطوائیی صبیح

فسافك الحسين إلى عسكر وكل أسحابك أودعتهم خمسون ألف لا يرى منهم إن كان باباكم بدا راضيا ووقتك الله لأمث الحا إن كنت عولت على عودة إن كنت عولت على عودة وقال آخر في المعنى:

يا فرنسيس هذه أخت مصر فتأهب لما إليه تصير لك فيها دار ابن لقان قسبر وطواشيك منكر ونكير

فلما وسات هذه القصيدة إلى الفرنسيس ، وقرأها ، تذكّر ما جرى عليه من الطوائني صبيح ، وما قاساه منه ، فرجع إلى بلاده ، ولم يشوّش على أحد من أهل دمياط ، انتهى ذلك .

ومن هنا نرجع إلى أخبار اللك المعظم توران شاه .

ا قال أبو شامة : لما حصات هذه النصرة لتوران شاه ، ظن آن الوقت قد سفا له ، فتحوّل من النصورة إلى فارسكور، فنَصَب له هناك برجا من الخشب على شاطى البحر، وأحضر الأسارى من الفرنج ، وضرب أعناقهم بين يديه ؛ ثم شرع يقرّب جماعة ممن حضر معه من حصن كيفا ، وينعم عايهم بالوظائف السنية ؛ وأخذ في إبعاد مماليك أبيه الملك العالج .

وأرسل إلى شجرة الدرّ زوجة أبيه ، يعدها بكل سوء ، فأرسلت تقول الأمراء والماليك البحرية: « إنْ قتلتوا توران شاه ، فعلىّ رناكم باأال » ؛ وأوعدت الماليك

<sup>(</sup>٤) باباكم : كذا في الأصل ، ويعني قداسة « البابا » أو « الحبر الأعظم » عند المسيحيين .

<sup>(</sup>١٦) فارسكور; فارسكوره .

<sup>(</sup>۲۰) شجرة الدر : شجر الدر . ال زوجة : زوجت .

<sup>(</sup>٢١) قتلترا :كذا ق الأصل.

البحرية ، كل واحد بماثتي دينار ، والأمراء كل واحد بألف دينار .

وكان توران شاه أهوج رهاج ، عنده خنّة زائدة ، فكان إذا سكر ، يصفّ الشموع الكبار بالليل ، ويأخذ السيف بيده ، ويفسرب به تلك الشموع ، ويقول : ٣ « هكذا أفعل بالماليك البحرية إذا دخلتُ القاهرة » ؛ وهذه أفعال المجانين الذين سلبوا ( ١٤٤ آ ) من عقولهم ، فكان كما قيل في المعنى ، لمعضهم :

يا جامع الخصال قبيعة ليس تحصى انتصا نتصا نتصا للحمل فضل فقد تكامات نتصا لو أنّ للجهل شخصا لكنت للجهل شخصا

فلما بلغ مماليك أبيه ذلك ، أضمروا له السوء ، وتغيّرت خواطرهم عليه ؛ فلما ٩ كان يوم الاثنين تاسع محرم سنة ثمان وأربعين وستمائة ، جلس الملك المعظم توران شاه فى موكبه ، والأمراء بين يديه ، وكان أمَر رءوس النوب بأن يقفوا قدّامه بعصى ، وهى ملبّسة بالذهب ، فى أوقات المواكب .

فلما انفض أمر الموكب ، حضر الساط ، وجاس السلطان على عادته بصدر الساط، فلما جاس ، تقدّم إليه جماعة من الماليك البحرية ، وبأيديهم السيوف ، فضر بوه على يديه ، قطعوها .

فقام وهرب، ودخل إلى ذلك البرج الخشب الذى على شاطى البحر، وأغلق عليه الباب، فأطلقوا فيه الغار، فخرج من البرج وألقى نفسه فى البجر، وصار يسبح فيه، والنشاب يأخذه من كل ناحية، وهو يتول: «خذوا مُذَكَكم، ودعونى من أرجع إلى حصن كينا » ؛ فلم يغثه أحد من العسكر الذى حضر معه.

فلا زال على ذلك حتى قتل وهو فى البيحر ، فمات حريقا غريقا قتيلا ؛ ثم دفن فى بعض شطوط البحر ، ولا يعلم له قبر .

قال أبو شامة : لما قتل توران شاه ، رؤى أبوه الملك الصالح فى المنام، وهو يقول : قتاوه شرّ قتلة سار للعــــالم مثْلَه

<sup>(</sup>٤) الذين : الذي .

لم يراعوا فيه أبا لا ، ولا من كان قبله ( ) ولا من كان قبله ( ) الناس أكله ( ) الناس أكله الناس الناس أكله الناس الناس أكله الناس أكله الناس أكله الناس أكله الناس أكله الناس أكله الناس الناس أكله الناس الناس أكله الناس أ

فلها قتل توران شاه اضطربت الأحـــوال ، ونهب الوطاق جميعه ، وبقى المماط مدودا تتخاطفه الكلاب من كل جانب .

فكانت مدّة ساطنته بالنصورة ، نحو أربهين يوما ، ولم يدخل إلى القاعرة ، ولا جاس على سرير المُلك بقلمة الجبل ، ولا كُنت له تقليد كمادة السلاطين؛ وكانت قتاته على فارسكور يوم الاثنين تاسع المحرم من تلك السنة .

وهو آخر من تولَى السلطنة من بنى أيوب، وكانت مدّة دولتهم بمصر، من حين تولّى الملك الناصر صلاح الدين يوسف بن أيوب، سنة سبع وستين وخمائة، إلى حين قتل الملك المعظم توران شاه، سنة ثمان وأربعين وسمّائة ، وذلك نحوا من ست وثمانين سنة إلا أشهر ، وزالت دولتهم كأنها لم تكن، وكانت دولتهم أصلح من أيام الخلفاء الفاطميين ، انتهى ذلك .

ولما قتل توران شاه ، رجع الأمراء والعسكر إلى القاهرة ، وطاموا قلعة الجبل ، وطاروا مشورة فيمن يولوه السلطنة من الأمراء والعسكر ؛ [فاتفقوا] على تولية وضربوا مشورة فيمن يولوه السلطنة من الأمراء والعسكر ؛ [فاتفقوا] على تولية محرة الدرّ زوجة الملك العمالح نجم الدين أيوب ، وأن يكون الأمير أيبك التركانى مدبر المملكة معها ، فتحالفوا الأمراء على ذلك ، وسلطنوا شجرة الدرّ ، وهذا أمر غريب لم يقع قط بالديار المصرية ، انتهى ما أوردناه من أخبار الملك العظم مغيث الدين توران شاه ، وذلك على سبيل الاختصار .

<sup>(</sup>٦) کمادة : کمادت .

<sup>(</sup>٧) فارسكور : فارسكوره .

<sup>(</sup>١٤) [ فاتفتوا ] : تنتس في الأصل .

<sup>(</sup>١٥ و١٦) شجرة الدر : شجر الدر .

#### ذكر

### سلطنة شجرة الدر

# زوجة الملك الصالح نجم الدين أيوب

فكانت تاسع من تولّى الساطنة بمصر ( ١٤٥ آ ) من جماعة بنى أيوب ؛ فلما وقع الاتّفاق على سلطنتها ، حضر القاضى تاج الدين بن بنت الأعزّ ، وبايعها بالسلطنة على كره منه .

قال الشيخ عزّ الدين بن عبد السلام : لما توآت شجرة الدرّ على الديار المصرية ، عماتُ في ذلك مقامة ، وذكرتُ فيها ، بماذا ابتلى الله به السلمين بولاية امرأة عايبهم .

وكانت سلطنتها يوم الخميس ثانى صغر سنة ثمان وأربعين وستائة ، وألبسوها ، خلمة السلطنة ، وهى قندورة مخمل مرقومة بالذهب ، فباس لها الأمراء الأرض من وراء حجاب .

فلاتم أمرها في السلطنة ، أنعمت بالوظائف السنية على الأمراء ، وفرقت ١٢ الأفاطيع الثقال على الماليك البحرية ، وأغدقت على الجند بالأموال والخيول ، حتى أرضت الكبير والصنير منهم بكل ما يمكن ، وساست الرعية أحسن سياسة .

وكان الأمير أيبك التركماني مدبّر المملكة ، لكن كان لا يتصرّف في شيء من ، ١٥ أمور المملكة إلا بعد مشورتها ؛ وكانت علامتها على الراسيم بخطها: «والدة خايل».

وكانت الخطباء تخطب باسمها على منابر مصر وأعمالها ، وتقول بعد الدعاء للخليفة:

« واحفظ اللَّهم الجهة الصالحية ، ملكة السلمين ، عصمة الدنيا والدين، ذات الحيجاب مم الجليل ، والستر الجميل، والدة الرحوم خليل » ، وكان خايل ابن اللك الصالح ، وتوتّى فى حياة والد. .

قلت : وإلى شجرة الدرّ تنسب مرتبة خانون ، التى فى ناعة الأعمدة ، وكذلك ٢١ ينسب إليها نوبة خانون ، التى تدور فى التلمة بعد العشاء بالطبل والخليلية .

<sup>(</sup>٢ و٧ و٢١) شجرة الدر : شجر الدر .

قال الشيخ شمس الدين الجزرى: لما بلغ الخليفة المستعصم بالله ، وهو ببنداد أ، أن أهل ( ١٤٥ ب ) مصر قد سلطنوا امرأة ، أرسل يقول لهم : أُعلِمونا إنْ كان ما بقى عندكم فى مصر من الرجال من يصلح للسلطنة ، فنحن نرسل إليكم من يصلح لها ، أما سمعتم فى الجديث عن رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، أنّه قال : « لا يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة » ؛ وأنكر عليهم بسبب ذلك غاية الإنكار ، وقد قال القائل فى المعنى :

النساء نافصات عقــــل ودين ما رأينا لهـــــن رأيا سنيّا ولأجل الكمال لم يجعل الله تعالى من النساء رنبيّا

فلما بلغ شجرة الدرّ ذلك ، جمعت الأمراء والقضاة ، وخلعت نفسها من السلطنة رضاها ، فكانت مدّة سلطنتها بمصر ثلاثة أشهر إلا أياما .

فلما خلمت نفسها من السلطانة ، أشار القاضى تاج الدين بن بنت الأعز أنْ تنزوج الدرس بنا الأعز أنْ تنزوج الدرس بالأمير أيبك التركاني ، فلا زال يتلطف بها حتى أذعنت بذلك ، فا قام من المجلس حتى عقد العقد بينهما .

ثم إنّ القاضي بايع أيبك التركماني بالسلطنة ، بعد خلع شجرة الدرّ ، فهـــو أول ، ملوك الترك بمصر .

قال الأديب أبو الحسين بن الجزار هذه الأرجوزة ، فيهن ولى مُلك مصر من بني أيوب ، وهم الأكراد ، فقال من أبيات :

رح يوسف ثم العزيز ابنه مستنصف نور الدين وبعده العادل ذو التمكين ثم العادل كلاها بالحكم فيها عادل هو الأعظم ثم تولاها ابنه العظم ملكت وطالت الأفعال منها وزكت كان طفلا فسلم يدبر عقدها والحلا

ثم تولاها الصلاح يوسف ثم أتى الأفضل نور الدين ثم ابنه الكامل ثم الدادل ثم أتى الصالح وهو الأعظم ثم أتى الصالح وهو الأعظم وبعده أم خليل ملكت والملك الأشرف كان طفلا

۲٤ تَمَت .

١٨

41

<sup>(</sup>١٩و١٢و١٤) شجرة الدر: شجر الدر.

#### ذڪر

### ابتداء دولة الأتراك بمصر

فكان أوّلهم عز الدين أيبك التركمانى الصالحى النجمى؛ بويع بالسلطنة بعد تخلع شجرة الدرّ ، يوم السبت تاسع عشرين ربيع الآخر سنة ثمان وأربعين وسمّائة ، وتلقّب بالملك المنزّ ؛ وركب بشعار السلطنة ، وحمات على رأسه القبّة والطير ، ولعب قدّامه بالغواشى الذهب ؛ وجلس على سرير الملك ، وباس له الأمراء الأرض .

وكان أصله من مماليك الملك الصالح نجم الدين أيوب، اشتراه، وأعتقه، وصار أميرا في حياة أستاذه الملك (المحالح ؟ ثم بقى أتابك العساكر، بعد قتل الملك (١٤٦ آ) المعظم توران شاه ؟ ثم بقى سلطانا، بعد خلع شجرة الدرّ من السلطنة.

### ذكر طرف يسيرة في أخبار أصل الترك:

قال الحسن البصرى ، رضى الله عنه : أصل النرك من ولد يافث بن نوح ، عليه السلام، فيافث هو أبو النرك ، ويأجوج ومأجوج بنو عمّ النرك ؛ وإنما سمّيت النرك توكا ، قيل إنّ الإسكندر ذو القرنين ، لما بنى السدّ على يأجوج ومأجوج ، كان منهم طائنة غائبة وقت بنا، السدّ ، فما علموا ببنائه، فتُركوا خارجا عنه ، فسمّيت هذه الطائنة « تركا » ، لكونهم تُركوا خارجا عن السدّ ؛ فالنرك طائنة من نسل تلك الشرذمة التي تركت ، والله أعلم بحقيقة ذلك .

قال صاحب « زبدة الفكرة فى تاريخ الهنجرة » : إنّ طائفة هذه الترك كانوا عدّة قبائل ، يسكنون بالبلاد الشالية، لا يتخذون جدارا ولا يستوطنون وطنا ، بلينتقاون من الأرض فى أماكن شتى، عند مصايفهم ومشاتيهم ، وقد تناساوا وكثروا وتفرّقوا فى البلاد .

فلما كان سنة ست وعشرين وستمائة ، قويت عليهم شوكة التتار ، وحاربوهم ٢١

<sup>(؛</sup> و٩) شجرة الدر : شجر الدر .

<sup>(</sup>۱۳) بنی : بنا .

<sup>(</sup>۲۱) شوكة : شوكت .

فكسروهم وأسروهم ، ونهبوا أولادهم ونساءهم ، وباعوهم للتجّاد ، فجابوهم إلى الأمصاد .

ناشترى منهم الملك الصالح نجم الدين أيوب ، واستكثر من مشتراهم ، وبنى لهم
 قامة بالروضة كما تقدم ، فهذا كان مبتدأ إحضارهم إلى الديار الصرية .

فكن الله لهم الأسباب، وفتح أمامهم الأبواب، وعوّضهم بعد المذلة والهوان، وفراق الأقارب والإخوان، دخولهم فى الإيمان، وتخويلهم فى جزيل الإحسان، فنهم من يصير سلطاناً، فسبحان العاطى لهم بلا امتنان.

فكان أول من تسلطن منهم اللك المعز أيبك التركماني، وهو أول من جرى عليه
 الرق .

قال الإمام أبو شامة: لما تساطن أيبك التركانى ، فلم ترض أهل مصر به ، فكان الا الإمام أبو شامة : لما تساطن أيبك التركانى ، فلم ترض أهل مصر به ، فكان الله الدول أنه : « نحن ما تريد إلّا سلطانا رئيسا ، ولد على فطرة الإسلام » ، فكان أيبك يفدق على العوام بالعطايا الجزيلة ، حتى يسكتوا

ا شم إن جماعة من الماليك الصالحية ، تقلّبوا على الملك المعز ، وقالوا : « لا بد لنا من واحد نسلطنه ، من أولاد بنى أيوب » ؛ فوقع الاتفاق بينهم ، على أن يحضروا بشخص من أولاد الملك مسعود ، صاحب حماة ، وهو من ذرية بنى أيوب ، وكان عند عماته ببلاد الشرق ، فأرسلوا خانه ، فلما حضر سلطنوه ولقبوه بالملك الأشرف ، وكان اسمه الأمير عيسى ، وقيل يوسف ، وكان له من العمر نحو عشرين سنة .

فلما تسلطن ، لم يعزل أيبك من السلطنة ، بل صار معه مثل الشريك له ، فكان المخطب باسمهما ، والدراهم باسمهما ، وضربت السكّة على الدنانير والدراهم باسمهما ، واستمر شريك الملك المعز في السلطنة ، حتى قويت شوكة الملك المعز ، وأنشأ له

<sup>(</sup>١٣) العوام : الأعوام . || حتى بكتوا : حتى يكتون .

<sup>(</sup>۲۲) شوكة: شوكت.

مماليكا ، وأقام له عصبة ، فعند ذلك خلع الأشرف المذكور من السلطنة ، وانفرد بها وحده من غير شريك ، كما سيأتى ذكر ذلك في موضعه .

# مم دخلت سنة تسع وأربعين وستمائة

فيها ، فى جادى الآخرة ، توتَى ابن بصاقة الشاعر ، وكان من أعيان الشعراء ، تُوتَى بدمشق ، ومن شعره :

بى روضة علم أغصائها أهل الهوى العذرى كين العناق همبّت بها ربيح العنا سحرة فالتفت الأشجار ساقا بساق وفى سنة تسع وأربعين وستمائة ، توفّى الشيخ كال الدين الإدفوى ، المؤرّخ ، مات بالطاعون فى تلك السنة . \_ ( ١٤٧ آ ) وفيها توفّى ابن وشق ، شيخ القراء ، هوقيل توفّى سنة إحدى وخمسين ، مات بالإسكندرية .

### ثم دخلت سنة خمسين وستمائة

فيها ، فى شعبان، توقى الصاحب جمال الدين بن مطروح ، وهو أبو الحسن يحيى ١٣ ابن عيسى بن إبراهيم بن مطروح ، صاحب الأشعار الرائقة ، والمانى الفائقة ؛ ولد سنة اثنتين وتسعين وخمسائة ، ومات فى هذه السنة ، فى عاشر شعبان ، ومن شعره ،

ه وشرب أراقوا بينهم دم كرمة للبانت علمها عين راووقهم تبكي

وشرب اراقوا بيمهم دم كرمة فبانت عليها عين راووقهم تبكى وبانت أباريق المدام لديهم تقهقه من فرط المسرة بالضحك وقد جعلوا قول العراق حجة ولم يرجعوا فيها إلى مذهب المكى وغنى بها ساق أغن فزادهم سرورا بشعر لاثق حسن السبك يامب فيهم بالكلام تامبا كا تفعل الأمواج في البحر بالفلك

ومن الحوادث فى أيام اللك المعزّ، أنّ فى أوائل دولته ، جاءت الأخبار من مكة ، أنّ فى يوم الثلاثاء ثامن عشر ربيع الآخر سنة ثمان وأربهين وسمّائة ، قام بمكّة أرياح عاصفة عظيمة ، فمزّقت أستار الكعبة الشريفة ، فما سكن الربيح إلا والكعبة عريانة ، وزال عنها الكسوة السوداء ، ومكثت واحد وعشرين يوما ليس عليها ٢٤

كسوة ، وكان هذا فألا لزوال دولة بنى العبّاس ؛ فما عن قريب حتى جاء هولاكو ، وأخرب بغداد ، وقتل الخليفة المستعصم بالله ، وزالت دولة ( ١٤٧ ب ) بنى العبّاس من بغداد ـ ذكر ذلك أبو شامة ، انتهبى .

### ثم دخلت سنة إحدى وخمسين وستمائة

وفيها جاءت الأخبار من المدينة الشريفة ، أنّ فى ليلة الجمعة مستهل رمضان ، احترق السجد الشريف النبوى ، وعمات النار فى سقوفه ، واحسترق سقوف الحجرة الشريفة ، والمنبر الذى كان النبى ، صلّى الله عليه وسلّم ، يخطب عليه ، وقد أعيت الناس عن طفييها ، وكانت هذه من جملة الآيات المنذرة .

### ثم دخلت سنة اثنتين وخمسين [وستمائة]

فيها عزم اللك الموز على أن يقبض على الأمير فارس الدين آقطاى ، وكان رأس الماليك الصالحية ، فطلبه وقت الظهر ، فاما طلع إلى القلعة ، أكمن له كمينا عند قاعة الأعمدة ، وقر ر معهم إذا مر بهم الأمير فارس ، يقتاوه سرعة ، من غير معاودة ؟
 ا فلما طلع الأمير فارس ووصل إلى باب قاعة الأعمدة ، وثب عليه الماليك الموزية ، وأذاقوه كأس المنية .

فلما شاع أمره بين الناس ، وثب خشداشينه على الملك المعزّ ، وذلك يوم الاثنين المدا حادى عشرين شعبان من تلك السنة، وكانوا نحو سبعهائة إنسان ؟ فطاموا إلى الرملة على حمية ، وأحاطوا بالقامة من كل جانب ، تلك المهاليك البحرية ؟ فلما عاين الملك المعزّ ذلك ، أدمى إليهم رأس الأمير فارس الدين آقطاى ، من أعلا السور .

<sup>(</sup>١١) [ وستمائة ] : تنتم في الأصل .

<sup>(</sup>١٤) يقتلوه : كذا في الأصل .

الأشقر، والأمير بيسرى، والأمير (١٤٨ آ) سكز، والأمير برمق، وغير ذلك من الأمراء الصالحية.

فلم هربوا تحت الليل ،وجدوا أبواب القاهرة مقفولة، فتوجّهوا إلىباب القرّ اطين ٣ فأحرقوه ، وخرجوا منه هاربين ، فسمّى من يومثذ الباب المحروق ؛ فلما بلغ الملك المعزّ هرومهم ، احتاط على موجودهم ، وخمدت هذه الفتنة .

ثم إنّ اللك المسـرز قبض على شريكه فى السلطنة ، الذى كان بقى من أولاد بنى ت أيوب ، وقد تقدّم ذكر ذلك ؟ فلما قبض عليه سجنه بقامة الجبل ، وانفرد أيبك بالسلطنة وحده ، انتهبى ذلك .

قال الشيخ شمس الذهبي: إنّ طائفة من الماليك البحرية ، لما هربوا من الملك المنزّ ، توجّهوا إلى نحو العقبة ، فبينما هم في التيه ، فتاهوا به خمسة أيام ، فلاح لهم في اليوم السادس سواد مبنى ، فقصدوه ، فإذا هو سور من رخام أخضر ، وفيه أبواب ، فدخلوا منها ، فإذا هي مدينة عظيمة مبنيّة بالرخام الأخفر ، وبها أسواق ودكاكين ١٠ ودور ، ووجدوا بها صهاريج فيها ما أحلى من العسل ، وأبرد من الناج ، فشربوا منه حتى ارتووا ، ووجدوا في بعض الدكاكين دنانير ذهب ، وعليها كتابة بالقسلم منه حتى ارتووا ، ووجدوا في بعض الدكاكين دنانير ذهب ، وعليها كتابة بالقسلم القديم ، فأخذوا تلك الدنانير وخرجوا من المدينة ،

فبينما هم يسيرون فى الرمل ، فرأوا طائفة من العربان ، فأتوا بهـــــم إلى مدينة الكرك ، فلما أفاموا بها ، أخرجوا تلك الدنانير التى معهم ، وأتوا بهــا إلى بعض الصيارف ، فإذا عليها مكتوب اسم موسى ، عليه السلام .

وقيل إنّ هذه المدينة بنيت فى زمن موسى ، عليه السلام ، وكان يقال لهما المدينة الخضراء ، وهى من مدائن بنى ( ١٤٨ ب ) إسرائيل ، وقد طمّت بالرمال ، فتارة تنقص عنها الرمال ، فتظهر ، وتارة تطمّها الرمال ، فلا تظهر ، وقد لاحت لهؤلاء ٢١ الماليك وقت تناقص الرمال عنها ؟ انتهبى ذلك .

<sup>(</sup>۲۰) (۲۰) (۱:۸ ب): كتب ق الأصل على هامش هذه الصفحة الخبر الآتى وقد سبق وروده هنا فيما تقدم صفحة ( ۱:۷ آ ): ﴿ وَقَ سَنَةَ أُرْبِعَ وَخَسَيْنَ وَسَمَائَةً ، تَوَقَ الشَيْخُ أَبُو لِمُسْحَقَ لِبُرَاهُمِ بِنَ وَشَقَ ، شَيْخُ القراء ، مات بالإسكندرية في ربيع الآخر » .

### ثم دخلت سنة ثلاث وخمسين [وستمائة]

فيها توقى الشيخ زكى الدين عبد العظيم بن عبد الواحد بن ظافر المعروف بأبن

ا بي الأصبع، وكان من أعيان علماء البديع، وهو صاحب كتاب « تحرير التحبير في علم البديع » ، وكان إمام هذا النن ، ومن رقيق شعره في معنى النحو ، وهو قوله :

أيا قمرا من حسن صورته لنسا وظيل عذاريه الضحى والأصائل عجملتك للتمييز نصبا لناظرى فهل لا رفعت الهجر والهيجر فاعل

# ثم دخلت سنة أربع وخمسين [ وسمائة ]

فيها دبّت عقارب النتن بين الملك المعزّ ، وبين زوجته شجرة الدرّ ، فتغيّرت عليه ، وتغيّر عليها ، لأنهاكانت تمنّ عليه في كل وقت ، وتقول له : « لولا أنا ما وصات أنت للسلطنة » .

وكانت ألزمته بطلاق زوجته أم ولده الأمير على ، فطأهما ؟ وكانت شجرة الدرّ ١٢ تركية الجنس ، شديدة الغيرة ، وبلغها أنّ الملك المعزّ ، أرسل يخطب بنت بدر الدين لؤلؤ ، ساحب الموسل ، فصار بينهما وحشة من كل وجه .

وكانت شجرة الدرّ تظن أنّ هذا الأمر الذى هى فيه يتم لما ، ولو راح أيبك ،

• وهذا عين الفاط ، ولكن النساء ناقصات عقول ، وقد طاشت بما وقع لها ، كما قيل :

كتب القتل والقتال علينا وعلى الغانيات جرّ الذيول

( ١٤٩ ) فلما تزايد الأمر ، غضب منها الملك المعزّ ، ونزل إلى مناظر اللوق ،

١٨ وكانت مناظر اللوق تشرف على البحر ، عند المقس ، فأفام بها الملك المعز أياما وهو غضمان من شجرة الدر ، وكان معها في غاية الضنك .

فلما أقام بمناظر اللوق ، أرسلت إليه قاضى القضاة تاج الدين بن بنت الأعزّ ، ٢٦ فتلطّف به حتى طلع إلى القامة ، وكانت شجرة الدرّ قد أضمرت له السو ، ؟ فلما طلع لاقته ، وقبّات يده من غير عادة ، فظنّ أيبك أنّ ذلك على وجه الرضا منها ، فسكان

<sup>(</sup>١و٧) ﴿ وستمائة ] : تنتس في الأصل .

<sup>(</sup>٨و١١و١٤، ١٩ و٢١) شجرة الدر : شجر الدر .

#### كما قيل في العني :

ألقى العدو بوجه لا قطوب به يكاد يقطر من ما البشاشات فأذرَب الناس من يلقى أعاديه فى جسم حقد وثوب من مودّات ع فلما كان ليلة الأربعا، خلمس عشرين ربيع الأول سنة خمس وخمسين وسمّائة ، ندبت له شجرة الدرّ خمسة من الخدّام الروم ، وقالت لهم : « إذا دخل الحمّام ، افتاوه بها » .

فاما نام معها، ودخل الحمّام، وقد ترانيا، فبينها ها في الحمّام، دخل عليهما هؤلا الخدّام، وبأيديهم سيوف مسلولة، فلما عاينهم اللك العزّ،استجار بشجرة الدرّ، وقبّل يندها، فقالت المنخدّام : « اتركوه » ، فأغلظ عليها بعض الخدّام، وقال لها : ٩ « متى تركناه لا يبقى عليك ولا علينا » ؟ فقتاره في الحمّام خنقا ، وقيل شدّوا محاشمه بوتر حتى مات ؟ فلما مات ، حماره وأخرجوه من الحمّام، وأشاعوا أنّه أغمى عليه من الحمّام، فأرقدوه على فراش في الحمّام.

وكانت قتلته ليلة الأربها، خامس عشرين ربيـــع ( ١٤٩ ب ) الأول من تلك السنة ؟ فلما أصبح العماح ، أشيع بين الناس موته ، فركب ابنه الأمير على ، والماليك المعزية ، وطلعوا إلى القلعة ، فغسلوا الملك المعزّ ، وكفنوه ، وصاّوا عليه ، ودفنوه بالقرافة الصفرى .

ثم إنْ الأمير على قبض على شجرة الدرّ ، وسأمها إلى أمّه ، فأمرت جواريها أنْ يقتاوها بالقبافيب والنعال ، فقتاوها حتى ماتت .

فلما ماتت سحبوها من رجلها ، وأرموها فى الخندق الذى وراء القامة ، وهى عريانة ، ليس فى وسطها غير اللباس فقط ، فاستمرت مرميّة فى الخندق ثلاثة أيام لم تدفن ؛ وقيل إن بعض الحرافيش ، نزل نحت الليل إلى الخندق، وفطع تسكة لباسها، ، لم تدفن ؛ وقيل أن وقد تيل فى المعنى : وكان فيها أكرة لؤلؤ ، ونافجة مسك ، فسبحان من يعزّ وبذلّ ، وقد تيل فى المعنى :

<sup>(</sup>٨) ھۇلاء : ذلك .

<sup>(</sup>١٧،٨،٥) شجرة الدر : شجر الدر .

لقد هزلت حتى بدا من هزالها كلاها وحتى سامهاكل مفلس ثم بعد ثلاثة أيام ، حملت إلى المدرسة التي بجوار ببت الخليفة ، فدفنت بها ؟ وكان أصلها من جوار الملك الصالح نجم الدين أيوب ، اشتراها أيام أبيه الملك الكامل ، فخطيت عنده ، واستولدها ابنه خليل ، ثم أعتقها وتزوّج بها ، وكانت معه في البلاد الشاميه مدّة طويلة .

· فلما قدم مصر وتسلطن ، وكان كثير النزوات ، فكانت شيجرة الدرّ تتولّى أمور الملكة عند غياب الملك الصالح .

وكانت ذات عقل وحزم ، كانبة قارئة ، عارفة بأمور المماكة ، فسلطنوها لحسن معرفتها ، وسداد رأيها ؛ وكان لها برّ ومعروف ، وإيثار ، وأوقاف على جهات (١٥٠ آ) برّ وسدقة .

وقد نالت من الدنيا ما لم تنله امرأة قبلها ، ولا بعدها ، وخطب باسمها على منابر مصر وأعمالها ؛ وكانت مدّة سلطنتها بالديار المصرية نحو ثلاثة شهور إلا أياما؛ وكانت قتلتها يوم الثلاثا، خامس عشرين ربيع الآخر من تلك السنة .

وأما الخدّام الذين قتاوا الملك المعزّ، فهرب بعضهم إلى بلاد الشرق، وصلب بعضهم على باب القلمة.

وكانت مدّة اللك المعزّ في السلطنة بالديار المصرية والبلاد الشامية ، سبع سنين وثلاثة أشهر . وثلاثة أشهر .

١٨ وكان مدة اللك الأشرف عيسى ، الذى شاركه فى السلطنة ، سنة وثلاثة أشهر .
 وكان اللك المعزّ أيبك التركمانى أول ماوك الترك بمصر ، وكان كفوا لاسلطنة ،
 عارفا بأحوال المملكة ؛ ومن إنشائه المدرسة التى فى رحبة الحنّا، المعروفة بالمعزية .

ولما قتل اللك المزَّ، وقع الاتَّفاق من الأمراء على أنَّ يسلطنوا ابنه على، فسلطنوه؛

41

<sup>(</sup>٦) شجرة الدر : شجر الدر .

<sup>(</sup>۱:) آذين: الذي .

<sup>(</sup>۲۱) يساطنوا : ساطنوا .

انتهمي ما أوردناه من أخبار اللك المعزّ أيبك ، وذلك على سبيل الاختصار .

ومن الأبيات اللطيفة ، هذه الأبيات التي تتضمّن أسماء ملوك الترك والجراكسة ،

دون أسماء أولادهم ، وهم على الترتيب من المبتدأ إلى يومنا هذا ، وهي :

أيبك قطز يعقبو بيبرس ذو الأكمال بعدو قلاون بعــ دو كتبغا الفضال لاجين بيــــبرس بر قوق شييخ ذو الأفضال ططر برسبيه جقہ **ءق ذو العلا أينال** وخشقدم عنه قبل يلباى ذو الأحسوال تمـــربنـــا قيتبيــ 4 الفحل ذو الإقبال (۱۵۰ب) وقانصوه جنبلا ط خذ عنهما الأقوال وبعــــــــــده جـــا، طو مان باى بالإقبال الغورى أبو الأهوال وبعده صار طومان بای فی جےل حال وأما سلميم شماه خادم سعده عمال أعبى أمره الأبطال وابنے بہے۔ في غايــة الإكال وبعده أحمد الباشاه بسيةو جيال

ذكر

1 1

14

10

سلطنة الملك المنصور نور الدين على

ابن الملك المعز أيبك التركماني الصالحي

وهو الثانى من ملوك الترك وأولادهم بالديار المصرية ؛ بويسع بالسلطنة بعد قتل ٢٦ أبيه الملك المعزّ ، يوم الخميس سادس عشرين ربيع الأول سنة خمس وخمسين وستمائة ، وكان له من العمر لما ولى السلطنة إحدى وعشرين سنة .

<sup>(</sup>۸) يلباى : يلبيه .

وكان القائم بتدبير مُلكه الأمير علم الدين سنجر الحلبي ، فساس الناس في أيامه أحسن ( ١٥١ آ ) سياسة ، ونفق على الجند ، وفر ق الإقطاعات على من يستحق من الجند ، وأمّر من يستحقّ من الأمراء ، وقبض على من اختار ، وأبقى من اختار ، فتمّ أمره في السلطنة ، وأطاعه الجند ، وتلقّب باللك المنصور، ونودي باسمه في القاهرة ، وضح الناس له بالدعاء .

" ثم جاس على سرير المُلك ، وعمل الموكب ، وأخلع على من بذكر من الأمراء ، وهم : الأمير سيف الدين قطز المعز ى ، واستقر به نائب السلطنة ، وأتابك العساكر يمصر ؛ واستمر الحال مبنى على السكون .

### ثم دخلت سنة ست وخمسين وستمائة

قلت: وفى هذه السنة، توقى يحيى بن محمد بن هبة الله أبو جرادة بن العديم الحلبي، وكان من أعيان عاماء الحنفية بحلب.

المنة وقع فيها حوادث عظيمة ، وأمور شتى ، وتوتى فيها جاعة كثيرة من الأعيان ، وأنا أذكر بعض شيء من ذلك على سبيل الاختصار .

فنها: أنّ فى صفر جاءت الأخبار من بنداد، أنّ خارجيًا يقال له هولاكو، زحف الأخبار من بنداد وملكها، وقتل الخليفة الستعصم بالله، وأخرب بنداد، وقتل أهاها، ونهب ما فيها من الأموال، فلما بلغ الناس ذلك، اضطربت الأحسوال، وتزايدت الأهوال.

۱۸ قال أبو شامة : إنّ شخصا من الزهّاد ، يقال له عنيف الدين بن البقال ، وكان عصر ، قال : لما بلغنى ما وقع ببغداد ، فأنكرت ذلك بقابى ، وقات : يا ربّ ، كيف هذا الأمر، وفيهم الأطفال ، ومن لاذنب له ؛ فرأيتُ في المنام رجلا ، وفي يده ورقة ، فأخذتُها منه وقرأ تُها ، فإذا فيها مكتوب : « دع الاعتراض فما الأمر لك ، ولاالحكم (۸) منى : كذا في الأصل .

(۱۰۱۰) وفي هذه السنة . . . بحاب : كتبت في الأصل على هامش من (۱۰۱ آ) ، دون الإشارة إلى موضعها في المتن .

فى حركات الفاك ، ولا تسأل الله عن فعله ، فمن خاض لجّة بحر هلك » ، (١٥١ ب) قال الشيخ : فاما انتجهتُ من منامى ، استنارتُ الله تعالى مما هتف ببالى ، انتهى ذلك .

ومنها : جاءت الأخبار بأنّ الدجلة طنّ منها الما، ، حتى دخل الدور ، وغرقت ٣ الأسواق ، وتعطّات إقامة الخطبة بسبب ذلك أربعين يوما .

وفى هذه السنة ، توقى الأديب الزاهد الصرمرى أبو زكريا الموصلى، ثم البغدادى الحنبلى ، ناظم المدائح النبوية ، ولد سنة ثمان وثمانين وخمسائة ، وتوقى سنة ست وخمسين وستمائة ، وهو شرف الدين يحيى بن يوسف بن يحيى بن منصور بن المعمّر ابن عبد السلام البغدادى ، قتل فى واقعة التتار وكان كفيفا .

وفى خامس جمادى الآخرة ، جاءت الأخبار من المدينة الشريفة ، أن فى التاريخ ، الذكور ، ظهر نار بوادى شطا ، شرقى المدينة ، وأنّه يخرج منها شرار ، يأكل الحجارة ؟ وذكروا أنّ قبل ظهور هذه النار بخمسة أيام ، وقع بالمدينة زلزلة عظيمة ، وسُمع من السهاء أصوات مزعجة ؟ ولم تزل هذه النار عمّالة ، ليلا ونهارا ، نحو شهر ، ٢ فكان طول هذه النار أربعة فراسخ فى عرض أربعة أميال، فصارت تأكل فى الحجارة حتى تصير مثل الفحم الأسود .

قال الشيخ سنى الدين التميمى الحننى ، مدرّس مدرسة بصرى : إنّه رأى وهو ١٥ ببصرى ، من نواحى الشام، سنحات أعناق الإبل فى الليل المظلم من ضوء تلك النار، التى ظهرت بالمدينة الشرينة .

<sup>(</sup> ٤ ) إذامة : إذامت .

<sup>(</sup>٥) الصرصرى: ورد ذكره مرة أخرى هنا فيما بلي س ( ١٥٤ آ).

وكيف يقوى على الزلزال شمـــازء عن منظر منه عين الشمس عوراء من الهناب لها في الأرض إرساء كأنها دعمة تنسب عطادء رعبا وترعد مثل السعف أضواء أن عادت الشمس منه وهي دها، فنوره التم بعد الضوء ليسلاء فيالهـــا معجزات عن رسو ل الله قد ظهرت والناس أحياء

زلازلا نخشع الصم الصلاب لها أقام سبوا رج الأرض فانصدعت بحر من النار تجرى فوقه سفن یرمی لما شررا کالقصر طائشة يشق منها قاوب الصخر إن زفرت منها تـكانف في الجو الدخان إلى قد أثرت شنعة في البدر لفحتها

يشير الناظم إلى ما رواه البخارى في سحيحه ، عن النبي ، ما ي الله عليه وسلّم ، أنّه قال : « لا تقوم الساعة ، حتى تخرج نار من أرض الحجاز تضيء منها أعناق الإبل ببصرى » ، رواه في أواخر كتاب « الفتن » في باب خروج النار ، انتهمي ذلك .

وقال الإمام أبو شامة ( ١٥٢ ب ) :

جارية في الورى بمقدار أحرق أرض الحجاز بالنار

سبحان من أسبحت مشيئته في سنة أغرق العراق وقد وقوله في العني :

11

17

لذى أربع جرى فى السام مسجد معه تغريق دار السازم أول عام من بعد ذاك وعام علمهم يا شيعة الإسلام سار مستعصم بذير اعتصام

بعد ست من المئين وخمسين نار أرض الحيجاز مع حرق ال شم أخذ التتار بنداد في لم يعن أهليها وللكفر أعوان وانقضت دولة الخلافة منها

ومن الحوادث في هذه السنة ، أنَّ في رابع شهر رمضان، وقعت إحدى المسلَّتين، التي بأرض المطرية ، التي يزعمون الناس أنَّها مسَّلتا فرعون ؛ فلما وقعت إحداها، وجد في قانسوتها مائتي قنطار كاس أصفر ، ووجد في داخل تلك القانسوة ، عشرة آلاف دينار ، كل دينار أوقية من الذهب الأكسير \_ نقل ذلك ابن الجوزى فى تاريخه ، انتهبى .

وأما من توقَى فى هذه السنة من الأعيان منهم: الشيخ رشيد الدين بن العطار ٣ المالكي ، مات فى جمادى الأولى من تلك السنة .

وفيها توقى الإمام الحافظ العلامة زكى الدين أبو محمد عبد العظيم المنذرى المصرى، ولد فى شعبان سنة إحدى وثمانين وخمسائة ؛ وكان شيخ المدرسة الكاماية ، وأقام ٦ بها نحو عشرين سنة ؛ ومات يوم السبت رابع (١٥٣ آ) ذى القعدة من سنة ست وخمسين وستائة .

وفيها توقى الشيخ القطب العارف بالله ، الشريف الحسيب النسيب ، تقى الدين على بن عبد الله أبو الحسن الشاذلى ، رضى الله عنه ؛ مات فى ذى القعدة من هـذه السنة .

وفيها توقى الشيخ الإمام العلامة إبراهيم بن أبى الدنيا الأندلسي ، مات يوم ١٢ مستهلّ صغر من تلك السنة ، وكان من الأولياء المشهورة .

وفيها توقى المولى الناخل سيف الدين على بن يحيى بن قزل ، المعروف بالمشدّ ، وكان من أعيان شعراء مصر ، ولد فى شوّال سنة اثنتين وستمائة ، ومات فى تلك ١٥ السنة ، وكان له شعر جيّد ، فمن ذلك قوله :

أذَّن القمرى فيها عند تهويم النجوم فائثنى النصن يصلَّى بتحيّات النسيم

وفيها ، فى ذى القعدة ، توقى الصاحب بهاء الدين زهير محمد بن محمد بن على ابن يحيى بن الحسن الأزدى، كان وزيرا بالديار المصرية، وكان من أعيان شعراءمصر، ومن شعره وقوله :

14

ومدام من رضاب يحباب من ثنايا

<sup>(</sup>٣) منهم : من هم .

<sup>(</sup>١٣) المشهورة :كذا في الأصل.

# كان ما كان ومنه بعد فى النفس بقايا وقد أقام المهاء زهير فى الوزارة مدّة طويلة .

نلما مات ، تولّی الوزارة الأسعد هبة الله الفائری ، وكان نصرانیاً وأسلم ، فلما
 تولّی الوزارة ، أحدث مكوسا كثیرة بمصر ، وفتح أبواب مظالم ، فنضب علیه قطز ،
 وهو ناثب السلطنة أیام الملك المنصور علی بن أیبك ، فصابه علی باب القلعة ، وأخذ بحیم أمواله .

ثم أخلع على القـــاضى بدر الدين ( ١٥٣ ب ) السخاوى ، واستقر به وزيرا ، عوضا عن الفائزى ، وقد جمع بين الوزارة وقضاء الشافعية .

### ثم دخلت سنة سبع وخمسبن وستمائة

فيها جاءت الأخبار بأنّ هولاكو ، أا أخذ بغداد ، وقتل الخليفة المستعصم بالله ، وجرى منه ما جرى ، طمع فى أخذ مصر أيضا ، فعدّى الفرات ، وتوجّه إلى حلب فلكها ، وكذلك حماة ، وقد زحف على البلاد الشامية .

قيل ، لما ظفر هولاكو بالخليفة المستعصم بالله ، وضعه فى تأييس ، ولا زال يرفسه بالنعال حتى مات ، وهو فى التآييس .

ه ، فلما جاءت الأخبار بذلك، جمع الأتابكي قطز الأمراء، وضرب مشورة، وأخذ رأى الأمراء، فأشاروا به تقد مجاس؛ فجمع القضاة، ومشايخ العلم، وكان المشار إليه في المجلس شيخ الإسلام، الشيخ عزّ الدين بن عبد السلام، رضى الله عنه .

السلام، فلما تكامل المجلس، قام شخص بين يدى الشيخ عز الدين بن عبد السلام، وذكر هيئة سؤال فى أمر هولاكو، وقد استولى على البلاد، ووصل إلى حلب، وقد تقدّم ما فعله ببغداد، وأن بيت المال خال من الأموال، وقد ضاق الوقت عن استخراج الأموال من البلاد، وقد اضطربت الأحوال، وأن الوقت محتاج لإقامة سلطان كبير، تركى، تخشاه الرعية، وأن السلطان الآن صغير السن ، وضاعت مصالح المسلمين، والعدو زاحف على البلاد، فما الجواب عن ذلك ؟

<sup>(</sup>٢١) عتاج: عتاجا. | سلطان كبير: سلمانا كبيرا.

فأجاب الشيخ عز الدين بن عبد السلام ، رضى الله عنه : إذا طرق العدو البلاد ، وجب على الناس قتاله ، وجاز السلطان أن يأخذ من أموال التجار وأغنيا الناس ، ما يستمان به على تجهيز العسكر ( ١٥٤ آ ) لدفع العدو ، لكن بشرط أن لا يبقى ف بيت المال شيء من السلاح ، والسروج الذهب والفضّة ، والكنابيش الزركش ، والسيوف المسقطة بالذهب ، وأن وقت القتال يقتصر الجندى على فرسه ورمحه وسيفه ، ويساوى فى ذلك العامة ؛ وأما أخذ أموال التجّار والأغنيا ، مع وجود إبقا ما فى تبيت المال مما ذكر ، فلا يجوز أخذ أموال الرعية بغير حق .

ثم إنّ الأمرا، تكلّموا مع القضاة فى إقامة سلطان تركى ، تهابه الرعية ، فوقع الاتّفاق على سلطنة الأتابكي قطز ، فحلع الملك النصور على من السلطنة ، وولى قطز . ٩ وكان المنصور على طائش العقل ، يامب بالحام مع أولاد الغلمان ، وكانت أمّه تدبّر أحوال المملكة ؛ فلما خلع من السلطنة ، قيّدوه وأرسلوه مع إخوته وأمّه إلى ثغر دمياط ، فاعتقاوه ببرج السلسلة ؛ فأقام به مدّة طويلة ، حتى مات هناك ، ودفن بثغر ١٧ دمياط ؛ فكانت مدّة سلطنته نحو ثلاث سنين إلا أربعة أشهر ، وكانت أيامه أشرّ أيام مع قصرها .

وتوقَى فى أيامه أيضا الشيخ سعد الدين بن عربى، صاحب النظم الرقيق. \_ وتوقَى \_ ° ١ الصرصرى ، وله ديوان لطيف النظم .

وتوقَى الشيخ شعلة شيخ القراءات . \_ وتوقَى ابن الأبار ، المؤرّخ . \_ وتوقَى الناسى الغربي المالكي ، وغير ذلك من الأعيان .

انتهى ما أوردناه من أخبار اللك المنصور على بن أيبك النركمانى ، وذلك على سبيل الاختصار .

<sup>(</sup>٤) شيء : شيئا .

<sup>(</sup>٨) ساطان : سامانا .

#### ذڪر

### سلطنة الملك المظفر سيف الدين

### قطز المعزى

تيل، إنّ قطز لم يكن مرقوقا، وإنما أخذ من سبايا التتر، وقُدّم إلى الملك العزّ فرق حتى مار أتابك العساكر بمصر، ثم بتى سلطان مصر.

قال ابن الجوزى : كان قطز فى رقّ ابن الزعيم ، فلطمه يوما على وجهه ، فبكى بكاء شديدا ، فقيل له : « من لطمة واحدة ، تبكى هذا البكاء » ؟ فقال : « إنما أبكى من لعنته لأبى وجدّى، وهما أفضل منه » ، فقيل له : « ومَن أبوك وجدّك ، وهما من النصارى » ؟ قال : « بلى ، إنما أنا مسلم بن مسلم ، أنا كان اسمى محود بن ممسدود

ابن أخت خوارزم شاد ، من أولاد ملوك الشرق ، وإنما أخذونى من جملة سبايا التتر ، الم وقا . الما وقوت الكسرة عليهم » ؛ فعلى هذا الحكم لم يكن قطز مرقوقا .

فاما خلع اللك المنصور من السلطنة ، بويع قطز يوم السبت سابع عشر ذى القعدة. ١٠ سنة سبع وخمسين وستمائة .

فاما تم أمره فى السلطنة ، عمل الموكب فى القامة ، فلما طلع الأمراء إلى القلمة ، فبض على جماعة من أعيان خشداشينه المعزية ، وقيدهم وأرساهم إلى السجن بثغر دمياط والإسكندرية .

فلما فعل ذلك استقامت أحواله في السلطنة ، وأنشأ له عصبة من الأمراء ، فأخلع

<sup>(</sup>٦) مرقوفا : يعني من الرقبق .

<sup>(</sup>٧) فرقى : فرقا .

<sup>(</sup>۱۱) بلی : بلا .

<sup>(</sup>۱۲) سبایا : سبیا .

<sup>(</sup>١٤) ذي القعدة : ذي قعدة .

على الأمير ركن الدين بيبرس البندقدارى ، واستقرّ به أتابك العساكر ، عوضاً عن ننسه، وفوّض إليه أمور المملكة جميمها ؛ وأخلع على جماعة من الأمراء ممن يثق بهم .

ثم عزل الصاحب بدر الدين ( ١٥٥ آ ) محمد السخاوى من الوزارة ، واستقر تا بالقاضى تاجالدين بن بنت الأعز وزيرا ، عوضاً عن السخاوى، فجمع ابن بنت الأعز بين القضا، والوزارة ، فى هذه السنة ، وهى سنة سبع وخمسين وسمائة .

فبينما المظهر قطز فى أحوال مملكته ، إذ جَاءت الأخبار على جرائد الخيل ، أنّ الحاليف عسكر هولاكو قد وصل إلى دمشق ، ونهب البلاد ، وقتل العباد ، وأطلق فيهم الزناد ؟ فلما وصل هذا الخبر إلى الديار المصرية ، اضطربت منه القاهرة ، وعظمت المليّة .

فلما كان يوم السبت خامس سنهر سنة ثمان وخمسين وستمائة ، حضر إلى الأبواب الشريفة ، قامد هولاكو ، وهو شخص من التتار، يقال له كتبغا نويز بك ، وسحبته أربعة من التتار ، وعلى يده كتاب من عند هولاكو ، فكان مضمون كتاب هولاكو عذه الألفاظ الفاحشة :

« من ملك الملوك شرقا وغربا ، القان الأعظم، باسمك اللهم باسط الأرض ورافع السماء ، نُمْلِم أمير مصر قطز ، الذى هو من جنس الماليك ، الذي هر بوا من سيوفنا • ١ إلى هذه الأرض ، بعد أن ابتاعوا إلى التجّار بأبخس الأثمان » .

«أما بعد: فإنا نعبد الله ، في أرضه ، خلقنا من سخطه ، يسلطنا على من يشاء من خلقه ، فسلموا إلينا الأمر ، تسلموا ، قبل أنْ ينكشف النطاء فتندموا ؟ وقد ١٨ سمعتم أننا أخربنا البلاد ، وقتلنا العباد ، فلكم منا الهرب ، ولنا خلفكم الطاب ، فالكم من سيوفنا خلاص ، وأنتم معنا في الأقفاص ، خيولنا سوابق ، وسيوفنا صواعق ، فقلوبنا كالجمال ، وعدد دُناكارمال ، فمن طلب حربنا ندم ، ومن تأخر ٢١ عنا سلم » .

« فإنْ أنتم لشرطنا أطعتم ، وما قاناه سمعتم، فلكم ما لنا ، وعلميكم ( ١٥٥ ب ) ما علمينا ، وإنْ أنتم خالفتمونا ، هلكتم ، فلا تهلكوا أنفسكم بأيديكم ، فقد حذر من أنذر ، وقد ثبت عندكم أنناك فرة ، وثبت عندنا أنكم فجرة ، والله يلقى الكفرة على النجرة » .

« فأسرعوا إلينا بالجواب ، قبل أنّ تضرم الحرب نارها ، وترميكم بشرارها ، فلا يبقى لكم جاه ولا عز م ولا يعصمكم مناحصن ولا حرز ، ونترك الأرض منكم خالية ، والمنازل خاوية ، فقد أيقظناكم ، إذ حذّرناكم ، فما بقى لنا مقصد سواكم » . « مقد حذّ دناكم أدا بناد عثم ذلك في عدل ما سمة منه » .

« وقد حذّرنا قباكم أهل بنداد بمثل ذلك ، فما سمعوا ، فجرى عليهم ما سمعتم به ، وقتاننا خطيبهم الذى يزعمون أنّه الخليفة ، وخربنا بلادهم ، وشهبنا عدادهم ، وهذا آخر كلامنا لكم ، والسلام عاينا وعايكم ، وعلى من اتّبع الهدى ، وخشى عواقب الردى » .

وكتب له في آخر هذه المطالعة ، هذين البيتين وها :

أين المفر ولا مفر لهارب ولنا البسيطان الثرى والماء ذلت لهيبتنا الأسود وأسبحت في يدنا الأمراء والخلفاء

فلما سمع المك المظاهر هذه العبارة ، خرج من الطارة ، وجمع الأمرا ، واستشارهم فيما يكون من أمر هولاكو ، وقال : « إنْ تأخّرتم عن قتالهم ملكوا الديار المصرية ،

م ر وفعاوا بناكم فعاوا فى بنداد » .

ثم إنّ اللك المظفر حبس قاسد هولاكو ، وأخذ فى أسباب خروجه إلى هولاكو، ونادى بالنفير عامًا إلى الغزاة فى سبيل الله ؛ ثم عرض العسكر ، وأرسل خاف عربان الشرقية والغربية ، فاجتمع عنده من عساكر مصر نحو أربعين ألفا .

ثم أخذ في أسباب جمع الأموال ، فقر رعلي كل رأس من أهل مصر والقاهرة ، من كبير ودنمير ، ديناراً واحدا ؛ وأخذ من أجرة الأملاك شهرا واحدا ؛ وأخذ من

<sup>(؛)</sup> يېتى : يېقا .

<sup>(</sup>۷) يزعمون : يزعموا .

<sup>(</sup>۱۰\_۱۰) وكتب . . . والمانفاء : كتبت في الأصل على هامش س ( ۱۵۵ ب ) . (ناریخ ابن إباس ج ۱ قی ۱ ـ ۲۰ )

أغنيا، الناس والتجّار زكاة أموالهم معجّالا ؛ وأخذ (١٥٦ آ) من الِتَرَكُ الأهلية مُثلث المال ؛ وأخذ على الغيطان والسواقى أجرة عمهر واحد ؛ وأحدث من أبواب هذه الظالم أشياء كثيرة .

فبلغ جملة ما جمعه من الأموال فى هذه الحركة ، ستمائة ألف دينار وكسور ، فأنفق ذلك على العسكر والعربان ، وجهز حاله ، وبر زخامه إلى الريدانية ، وفيه يقول ابن عنين :

إنّ ساء اننا الذى نرتجيه واسع الحــــال ضيّق الإنفاق هو سيف كما يقال ولكن قاطع للرسوم والأرزاق ثم حادث الأخبار بأنّ أوائل حاليش هولاكو، قد وصل إلى العريش، فخرج الملك ٩

تهم جانت الاخبار بان اوائل جاليش هولا كو، قد وصل إلىالعريش ، نثرج الملك المظافر من القاهرة ، في الثانى والعشرين من شعبان سنة ثمان وخمسين وستمائة ، فنزل من قامة الجبل فى موكب حفل ، وكان يوما مشهودا .

فلما نزل بالريدانية ، أحضر قاصد هولاكو ، السمّى كتبهما نويز ، فوسّطه هناك ، ٦٠ ومن معه من التتار .

ثم رحل من الريدانية ، وجد فى السير حتى وصل إلى عين جانوت ، من أرض كنهان ، فتلاقى هناك عسكر هولاكو وعسكر مصر ، فكان بينهما ساعة تشيب منها ١٥ النواصى ، وقتل من الفرية بين ما لا يحصى .

فكانت النصرة لعسكر مصر ، وانكسر عسكر التتار كسرة قوية ، وشحته العسكر المصرى إلى بيسان ؛ وكان ذلك يوم الجمعة خامس عشرين رمضان من سنة ١٨ ثمان وخمسين [ وستمائة ] ، فكان بينهما على بيسان واقعة أعظم من الأولى ، وقتل من عسكر التتار نحو النصف ، وغنم منهم عسكر مصر غنيمة عظيمة ، من خيول وسلاح وبرك وغير ذلك .

<sup>(</sup>۲) شهر واحد : شهرا واحدا .

<sup>(</sup>١٥) نتلاقي : فتلاقا .

<sup>(</sup>١٩) [ وستمائة ] : ننقس في الأصل .

ثم إنّ اللك المظاهر دخل الشام في موكب عظيم ، وجلس للتحكم في الميدان ، وأرسل ( ١٥٦ ب ) بهذه البشارة إلى القاهرة ؟ وفي ذلك يقول أبو شامة :

غلب النتار على البلاد فجاءهم من مصر تركن يجــود بنفسه بالشام أهلكهم وبدد شماهم ولكل ثنى، آفة من جنسه شم إنّ الملك المظاهر أخلع، وهو بالشام، على الأمير علم الدين سنجر الحلبي، واستقرّ به فائب الشام؛ وأخلع على الأمير علاء الدين، ماحب الموسل، واستقرّ به فائب حلب.

ثم استخاص البلاد الشامية من أيدى أولاد بنى أيوب ، وكان غالبها فى أيديهم ؟
• فقد البلاد الشامية ، والبلاد الحلمية ، وولّى بها من يختار .

ثم قصد العود إلى الديار المصرية ، وظنّ أنّ الوقت قد صنا له وأنّ الدهر ساعده، فكان كما قيل في المعنى :

۱۲ أحسنت ظنّك بالأيام إذ حسنت ولم تخف غبّ ما يأتى به القــــدر وسائتك الليالي فاغتررت بهـــا وعند مفو الليالي يحدث الـكدر فلما خرج من دمشق ، ووصل إلى قريب العالحية ، اتّفق جماعة من الأمراء

١٠ على قتله ، وكان المشار إليه في ذلك الوقت الأمير بيبرس البندقداري .

فلما وسل الملك المظفر إلى القرين ، قصد يسير فى الفضاء ، فرأى أرنبا ، فساق خلفه ، فلما ساق ، ساق معه الأمراء ، فدنا منه الأمير (١٥٧ ) بيبرس البندقدارى المقبل يده ؟ وكان الملك المظفر أنهم عليه بجارية مليحة من سبايا التتار ، فظن أنه جاء يقبّل يده بسبب ذلك .

فلما مدّ يده إليه، قبض عليه وضربه بالسيف، ثم حماوا عليه بقيّة الأمرا ، بالسيوف، ٢٦ فقتاوه وتركوه ميّتاً ملقى على الأرض ، ثم سافوا وهم شاهرون سيوفهم إلى الوطاق، فلمس الأمير بيبرس على مرتبة السلطان قطز ، وأخذ المملكة باليد .

فلما شاع قتل الملك المظفر ، فعزّ ذلك على بقيّة الأمراء ، لأنّه قتل من غير ذنب ، ٢٤ وكان خيار ملوك الترك ، وله اليد البيضاء في قيامه لدفع التتار عن البلاد الشامية ،

وقد أشرفوا على أخذ الديار الصرية .

وكانت قتلة الملك المظفر قطز ، يوم السبت خامس عشر ذى القعدة سنة ثمان وخمسين وستمائة ، ودفن بالقرين ، وقيل نقل بعد ذلك إلى مدرسته التي بالقرب من عحدرة البقر ، فدفن مبا ؛ وكانت مدّة سلطنته بمصر سنة إلا أياما .

قال الإمام أبو شامة : ما جلس سلتان على كرستى مملكة مصر ، وكان متقاداً بغير مذهب الإمام الشافعى ، رضى الله عنه ، إلا عزل سريعا ، أو قتل ، وقد جرّ ب ذلك فى اللك المظافر قطز ، فإنّه كان حنفيًا ، فلم يمكث إلا يسيراً وقتل ، وهذا سرّ فى الإمام الشافعى، رضى الله عنه، لأنّه صاحب مصر ؛ انتهى ما أوردناه من أخبار الملك المظافر قطز ، وذلك على سبيل الاختصار ( ١٥٧ ب ) .

## ذکر سلطنة الملك الظاهر ركن الدين بيبرس الملاى البندقدارى الصالحى النجمى

وهو الرابع من ماوك الترك وأولادهم بالديار المصرية ؛ تسلطن بعد قتل الملك المظافر قطز بالقرين ، كما نقدتم ، وقد أخذ المماكمة باليد من غير حرب ولا قتال ، ه ، تسلطن يوم السبت خامس عشر ذى القعدة سنة ثمان وخمسين وستمائة .

وكان تلقّب أولا بالملك القاهر أبى الفتوحات ، فنهاه بعض العاماء عن هذا اللقب، وقال له : « ما تامّب أحد من الماوك بهذا اللقب وأفليج » ؛ وقد تلمّب به جماعة من الخلفاء العباسية ، فلم تطل أياميهم ، وفيهم من قتل ، فلما سمع ذلك ، ترك هذا اللقب ، وتلقب باللك الظاهر أبى الفتوحات .

قلت : وكان أسله تركّ الجنس ، أخذ من بلاده وهو سنير ، وكان مولده ببلاد ٢٦ قبجاق ، فى سنة عشرين وستمائة ، فأخذ من بلاده وأبيع بدمشق ، فابتاع لشيخص

<sup>(</sup>٥) ساطان: ساطانا.

يسمى العاد الصايغ.

ثم بعد مدّة اشتراه منه الأمير علاء الدين أيدكين ، المعروف بالبندقدارى ، ومن العيجائب أنّ أيدكين البندقدارى ، أستاذ الملك الظاهر بيبرس ، عاش حتى أدرك أيام نسلطانته ، وصار من جملة أمرائه بمصر .

فلما قبض عليه اللك الصالح نجم الدين أيوب ، احتاط على موجوده ، فأخذ بيبرس مع جملة الموجود ؛ فأقام مدّة ، ثم أعتقه ، وأخرج له خيلا وقماشا ، وجعله من جملة الماليك البحرية .

وكان شجاعا بطلا، فأظهر يوم واقعة النرنج التي كانت على المنصورة، أيام الملك المعظم توران شاه، الشجاعة التي لم يسمع بمثلها ؟ ولا زالت الأقدار تساعده، حتى بقى أتابك العساكر بمصر، في دولة الملك المظفر (١٥٨ آ) قطز.

فلما قتل الملك الفلفر، أخذ المملكة باليد، وجلس على مرتبة السلطنة، وباس على الأمراء الأرض، وذلك بمنزلة القرين؟ ثم حاًف سائر الأمراء لنفسه، فحلفوا له على مصحف شريف.

فلما جرى ذلك ، قصد الدخول إلى القاهرة، فدخلها تحت الليل، وطلع إلى القامة، وكانت القاهرة قد زينت للملك المظفر بسبب هذه النصرة .

فلما طلع النهار، نادى المنادى في القاهرة: « ترجّموا على الملك المظفر قطز، وادعوا بالنصر للملك الظاهر بيبرس » .

١٨ فن الناس من فرح بسلطنة الملك الظاهر بيبرس ، ومن الناس من تأسّف على قتل الملك المظفر قطاز ، فإنّه قتل من غير ذنب ، وله الراية البيضاء فى دفع النتار ، وقتالهم ، ومنعهم عن دخول مصر ، كما قيل :

<sup>(</sup>٥) عليه: يعني على أيدكين .

ننسه ؛ وأخلع على الأمير لاجين الدرفيل، واستقرّ به دوادار كبير ؛ وأخلع على الأمير بلبان الرشيدى ، واستقرّ به دوادارا ثانيا ؛ وأخلع على الأمير بها، الدين يعقوب الشهرزورى ، واستقرّ به أمير آخور كبير ؛ وأخلع على الأمير أيبك الأفرم ، واستقرّ ٣ به أمير جاندار .

وأنعم على الأمير بدر الدين بيسرى الشمسى ، بتقدمة ألف ؛ وأنعم على الأمير سيف الدين قلاون الألنى ، بتقدمة ألف ؛ وأنعم على الأمير بكتوت الجوكندار ، تبقدمة ألف ؛ وأنعم على الأمير بيدغان المعروف بسم الموت ، بتقدمة ( ١٥٨ ب ) ألف ؛ وأنعم على الأمير أنص الأمنهاني ، بتقدمة ألف ؛ وأخلع على الأمير ركن الدين أياجي ، والأمير سيف الدين بكجرى ، واستقر بهما حجابا : حاجب كبير الحراجب ثانى .

ثم أفصل القاضى تاج الدين بن بنت الأعزّ من الوزارة ، وأبتاه فى قضاء الشافعية ؟ ثم أخلع على القاضى زين الدين يعقوب بن عبد الرفيع بن الزبير ، واستقرّ به وزيرا ، ١٢ عوضا عن ابن بنت الأعزّ ؛ وأخلع على القاضى فخر الدين بن لقهان ، واستقرّ به كاتب الإنشاء الشريف .

والما تم أمره فى السلطنة ، وقويت شوكته ، أخاع على مملوكه الأمسير بيايك ، ١٥ واستقر به نائب السلطنة ، فعظم أمره ، واجتمعت فيه الكلمة ، وصار صاحب الحل والعقد بالديار المصرية ، وصار ينمّذ الأمور من غير مشورة السلطان ؟ وكان نائب السلطنة يفر ق الإقطاعات الخفيفة ، ويعيّن الوظائف ، ويتصرّف فى أمور الماكمة ، ١٨ التصرّف المطاق .

ثم أخلع السلطان على الأمير آقوش النجيبي ، واستقر به أستادارا؟ قيل ، إن هذه الوظينة حادثة من أيام بني أيوب ، وهي فرع من الوزارة ، تولّى بها شخص ٢١ يسمّى المظافر بن جهير ، وهو أول من أطلق عليه الأستادار ، وأفرد إليه جوامك الجند والعليق ، ومصالح أمر بيوتات السلطان كابها، فاستمرّت من يومئذ هذه الوظيفة

<sup>(</sup>١١) أفصل : كذا في الأصل ، والمهني واضع .

عمَّالة إلى الآن .

قال الصلاح الصفدى فى « تذكرته » : إنّ التاجر الذى أباع الأمسير بيايك إلى الملك الظاهر بيبرس ، كان من أغنيا التجّار ، فى سعة من المال ، فدارت عليه الدوائر حتى افتقر ، ومار من ( ١٥٩ آ ) جملة الحرافيش .

فلما ضاق الأمر عليه ، دخل القاهرة ، فقال له بعض التجّار : « إنّ مملوكك بيليك، الذي بعته للملك الظاهر ، قد صار صاحب الحلّ والعقد بمصر ، فاو أنك تدخل إليه ، وتشكرو له حالك ، فعسى ينعم عليك بشيء تستعين به على ما أصابك » .

فَكُتُب قَمَّةً ، ومن مضمونها هذان البيتان :

والآن أقبات الدنيا عليك كا ترضى فلا تنسنى إنّ الكرام إذا في الله الكرام إذا في قد المنيا عليك كا ترضى فلا تنسنى إنّ الكرام إذا في قد الأبيات ، وتحقّق أنّه التاجر الذي أباعه للملك الظاهر ، وقد انتقر وحار في هذه الحالة ، أنعم عليه بعشرة آلاف دينار ، انتهى ذلك .

ثم إنّ الملك الظاهر أفصل الصاحب زين الدين بن الزبير ، واستقرّ بالصاحب بهاء الدين بن حنّا في الوزارة ، عونا عن ابن الزبير .

الله الخاهر أراد استجلاب خواطر الرعيّة ، بالأفعال الرضيّة ، فأبطل المنيّة ، فأبطل المنيّة ، فأبطل المان أحدثه الملك المظافر قطز ، من أبواب المظالم ، عند توجّهه إلى التجريدة، فأبطل ذلك جيعه ، وكتب بذلك مساميح ، وقرئت على المنابر بعد صلاة الجمعة، فضج الناس

۱۸ له بالدعا، ، ومالت إليه قاوب الرعيّة ، وفي ذلك يقول القائل :

لم يبقى للجور في أيامكم أثر إلا الذي في عيون الغيد من حور (١٥٩ب)

# ثم دخلت سنة تسع وخمسين وستمائة

۲۱ فيها جاءت الأخبار بأنّ سنجر الحابي، نائب الشام، قد خرج عن الطاعة، وأظهر العصيان، وتسلطن بدمشق، وتلقّب باللك الأعجد، وخطب باسمه على منابر دمشق، وباس له الأمراء الأرض، وسار يركب بشعار الملك؟ وكان قد تولّى

<sup>(</sup>٩) جيعا : حميمين .

نيابة دمشق من أيام اللك المنصور على بن أيبك .

فلما بلغ الملك الظاهر ذلك ،أرسل إليه بعض الخاصكية ، وعلى يده مثال شريف، وهو يوبِّخه فيه بقبيح فعله ، وأمره بالرجوع من ذلك ، فعادت الأجوبة بالمخالفة ، وعدم الطاعة ، وقد وانقه على العصيان جماعة من النوّاب ، واضطربت أحوال البلاد الشامية.

وحصل للملك الظاهر في أوائل دولته غاية الاضطراب، منها: عصيان النوّاب، ٣ ووثوب الماليك المرِّرية عليه ، وخراب البلاد الشامية مما فعله هولاكو ؛ ثمم إنَّ اللك الظاهر تبض على جماعة من الماليك المزّية ، وأرسلهم إلى السجن بثنر الإسكندرية ، فصفا له من بعد ذلك الوقت .

ومن الوقائع : قال الإمام أبو شامة : رفعت قصّة إلى القاضي تاج الدين بن بنت الأعزُّ في اللك الظاهر بيبرس، أنَّ لشخص من الأمراء عليـــه دعوة بسبب بئر، فطابه القاضي برسول إلى الدرسة الصالحية ، فنزل الملك الظاهر إلى الصالحية ، ووقف هو وغريمه بين يدى ( ١٦٠ آ ) القاضي ، وادّ عي عليه ذلك الأمير ، وكان الحقّ بيد الملك الظاهر ، وله بينة عادلة ، فحكم القاضي بالبئر للملك الظاهر ، ونزع البئر من یدی غریمه ، وأسلمها له .

وفي هذه السنة ، أمر اللك الظاهر بتجديد الخطبة في جامع الأزهر ، وجامــع الحاكم ، وجامع ابن طولون ، وكانوا مهجورين من أيام الخلفاء الناطميين .

وفي هذه السنة ابتدأ السلطان الملك الظاهر بعمارة مدرسته ، التي بجوار المدرسة الصالحية ، انتهى ذلك .

## مم دخلت سنة ستين وستمائة

فيها ، في تاسع صفر ، حاءت الأخبار بأنَّ شخصا من بني العبَّاس يسمَّى الإمام ٢١ أحمد بن أمير المؤمنين الظاهر بأمر الله ، وهو عمَّ الخليفة التستعصم بالله، وأخو الخليفة المستنصر بالله ، وكان معتقلا ببغداد عند جماعة من عربان العراق ، من حــين قتل

<sup>(</sup>١٧) وكانوا مهجورين : كذا في الأصل . || من أيام : من أيامه .

الخلينة الستعصم بالله ، سنة ست وخمسين وستمائة ، ثم حضر إلى مصر مع جماعة من العربان .

تناما بلغ الملك الظاهر وسوله إلى العكرشا ، خرج إلى تلقيه ، فلما وقعت عين الملك الظاهر على الإمام أحمد ، نزل عن فرسه ، ونزل الإمام أحمد عن فرسه ، وتعانقا .
وكان الإمام أحمد أسمر اللون ، أمّه حبشية ، فخضر معه جماعة من عربان العراق،

وفيهم الأمير ناصر الدين بن مهنا ، شيخ العرب ، وحضر صحبتهم طوائمي بغدادي .
 ثم إنّ الملك الظاهر ركب ، وصحبته الإمام أحمد ، فدخلا من باب النصر ، وشقا القاهرة ، وكان ذلك اليوم يوما مشهودا ، وجاءت الناس قاطبة ينظرون إلى خافاء

بنى العبّاس ، (١٦٠٠) وكان الناس يظنّون أنّ الخالافة قد انقطعت من الوجود ، فإنّ الخلافة أقامت شاغرة أبحو ثلاث سنين و نصف ، والدنيا بلا خليفة من بنى العبّاس .

فلما حضر الإمام أحمد ، فرح الناس به ، وحمدوا الله الذي بقى من نسل العبّاس بقيّة ، فإنّ هولاكو قصد أنْ يقطع جادرة بنى العبّاس عن آخرها .

وقد ورد فى بعض الأخبار ، أنّ الخلافة العبّاسية تستمرّ فى الدنيا حتى ينزل. عيسى بن مريم ، عليه السلام ، ثم تنقطع من بعد ذلك .

١٥ فاما شقّ الإمام أحمد القاهرة ، طلع مع السلطان إلى القلعة ، فأنزله بقاعة الأعمدة ،
 فأقام بها أياما .

ثم إنّ الملك الظاهر قصد أن يثبت نسب الإمام أحمد ، فأمر بعقد مجلس ، وجمع القضاة ومشايخ العلم ، ومشايخ الصوفية ، وأعيان الصلحاء والزهّاد ، وسائر الأمراء، وأرباب الوظائف ، وكان هذا الموكب في قاعة الأعمدة .

فاما تكامل المجلس، جلس اللك الظاهر بين يدى الإمام أحمد، على ركبه، من ٢١ غير مرتبة.

وكان المثار إليه فى ذلك المجلس شيخ الإسلام عزّ الدين بن عبد السلام ، رضى الله عنه ، وحضر قاضى الفضاة تاج الدين بن بنت الأعزّ الشافعي ، والشيخ جمال الدين.

<sup>(</sup>١٠) شاغرة : شاغر .

ابن الحرانى ، والشيخ صدر الدين الجزرى ، والشيخ سديد الدين التزمنتى ، وغير ذلك من أعيان العاماء والمشايخ .

ثم حضر الإمام أحمد ، والعربان الذين حضروا معه ، والطواشى ، وابن مهنا ع أمير العرب ، وعمدوا بين يدى القضاة ومشايخ العلم ، أنّ هذا الإمام أحمد ، هو ابن أمير ( ١٦١ آ ) المؤمنين الظاهر بأمر الله ، وعمّ أمير المؤمنين المستعصم بالله ؛ فلما قامت البيّنة بذلك ، ثبت على قاضى القضاة تاج الدين بن بنت الأعز ، وسجّله على ٥ نفسه ، وحكم بصحته .

فلما ثبت نسب الإمام أحمد ، بويسع بالخلافة ، وتاتَّمب بالمستنصر بالله ، على لِقب الخيه خليفة بنداد .

فلما بويع بالخلافة ، فو ّض الناس على قدر طبقاتهم، فأول من فو ّض إليه الشيخ عز الدين بن عبد السلام .

ثم بايع الملك الظاهر بالسلطنة ، وفوّض إليه أمر البلاد الشامية والمصرية ، ١٣ وما سيفتح على يديه من البلاد الكفرية .

ثم بايع قاضى القضاة ابن بنت الأعزّ ، بالتصرّف فى الأحكام الشرعية ، وأنّه يولّى من القضاة من يختار ، ويعزل من يختار ؛ ثم بايع الوزراء ، والأمراء ، وأرباب الوظائف ، على قدر طبقاتهم .

فلما انتهى المجلس، أحضر السلطان القاضى فخر الدين بن لقان، كاتب السر، وأمره بكتابة مراسيم إلى سائر أعمال المملكة، بأخذ البيعة الصحيحة من الخليفة ١٨ المستنصر بالله؛ وهو أول من تلقّب بقسيم أمير المؤمنين، وكان من تقدّمه من ماوك بنى أيوب، يلقّب بولى أمير المؤمنين، أو حاجب أمير المؤمنين، وقد قال القائل:

<sup>(</sup>٣) الذين : الذي .

<sup>(</sup>۱۸) بكتابة : بكتابت .

فلما كان يوم الجمعة ، رسم السلطان المخليفة أنْ يخطب بنفسه على المنبر بجامع القامة ، فاجتمع القضاة والعلماء ، فركب الخليفة من قاعة الأعمدة وهو في أبقة السواد ، حتى جاء إلى الجامع، وسعد المنبر ، وخطب خطبة بلينة ، ( ١٦١ ب ) فكان معناها : « الحمد لله الذي أقام لآل العباس ركنا وظهيرا ، وجعل لهم من لدنه سلطانا نصيرا ، أحمده على السراء والضراء ، وأستعينه على شكر ما أسبغ من النعاء ، وأستنصره على الأعداء ، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ، وأن محمدا عبده ورسوله ، سلى الله عليه وسلم ، وعلى آله وسحبه بجوم الاهتدا ، وأثمة الاقتداء ، الأربعة الخلفاء ، وارض عن العباس عمة ، وكاشف غمة ، وارض عن السادة الخلفاء الراشدين ، والأعمة الهديين ، والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين » .

« أيها الناس ، اعلموا أنّ الإمامة فرض من فروض الإسلام ، والجهاد محتوم على جميع الأنام ، ولا يقوم الجهاد إلا باجتماع كلة العباد ، فا سُربيتُ الحرم، إلا بانتهاك الحماء ، إلا بارتكاب المآثم ، فاو شاهدتم أهل بغداد ، حسين دخاوا التتار دار السلام ، واستباحوا الدماء والأموال ، وقتاوا النساء والأطفال والرجال ، وهتكوا حرم الخلافة والحريم ، وأذاقوهم العذاب الأليم ، فارتفعت الأصوات بالبسكاء والعويل ، وعات الضجّات من هول ذلك اليوم العاويل ، فكم من شيخ خصّبت شيبته بدمائه ، وكم من طفل بكى فلم يُرْحم لبكائه ، فشمّروا عن ساعد الاجتهاد في إحياء فرض الجهاد، ومن يُوق شُح فَنْسِه فأولئك هم الْمُفْلِحون ، فلم يبق معذرة في إحياء فرض الجهاد، ومن يولى العاماة عن السلمين » .

« وأما السلطان الظاهر ( ١٦٢ آ ) بيبرس ركن الدنيا والدين ، قد أقام بنصرة الإمامة ، عند قاة الأنصار ، وشرد جيوش الكفر ، بعد أن جاسوا خلال الديار ، الأمامة ، عند قاة الأنصار ، وشرد جيوش الكفر ، بعد أن جاسوا خلال الديار ، الأسبحت البيعة باهتمامه منتظمة العقود ، والدولة العباسية متكاثرة من الجنود، فبادروا عباد الله إلى شكر هذه النعمة ، وأخلصوا نيّاتكم تُنصَروا ، وقاتاوا أوليا الشيطان تظفروا ، ولا رد عنكم ما جرى لنا ، فالحرب سجال ، والعاقبة للمتقين ، جمع الله على التقوى أمركم ، وأعز بالإعان نصركم ، وأنا أستغفر الله الدفليم ، لى ولكم ،

ولسائر السامين ، إنّه هو النفور الرحيم » .

ثم نزل عن النبر ، وحلَّى بالناس صلاة الجمعة ، وانفضَّ ذلك الجمع .

فلما كان يوم الاثنين ، رابع ربيع الأول من تلك السنة ، خرج الساطان إلى نحو المطارية ، وضرب هناك خيمة كبيرة ، وجلس على كرسى ، وحوله الأمراء ؛ ثم إن القاضى فخر الدين بن لقان ، كاتب السر ، نصب هناك منبرا ، وصعد عليه ، وقرأ على الأمراء تقايد الخليفة للسلطان ، وهو أول من بايعه الخليفة من ماوك الترك بمصر ، هوى البيعة الصحيحة له بالسلطنة .

فلما فرغ من ذلك ، لبس خلعة السلطان ، وهي جبّة سودا ، وعمامة سودا ، و وطوق ذهب في عنقه ، وقيد ذهب في رجليه ، وسيف بداوي مقلد به ، وهذه كانت ، وسفة هيئة السلطنة قديما ، الم يتولّى السلطان \_ ذكر ذلك الحافظ أبو شامة .

ثم ركب على فرس بوز أبيض قرطاسى ، ودخل القاهرة من باب النصر ، وشقّ المدينة وهو لابس شعار السلطنة ؛ فزيّنت له المدينة زينة حفلة ، ومشت قدّامه الأمرا، ١٠ من باب النصر إلى القامة ، والصاحب بها الدين بن حنّا، شايل التقليد ( ١٦٢ ب ) على رأسه ، حتى طلع إلى القامة ، وكان يوما مشهودا .

ثم إنّ الساعاان أخذ فى أسباب تجهيز الإمام أحمد وعوده إلى بنداد، فأقام له بركا، معه عسكرا .

وکان هولاکو لما استولی علی بنداد ، وجری منه ما جری ، رحل عنها، واستناب علی مدینة بنداد شحصا من أمرائه ، یقال له قرآ بنا ، ومعه جماعة من التنار .

فظنّ الإمام أحمد أنّه إذا أمدّ ه ساءان مصر بعسكر ، ورجع إلى بنداد ، يطرد عنها قرا ُبغا ، ويملكم اكماكاكنوا ، ويقيم بها ، فجاء الأمر بخلاف ذلك .

فلما أمّام له السلطان بركا، جعل له طشت خاناه، وشربخاناه، وفرشخاناه، ٢١ وركب خاناه، ومطبخا، وجعل له إماما، ومؤذّنا، وقاضيا، وجعل له وزيرا، وأستادارا؛ فأما القاضى فالشيخ نجم الدين العار اباسى؛ وأما الوزير فالصاحب كال الدين

<sup>(</sup>٥١و٢١) بركا: برك.

السخاوى ؟ وأما الأستادار فالشريف عبهاب الدين الدمشتى ؟ وجعل له دوادارا ، وحاجبا ، فأما الدوادار فالأمير بلبان الرشيدى ؟ وأما الحاجب فالأمير سنقر الرومى . ثم عيّن معه خمسائة مملوك ، وعشرة طواشية ، وأفرد له خيم ، وتماش بدن ، وآلة مطبخ ، وآلة طشت خاناه ، وأعطاه ذهب عين ، مائة ألف دينار ؟ فكان جملة ما أنفقه الملك الظاهر على تجهيز الخليفة المستنصر بالله ، مائة ألف دينار وستين ألف دينار . ثم إن الإمام أحمد قصد التوجه إلى بغداد ، فنزل من القامة في موكب ( ١٦٣ آ) عظيم ، ومعه السلطان ، وسائر الأمراء ، إلى المطربة ، فود عسمه ورجعوا ، وتوجه الإمام أحمد إلى بغداد ، انتهى ذلك .

وقيل إنّ الملك الظاهر كان يقصد التوجّه إلى دمشق، فلما خرج الإمام أحمد من معمر، خرج السلطان صحبته، واستمرّ معه إلى دمشق، فأقام بها، ومضى الإمام أحمد إلى النرات، كما تقدّم.

ا وفى هذه السنة ، أعنى سنة سنين وسمائة ، فيها ، فى عاشر جمادى الأولى ، توقى شيخ الإسلام سلطان العلماء ، الشيخ عز الدين عبد العزيز أبو محمد بن عبد السلام بن أبى التاسم بن حسن بن محمد بن مهذب السلمى ، رضى الله عنه ؟ ولد سنة سبع أو ثمان وسبعين و خمسائة ، وقدم مصر وأقام بها عشرين سنة ، وهو ناشر للعلم ، آمر بالمعروف ، ناه عن المذكر ، تذاخل على الملوث والأمراء ، وتفقه على الشيخ نخر الدين بن عساكر ، وأخذ الأصول عن السيد الشريف الأموى ، وسمع الحديث من الشيخ سراج الدين وأحد بن طبرزد ، وبرع في الفقه والأصول والعربية .

قال الذهبي في « العبر » : انتهت إليه معرفة المذهب مع الزهد والورع ، وبالغ رتبة الاجتهاد ، والم دخل مصر بالغ الشيخ زكى الدين المنذرى في الأدب معه ، وامتنع من النُتيا لأجله ، وقال : «كنا نفتي قبل حضور الشيخ عز الدين ، وأما مع وجوده فلا نفتي » .

<sup>(</sup>٣) ، اوك : ، اوكا .

<sup>(</sup>١٦) ناه: ناهيا .

وهو أول من ألقى التفسير بمصر دروسا ، وله من الصنّفات : تفسير القرآن ، ومجاز القرآن ، والفتاوى الموسلية ، ومختصر النهاية ، وشجر العارف ، والقواءـــد الكبرى والصنرى ، وبيان أحوال يوم القيامة .

وكان له كرامات خارقة، ولبس خرقة التصوّف من الشهاب السهروردى ، وكان يخفر عند الشيخ أبو الحسن الشاذلى ، ويسمع كلامه فى علم الحقيقة ، ويحضر ( ١٦٣ ب ) الساع ، وربما نواجد ، وكان ينظم الشعر ؛ ومن شعره قوله فى إمام : وبارد النيّة عنينها يكرّد الرعدة والهزّة وبارد سبه بين فى وقنة كأنما حلى على حمزة

قال ابن كثير : كان الشيخ عز الدين في آخر أمره لا يتقيّد بالمذهب ، ويفتى بما ، أدّى إليه اجتباده .

وقال الشيخ جمال الدين بن الحاجب المالكي : ابن عبد السلام أفقه من الإمام أبي حامد الغزالي .

قیل، فلما بانغ الملك الظاهر بیبرس وفاة الشیخ عز الدین، قال: « ما استقر مناسخی مناسخی الله الآن »، وكان الشیخ عز آلدین یزجره عن المظالم، وینهاه عن ذلك، حر انتهی.

## ثم دخلت سنة إحدى وستين وستمائة

فيها ، فى ثامن المحرم ، اهتم السلطان بحفر خليج أشموم ، وباشر ذلك بنفسه ، وأصرف على حفره ما لاً له صورة .

وفيها جاءت الأخبار بأنّ الإمام أحمد المستنصر بالله ، لما وصل إلى الفرات ، بلغ ذلك قرابُها ، أمير التتار ، الذي استنابه هولاكو على بنداد ، بأنّ الإمام أحمد أنى ومعه عساكر من مصر ، فخرج إليه قرابُها في عسكر كثيف ، فالتقت العساكر المصرية ، عساكر من مكان يسمى الأنبار ، فحماوا عساكر مصر على عساكر التتار ، فكسروهم كسرة قوية ؟ فلما دخل الليل هجم التتار على عساكر مصر ، واحتاطوا بهم فكسروهم كسرة قوية ؟ فلما دخل الليل هجم التتار على عساكر مصر ، واحتاطوا بهم التتار بهم التتار على عساكر مصر ، واحتاطوا بهم التتار بهم التتار به في ونات .

الم ينج منهم أحد ، ونهبوا ما معهم من قاش وسلاح وغير ذلك .

وأما الإمام أحمد ، فلم يعلم له خبر ، ولا وقف له على أثر ، فمن الناس من يقول. إنّه نجا بنفسه ، وهو مجروح ، مع طائفة من العرب ، فأقام عندهم أياما ومات ؟ ( ١٦٤ آ ) ومن الناس من يقول إنّه قتل تحت الليل فى المعركة ، والله أعلم .

وله الله الفاله الفاله و ذلك ، تأسَّف على قتل الإمام أحمد ، وتأسَّف على ما أنفقه

عليه من المال ، ولم يفد من ذلك شيئا ، فكان كما قيل فى المعنى : أنفقت كنز مدائمي فى ثغره وجمعت فيه كل معنى شارد

أنفقت كنز مدا بحى فى ثنره وجمعت فيه كل معنى شارد وطلبت منه جزاء ذلك قبلة فأبى وراح تغزلى فى البارد

وفي هذه السنة ، رتّب السلطان لعب القبق .

وفيها وقع الفلاء بالديار المصرية، وشح النيل، وعدمت الأقوات، فأمر السلطان بجمع الحرافيش كابهم، فكانوا نحو ألفين وخمسائة إنسان، ففر قهم على الأمراء، وأخذ لنفسه منهم جانبا، وأضاف لولده الملك السعيد جانبا، وأضاف للأمير بيليك، نائب السلطانة، جانبا، ورسم لهم برطل خبز، ورطل لحم في كل يوم، ورسم لهم أن لا يسألوا بعد ذلك أحداً من الناس.

مه وفيها توقى الشيخ ضرف الدين عبد العزيز الأنصارى الحموى ، شيخ الشيوخ بحماة ، وكان مولده سنة ست وثمانين وخمائة ، وتوقى سنة إحدى وستين وسمائة ، وعاش من العمر نحو خمس وسبعين سنة ؛ وكان من أعيان الشعراء ، وله شعر جيد ، في نااء تراد :

١٨ فمن ذلك قوله :

هزم الهم عن نداى راح حظيت من ساعهم باللحون لم تكد في الكروس تظهر لطفاً فبدت من خدودهم في الصحون

٢١ (١٦٤ ب) وفيها توقى الشيخ كال الدين الضرير، شيخ القراء، صاحب الشاطبي، رضى الله عنه .

<sup>(</sup>١) فلم ينج : فلم ينجى .

<sup>(</sup>۲۳) بوفاة : بوفات .

ما جرى في خراب بنداد ، وقتل الخليفة المستعصم بالله .

وفيها جاءت الأخبار بوصول شخص من بنى العبّاس، يقال له الإمام أحمد أيضا، غير الذى قتل، وكان مستخفيا عند جهاعة من العرب فى بعض أعمال بنداد، فسبقه الإمام أحمد الذى قدم أولا، من أولاد الخليفة الظاهر بأمر الله، وهذا من أولاد الخليفة السترشد بالله بن المستظهر بن القتدى بن محمد بأمر الله، وهذا من أولاد الخليفة المسترشد بالله بن المستظهر بن القتدى بن محمد الذخيرة ؟ فلما وصل إلى المطوية، خرج السلطان والأمراء إلى تنقيه ، فطلع مع السلطان والأمراء إلى تنقيه ، فطلع مع السلطان الدخيرة ، وأثراه بالبرج الكبير الذى بالقاعة ، وحضر معه طواشى من بغداد ، وهو روى الجنس ، وجهاعة من العربان .

فأقام أياما ، ثم عقد السلطان مجلسا ثانيا، وأثبت نسبه كما فعل بالإمام أحمد الأول ، ، فجمع القضاة ومشايخ العلم ، وأثبت نسبه بشهادة ذلك الطواشي والعربان الذين حضروا معه .

فاما ثبت نسبه ، ولوه الخلافة ، ولقبوه بالحاكم بأمر الله ، وكان أسمر اللون المراب ابن مولدة ؛ فاما تولَى الخلافة، بايم الساطان والقضاة وأرباب الدولة ، كما فعل الإمام أحمد الستنصر بالله .

ئم رسم له السلطان أنْ يكن فى مناظر الكبش ، التى أنشأها أحمد بن طولون ، ، ، . وكانت مطلة على بحر النيل ، ورتّب له ما يكنيه فى كل شهر .

ورسم بأن ينقش اسمه مع اسم السلطان على الدنانير والدراهم ، وأن يخطب باسمه مع اسم السلطان في كل جمعة ، ويُدْعا لهما على النابر، ( ١٦٥ آ ) وأن يقدّم اسم الخليفة مع اسم السلطان في الدعاء ، ورسم السلطان المخليفة أن يطلع إلى القلعة عند مستهل كل شهر ، ويهتني، السلطان بالشهر .

وقيل: لما أقام الإمام أحمد بمصر ، نزل الملك الظاهر ، وتوجّه إلى القصر الذى ٢٠ كان بتلعة الروضة ، وأرسل خلف الإمام أحمد إلى هناك ، وأضافه ضيافة حافلة ، ولعبوا قدّامه بالشوانى فى البحر ، ذهابا وإيابا ، والطبول والبوقات والنفوط عمّالة ، وكان يوما مشهوداً جدًّا .

<sup>(</sup>١٠) بشهادة : بشهادت . | الذين : الذي .

والإمام أحمد هذا ، هو أول خاناء بني العبّاس بمصر ، وإليه تنسب الخلفاء إلى يومنا هذا ، فهو جدّهم كامِم على الإطلاق ؟ وهذا سبب نقل الخلافة من بنداد إلى مصر ، على يد الملك الظاهر بيبرس البندقداري ، رحمة الله عليه .

قال الحافظ أبو شامة : الم تُنقلتُ الخلافة من بنداد إلى مصر ، فعظم أمر مصرعلى سائر البلاد، وتشرّف قدر سلطانها على سواه من العباد، وصارت مصر مسكن العلماء والفضلاء والزهّاد ، وعلا فمها قدر السّنة ، وعفّت منها البدعة ، وهـذا سرّ في بني العبّاس ، إذا حلّوا بأرض تشرّفت مهم على غيرها من البقاع ، أَلَم تَرَ إلى السرّ الذي تعالى في الخلافة النبوية ، حيثًا كانت يكون فيها ، انتهى ذلك .

فلما صار الخليفة يطلع ويهـنى السلطان في مستهلَّ كل شهر ، فعنَّ للسلطان أنْ يجعل من كل مذهب قاضيا كبيراً ، ويولّى من تحت يده نوّابا ، وكان بمصر لا يحكم بها غير قاض شافعي فقط ، وهو الذي يوتّى من تحت يده عن الثلاثة مذاهب ، وآخر من كان يفعل ذلك ، القاضي تاج الدين بن بنت الأعز .

فكان أول قضاة الحنفية بمصر؟ القاضي صدر الدين بن سلمان بن أبي العز ؟ وأول قضاة المالكية ، القاضي شرف الدين عمر بن السبكي ؟ وكان أول قضاة الحنابلة ، القاضي شمس الدين ( ١٦٥ ب ) محمد بن العاد الجمعتلي ؛ وكان ذلك في أوائل سنة ثلاث وستين وسمَّائة ، وفي هذه الواقعة يقول القائل :

لقد سرّنا أن القضاة ثلاثة وأنك تاج الدين للقـــوم رابع فلا عجب أن وسم الله في الهدى مذاهبنا بالعلم فالشرع واسع وكل إلى دأى من الحقّ راجع

<sup>14</sup> تفرقت آلآراء والدين واحد

<sup>(</sup>٩) حشم : حث ما .

<sup>(</sup>۱۱) ناضیا کبیرا: ناضی کبیر.

<sup>(</sup>۱۲) قاني: قاضي .

<sup>(</sup> تاریخ ابن ایاس ج ۱ ق ۱ – ۲۱ )

كم اختانت في الراحتين الأصابع فهــذا اختلاف صار للناس رحمة فكم رخص أبدوا لناوعزائم هدينا بهـا فهي النجوم الطوالع بهم بنية الإسلام صحّت وكيفلا تصحّ وهم أركانها والطبايع قيل لما فعل الملك الظاهر ذلك ، رأى الإمام الشافعي ، رضى الله عنه ، في المنام ، وهو يقول له : « بهدلت مذهبي بمصر ، وفر قت كلمة السلمين ، والله لأعزلنَكُ أنت وعزل ، وكذلك ابنه سلامش ، عزل ونني إلى بلاد الفرنج ، وأقام بها إلى أنَّ مات ؟ وقيل متى تولَّى سلطان على غير مذهب الشافعي ، زالت دولته سريعاً ، وقــد جرَّب ذلك وصح .

قال ابن المتوّج: إنّ القاضي سراج الدين الهندي ، لما ولى قاضي قضاة الحنفية ، أراد أنَّ يساوى القاضي الشافعي في مودع الأيتام ، وغير ذلك من أمور الشافعية ، فأجابه السلطان إلى ذلك ، فاتَّفق أنَّه توعَّك عقيب ذلك ، وطال مرضه إلى أنْ مات ، 14 ولم يتم له ما أراد من ذلك .

وكذلك الأثابكي يلبغا العمري، تعصّب للحنفية على الشافعية ، فقتل في سنته ، وذلك بَرَكَة الإمام الشانعي ، رضي الله عنه .

وقد خصَّ الله تعالى الإمام الشافعي ، [ رضى الله عنه ] ، بمصر ، كما جعل لأبي حنيفة من العراق إلى ما وراء النهر ، وجعل لمالك بلاد الفرب، وجعل لأحمد بنحنبل بغداد وما شاكابها ، انتهى ذلك .

14

### أثم دخلت سنة اثنتين وستين وستمائة

فيها ختن السلطان ولده اللك السعيد محمد ، (١٦٦ آ) ورسم للأمراء والجند والرعيَّة ، أنَّ كل من كان له ولد يطلع به إلى القامة ، يختنه مع ابن الساطان ، فطلع ٢١ (١) سامان: سامانا.

<sup>(</sup>١٦) ما بين القوسين ينقس في الأصل. .

<sup>(</sup>۲۱) ولد: ولدا .

الناس بأولادهم إلى القامة ، فبلغ عدّتهم ألف وسمائة وخمسة وأربهين ولدا ، خارجا عن أولاد الأمراء ، وأعيان الناس ؟ فرسم لكل واحد منهم بكسوة على قسدر مقام أبيه ؟ وأما أولاد العوام ، فرسم لكل واحد منهم بكسوة ، وخروف ومائة درهم .

واستمر المهم عمّالًا بالقامة ، سبعة أيام ، فركب ابن السلطان من الحـــوش إلى دور الحرم ، ولعبت قد امه الغلمان بالغواشي الذهب ، ومشت بين يديه الأمراء المقدّمون قاطبة .

وفيها حضر إلى الأبواب الشرينة غالب ماوك الشرق ، لينظروا وجه السلطان ، ويهتئوه بالسلطنة ؛ فحضر منهم الملك الصالح إسمعيل بن بدر الدين لؤلؤ ، صاحب الموصل ؛ وأخوه الملك المجاهد سيف الدين إسحق ، صاحب الجزيرة ؛ وأخوه الملك المظفر ، صاحب ماردين .

فلم حضروا ، أكرمهم السلطان ، وأقر هم على ما بأيديهم من المالك التي بالشرق، ١٢ وأتوا وصحبتهم تقادم حفلة للسلطان ، فأقاموا بمصر مدّة ، ثم توجّهوا إلى بلادهم ، انتهم ذلك .

# ثم دخلت سنة ثلاث وستين وستائة

الملكة ، من أرباب الوظائف، ففعل ما أمكنه من ذلك، ورتب أشياء كثيرة لمتكن قبل ذلك بمصر .

۱۸ منها: أنّه أحدث إمرية السلاح، ولم تسكن تعرف قبل ذلك بمصر، وموضوع أمير سلاح، أنّه يتحدّث على السلاح، ويناول السلطان آلة السلاح في الحرب، ويوم عيد الأضحى.

٢ وأحدث أمير مجلس، وموضوع أمير مجلس، أنّه يحرس مجلس قعود (١٦٦٠) السلطان، وفرشه، ويتحدّث على الأطبّا، والكحّالين ونحو ذلك، وكانت وظيفة جليلة، أكبر قدرا من أمير سلاح.

<sup>(</sup>٦) المقدمون : المقدمين .

<sup>(</sup>٧–٨) لينظروا . . . ويهنئوه : لينظرون . . . ويهنونه .

وأحدث رأس نوبة النوب، وهي وظيفة عظيمة ، أكبر من أمير سلاح ، وأمير عجلس ، وكان يستمي رأس نوبة الأمراء ، وكان يجلس عن ميسرة السلطان ، فوق أمير مجلس .

وأحدث أمير آخور ، وموضوع أمير آخور ، النظر في الاصطبل الساطاني ، ومعالف الخيول ، وآخور بالعجمي هو مذود الفرس الذي يأكل فيه .

وأحدث وظيفة أمير جاندار، وكان موضوع هذه الوظيفة، إذا أراد السلطان ٦ أنَّ يقتل أحدا من الأمراء، فيتولَّى ذلك أمير جاندار.

وأحدث وظيفة نقابة الجيوش، وموضوع هذه الوظيفة، إذا أراد السلطات بالقبض على أحد من الأمراء، يترسم عليه، ويدور على الأمراء والجند، في عرضهم للمبمّات الشريفة.

وأحدث وظيفة أمير علم ، وموضوع هذه الوظيفة ، أنْ يحكم أمير علم على الطبال والزمّار ، قيل : والملك الظاهر هو أول من أحدث البوقات والطبول .

وأما وظيفة الولاية ، فهمى وظيفة قديمة ، وهو صاحب الشرطة ، ويطوف في الليل ، ويقبض على أصحاب الجرائم ، ولكن عظم أمر هذه الوظيفة في أيام الظاهر بيبرس ، حتى صار الوالى يقتل من يستحق القتل ، من غير مشورة الساطان . وكذلك الحسبة ، عظم أمرها في أيامه أيضا .

قال الإمام أبو شامة : إنّ الملك الظاهر بيبرس البندقدارى ، هو أول من توجّه إلى فتح السدّ فى يوم وفاء النيل ، ولم يفعل ذلك أحد قبله من ملوك الترك ؟ ثم تبعه من بعد ذلك الظاهر برقوق ، ثم ابنه الناصر فرج ، ثم المؤيّد شيخ ، ثم الأشرف برسباى ، ثم الظاهر خشقدم ، وبطل ذلك بعده .

ومن الحوادث فى هذه السنة ،كثر الحريق بالقاهرة ، وأشيع بين الناس أنّ هذا ٢١ من فعل بعض النصارى ، ( ١٦٧ آ ) فرسم السلطان بجمع سائر النصارى ، من مصر والقاهرة ، فلما جمعوا أمر بحرقهم ، فجمعت لهم الأحطاب والحلفاء .

فهند ذلك طلع الأتابكي فارس أقطاى المستعرب، إلى القامة، واجتمع بالسلطان، ٢٤

وشفع فى النصارى ، فرسم الساطان بأن يوردوا إلى الخزائن الشريفة ، خمسين ألف دينار ، وأن يصلحوا ما قد فسد من الدور التى احترقت ، فتخلصوا من الحرق على ذلك الشرط الذى قرر عليهم ، انتهى ذلك .

# ثم دخلت سنة أربع وستين وسمائة

وفى سنة أربع وستين وستمائة ، نشف البحر قاطبة ما بين الروضة وبر الجيزة ، حتى نزل السلطان بنفسه ، والعكر ، حتى حفروه ، وجرى فيه بعض ما · ·

وفيها خرج السلطان إلى نحو البلاد الشامية ، ووصل إلى صفد ، وحاصر أهلها ، حتى افتتحها ، وعمر بها عدّة أبراج، ثم رجع إلى الديار المصرية ، فأقام بها مدّة يسيرة.

ثم عين تجريدة إلى نحو سيس ، وكان باش العسكر ، الأمير عز الدين بيدغان المعروف بسم الموت ، والأمير قلاون الألني، وجماعة من الأمراء والماليك ، فخرجوا من القاهرة في موكب عظيم .

١٢ فلما وصلوا إلى مدينة سيس ، حاصروا أهلها ، فلما رأوا عين النلب ، سلموا المدينة بالأمان ؛ ومتحوا في هذه المدينة بالأمان ؛ ومتحوا إلى قامة إيّاس ، فنتحوها أيضا بالأمان ؛ وفتحوا في هذه السنة عدّة قلاع كانوا بيد الأرمن ، ثم رجعوا إلى مصر ، وهم في غاية النصر .

وقد هـ تنى الأمير بيدنان بعض الشعراء بهذين البيتين :

بقیت مدی الدنیا جمالا لدولة لها منك (۱۳۲۷ب) سهم فی اللقاء رسیس تسوق لها عز الفتوح جنائبا وأوّل هاتیك الجنائب سیس

### ١٨ م دخلت سنة خمس وستين وستمائة

فيها، في سابع عشر رجب، توقى قاضى القضاة تاج الدين بن بنت الأعزّ الشافعي، وكان من أعيان الرؤساء بمصر، جمع بين القضاء والوزارة، وتولّى من الوظائف السنيّة أربع عشرة وظيفة، وكان من القضاة العدول.

<sup>(</sup>١٥) هني : كذا في الأصل.

<sup>(</sup>١٩) سابع عشر : كتبت في الأصل على الهامش .

فلما مات أخلع السلطان على القاضى محبى الدين عمد الله بن عز الدولة، واستقر به قاضى القضاة الشافعية ، عوضا عن ابن بنت الأعز .

وفى هذه السنة ، فى النصف من شعبان ، أمر السلطان بإبطال ضمان الحشيش ، ٣. وإحراقها ؛ وأخرب بيوت المسكرات ، وكسر ما فيها من الخمور ، وأراقها ؛ ومنع الحانات من الخواطىء ؛ واستنوب العاوق واللواطى ؛ وعم هذا الأمر سائر جهات الديار المصرية ، وبرزت المراسيم الشريفة بمنع ذلك من سائر الجهات بالبلاد الشامية ؛ ٦ فطهرت فى أيامه سائر البقاع وامتنع الناس من ذلك غاية الامتناع .

ثم فى أثناء ذلك ظفر والى الشرطة بشخص يسمّى ابن الكازرونى، وهو سكران، فأشهره فى القاهرة ، وعلّق الجرّة والقدح فى عنقه ، ثم صلبوه على باب النصر . فلما عاينوا أرباب الخلاعة ما جرى على ابن (١٦٨ آ) الكازرونى ، أذعنوا بالسمع والطاعة ؟ وفى ذلك يقول ابن دانيال :

لقد كان حد السكر من قبل صابه خفيف الأذى ، إذ كان فى شرعنا جلدا فلما بـــدا المصاوب قات لعاحبي ألا تُب فإن فلما بــدا المحاوب قلت لعاحبي ألا تُب فإن الحدة قد جاوز الحــد

ثم إنّ الشيخ شمس الدين بن دانيال عمل في هذه الواقعة مقامة لطيفة ، فقيال :

لما قدمت من الموصل إلى الديار المصرية في الدولة الظاهرية، سقى الله من سحب الإنعام عهدها ، وأعذب مشارب وردها ، فوجدت تلك الرسوم دارسة ، ومواطن الأنس بها عبر آنسة ، وأرباب المجون والخلاعة عابسة ، وقد هزم أمر السلطان جيش الشيطان ، غير آنسة ، وأرباب المجون والخلاعة عابسة ، وقد هزم أمر السلطان جيش الشيطان ، وتوتى الحرّاني والى القاهرة ، إهراق الخمور ، وحرق الحشيش ، وتبديد المزور ، واستَتُوب العلوق واللواطى ، وحجّر على البغايات والخواطى ، وتأذّى الخلّاع غاية ١٠ والدّية ، وصلب ابن الكاذروني وفي عنقه نباذية ، ثم شاعت الأخبار، ووقع الإنكار ،

<sup>(</sup>٩) ثم صلبوه على باب النصر : كتبت في الأصل في الهامش .

<sup>(</sup>٢١) البغايات : كذا في الأصل.

وانعكف المسطول فى الدار ، وأقيمت الحدود ، وعطلت البدود ، فعند ذلك دعانى بعض أحدقائى إلى محله ، وأنزلنى ببن عياله وأهله ، واعتذر إلى تقصّره فى إكراى ، وأنحصاره إذ لم يأتنى بمراى ، وقال : قد غلب على ظنى أن أبا مُر ة قد مات ، وعُد من الرفات ، فقم بنا نبكيه ، ونصف الحالة ، ونرثيه ، ( ١٦٨ ب ) فابتدأت ، وقلت فى المعنى :

وخلا منه ربهه المأنوس ولعمرى مماته محدوش لم ينيّر لأمره ناموس عطل منها الراووق والمحريس من بعد كسرها محبوس كادت على سيلها تسيل النفوس مثل ما قيل تمطريرا عبوس بعد هذا في شُرْ بِهِا التَّجْرِيس أوحش منه الماجور والتادوس وهــو بالترب خلطه مبسوس كسرت في دجي الليالي الكؤوس بناد تراع منها المجوس منارا خضراء وهي عروس وهذا يطنى لحسندا الوطيس بل وهـــــــذا يعسيح يا بننوس وهو کزکی بکل حسّ بموس قد هدمت (١٦٩ آ)دراها النوس وناتوا يصيح ياجاموس وأين المزراق والدبوس

مات يا قوم شيخنا إبليس ونَمَانی حدسی به إذ توقی هو لو لم يكن كما قلت ميّتاً أين عيناه تنظر الخرة إذ ومواعينها تكتس والخمار وذوو القصف ذاهاون وقد كم خليع يقول ذا اليوم يوم وفتى قائلا لقد هان عندى وعجين البقول قـــد بددوه والقناني مكسرات كم قيد أين عيناه والحشائش تحرقن قاءوها من البساتين إذ ذاك والحرافيش حولها يتبأكون ذا ينادي رفيقه ياعنيكر أسمر الكزك بين الأكواس يسعى أين عيناه تنظر المقاصف والحانة وترى زنكلون بزعق زيتون أين شكشاكتي وطاجنة الفار

14

41

Y £

وضاعت خريطتى والفاوس تهبوا الحصن والطراطير والطار ارحاوا هـذه بلاد عفاف وسعود الخلاع فبها نحوس وقضيب وثرجس وسعاد بأكيات وزينب وءروس وذى تنادى حريفها لوداع لَا عِناق لَا ضَمَّ لا تبويس وينادى قَـــوّادهم شه علينا نجم ستتى قدعكسته العكوس عكس الله نجم ستّى فني سابع ضرب تخت رملها إنكيس أین تمشی حزنا پجـــور زمان لا قحاب فيه ولا خندريس من لنــــا بعد ذلك الشيخ إلْف وسمير ومؤنس وأنيس ن وکل يېــــدو له تعبيس لم تر بعده فتى نـاحك الـــ فسأبكيه أرمد العين حتى لشتأئى يعيش جالينوس قال إراهيم المعمار ، لما وقفتُ على قصيدة الشيخ شمس الدين بن دانيال ، فقلتُ لو أنى أدركت ذلك الزمان ، لرثيتُ الخلاعة والمجون ، بهذا الزجل المصون ، وهــــو ١٢ نولى في المعنى :

منعونًا ماء العنب ياأسين رب سلم لا يمنعونا التين (١٦٩) هاك قِل لى إذا مُنعنا الراح وحُرمنا من الوجوه الصباح بيش نِنْبَقًا نستجاب الأفراح والخليع كيف نراه يعيش ، مسكين والشمع ماد بمثرتُو مخنوق على موت العنب بَكا الراووق والوتر بات من النروب للشروق من أنينو تسمع لو في الليل حنين 1 1 ولقـــد هان حضرة المحضر وتاوّن ذا الزهــــر واتنيّر وعلى وجهو سأب اليسمين وبنيطو ربحاننا اتنقسر حزنوكَنّ مات لهم أموات والندامي جميعهم في شتات 17 هذا قاعد يبكي على ما فات وذا يندب، وذاك الآخر حزين

(٩) لم ټر : لم ټړی .

<sup>(</sup>١٨) أُنْيَنُو : أُنْيَنُوا ، وهو يعني « أُنْيِنَه » .

حانى قال لى مشتاق أنا يا أديب أرى قاى و تاح لما ذا الحين ما لقينا ، رحنا طنان الأُخْرَا دُرْنا من مرصفا إلى شبين ونبشنا طموه لدير شعران أخرب الله طُراً على التَّبِّين ولا مبنا في ذا السفر من خير صرنا نزعق للشيخ أبو مرتين عسى جرآة بحياة رهابيناك حتى لاينكح وينخنزر ووقفنا بخاطبو باللبن وانْتُو تِدْرُو إيش وقفتو الملهوف إنَّو يفتح وأخى يقول آمــــين جا يقول بالله رآكم حَدّ ومعو جرّة وهو يصيح يا ألسين إلَّا هذى وأظلَّها دِرْدى ونصيح لو من الظما أرْوِين سبتها مثل زنت مكينة قات: معمار دى نَحْسَه للطّين قلت : كيف العمل فقال لي : ندور ولا نرجع من ذا السفر خايبين جينا نِسْعِي لُو أَشَنَ الْأَمْزَار ما ذا الكمك أصل من ذا العجين

ولى ساحب زمان معو كان نطيب لجريره لو إنها من زبيب فقَسَدُنا المنية إلى شــبرا وفى قايوب قالوا ولاقَطْرًا ومعدنا قبلي ذا البلدان ما أمر الطريق إلى حاوان قد تعبنا مما نجيد السير ونتول لو يا بونا لله حيناك وبميتك ربّى على دينـــاك لانًا نضحك عليه ونتهزر ( ۱۷۰ آ ) ووهبناه من بیننا مئزر 14 فدخل غاب زمان ونحن وقوف وأنّا ندعـــو ذاك الدعا الموصوف بهد ساعة إلّا وهُوّا قد ردّ ونصيب من وراه شويخ برعـــد کم ندور فما لقیت عندی قمت نمدة من الفرح يدى خدت نسكب منها قنينة سودا دردی ملآنه الطینة فرجعنا إيش رجعة المكسور 11 فى القيلات ونقتينيـــع بالمزور حين قطعنا الأياش من الخمّار قال لى نشرب ما العجين فقلَّتُ فشَّار 7 £

ونا مالى غية سوى ابن الكروم ينتبعو لو يسير بأقصى الروم ولا نهوى إلا الشراب القديم (١٧٠٠) ننفق المال على إيش نسمى عديم ومرادى من الصغار أطفال ولقد رأيت في ذا الصغار احتمال إلا أنى قد أثقلتنى الذنوب وما عاد لى أوفق سوى إنى أنوب وأرّخوو بالله توبة المعار وأرّخوا بالله توبة المعار قولوا من هجرة النبى الحتار قولوا من هجرة النبى الحتار انتهى ذلك.

والشراب المعتق المعاوم ولو أنى ندخل لفسطنطين ومُمَيْشِق جديد يكون لى نديم ٣ وَمَمَيْشِق جديد يكون لى نديم ٣ وَنَا ممكن في غاية التمكين هم يقولوا غزلان ولا جمال ابن سبّمه يحمل ولد سبعين ٦ ما بقيت محمل لكُثر العيوب ما بقيت محمل لكُثر العيوب يا إلهى اكتبنى مسع التايبين واكتبوها بالتبر طول أعمار ٩ سبعائة سنة خمس وأربعين

14

17

#### مم دخلت سنة ست وستين وستمائة

فيها توتى الحافظ العلامة الإمام المحدث زين الدين أبو الفتح محمد بن محمد الأَ بِيوَرْدِي، مات في جمادي الأولى من تلك السنة.

وتوقى الشيخ أبو الحسن بن عدلان . \_ وتوتى الشيخ ناصر الدين الطوسى ، مَا واللورق .

وفيها توجّه السلطان إلى نحو البلاد الشامية ، وحاصر مدينة يافا والشقيف ، ففتحهما ؟ شم توجّه إلى أنطاكية ، ففتحها فى يوم الجمعة ثالث رمضان ؟ شم توجّه إلى ١٨ بغراس ، ففتحها ؟ شم رجع إلى الديار المصرية ، فز يّفت له القاهرة ، وكان يوم دخوله يوما مشهودا .

# ثم دخلت سنة سبع وستين [ وستمائة ]

فيها حجّ السلطان إلى بيت الله الحرام ، فخرج من القــــاهرة في ثالث شوّال ،

<sup>(</sup>٢١) رِّ وستَّمائة يَا : تنفس في الأصل .

وتوجّه إلى غزّة ، وأخذ الإقامات التى عبّأهم له نائب غزّة ؟ ثم توجّه من غزّة الله عليه الله عليه الله عليه الكرك ، وتوجّه من الكرك إلى المدينة الشريفة ، فزار النبيّ ، صلّى الله عليه وسلم ؟ ثم توجّه إلى مكّة ، فدخلها خامس ذى الحيجّة ، ثم وقف بالجبل ، وكان تلك السنة الوقفة الجمعة ؛ وكان ولد السلطان الملك السعيد ، ( ١٧١ آ ) أمير المحمل .

فلما انقضى الحاج ، توجّه السلطان من هناك إلى الشام، ورجع ابنه الملك السعيد؟ منحبة المحمل ، مع الركب المصرى .

### ثم دخلت سنة ثمان وستين [ وستمائة ]

فيها رجع السلطان إلى القاهرة ، وكان يوم دخوله يوما مشهودا ، فأقام بالقامة الى شعبان ، ثم توجّه لزيارة بيت المقدس ، والخليل ، عليه السلام ، فزار القدس ، والخليل ، ثم رجع إلى القاهرة .

وفيها توفَّى الشيخ مجد الدين ، والد الشيخ تقى الدين بن دقيق العيد .

روفى هذه السنة عمر السلطان جامعه ، الذي بالقرب من الحسنية ، عند زقاق الكحل ، وكان انتهاء العمل منه في سنة ثمان وستين وستمائة ، وأصرف عايه ما لا يحصى من المال ، من وجه حل ، من غنيمة الفرنج ، من الفتوحات .

## ثم دخلت سنة تسع وستين [ وستمائة ]

فيها أرسل ماحب طراباس تقدمة حفلة للسلطان ، ودخل تحت الطاعة ، فأرسل له السلطان خامة ، وأقرآه على ما بيده من البلاد .

۱۸ وفی سنة تسع وستین وستمائة ، توقی الصاحب یعقوب بن عبد الرفیع بن زید ابن مالك الأسدی الزبیری ، و كان مولده سنة سبع و ثمانین و خمسمائة ، و كان وزر لسلطانین .

٢ وفيها رتّب السلطان خيل البريد ، بسبب سرعة أخبار البلاد الشامية ، فكانت

<sup>(</sup>١) عبأتم : كذا في الأصل.

<sup>(</sup>٥) انتضى: انقضا .

<sup>(</sup>٧وه١) يَ وَسَمَّاتُهُ } : تنقس في الأصل .

الأخبار ترد عليه فى الجمعة مر تين ، وقيل إنّه أصرف على ذلك جملة مال ، حتى تم له ترتيب ذلك .

وكانت خيل البريد عبارة عن مراكز بين القاهرة ودمشق ، وفيها عدّة خيول ٣ جيّدة ، وعندها رجال يُمرفون بالسوّاقين ، ولا يقدر أحد يركب من خيل البريد ، إلا مجرسوم سلطانى ؟ وكان عندكل مركز ما يحتاج إليه المسافر من ذاد ، وعلف ، وغير ذلك ، وهذا كله كان لأجل سرعة مجمى أخبار البلاد الشامية .

وقيل ، كان الملك الظاهر يعمل موكبا بمصر ، وموكبا بالشام ، فرتب خيل البريد بسبب ذلك ، وقد قال القائل في المعنى :

بوما بمصر ، ويوما بالشام ، ويو ما بالفرات ، ويوما فى قرى حاب ( ١٧١ ب ) واستمر هذا الأمر باقيا بعد الملك الظاهر مدة طويلة ، ثمم تلاشى أمره قليلا ، قليلا ، حتى بطل فى دولة الناصر فرج بن برقوق ، عندما قدم تمرلنك إلى الشام، وأخرب البلاد الشامية ، وذلك سنة ثلاث وثمانمائة ، فعند ذلك بطل أمر خيل ١٢ البريد ، مع جملة ما بطل من شعائر المملكة القديمة ، انتهى ذلك .

#### ثم دخلت سنة سبعين وستمائة

فيها جاءت الأخبار بأن أبنا بن هولاكو ، ملك النتار ، قد نحر ّك على البلاد ، وبأن التتار قد تحر كوا على البلاد السلطانية ، ووصلوا إلى الفرات ، وملكوا البيرة ، فخرج إليهم السلطان ، ومعه سائر الأمراء ، وكان جاليش العسكر الأمير قلاون الألنى ، والأمير بيسرى ؟ فتلاقى العسكر المصرى ، مع عسكر التتار ، على الفرات ، ١٨ فكان بينهما واقعة عظيمة ، وقتل من الفريقين ما لا يحصى عددهم .

فلما دخل السلطان إلى البيرة ، أخلع على نائبها ، وأقرّه على حاله ، وفرّق على من بها من العساكر ، لكل متاتل مائة دينار ، لأنهم قاتلوا مع التتار قتال الوت ، حتى ٢٠ كسروهم .

وأفام السلطان في البيرة أياما ، ثم رحل إلى حاب ؟ ثم توجّه إلى الشام ؟ ثم دخل

<sup>(</sup>۱۸) فتلاقى : فتلاقا .

التاهرة ، فكان له يوم مشهود ، وحمات على رأسه القبَّة والطير ، وزيَّنت له القاهرة ، انتهى ذلك .

أعجوبة: نقــل الحافظ أبو شامة ، أنّ فى سنة سبعين وسمّائة ، وُلدت زرافة ، بالاصطبل السلطانى ، عجيبة الخلقة ، فأرضعت على بقرة ، وهـــذا لم يعهد قط بمصر ، فعد من العجائب .

# مم دخلت سنة إحدى وسبمين [ وسمائة ]

فيها وقع الطاعون بالديار المصرية ، ومات من الناس ما لا يحصى ، من نساء ، ورجال ، وأطفال ، وعبيد ، وجوار ، وأقام نحو ستة أشهر .

وفيها تونى الشيخ عبد الهادى بن عبد الكريم القيسى ، إمام جامع القياس ،
 شيخ القراء .

وفيها كان النيل شحيحا ، وأبطأ عن ( ١٧٧ آ ) ميجال الوفا، إلى سادس أيام ١٧ النسيء ، وبلغ منتهى الزيادة فى تلك السنة ، ستة عشر ذراعا وسبعة عشر أصبعا ، ثم الهبط فوقع الغلاء ، وحصل للناس الفرر الشامل بسبب ذلك .

# مم دخلت سنة اثنتين وسبعين [ وسمائة ]

المام أبو عبد الله محمد بن سايان الشاطبي المنافري ، صاحب نظم الشاطبية ، رضى الله عنه ، وعاش من العمر نحو ثمانين سنة ، ودنن بالقرافة الصغرى ، بجوار تربة الفاضل ؛ قيل مات الشاطبي وهو كفيف ، وله كرامات خارقة .

۱۸ وفيها ، في شوّال ، توفّى الأديب البارع العلامة جال الدين يحيى بن عبد العظيم ابن يحيى بن عمد العسرى أبو الحسين المعروف بالجزّار ، وكان من فحول الشعراء ، مولده سنة إحدى وسبّائة ، وعاش من العمر نحو إحدى وسبعين سنة .

تا الشيخ أثير الدين أبو حيان: رأيت أبا الحسين بمجلس الشيخ قطب الدين ابن القسطلاني ، فقال لى الشيخ قطب الدين: « هذا الأديب أبو الحسين الجزّاد » ، فأنشدني من لفظه لنفسه قوله:

<sup>(</sup>١٤،٦) [ وستمائة ] : تنقس في الأصل .

مَنْ منصفى من معشر كثروا على وأكثروا مادقتهم وأرى الخرو ج من السداقة يعسر كالخط يسهل في الطرو . س ومحوه يتعذر وإذا أردت كشطته لكرن ذاك يؤثر

ومن تفزُّلاته:

أمولای ما من طباعی الخروج ولكن تعلَّمته من خمولي أتيت لبابك أرجو الننا فأخرجني الفرب عند الدخول ومن مجوله :

سقى الله أكناف الكنافة بالقطر وجاد علمها سبكر دائم الذرّ وتبتًا لأوقات المخالل إنها تمرّ بالا نفع وتحسب من عمرى أهــــيم غـــراما كلا ذكر الحمي وليس الحمي إلا القطايف بالقطر وأشتاق إن هبيت نسيم قطايف الـ ححور سحيرا وهي عاطرة النشر 17 (۱۷۲ب)ولىزوجة إن تشتهى قاھرية أقول لها ما القـــاهرية في مصر

ولما مات رثاه السراج الوراق بهذين البيتين ، وها :

ياعيدنا الأضحى سقى موب الغام أبا الحسين 10 يشكو بوار الصنعتين لو عاش **نی**ےك لقےد غدا انتہى ذلك .

1 4

# تم دخلت سنة ثلاث وسبعين [ وستمائة ]

فيها توفى الإمام الحافظ وجيه الدين أبو المظفر منصور بن العادية ، تونَّى في شوَّال من تلك السنة.

وفي سنة ثلاث وسبعين وستمائة ، كانت وفاة الشييخ جمال الدين يوسف بن أحمد ٢١ محمود بن أحمد الحافظ اليغموري الدمشقىي ، وكان له شعر جيّد إلى الغاية .

<sup>(</sup>١٦) ينكو: ينكوا.

<sup>(</sup>١٨) [ وستمائة ] : تنتس في الأصل .

وفيها كان دخول الملك السعيد، ابن السلطان، على بنت الأمير قلاون الألفى، وكان المهم بالقامة، فأقام سبعة أيام؛ وكان السلطان يظنّ أنّه إذا أزوج ابنه ببنت الأمير قلاون، يكون له من بعده عونا على تقلّب الزمان، فجاء الأمر بخلاف ذلك.

# ثم دخلت سنة أربع وسبعين [ وستماثة ]

فيها أرسل السلطان تجريدة إلى نحو بلاد النوبة ، وسبب ذلك ، أنّ ملك النوبة دخل إلى أسوان ، ونهب ما فيها وأحرقها ؟ فلما بلغ السلطان ذلك، أرسل الأمير شمس الدين سنقر الفارقاني ، الأستادار ، والأمير عزّ الدين أيبك الأفرم ، أمير جاندار ، وجماعة من الأمراء العشر اوات ، وأرسل معهم خمهائة مماوك .

فلما وصاوا إلى النوبة ، تقاتلوا مع ملكها ، على أسوان ، فانكسر ملك النوبة أشد كسرة ، وهرب، وقتل من عسكره ما لا يحصى، وأسر أخوه وأولاده وأقاربه، وغنموا منهم عسكر السلطان، غنائم كثيرة، من عبيد وجوار وخيول وغير (١٧٣ آ) ذلك ؛ ثم رجعوا إلى مصر وهم في غاية النصر ، انتهى ذلك .

## ثم دخلت سنة خمس وسبعين وسمائة

فيها ، فى ثانى عشرين ربيع الأول ، توقى سيدى أحمد البدوى ، رضى الله عنه ، ا [ وهو ] أبو العبّاس أحمد بن على بن إبراهيم بن محمد بن أبى بكر القرشى أبو الفتيان ، ولد سنة ست وتسمين وخمسائة ، وأمّه تسمّى فاطمة بنت محمد بن أحمد ، وتوتى أبوه عكة سنة سبم وعشرين وخمسائة .

وإنما عرف بالبدوى لملازمته الاثام ، وكان له لثامان لا يفارقهما ؟ وعرض عليه النزوج فامتنع من ذلك ، وأقبل على العمادة ؛ وكان يحفظ القرآن ، وشيئا من الفقه على مذهب الشافعي ، رضى الله عنه ؛ وكان يعطب من يؤذيه من الأوباش ؛ ثم إنه لازم الصمت ، حتى أنّه صار لا يتكلم إلا بالإشارة ، واعتزل عن الناس قاطبة .

<sup>(؛) [</sup> وستمالة ] : تنتس في الأصل .

<sup>(</sup>٨) مماوك : مماوكا .

<sup>(</sup>١٥) [ وهو ] : تنقس في الأصل .

فلما كان المحرم سنة ثلاث وثلاثين وستمائة ، رأى فى النوم من بشره أن سيكون له حالة حسنة بمصر ؛ وكان له أخ يسمّى حسن ، سافر إلى العراق ؛ فلما دخل سيدى أحمد إلى مصر لازم الصيام ، فكان يطوى أربعين يوما ، لا يتناول طعاما ولا شرابا ٣ ولا ينام ، وهو رافع بصره إلى السماء ، وعيناه كألجمرتين .

ثم توجّه إلى طندتا سنة أربع وثلاثين وسمائة ، فأقام بها على سطح دار يسيح ليلا ونهارا؛ وكان طويل القامة ، كبير الوجه ، ولونه بين البياض والسمرة ، واستمر على ذلك مدّة طويلة .

وظهر له كراماتخارقة ، منها أنّ امرأة شكت له ، أنّ ولدها أسر ببلاد الفرنج، فأحضره إليها فى قيوده ؛ فاشتهرت كراماته فى الآفاق ، ونحت بركته على الإطلاق ، ٩ إلى أنْ مات فى تلك السنة كما تقدّم ، انتهبى ذلك .

وفى هذه السنة ، طيف بالمحمل الشريف ، وكسوة الكعبة ، بالقاهرة ، فى رجب ، وكان يوما مشهودا ؛ وهو أول من فعل ذلك من الماوك بمصر ؛ وأذن للناس فى الحج من يومئذ ، واستمر ذلك فى كل سنة ، تارة يبطل ، وتارة يعمل ( ١٧٣ ب ) .

وفى هذه السنة، أعنى سنة خمس وسبعين وستمائة ، فيها توقى الشيخ رنسى الدين ، ١٥ من أثمّة النحو ، وهو ماحب كتاب « لسان العرب » .

وفى هذه السنة ، أعنى سنة خس وسبعين وستمائة ، فيها جاءت الأخبار ، بأنّ التتار قد زحفوا على البلاد ، ووسل أوائلهم إلى حاب ، وكان ملك التتار شخصا ، ١٨ يقال [ له ] أبغا ، وقد جمع من العساكر نحو ستمائة ألف .

فلما سمع السلطان بذلك، خرج من مصر على جرائد الخيل، هو والعسكر ؛ فلما دخل الشام ، أقام بها ، وعقد مجلسا بأنّ التتار قد ملكوا البلاد ، وأنّ الخزائن نفذ ما فيها ٢١

<sup>(</sup>٢) أخ : أخا .

<sup>(</sup>ه) ملندتا : يعني سلنطا .

<sup>(</sup>١٩) [ له ] : تنتس في الأصل .

من المال، وأنّ القصد أنْ يأخذ من أموال الرعية ، ما يستعان به على دفع التتار؛ فأفتوه علماء الشام بأنّه يجوز له أخذ أموال الرعية ، فأخذ خطوطهم بذلك .

ثم قال: « هل بقى من أعيان العلماء أحد » ؟ قالوا: « نعم ، بقى الشيخ محيى الدين النواوى ، رأس علماء الشافعية » .

فأحضره ، وقال له : « اكتب خطّ ك بذلك مع الفقها » ، فامتنع من ذلك ، فقال له : « ما سبب امتناعك » ؟ قال : « أنا أعلم أنك كنت في الرق للأمير أيدكين البندقدارى ، وليس لك مال ، ثم إنّ الله تعالى مَنَّ عليك وجعلك ملكا ؟ وبلغنى أنّ عندك سبمة آلاف مملوك ، ولكل مملوك حياصة ذهب ؟ وعندك مائتا جارية ، لكل جارية حلى فاخرة ، ما بين ذهب ولؤلؤ وفصوص مثمنة ، فإذا بمت ذلك جميعه ، وبقيت مماليكك بالبنود الصوف ، بدلا عن الحوايص الذهب ، وباعت جواريك الحلى التي عندها ، أفتيتك بأخذ أموال الرعية » .

۱۷ فلما سمع ( ۱۷۶ آ ) ذلك اللك الظاهر ، غضب منه ، ورسم بأنْ يخرج من الشام، ولا يقيم بها ، فقال الشيخ محيى الدين : « السمع والطاعة » ؛ وخرج من الشام ، وتوجّه إلى بلده نوى .

فوقف العلماء والنقهاء إلى السلطان، وقالوا: « إنّ هذا من كبار علمائناو صلحائنا، وممن يتتدى به » ؛ فرسم السلطان برجوعه إلى دمشق ، فامتنع الشيخ من العود إلى دمشق ، وقال: « لا أدخاها والظاهر في قيد الحياة » ؛ فلم يقم الظاهر بعد ذلك إلا مدّة يسيرة ومات ، كما سيأتي ذكر ذلك في موضعه .

قال الشيخ شمس الدين الذهبي : «كان اللك الظاهر نعم الملك ، لولا ماكان فيه من الظلم ، وأخذ أموال الرعية بنير حق ، انتهى ذلك .

ناما خرج السلطان من دمشق ، توجه إلى حلب ، وتقاتل مع التتار فكسرهم ، وقتل منهم نحرو النك ؛ وهرب أبنا ، ملك التتار ، فتبعه السلطان إلى الأبلستين ،
 (١٧) فلم يقم : فلم يقيم .

( تاریخ ابن ایاس ج ۱ ق ۱ – ۲۲ )

فكان بينهما هناك واقعة أعظم من الأولى ، إفهرب أبنا ، فتبعه السلطان إلى دربند . ثم رجع من هناك إلى قيسارية ، وحاصر أهلها ، فأرساوا يطلبوا منه الأمان ، فأرسل لهم أماناً على يد الأمير بيسرى ، فسلموا الدينة ، فدخلها السلطان في موكب عظيم ، وكان يوما مشهوداً ؟ فنزل السلطان بدار المماكة ، وصلى بها ركعتين ، وحكم بين الناس ، وأقام بها أياما ، ثم قصد التوجّه إلى دمشق ، كل ذلك في أواخر سنة خس وسبدين وستائة .

# ثم دخلت سنة ست وسبمين [ وستمائة ]

فيها دخل السلطان إلى حاب، فتوعّك جسده ، وأخذته الحمّى ، فأسقوه الحكماء دواء مستهالا ، فأفرط فى الإسهال ، وثقل فى المرض ، فرحل من حاب فى ( ١٧٤ ب) . عقّة على أنّه يدخل الشام ، فمات فى بعض العنياع ، قبل أنّ يدخل الشام بايلة ، فكان ما قاله الشيخ محيى الدين النواوى كشنا منه .

ولما توقى الظاهر بيبرس ، دخل الشيخ محيى الدين النواوى إلى دمشق ، فأقام بها ١٠ ستة أشهر ، ومات ليلة الأربعاء رابع عشرين رجب ، من سنة ست وتسعين وستمائة ؟ فكان بينه وبين وفاة الملك الظاهر بيبرس ستة أعمهر لا غير ، ومات بنوى ، ودفن مها ، رحمة الله عاليه ، انتهى ذلك .

فلما مات السلطان ، كتم موته عن العسكر ، واستمرّ فى المحفّة إلى أنْ دخـــل دمشق ، فدفن بها ليلا ، ولم يشعر بموته أحد من الناس ؛ وكانت وفاته فى يوم الخيس ثامن عشرين المحرم سنة ست وسبعين وستمائة ، وعاش من العمر نحو اثنتين وستين من العمر نحو اثنتين وستين من العمر نحو اثنتين وستين من العمر المحرم سنة ست وسبعين وستمائة ،

وكانت مدّة سلطنته بالديار المصرية ، والبلاد الشامية ، سبع عشرة سنة وشهرين ونصف .

17

<sup>(</sup>٢) يطلبوا : كذا في الأصل .

<sup>(</sup>٧) [ وستمائة ] : تنتم في الأصل .

<sup>(</sup>٩) دواه مسهلا : دوی مسهل .

<sup>(</sup>۱٤) وفاة : وفات .

وخاف من الأولاد عشرة ، ثلاثة ذكور ، وهم : الملك السعيد محمد ، الذى تسلطن بعده ، والملك العادل سلامش ، وسيدى خضر ، لكنه لم يتسلطن ؛ وخلف من البنات سبع .

ولما مات الملك الظاهر ، رثاه القاضى حيى الدين بن عبد الظاهر بهذه الأبيات :

كلا ولا حبر جميل يجمل منها الرواسى خيفة تتقاقل نيا تطيب فكل قفر منزل منن على كل الورى وتطول مثل السهام إلى المسالح ترسل غفلت وكانت قبل ذا لاتغفل لكنها إذ ليس تعقِل تُمقَل سهم له في كل قلب مقتل ولئن صبرت فإنني أعمَّل منهلة في أوجه تنهاًل

ما مثل هذا الرز قاب يحمل الله أكبر إنها لمحيبة له في على الملك الذي كانت به الد الظاهر السلطان من كانت له لحنى على آرائه تلك التي لحنى على تلك العزائم كيف قد لحنى على تلك العزائم كيف قد (١٧٥) ما لارماح تخولتها رعدة سهم أصاب وما رئى من قبله أنا إن بكيت فإن عذرى واضح خاف الشهيد لنا السعيد فأدمع

وأما نتوحاته التى انتتحها فى أيامه ، وهى: قيسارية ، وأرسوف،وصفد ، وطبرية ، وإما نتوحاته التى انتتحها فى أيامه ، وهى: قيسارية ، وحصن الأكراد ، والقرين ، وحصن عكا ، وصافيثا ، والمرقبة ، وحلباء ، وبانياس ، وطرسوس ، وكانت هدذه البلاد كاما بأيدى الفرنج .

وأما ما افتتحه من بلاد الشرق ، وهي: مدينة سيس ، أخذها من أهلها بالأمان، ودركوش ، وتلميش ، ورعيان ، ومرزبان ، وكينوك ، وأدنة ، والمصيحة .

وأما ما انتتجه بالحصار: فدمشق، وبعابك، وقلمة الصبيبة، وقلمة شيزر، وعجلون، وبصرى من أعمال دمشق،وصرخد، وحمص، والصات، وتدمر، والرحبة، وتل باشر، والخوابى، وصهيون، وقلعه الكهف، والقدموس، والكرك،

<sup>(</sup>۱۲) رئی: رای .

والشوبك ، وبيت المقدس ، ومدينة الخليل عليه السلام .

وأما ما افتتحه من بلاد السودان ، وهي : النوبة وأعمالها ، وقلعة العميدين من أعمال برقة ، وافتتح عدّة جزائر من أعلا الجنادل .

وأما ما أنشأه من المائر ، فإنّه جدّد ( ١٧٥ ب ) عمارة الحرم النبوى ، وجدّد عمارة قبّة الصخرة ببيت المقدس ، وأوقف على سماط الخليل ، عليه السلام ، جهات كثيرة بافية إلى الآن .

وأما ما أنشأه بالديار المصرية ، فمن ذلك : قناطر شبرامنت بالجيزة ، وقناطر على بحر أبى المنجا ، وقناطر السباع التى بالقرب من ميدان المهارة ؟ وعمر سور مدينة الإسكندرية ، وجدّد بناء المنار الذى بها ؛ وأنشأ منارا بثغر رشيد ؛ وجدّد عمارة ثغر دمياط بعد ما كان خاربا من أيام الملك الكامل ، وردم فم بحر دمياط بالقرابيص ، حتى لا تدخل إليه مراكب الفرنج .

وجدّد عمارة قامة الروضة ، التي أنشأها الملك الصالح أيوب ، وأعاد الشوآني التي ١٢ كانت بالصناعة ، وحفر بحر أشموم طناح، وعمر القلاع التي ببلاد الشرق ، التي أخربها هولاكو ، وعمر مدرسة بدمشق ، وأنشأ قرية على فمّ وادى العبّاسة ، وسمّاها الظاهرية .

وأنشأ القصر الأباق بدمشق، وعمر الخان الكبير بالقدس، وجدّد حنر خليج الإسكندرية، وبائسر حفره بنفسه، وأنشأ البرج الكبير بقاعة الجبل، وعمر مدرسة بجاه البيارستان، وعمر الجامع الكبير الذي بزقاق الكحل، وأنفق عليه جملة مال، ٨ قيل إنّه عمر من وجه حلّ، من الننائم التي حصلت له من فتوحات بلاد الفرنج، وكان مكان هذا الجامع ساحة برسم القبق، يامبون هناك الماليك.

وهو الذى جدّد عمارة جامع الأزهر ، وأعاد فيه الخطبة ، بعد ما أقام خرابا من ٢١ أيام الحاكم بأمر الله ، وجدّد عمارة جامع أحمد بن طولون ، وكان خرابا ، وجدّد عمارة

<sup>(</sup>٥) الصخرة : الصغرآ .

<sup>(</sup>٨) النجا : المرجا .

جامع عمرو بن العاص، وكذلك جامع الحاكم ؟ وله آثار كثيرة بمصر والشام، وغير ذلك من البلاد الإسلامية ، ( ١٧٦ آ ) انتهى ذلك .

وفيه يقول الشيخ زين الدين بن الوردى ، قوله :

اللك الظاهر أخباره تشمل للراحــل والقاطن تأمّلوا أخباره وانظروا ما فعـل الظاهر بالباطن

قات: وأخبار الملك الظاهر بيبرس كثيرة ، فى عدّة مجلدات ، والغالب فيها موضوع ، ليس له حقيقة ، والذى أوردناه هنا هى الأخبار الصحيحة ، التى ذكرها العلماء من المؤرّخين .

وكان الملك الظاهر بيبرس ملكا عظيما ، جليل القدر ، مهابا ، كفوا للسلطنة ، وانر العقل ، عارفا بأحوال المهالكة ، خضعت له ماوك الشرق ، وماوك النرنج ؛ وكان خفيف الركاب ، له موكب بالشام، وموكب بحلب ؛ وكان كثير الغزوات ، مشهورا بالغروسية ، وله إقدام في الحرب ؛ وكان كثير الأسفار في الصيف والشتاء ؛ وكان ياتمب بأبي الفتوحات ، لكثرة فتوحاته للبلاد والثفور .

وكان يصنع فى رنكه سَبعاً ، إشارة لفروسيته، وشدّة بأسه ؛ وكان يفر ق الننائم التي تحقيل من الفتوحات على عسكره ، حتى يرغّبهم فى الفتال ؛ وكان محبًّا لجمع الأموال ، كثير المصادرات لأرباب الأموال لأجل التجاريد .

وهو الذي رتّب خيل البريد ، لأجل سرعة مجيء أخبار البلاد الشامية .

وكان حــن الشــكل ، طويل القامة ، أبيض الاون ، مستدير اللحية ، الغالب فى
 لحيته الشعر الأبيض ؟ وكان مبتجلا فى موكبه ، منقادا إلى الشريعة ، يحبّ العلماء والعملحاء ، وفعل الخير .

ولو لم یکن من أفعاله الحسنة سوی رد الخلافة لبنی العباس ، و اکرامه لهم ، بعد ماکادت أن تنقطع عنهم الخلافة ، وأنفق علی ذلك جملة مال کا تقد م .

وهو الذي جعل لـكل مذهب ( ١٧٦ ب ) قاضيا كبيراً ، ىعزل ويولَّى .

<sup>(</sup>٦) قات: ابن إياس يعني نفسه .

<sup>(</sup>۲۳) قاضیا کبیرا : قاضی کبیر .

وكان الملك الظاهر خيار ماوك الترك على الإطلاق، وقد قال القائل في المعنى :

تاريخه في الماوك أضحى يحيّر العرب والأعاجم فاكتبه بالتبر لا بحبر واعجب لأخباره العظائم اختاره الله من إمام لقمع أهـــل الفساد صارم قـــد أظهر العدل في الرعايا وأبطل الجـــور والمظالم حنالله يرحمه كل يوم ما دام هـــذا الوجود قائم م

ولما مات اللك الظاهر ، تولّى بعده ابنه اللك السعيد ؛ انتهى ما أوردناه من أخبار الملك الظاهر بيبرس البندةدارى ، وذلك على سبيل الاختصار من أخباره .

#### ذڪر

#### سلطنة الملك السعيد أبي المعالى محمد

### ابن الملك الظاهر بيبرس البندقداري الصالحي

وهو الخامس من ملوك الترك وأولادهم بمصر ؛ بويع بالسلطنة بعد موت أبيه ١٧ الملك الظاهر؛ وكان مولده فى صفر سنة ثمان وخمسين وستمائة، وكان يسمّى محمد بركة خان، على اسم جدّه لأبيه .

وكأن القائم بتدبير دولته الأمير بدر الدين بيليك ، نائب السلطنة ، فحلف له ١٥ الأمراء ، وكان الأمير بيليك من ذوى العقول .

قيل ، لما مات الملك الظاهر فى أثناء طريق الشام ، كتم الأمير بيايك موته ، خوفا من التتار أنْ لا يرجعوا على البلاد إذا بالمهم موت السلطان، فدفن السلطان بالشام ١٨ تحت الليل ، ولم يشعر به أحد من الناس .

ثم إنّ الأمير بيامك احتاط على خزائن المال ( ١٧٧ آ ) والبرك السلطانى ، وقصد التوجّه إلى الديار المصرية ، فكانت المحقّة تمشى فى الموكب وقدّامها الجنائب، ويشيعوا ٢٠ أنّ السلطان مريض ، وكان لا يجسر أحد أنْ يقرب [ من ] المحنّة ، وكانت الأطباء

<sup>(</sup>٢١) ويشيعوا : كذا في الأصل.

<sup>(</sup>٢٢) مريض: مريضًا. [ أ من ]: تنقس في الأصل.

تحضر على جارى العادة ، وطبق المزاور يدخل كل يوم إلى الحُوَمَة ، واستمرّ الأمر على ذلك ، حتى دخل إلى القاهرة ، وطلع القلعة .

فهند ذلك أشيع موت السلطان ، وتسلطن ولده عوضاً عنه ، فلما تمَّ أمره فى ولايته ، مشى فى السلطنة على نظام والده ، وسار منقادا مع الأمير بيليك ، فساس أمره أحسن سياسة ، واستمرّ على ذلك مدّة يسيرة .

ثم إنّ الأمـــير بيليك مرض فى أثناء ذلك ، وسلسل فى الرض ، حتى مات فى أواخر سنة ست وسبعين [ وستمائة ] ، فكثر عليه الحزن والأسف ، وكان أميرا دينا خيرا ، كثير البر والصدقات ، قليل الأذى فى حق الرعية ؛ وكان الناس عنه راضية إلى أنْ مات .

فلما مات طاش الملك السعيد، واقتدى برأى الأوباش، فقبض على جماعة من الأمراء، منهم: الأمير سنقر الأشقر، والأمير بيسرى، وكانا جناحى والده

الملك الظاهر، ثم قبض على جماعة من الأمراء العشر اوات من مماليك والده.

ثم أخلع على الأمير آقسنقر الفارقاني ، واستقر به نائب السلطنة ، عوضا [عن ] الأمير بيليك ، فأقام في نيابة السلطنة مدّة يسيرة ، ثم قبض عليه ، وسجنه بثغر

١ الإسكندرية ، ثم أرسل خنقه وهو في السجن .

ثم أخلع على الأمير كوندك، واستقرّ به نائب السلطنة، عوضا عن الأمــــير آقسنقر الفارقاني .

۱۸ واستمر الملك السعيد يفعل من (۱۷۷ ب) هذه المساوئ ، حتى نفرت عنه قلوب الهسكر ، وتمنى كل أحد زواله .

تم دخلت سنة سبع وسبعين وستمائة

فيها توتَّى قاضي القضاة المالكي شرف الدين بن عمر بن السبكي ، وهو أول قضاة

41

<sup>(</sup>٧) [ وستمائة ] : تننس في الأصل .

<sup>(</sup>۱۰) واقتدی : واقتدا .

<sup>(</sup>١٣) [ عن ] : تنقس في الأصل .

المالكية بمصر؟ فأخلع السلطان على القاضى نفيس الدين شكر، واستقرّ قاضى قضاة المالكية، عوضًا عن شرف الدين عمر بن السبكي.

وفيها عزل قاضى قضاة الحنابلة ، محمد بن العاد الجماعتلى ، وهو أول قضاة الحنابلة؟ ٣ ثم تولّى من بعده القاضى فخر الدين عمر بن عبد الله بن عوض .

وفيها توقى الصاحب بهاء الدين بن حنا ، فأخلع الملك السعيد على القاضى برهان الدين السنجارى ، واستقر به وزيرا ، عوضا عن بهاء الدين بن حنا ؟ فأقام فى الوزارة مدة يسيرة ، وخُلع الملك السعيد من السلطنة عقيب ذلك ، فقال فيسه ناصر الدين ابن النقيب مداعية :

تطيّرت الوزارة من قريب بصاحبها الجديد ومن بعيد هو وقالت كعبه كعب مشوم ولا سيا على الملك السعيد

وفيها جاءت الأخبار، بأنّ نائب الشام خامر وخرج عن الطاعة، ﴿ فَجْرَ دُ إِلَيْهِ الْمُلْكُ السَّمِيد، وخرج بنفسه إلى الشام، فلما دخلها نزل بالقصر الأبلق، الذي أنشأه ١٢ والده.

فلما أقام أياما بالشام ، خامرت عليه جماعة من الأمراء ، وقد عوّل الملك السعيد على قبض جماعة منهم ؟ فلما تحقّقوا ذلك خرجوا من دمشق ، وتوجّهوا إلى المرج الأصغر ، وأقاموا به .

فلما بلغ الملك السعيد ذلك ، أرسل إليهم بعض ( ١٧٨ آ ) الأمراء ، ليمشى بينهم وبين السلطان بالصلح ؟ فلما توجّه إليهم، عاد الجواب إليه بأنّهم أبوا من الصلح قاطبة، مم وامتنعوا من الحضور .

فلما بلغ ذلك خوند أمّ الملك السعيد، وكانت توجّهت صحبة ابنها إلى الشام، فى محفّة، فركبت على فرس وتوجّهت إلى الأمراء فى الرج الأصفر، فلما اجتمعت به بالأمراء، ومشت بينهم وبين ابنها بالصلح، فأبوا من ذلك، فرجعت من إعندهم والمجلس مانع.

فلما تحقَّق الملك السعيد ذلك ، رحل من دمشق ، وأخذ بقيَّة الأمراء والعسكر ، ٢٤

وقصد التوجّه إلى القاهرة ؛ فجمع معه عربان جبل ناباس ، وعسكر دمشق ، وعسكر صفد ، وعسكر طراباس .

والم الله عن قد الله عن الله على ذلك العساكر ؛ فأخذوا منه النفقة ، ثم مادوا يتسحّبون من عنده قليلا ، قليلا ، حتى لم يبق معه سوى العسكر المصرى ؛ فاما خرج من غز ة ، جد فى السير حتى دخل سرياقوس .

تاماً بلغ الأمراء الذين بمصر مجيء السلطان، خرجوا على حمية ليقتاوه ؟ وكان من
 لطف الله تعالى فى ذلك اليوم ضباب ثقيل فى الجوّ، فستر الله عليه حتى طلع إلى القلمة،
 ونحا بنفسه .

ونها بلغ الأمراء طاوع السلطان إلى القامة ، رجعوا من المطرية ، وحاصروه بالقلعة سبعة أيام ؛ فلما رأى من كان عنده في القلعة أنّ حاله قد تلاشي ، صادوا يتسحّبون من عنده ، وينزلون إلى الأمراء في الرملة .

۱۷ فاما رأى الملك السعيد عين الغلب ، أرسل خلف أمير المؤمنين أحمد الحاكم بأمر الله ، ليشى بينه وبين الأمراء ، فيما يبكون من المصاحة فى ذلك ، ( ۱۷۸ ب ) فنزل اليهم الإمام أحمد ، وقال لهم : « إيش آخر هذا الأمر ، وما قصدكم » ؟ قالوا : ما قصدنا يخلع نفسه من السلطنة ، ويمضى إلى الكرك » .

ورجع الإمام أحمد إلى الملك السعيد، وأخبره بما قالوه الأمراء، فأشهد على نفسه بالخلع من الساطنة، يحضرة أمير المؤمنين والقضاة، وأرسل الخلع إلى الأمراء، وخرج من يومه إلى الكرك، وكان الأمير بيدغان سمّ الموت متسفّرا عليه.

فكانت مدّة سلطنة اللك السميد محمد بن الظاهر بيبرس بالديار المصرية ، نحو سنتين وصهرا وأياما .

ومن الحوادث في أيامه، أنّ العرب خرجوا على الحجّاج في أثناء الطريق، ونهبوا جميع أموالهم، وفتاوا منهم جماعة ؛ وكان أمير المحمل في تلك السنة ، الأمير بودى ، فلما جرى ذلك هرب، وفي ذلك يقول المماد :

<sup>(</sup>٦) الدِّين : الذِّي .

لقد أخذوا الحجّاج في عام سبعة وسبعين حقّا بعد نهب تمكّنا وصار أمير الركب بورى مكنّنا قلت: والملك السعيد هو صاحب الحمّام الذي عند سوق القبو.

فلما توجّه إلى الكرك ، أقام بها مدة يسيرة ، ومات ؛ وكان سبب موته ، قيل إنّه لعب بالأكرة فى ميدان قلعة الكرك ، فتقنطر به الفرس، فانكسر ضلعه، ومات من وقته ، ودفن بالكرك ، ثم نقل من بعد ذلك ، ودفن بالقرافة الصغرى ، وقيل بل دفن بالشام على أبيه الملك الظاهر .

وكان الملك السعيد شابا جميل الصورة ، حسن الهيئة ؛ ولما خلع من السلطنة ، تولّى من بعده أخوه سلامش؛ انتهى ما أوردناه من أخبار الملكالسميد محمد بن الظاهر على سبيل الاختصار .

#### ذكر

#### سلطنة الملك العادل سيف الدين سلامش

14

#### ابن الملك الظاهر بيبرس

وهو السادس من ملوك الترك وأولادهم بمصر ؛ بويع بالسلطنة بعد خلع أخيه الملك السعيد، في ربيع الأول ( ١٧٩ آ ) سنة ثمان وسبوين وستمائة ؛ وكان له مرف العمر لما تولّى السلطنة ، سبع سنين ونصف ، وكان يعرف بابن البدوية ؛ وكان حسن الشكل ، أحسن من أخيه الملك السعيد .

وكان النائم بتدبير مملكته الأنابكي قلاون الألنى ، فكان يخطب باسمهما على ١٨ المنابر ، وضربت السكة باسمهما على الدنانير والدراهم ؛ وكان فى الحقيقة قلاون هو السلطان ، وكان سلامش معه آلة ، ليس له فى السلطنة إلا مجرّد الاسم فقط .

<sup>(</sup>٣) قلت : ابن إباس يعني نفسه . || الذي : التي .

<sup>(</sup>٩) أخوه : أخيه .

ثم إنّ قلاون رسم بالإفراج عن الأمير سنقر الأشقر ، والأمير بيسرى ، اللذان كان الملك السعيد سجنهما بثنر الإسكندرية ، فلما حضر الأمسير بيسرى ، سلّم أمور المملكة إلى قلاون ، وكان مغرما بحبّ الصيد .

فلما خرج يتصيّد ، قبض الأتابكي قلاون على جاءة من الأمرا، ، وأرسلهم إلى السجن بثغر الإسكندرية ، ثم أرسل بالقبض على جماعة من النوّاب ، وولّى عوضهم من يختار ، وكان في الباطن يمهد الأمور لنفسه ، والأمرا، في غفلة عن ذلك .

فلما صفا له الوقت ، خلع العادل سلامش من السلطنة ، وأرسله إلى الكرك ، هو وأخاه سيدى خضر ، فأقاما بالكرك .

و خانت مدة العادل سلامش بمصر ، خمسة أشهر وأياما ، وبه انقضت دولة اللك الظاهر بيبرس ، كما بشر الإمام الشافعي بذلك في النوم ، وقد تقدّم ذكر ذلك ؛ ولما خلع سلامش من السلطنة ، توتى بعده قلاون ؛ انتهى ما أوردناه من أخبار العادل سلامش ، وذلك على سبيل الاختصار .

#### ذڪر

سلطنة الملك المنصور ( ۱۷۹ ب )سيف الدين أبى المعالى قلاون الألفي الصالحي النجمي

وهو السابع من ماوك الترك وأولادهم بالديار المصرية ؛ بويىع بالسلطنة بعد خلع الملك العادل سلامش، يوم الأحد ثانى عشرين رجب سنة ثمان وسبعين وستمائة، وتلقّب الملك المنصور ، ونودى باسمه فى القاهرة ، وضيح الناس له بالدعاء ، ودقت له البشائر بالقلمة .

وكان أصله من مماليك الأمير آقسنقر الكاملي، ثم قدّمه إلى الماك الصالح نجم (١) سنقر الأشقر : آقسنقر الفارقاني، وقد ورد هنا فيا سبق (س٣٤٣ س١٣) خبر القبض على الأمير آقسنقر الفارقاني، وخنقه في السجن بثغر الإسكندرية، كما ورد أيضا (س٣٤٣ س١٠) خبر القبض على الأمير سنقر الأشقر والأمير بيسرى . | اللذان : الذي .

(٨) وأخاه : وأخوه .

الدين أيوب ، فأعتقه فى أثناء سنة سبع وأربعين وستمائة ، ولا زال يرقى حتى بقى سلطان مصر .

فلما جلس على سرير المُاك ، وتم أمره فى السلطنة ، أنعم على جماعة من تخشداشينه بتقادم ألوف ، وهم : طرنطاى ، وكتبغا ، ولاجين ، وقفيجق ، وسنجر الشجاعى ، وأيبك الخازندار ، وآقوش الموصلى ، وسنقر جركس ، وأزدمر العلاى ، وقلجق ، وبابان الطباخ ، وغير ذلك من الأمراء .

ثم أفرج عن الأمير أيبك الأفرم ، واستقرّ به نائب السلطنة ، فأقام فيها مدّة يسيرة ، واستعنى من النيابة ، فأعفاه السلطان ، ورتّب له ما يكفيه ، ولزم بيته .

ثم أخلع السلطان على مماوكه طرنطاى، واستقرّ به نائب السلطنة، عوضاً عن أيبك اللافرم ؛ وأخلع على الأمير سنقر الأشقر ، واستقرّ به نائب الشام ، فخرج من يومه ، وكان الأمير سنقر الأشقر مجرما ، وعنده جهل زائد ، فأبعده المنصور ( ١٨٠ آ) قلاون إلى الشام ليكفى شرّه ، فماكفى ذلك .

وفى هذه السنة ، أعنى سنة ثمان وسبعين وستمائة، نيها توتى قاضى القضاة الشافعى، ي الدين بن عز الدولة؛ فلما مات أخاع السلطان على القاضى وجيه الدين عبد الوهاب البهنسى ، واستقر به قاضى القضاة الشافعية ، عوضاً عن ابن عز الدولة .

وفيها عزل السلطان قاضى القضاة الحنفية ، صدر الدين أبى العزّ ؛ وأخلع على القاضى معزّ الدين النعان بن الحسن ، واستقرّ به قاضى قضاة الحنفية ، عوضاً عن أبى العزّ .

١.٨

وفيها أخلع الساطان على القاضى عني الدين بن عبد الظاهر ، واستقرّ به كاتب السرّ ، وهو أول من لقّب بكاتب السرّ .

وسبب ذلك ما حكاه الصلاح الصفدى ، أنّ الملك الظاهر بيبرس ، رفـــــع إليه ٢١ مرسوم بالقمض على بعض النوّاب، فأنكر السلطان ذلك، وقال: «أنا لم أرسم بذلك»،

<sup>(</sup>١) يرقى : يرقا .

<sup>(</sup>٩) طرنفای : كتب هنا على الهامش بخط غير خط المؤلف : « صوابه طورومای » .

وطاب الموقع ، وسأله عن ذلك ، فقال : « إِنَّ الأمير بلبان ، الدوادار ، رسم بذلك عن لسان السلطان » ، فقال السلطان : « ينبنى أنْ يكون للملك كاتب سر ، يتأمّى الكلام شفاها عن لسان السلطان » .

وكان قلاون حاضراً ذلك المجاس، فوقعت هذه الكلمة فى أذنه، فلما تسلطن، أخلع على القاضى محيى الدين بن عبد الظاهر، واستقر به كاتب السر ؛ فهو أول من تسمّى «كاتب السر »، وقد قال القائل فى المعنى:

عليك بكتم السر لا تفشينه وما كان من عيب فقابله بالستر فإن أخصًا، الملوك كثيرة ولكن أحظاهم به كاتم السر

و موضوع هذه الوظيفة قراءة الكتب الواردة من البلاد ، وكتابة الجوبتها ، وكان كاتب السرّ أجوبتها ، وتصريف المراسيم إلى سائر الآفاق لقضاء حوايج الناس ، وكان كاتب السرّ يجلس بحضرة السلطان لقراءة القصص ،

١١ وأحدث في أيامه وظيفة « نظر الجيش » ، وموضوعها النظرفي أمر الإقطاعات ،
 ما يخرج منها وما يدخل إليها ، وتحرير جزئياتها .

وأحدث فى أيامه وظيفة « نظر الخزانة »، وكانت وظيفة كبيرة جليلة، موضوعها انْ يستوعب ما يخرج من بيت المال ، وما يدخل إليه ، وما يصرف فى أمور المملكة ، وما رد من البلاد الشامية وغيرها .

وأحدث وظيفة « وكالة بيت المال » ، وكانت وظيفة جليلة ، ولا يليها إلا من هو من ذوى العدالة المبرزة .

وأحدث في أيامـــه « نظر الاصطبلات » ، وموضوعها التحدّث في الاصطبلُ الشريف ، وعليق الخيول ، وأمر مناخات الجمال ، وما أشبه ذلك .

٢١ وأحدث في أيامه « نظر كتابة الماليك » ، وموضوعها معرفة أسماء الجند وأنسابهم ، وقت العرض للأسنار ، وعند تفرقة الجوامك والنفقات، وما أشبه ذلك.

ثم إنّ السلطان عزل الصاحب برهان الدين السنجارى ، من الوزارة ؛ واستقرّ ٢٤ بالقاضي فخر الدين بن لقان ، الذي كان كاتب السرّ أيام الملك الظاهر بيبرس . وكانت هذه الوظائف كابها مندوقة بديوان الوزارة من أيام الخاناء ، فانقسمت على عدة فروع في دولة الأتراك ، لما تلاثمي أمر الوزارة في تلك الأيام .

قالوا تبذّل من تهوى فقلت لهم لولا تبدّله ما نلت مقصودى هذا دليل على ما فيه من كرم والجود بالنفس أقصى غاية الجسود تثم دخلت سنة تسع وسبعين [وستمائة]

فيها جاءت الأخبار من دمشق بأنّ الأمير سنقر الأشقر ، الذى استقرّ نائب الشام ، خامر وخرج عن الطاعة ، وأظهر العصيان ، وادّعى السلطنة لنفسه بالشام ، و باس له الأمراء الأرض هناك ، وتاقب بالملك الكامل ؛ فأقام على ذلك مدّة يسيرة ، شم بطل أمره ، وخشى من السلطان ، فهرب إلى صهيون .

وفيها جاءت الأخبار بأنّ أبنا ، ملك التتار ، زحف على البلاد ، وأرسل أخاه ١٢ منكوتمر فى جاليش المسكر ، وقد وسل إلى حلب ، وملك ضياعها ، وأخذ أطراف مدينة حلب وأشرف على أخذها .

فلما بلغ السلطان ذلك ، خرج بنفسه ، هو والأمراء، على جرائد الخيل؛ فلما وصل ١٥ إلى غزّة ، جاءت الأخبار بأنّ منكوتمر أخا أبنا ، لما بلنه جبى، السلطان ، رحل عن حلب بعد ما أحرق ضياعها ، وقتل أهابها ، ونهب أموالهم ؛ فلما بلغ السلطان رجوع منكوتمر إلى بلاده ، رجع من غزّة إلى القاهرة .

فأقام دون الشهر ، ثم جاءت الأخبار برجوع منكوتمر إلى حاب ، وفعل أضعاف ما فعله أولا ، فخرج السلطان ثانيا ، وهو على جرائد الخيل ، فتلاقى مع عسكر التتار على المرج الأصفر ، فكان بينهما وقعة عظيمة ، وقتل من الفريقين ما لا يحصى .

وتقنطر منكوتمر عن فرسه ، وجرح ، فأحاطت به التتار وحملوه ( ۱۸۱ ب )

17

<sup>(</sup>۲۰) فنلاقى: فتلاقا .

<sup>(</sup>٢١) وقعة : كذا في الأصل.

وهربوا به وهو مجروح ، ووقع النهب فى عسكر التتار ، وغنم منهم عسكر السلطان ما لا يحصى، من سلاح وخيول وغير ذلك؛ وكانت هذه الوقعة من الوقعات المشهورة، فلما حصلت هذه النصرة للملك المنصور قلاون ، قصد التوجّه إلى مصر .

### ثم دخلت سنة ثمانين وستمائة

فيها حضر السلطان إلى القاهرة ، فخرج النـــاس قاطبة إلى ملتقاه ، وزّينت له القاهرة ، وطلع إلى القاهة في موكب حفل ، وحملت القبّة والطير على رأسه، ومشت قدّامه الأمراء ، حتى طلع إلى القاهة .

وفى هذه السنة توقّى قاضى قضاة الالكية ، نفيس الدين شكر ؛ وتوتّى بعــده القاضى تقى الدين محمد بن عبّاس المالـكي .

وفى هذه السنة توتّى الشيخ ناصر الدين بن المنير، والشيخ جمال الدين الشريشى، شارح « مقامات الحريرى » .

۱۲ وفيها عزل السلطان فخر الدين بن لقان من الوزارة ؟ وأعيد الصاحب برهان الدين السنجاري .

## ثم دخلت سنة إحدى وثمانين [ وستمائة ]

۱۰ فيها قبض السلطان على جماعة من الأمراء، منهم: الأمير بيسرى، والأمير بكتوت الشمسى، والأمير كشتندى، وجماعة كثيرة من الماليك السلطانية؛ وأنعم بإمر ياتهم على مماليك، وقدم منهم جماعة.

وفيها تزوج السلطان بخوند أشلون ، بنت الأمير نكاى ، وزنت عليه ، وأقام المهم سبعة أيام بالقامة ، ليلا ونهارا ، حتى قيل أصرف السلطان على ذلك المهم عشرة آلاف دينار ؛ وخوند أشاون هذه ، هي أمّ الملك ( ١٨٢ آ ) الناصر محمد بن قلاون .

۲۱ وفی هذه السنة ، فی رجب ، تو قی القاضی شمس الدین محمد بن خلکان الأربلی ،
 ولد سنة سنمائة ، و کان من أعیان المؤرّخین ، صحیح النقل ، و کان له شعر جیّد ،

<sup>(</sup>٢) الوقعة من الوقعات : كذا في الأصل .

<sup>(</sup>١٤) [ وستمائة ] : تنتم في الأصل .

#### ثمن ذلك قوله :

أمثلكم والبعد بينى وبينكم فخيل لى أن الفؤاد لكم مغنى وناجاكم قلبى على بعد نأيكم فأنستم لفظا وأوحشتم معنى وقد هجاه الأديب سميكة بهذين البيتين ، وهما :

أمولاى بدر الدين قل لابن خلكان يأخذ حددرا من لسان وحدّه فإنى أدريه وأعرف أصدله وتاريخه عندى وتاريخ جدة وفي هذه السنة عزل الصاحب برهان الدين السنجارى؛ واستقرّ فى الوزارة الصاحب بمهان الدين حزة بن محمد بن هبة الله الأصفوني .

وفي هذه السنة توتى الأمير مجير الدين محمد بن تميم الدمشقى، وكان من فحول ٩ الشعراء، وله شعر جيّد، وهُو من شعراء الماثمة السادسة، ومن نظمه الرقيق، قوله:

خليلي قـــد صاد الفؤاد بحسنه غزال به عدر المحبّين واضح ولا غــرو أنْ صاد الفؤاد بلحظه ألم تعلما أنّ العيون جـــوارح ٢٠ ومن نكته المخترعة ، وهو قوله :

ومهفهف الأعطاف قبل وردة بمقبل عدنب الرضاب صقيل فأعارها طيباً وحيّانى بها فلثمت عاطر ثغره برسول ( ١٨٨٣ ) وتوقى فى هذه السنة أيضاً الشيخ بدر الدين يوسف بن لؤلؤ الذهبى، وكان من شعراء مصر من المائة السادسة أيضاً ، وكان من فحول الشعراء ، وله شعر جيّد ، فمن ذلك قوله :

١٨

17

وحديقة مطاولة بأكرتها والشمس ترشف ريق أذهار الربا يتكسّر الماء الزلال أعلى الحصى فإذا جرى بين الرياض تشعبا ومن لطائف تنزلاته قوله ، وقد ضمّن الثل السائر :

### ثم دخلت سنة اثنتين وثمانين وستمائة

فيها ابتدأ الملك المنصور قلاون بعهارة القبّة التي تجاه المدرسة الظاهرية ؛ وأضاف إليها قاعة القطبيّين ، وممّاه « البيهارستان المنصورى » ؛ وأنشأ بجوار القبّة مدرسة تجاه المدرسة الصالحية ؛ وقيل انتهى العمل من ذلك في مدّة عشرة أشهر \_ هكذا نقله بعض المؤرّخين \_ وغالب ما فيها من الأعمدة والأعتاب نقـل من القلعة التي كانت بالروضة كما تقدّم .

فلما كملت العارة ، أوقف عليها عدّة من ضياع وأملاك وبسائين ومسقّفات، وغير ذلك ؛ وجعل لها في كل يوم من الرواتب نحو ألف دينار ( ١٨٣ آ ) .

وأشرط فى وقنه أنْ لا يمنع من دخول البيارستان ، من كان مريضاً، أو رمدانا، أو مبطونا ، أو مجنونا ، أو من به عاهة ، ويقيم به إلى أنْ يبرأ ، أو يموت ؛ ورتب لهم الأطبّة ، والأشربة ، والسكر ، والمزاور ، والفراد يج ، حتى الخيار البلدى ، والتهرحنا ، والياسمين ، وجعل يرسم ذلك غيطان معروفة ؛ قال ابن عبد الظاهر : كانت أوقاف البيارستان ، تشتمل فى كل سنة على ستين ألف دينار .

وأشرط فى وقفه أنّ فى كل ليلة يحضر من أرباب الآلات أربعة ، يضربون العود حتى يساهروا الضعفاء ، وأجرى عليهم الجوامك فى كل شهر ؛ وأشرط أيضاً أنْ يرى على سطح القبّة ، التي يدفن تحتها ، فى كل شهر أربع أرادب قمح ، برسم الطيور والحمام .

۱۸ وأشرط أشياء كثيرة من هذا النمط ما لا فعله أحد من الملوك قبله ، ولا بعده .
 وهذا المحروف باق إلى الآن ، وهــو من حسنات الزمان ، تحتاج إليه الملوك ،
 ولا يستغنى عنه الننى ولا الصعلوك ، وقد قيل فى المعنى :

٢١ تمثى الماوك على آثار غيرهم وأنت تخلق ما تأتى وتبتدع
 وقال آخر:

<sup>(</sup>۱۵) يساهروا : يساهرون .

ما من مليك له ذكر يشاع به إلا الذى به ده للخير آثار قال الشيخ تقى الدين المقريزى: وكان سبب بناء هذا البيارستان ، وهذا المهروف، والآثار العظيم الذى صنعه قلاون ، قيل إنه أمر بشيء كان له فيه اختيار ، فخالفه جماعة من العوام ، ورجموا الماليك ، فغضب عليهم السلطان ، وأمر الماليك أن يقتاواكل من وجدوه من العوام ، فاستمر السيف يعمل فيهم ثلاثة أيام ، فقتل في هذه المدة ما لا يحصى (١٨٣ ب) عددهم من العوام وغيرهم ، وراح الصالح بالطالح ؛ فلما تزايد الأمر ، عطلم القضاة ومشايخ العلم إلى السلطان وشفعوا فيهم ، فأمر بكف القتل عنهم ، بعد ما قتل من الناس جماعة كثيرة .

فلما جرى ذلك ، ندم السلطان على ما وقع منه ، فأشار عليه بعض العلماء أنْ يفعل مشيئًا عن أنواع البرّ والخير ، لعل أنْ يكفّر عنه ما جرى منه ، فشرع فى بناء هذا البيمارستان ، وصنع فيه هذا الخير العظيم ، من الرواتب الجزيلة ، لعل الله تعالى أنْ يحدو ما تقدّم من ذنبه « إنّ الحسنات يذهبن السيّئات » \_ هكذا نقل القريزى ، ١٢ انتهى ذلك .

# ثم دخلت سنة ثلاث وثمانين [ وستمائة ]

فيها خرج السلطان بنفسه إلى نحو البلاد الشامية ؟ ثم توجّه إلى حصن الرقب مه وحاصره ، ونصب عليه المناجنيق ، واستمر يحاصره ثمانية وثلاثين يوما ، فطلب أهله الأمان ، فأعطاهم الأمان ، وسآموا الحصن ، ثم رجع السلطان إلى الديار المصرية .

وفيها عزل السلطان الصاحب هبة الله الأصفونى ؟ واستقر بمماوكه علم الدين ١٨ سنجر الشجاعى ، وهو أول من ولى الوزارة من الأتراك ، ودقت له على بابه الطبلخاناة ، على قاعدة وزراء الحلفاء ببغداد . \_ وفيا توقى ابن الساعاتي صاحب « مجمع البحرين » .

<sup>(</sup>١٤) ﴿ وَسَمَّالُهُ مَّ : تنفس في الأصل.

<sup>(</sup>۱۷) الديار المصرية : كتب المؤلف هنا على الهامش ما يأتى : وفيها فتحت مرقب ، ونصب عايبها الساطان قلاون تسعة عشر منجنيقا ، فقتحت يومالنلاناه رابع جمادى الآخرة؛ وفتحت طراباس، وكانت بيد الفرنج مدة مائة سنة وأشهر .

# ثم دخل*ت سن*ة أربع وثماني*ن* [ و سمائة ]

فيها أرسل السلطان الأمير طرنطاى، نائب السلطنة ، بالقبض على سنقر الأشقر،

الذى كان نائب الشام ، وأظهر العصيان ، وتسلطن بدمشق ، وقد تقدّم ذكر ذلك ؟

فلما وصل الأمير طرنطاى إلى صهيون ، حاصر سفقر الأشقر أشدّ المحاصرة ، فلما رأى

سنقر عين الغلب ، أرسل يطاب من الأمير ( ١٨٤ آ ) طرفطاى الأمان ، فأجابه إلى

ذلك ، فلما وثق منه بالأمان ، نزل إليه من قلعة صهيون وقابل الأمير طرنطاى ، فاف له على مصحف شريف ، أنّه إذا قابل السلطان لا يشوّش عليه ، ولا يسجنه ، ولا يتتله ؛ فلما وثق منه بذلك ، أخذ عياله وأولاده وأتى صحبة الأمير طرنطاى .

فلما بانع السلطان مجمى سنقر الأشقر ، خرج إلى تاقيه ، فلما وصل إلى المطرية ، تلاقى هو وسنقر الأشقر عند مسجد التبن ؟ فلما وقعت عين سنقر على السلطان نزل عن فرسه ، فلما رآه السلطان نزل عن فرسه ، نزل [ هو ] الآخر عن فرسه ، وتعانقا .

الأشقر ، وطلب من السلطان الأمان ، فأعطاه منديل الأمان ، فوضعه
 على رأسه ، ثم ركبا وطلما إلى القامة ، وكان يوما مشهودا .

وطلع فى موكب حفل ، وهو راكب إلى جانب السلطان ، فلما طلع إلى القامة ، الخام عليه السلطان خامة ، ونزل معه سائر الأمراء إلى بيته الذى فى التبانة ، انتهى ذلك .

# ثم دخلت سنة خمس و ثما نين وستمائة

١٨ فيها توقى قاضى قضاة الشافعية وجيه الدين عبد الوهاب البهنسى؟ فأخلع السلطان على القاضى تقى الدين عبد الرحمن ابن القاضى تاج الدين بن بنت الأعز ، واستقر به قاضى قضاة الشافعية ، عوضا عن البهنسى .

٢١ وفيها، في رجب، توتَّى الشيخ شهاب الدين أحمد بن الخيمي، وكان من فحول

<sup>(</sup>١) [ وستمائة ] : تنقس في الأصل .

<sup>(</sup>۱۰) تلاقى : تلاقا .

<sup>(</sup>١١) [ هو ] : تنقس في الأصل .

الشعراء ، وله شعر جيّد ، فمن ذلك قوله :

أثناء عذلك ما يسرّ سرائري وأعد حديثك يا عذول فإن في كَنَّمُره من ذكر الحبيب بنافر 

( ۱۸٤ ب ) وقوله أيضا :

زمان الورد أعلام الزمان وروح الراح راحة كل عانى مع الصهباء يوما في مكاني وما اجتمعت هموم قاتلات وفيها توقَّى الشيخ محيى الدين بن قرناص الحموى ، وكان من فحول الشعراء ،

وله شعر جيّد ، فمن ذلك قوله :

حديثًا ففاحت من شذاه السالك أظن نسيم الزهر والروض قد روى ثغور لما قال النسيم صواحك وقال دنا فصل الربيع فكله وقىلە:

أيا حسنها روضة قد غدا جنونى فنونا بأفنانه\_\_ا أنى الماء فيها على رأسه لتقبيل أقدام أغدانها

وفيها قبض السلطان على مملوكه سنجر الشجاعي ، وعزله عن الوزارة ؟ وأخلم على مملوكه الأمير بدر الدين بيدرا ، واستقرّ به وزيرا ، عوضا عن الشجاعي .

ثم مادر الشجاعي، واستصنى أمواله، بعد أنَّ عصره بالماصير، وضربه كسارات، واحتاط على موجوده .

وفيها ، فى ذى الحيجّة ، توتّى قاضى قضاة المالكية ، تقىّ الدين بن عبّاس ؛ ثم ١٨ ولى بعده القاضي زين الدين بن مخلوف النويري .

#### مم دخلت سنة ست و ثمانين وستمائة

فيها توقَّى الشيخ أبو العبَّاس أحمد بن على الرسي ، ( ١٨٥ آ ) رضي الله عنه ، ٢٠ وكان أصله من الإسكندرية ، ومات بها ، ودفن هناك، وهو تلميذ الشيخ أبي الحسن على الشاذلي ، رضي الله عنه .

وفى المحرّم سنة ست وثمانين وستمائة ، توتّى الشيخ قطب الدين القسطلانى ، ولد

بمصر سنة أربع عشرة وستمالة .

وفيها توعّك جسد الأمير على بن السلطان قلاون ؛ وكان والده قلاون ولاه السلطنة في أيام حيانه ، وركب بشعار الهلك ، وجلس على سرير الهلك ، وباس له الأمراء الأرض ، وتلقّب باللك الصالح ، وكان يجلس إلى جانب والده قلاون على التكة .

وسبب سلطنته في حياة والده ، أنّ الملك المنصور قلاون كان كثير الأسفار إلى البلاد الشامية ، فسلطن ولده الأمير على في أيام حياته ، ليكون عوضا عنه بمصر ، إذا سافر إلى البلاد الشامية ، فأقام على ذلك مدّة في حياة والده ، ثم إنّه مرض ولزم الغراش ، وسلسل في المرض ، وكانت عامّته حمّة كبدية .

### ثم دخلت سنة سبع وثمانين وستمائة

فيها ، فى الحرّم ، توتَى الشيخ أبو إسحق إبراهيم بن معضاد الجعبرى ، الواعظ ، ١٢ وعاش من العمر نحو سبع وثمانين سنة .

وفيها توقى الشيخ ناصر الدين محمد بن حسن بن شاور الكنانى المعروف بابن النقيب ، وكانت وفاته فى ربيع الأول من هذه السنة ، وعاش من العمر نحو تسع وتسمين سنة ، وكان من فحول الشعراء ، وله شعر جيّد ، فمن ذلك قوله :

جودوا لنسجع بالمديد ح على علاكم سرمدا فالطير أحسن ما ينه رد عند ما يقع الندا

۱۸ وتـ وله:

أنت طوتتني صنيها وأسمه. تك شكرا كلاها مايضيع فإذا ما شجاك شجوى فإنى أنا ذاك المطوق السموع

٢١ (١٨٥ ب) وفي هذه السنة، أعنى سنة سبع وثمانين وستمائة، فيها ، في ذي القعدة،
 توقى الريس علاء الدين بن النفيس ، شيخ الأطبّاء ، ساحب كتاب « الموجز » ،
 و « شرح القانون » ، وكان علامة في عصره .

(٩) حمة : كذا في الأصل ، ويتصد : عي .

(٢٦\_٢١) وفي هذه السُّنة ... في عصره : كتبت في الأصل على هامش س ( ١٨٥٠ ) .

وفيها ، فى ليلة الجمعة رابع شعبان، نوفى الملك الصالح على بن الملك المنصور قلاون، فلم مات حزن عليه والده حزنا شديدا ؛ وكان الأمراء جلوسا على باب الستارة ينتظرون ما يكون من أمره .

فلما وقع الصراخ فى دور الحرم ، دخل الأمير طرنطاى ، نائب السلطنة ، فوجد السلطان مكشوف الرأس وشاشه على الأرض ، وهو يبكى ويصيح ، فلما رآه الأمير طرنطاى على هذه الحالة ، فأرمى الآخر شاشه عن رأسه ، ثم إن بقية الأمراء دخلوا على السلطان ، وأرموا كاوتاتهم عن رءوسهم ، فأقاموا على ذلك ساعة .

ثم إنّ الأمير طرنطاى أخذ كلوتة السلطان ، وباس الأرض ، هو والأمراء ، وناولها له ، فدفعها له ، وقال : « إيش بقيت أعمل بالمَلك بعد ولدى » ؟ ثم صبروا ه له ساعة ، وتقدّم الأمير سنقر الأشقر ، الذى كان تسلطن بالشام ، وباس الأرض ، ووضع كلوتة السلطان على رأسه ، واستمرّ العزاء قائما تلك الليلة .

فالم أصبح يوم الجمعة ، شرع السلطان فى تجهيز ولده وإخراجه ، فلما غسّاوه ، ١٧ حاّوا عليه عند باب الستارة ، ثم نزلوا به من باب المدرج ، فأراد السلطان أنْ يمشى فى الجنازة ، فمنعوه الأمراء من ذلك .

ثم مشت الناس قاطبة ، من أمير وقاض وغير ذلك ، حتى أنوا به إلى تربة والدته فوند خاتون ، التى بجوار المدرسة الأشرفية ، التى بطريق السيدة نفيسة ، رضى الله عنها ، فدفن هناك ، ( ١٨٦ آ ) وكان له مشهد حفل لم يسمع بمثله ، وكان ذلك يوم الجمعة قبل الصلاة .

فلما أصبح يوم السبت ، نزل الساطان لزيارة قبر ولده ، وجلس عنده ذلك اليوم ، وحضر قرّاء البلد قاطبة ، واستمرّ المأتم عمّالًا سبعة أيام .

وكانت مدَّة حياة اللك الصالح على ، هـذا ، نحو عشرين سنة ، وكان أكبر ٢٠ أبحو تشرين سنة ، وكان أكبر ٢٠ أبخوته ؛ وخلف ولداً ذكراً يسمَى الأمير موسى ، وهـــو صاحب الربع الذى فوق الغرابائيين .

قال الصلاح الصفدى: فلما مات اللك الصالح علِي ، فكتب القاضي محيي الدين ٢٤

ابن عبد الظاهر ، عن لسان الملك المنصور قلاون ، إلى نائب الشام ، وبقية النواب ، مطالعات ضمنها ما جرى على السلطان من فقد ولده ، ثم قال عن لسان السلطان : « و نحن نحمد الله تعالى على حزن ، حُزْ نَا به الأجور الفاخرة ، وكان قصدنا أنْ نجعله ملكا في الدنيا ، فاختاره الله تعالى أنْ يكون ملكا في الآخرة » ، انتهى ذلك .

#### ثم دخلت سنة ثمان وثمانين وستمائة

فيها ، في ثالث عشر صفر ، خرج السلطان ، على حين غفلة ، إلى نحسو البلاد الشامية ، فوصل إلى طرابلس ، وحاصر أهاها أشد المحاصرة ، ونصب على سورها المناجنيق ؛ واستمر يحاصرها نحو أربعة وثلاثين يوما ، فنتحها بالسيف يوم الثلاثاء رابع عشر أربيع الآخر من سنة ثمان وثمانين وسمائة ، فوردت البشائر إلى الدياد المصربة بفتح طراباس وجبيل .

ثم إنّ السلطان عاد إلى القاهرة ، فزيّنت له ، وحملت على ( ١٨٦ ب ) رأسه القبّة والطير ، وكان يوم دخوله يوما مشهوداً .

وفيها جاءت الأخبار ، بأنّ ملك النوبة هجم على مدينة أسوان ، ونهب ما فيها ، وأحرق جرونها ؟ فلما بلغ السلطان ذلك ، أرسل الأمير أيبك الأفرم ، مع جماعة من العسكر ، فلما وصلوا إلى هناك هرب منهم ملك النوبة ، فتبعوه إلى آخر النوبة ، وكسروه كسرة قوّية ، وغنموا منه أشياء كثيرة ، من جوار وعبيد وخيول وجمال وغير ذلك ، ورجع العسكر إلى الديار المصرية .

۱۸ وفيها توقى السيخ ظهير الدين بن البارزى الدمشقى ، وكان عالماً فاضلا ، وله شعر جيّد ، قال الشيخ أثير الدين أبو حيان : رأيت الشيخ ظهير الدين بن البارزى ، موفيًّا بحماة ، فأنشدنى من لفظه لنفسه :

۲۱ أراك فأستحيي فأطرق هيبة وأخنى الذي بي من هواك وأكتم وهيهات أن يخنى وأنت جعلتني جميعي لسانا في الهــــوي يتكلم

# ثم دخلت سنة تسع وثمانين [وستمائة]

فيها ، فى ربيع الآخر ، توفَى الشيخ نور الدبن على بن الكفتى ، شيخ الإقراء ، وكان علامة فى عصره .

وفيها ، فى ثامن عشر شوال ، عزم السلطان على التوجّه إلى عسكا ، فنزل من القلمة ، وتوجّه إلى الريدانية ، وأقام بها حتى يتكامل خروج العسكر ؛ فلما أقام هناك ، توعّك جسده ، وصار كل يوم يتزايد عليه الأمر ، حتى ثقل فى المرض ولزم إلفواش . وكان لما أراد السفر ( ١٨٧ آ) إلى عكما ، عهد إلى ولده خايل من بعده ، ولقبوه بالأهر ف .

فلما سلسل السلطان فى المرض ، اضطربت الأحوال ، وصار ولده خليل ينزل إليه من القلمة كل يوم مع الحكماء ، من القلمة كل يوم مع الحكماء ، فلما تزايد الأمر عليه ، وتفيّر حاله ، منع الأمير طرنطاى الأمراء من الدخول عليه ، حتى ولده الأشرف خليل .

فلما تحقّق الأمراء موت السلطان ، جاءوا إلى الأمير طرنطاى ، النائب ، وقالوا له : « أنت تعلم ما بينك وبين ولد السلطان من حظوظ النفوس ، وقد صار الأمر إليه، والسلطان ما بقى فيه رجوة ، ومتى صار الحسكم إليه ، فإنّه يقتلك لا محالة، فبادر اليه وامسكه قبل أنْ يمسكك ، ونحن كانا عصبتك » .

فسكت الأمير طرنطاى ساعة ثم قال للأمراء: «كيف أمسك ابن أستاذى أو أقتله، ويشاع عنى بين الناس أنّى قتلت ابن أستاذى وأنا مماوك والده، فإنْ رضى بى وأبقانى على حالى ، فكان الفضل له ، وإنْ قتلنى ، رحت شهيدا من جملة الشهداء » .

ثم إنّ السلطان دخل فى النزع ، فقعد الأمير طرنطاى عند رأسه حتى مات ، وغمّضه بيده .

<sup>(</sup>١) [ وستمائة ] : تنقس في الأصل .

<sup>(</sup>٤) على التوجه : إلى التوجه .

<sup>(</sup>۱۸) رضی بی : رضیبی .

فلما أصبح الصباح جاءت الأمراء على جارى العادة، فلم يمكنهم من الدخول إلى السلطان؛ ثم أرسل خزائن المال والأطلاب، التي كانت مع السلطان، برسم السفر، للقامة.

ثم إنّ الأمير طرنطاى أرسل عرّ ف ولد السلطان أنّ والده قد مات ، وأشار عليه أنْ لا ينزل من القامة ، ووكّل به مقدّم الماليك .

م إنّ الأمير طرنطاى حمل السلطان ، ( ١٨٧ ب ) وهو ميّت ، في محنّة ، وطلع به إلى القامة بعد المغرب ، فنسّله وكفّنه ، ونزل به في تابوت بعد العشاء ، والأمراء وأعيان الناس مشاة قدّامه ، وكثر عليه الحزن والأسف من الناس ، إلى أنْ وصاوا به إلى البيمارستان ، فصلّوا عليه هناك ، ودفن داخل القبّة التي تجاه مدرسة الملك الظاهر بيبرس .

فكانت وفاته يوم السبت سادس ذى القعدة سنة تسع وثمانين أوسمائة ، ودفن. ١٢ ليلة الأحد ؛ وكانت مدّة توعّكه تسعة عشر يوما .

وكانت مدّة سلطنته بالديار المصرية والبلاد الشامية إحدى عشرة سنة وثلاثة أيمهر وستة أيام، وزالت دولته، وقد قيل:

۱۰ کل ابن أنثی و إن طالت سلامته يوما على آلة حدا محمول ولما مات المنصور قلاون ، خلف من الأولاد ثلاثة ذكور: سيدى خليل الذي تسلطن بعده ، وسيدى محمد الذي تسلطن بعد أخيه خليل ، وسيدى أحمد ولد بعد وفاة

وكان الملك النصور قلاون حسن الشكل، قصير القامة، درّى اللون، وكان قليل الكلام بالعربي، عظمى اللسان، وكان شجاعا بطلا مقداما في الحرب؛ وكان منرما بمشترى الماليك، حتى قيل تكامل عنده في وقت واحد، اثنى عشر ألف مملوك.

<sup>(</sup>٢) التي كانت: الذي كانوا.

<sup>(</sup>۱۷) وفاة : وفات .

<sup>(</sup>٢١) تملوك: تملوكا.

ومما يدلّ على عارّ همّته ، وحسن اعتقاده ، ( ١٨٨ آ ) وهو عمارته للبيمارستان، وما فعل فيه من وجوه البرّ والخيرات العميمة ، ما لا فعله أحد من الملوك قبله ، ولا بعده ، وقد كفاه ذلك في الدنيا والآخرة .

ومن عاسنه أنّه غيّر تلك الملابس الشنيعة ، التي كانت تابسها الماليك في الدول القديمة ؛ قيل كانت كاوتاتهم من صوف كلي غميق ، وهي مضربة عريض بغير شاش علمها .

وكانت الماليك تربّى لهم ذوائب شعر خلفهم ، ويجعلونها فى أكياس حرير أحمر أو أصفر .

وكانوا يشدّون في أوساطهم البنود البعلبكي ، عوضا عن الحوايص الفضّة ، والذهب؛ وكانت أخفافهم من البرغالي الأسود.

وكانت لهم مناديل من الخام ، والطرح ، كل منديل قدر فوطة كبيرة ، يمسحوا فيه أيديهم ؛ وكانوا يربّون لهم شوارب ، قدر الساءة الكتان .

فلما تسلطن قلاون ، أبطل ذلك جميعه ، وحدّد لهم هيئات جميلة ، بخـــــلاف ما كانوا عليه من الهيئات الشنيعة ؛ وكان خلع الأمراء القدّمين من العنتابي والطرد وحش ، فصنع لهم خاما من المخمل الأحمر بالفراء السمور .

وهو أول من أسكن الماليك فى أبراج القلعة ،وسمَّاهُم الماليك البرجية .

وأما ما فتحه في أيامه من الفتوحات ، وهم : الرقب ، وجبلة من بلاد الفرنج ،

۱۸

<sup>(</sup>١٢) ويعلقوا :كذا في الأصل.

<sup>(</sup>١٣) معالمة : كذا في الأصل ، ويعني : مامَّة .

<sup>(</sup>١٤) يُسحوا :كذا في الأصل .

<sup>(</sup>١٨) السمور : الصمور .

وطرابلس الغرب، واللاذقية، وجبيل، والكرك، والشوبك، وغير ذلك من البلاد الكفرية ( ١٨٨ ب ).

وأما ما أبطله من المظالم في أيامه ، وهو أنْ كانت وظيفة قديمة ، تسمّى « ناظر الركوات » ، كان يؤخذ ممن له مال زكاته في كل سفة ، حسبا تقرّر عليه في الدفاتر القديمة ، فإنْ مات صاحب المال أو عدم ماله ، يؤخذ ما تقرّر عليه في الدفاتر من أولاده وأولاد أولاده أو أقاربه ، ولو بقى منهم واحد ، فأبطل قلاون ذلك ، وسطر أجر ذلك في صحيفته إلى اليوم .

ومما أبطله من الظالم أيضا ، وهو أنْ كان يؤخذ من أهل مصر للمبشّرين ، إذا حضروا ببشارة فتح حصن ، أو بنصرة عسكر ، أو بسلامة الحجّاج ، أو ما أشبه ذلك ، فيجبى من أهل مصر على قدر طبقاتهم في السعة ، ويعطى للمبشّر ، فأبطل ذلك .

۱۲ وثما أبطله أيضا ، وهو أنَّ كان يجبى من أهل مصر ، عند وفا النيل المبارك ، ثمن حاوى وفا كهة وأغنام للشوى، برسم الساط الذى يصنع فى المقياس يوم وفا النيل، فأبطل ذلك عن الناس ، وجعل مصروفه من بيت المال.

١٥ وأبطل في أيامه أشياء كثيرة من أبواب هذه المظالم، وجعل ذلك في صحيفته إلى اليوم، كما قال القائل:

للخير أهل لا تزال وجوههم تدعو إليه الله طوبي لمن جرت الأمو ر الصالحات على يديه

قال الإمام الإسنوى: إنّ فى رابع عشرين رجب سنة ست وسبعين وستائة ، توفّى الإمام العالم العلامة ، فريد عصره ووحيد دهره ، الشيخ محيى الدين يمحيى ٢٠ ابن شرف أبو ذكريا النواوى الشافعى ، قدّس الله ( ١٨٩ آ) روحه ، ونوّد ضريحه، مات ببلدة نوى ، ودفن بها .

<sup>(</sup>١) طرابلس الغرب: كذا في الأصل.

<sup>(</sup>۱۰) ويعطى : ويعطا .

قاتُ: وكانت وفاة الشيخ محيى الدين النواوى فى أوائل دولة الملك السعيد ابن الظاهر بيبرس، ولكن فاتنى إيرادها عن المحلّ المقصود، لعذر أوجب ذلك، من السهو.

٣

وكان مولد الشيخ محيى الدين النواوى فى عاشر المحرّم سنة إحـــدى وثلاثين وستمائة ، وولد ببلدة نوى بدمشق ؛ وفيه يقول الشيخ زين الدين بن الوردى :

لتّیت خیرا یانوی ووقیت من ألم النوی فاقد ثوی بك عالم لله أخلص ما نوی وعلا علاه بنضله فضل الحبوب علی النوی

وتوله فيه أيضا:

أيا محيى الدين صارت نوى لها قيمة بك بين الورى فالك ألّا تدعى الكما أليس قابت نوى جوهرا

قيل ، مات الشيخ بحبي الدين عن خمس وأربدين سنة ونصف سنة ، ومر ١٢ مصنفاته كتاب « المنهاج » على مذهب الإمام الشافعي ، رضى الله عنه ، والعمل عليه الآن ، وكان من الأئمة المجتهدين .

و توقى فى دولة قلاون: ابن المنير، وابن النجاس النحوى، وغير ذلك من العلماء، من تقدّم ذكره ؟ انتهى ما أوردناه من أخبار الملك المنصور قلاون الألنى، وذلك على سبيل الاختصار، ولما مات قلاون تولّى بعده ابنه خايل.

<sup>(</sup>۱) قات : ابن إياس يعنى نفسه ، وقد كتب الفقرة التالية على هامش س ( ۱۸۸ ب ). ال وفاة : وفات .

#### ذڪر

# سلطنة الملك الأشرف صلاح الدين خليل ابن الملك المنصور قلاون الألني الصالحي

وهو الثامن من ملوك الترك وأولادهم بالديار المصرية؛ تولّى المُلك بعد أبيه، بعهد منه ، وجلس على سرير المُلك يوم الأحد سادس ذى القعدة سنة تسع وثمانين وسمّائة، وكان مولده سنة ست وستين وسمّائة .

فلما تسلطن، ركب بشعائر السلطنة، ونزل من القامة إلى الميدان الذي تحت القامة؟ وسبب ذلك فإنّ الأمراء ، لما تولّى الأشرف خليل ، لم يطلع ( ١٨٩ ب ) أحد منهم إلى القامة ، وخشوا من القبض عليهم ، فلما علم السلطان ذلك ، نزل إلى الميدان وهو بشعار الملك، وجلس بالميدان واستحلف له الأمراء قاطبة .

ثم أخلع فى ذلك اليوم على سنجر الشجاعى ، واستقرّ به وزيرا ، كماكان فى حياة والده .

فلما تم آمره فى السلطنة ، تلقّب بالمك الأشرف ، وباس له الأمراء الأرض ، ونودى باسمه فى القاهرة ، وضج له الناس بالدعاء ؛ وفيه يقول الأدبب محمد بن غانم :

١٥ مليكان قد لقبا بالصلاح فهذا خليل وذا يوسف فيوسف لا شك فى فضله ولكن خليل هو الأشرف

ثم إنّ الأشرف خليل عمل الموكب، فلما تكامل الأمرا، قبض على الأمير طرنطاى،

١٨ نائب السلطنة ، وكان بينه وبين الأمير طرنطاى عداوة قديمة ، من أيام والده ، والذى
كان طرنطاى خائفاً منه ، وقع فيه ، فلما قبض عليه، ندم الأمير طرنطاى الذى ما قبض
على الأصرف خليل وسجنه ، قبل أنْ يقبض عليه .

ثم إن الأمير طرنطاى أقام فى السجن ثلاثة أيام ، ثم أمر السلطان بخنقه ، فخنق تحت الليل وهو بالسجن فى القامة ، فنسل وكفن ، ونزل به تحت الليل ، فدفن فى السلطان عائف .

تربته التي بالقرافة الصغرى ؛ وقد نال الأشرف خليل من الأمير طرنطاى مقصده ، فكانكما قيل:

احذر من الناس ولا فى معرك الشك تجل فى قاب ليث بت وخف إن بِت فى قاب رجل

٣

وكان الأمير طرنطاى ديّنا خيّر ا ،كثير ( ١٩٠ آ ) البرّ والصدقات ، يحبّ فعل الخمر ، وينقاد إلى الشرع ، ويقرّب العلماء .

ثم إنّ السلطان رسم للشجاعى أنْ يحتاط على موجود الأمير طرنطاى ، فنزل إلى بيته ، وما أبقى ممكنا فى الأذى لجماعة طرنطاى ، فرسم على مباشرينه ، وعياله ، ونسائه ، وسراريه ، وجميع حاشيته من كبير وصغير ، وأحضر لهم المعاصير ، وعصر بجماعة منهم ، وقرّرهم على الأموال والذخائر ، فكان الشجاعى ينزل من القلعة كل يوم ، ويعاقب جماعة الأمير طرنطاى ، فظهر له من الأموال والتحف ما لا يسمع بمثله ، فحمل ذلك إلى السلطان .

ثم إنّ السلطان عمل الموكب، وأخلع على الأمــــير بدر الدين بيدرا، واستقرّ به نائب السلطنة، عوضًا عن الأمير طرنطاى.

ثم إنّ السلطان أرسل خاف القاضى شمس الدين بن الساءوس ، وكان بمكّة ، ٥ من أيام الملك المنصور قلاون ؛ قيل لما أرسل السلطان خاف ابن السلعوس ، كتب إليه مرسوماً بالحضور ، وحشاه بخطّه بقلم العلامة بين السطور يقول : « يا شقير ، جدّ السير ، جاء الخير » .

وكان الأشرف خليل كثيرا ما يحثني بخطّه في الراسيم بين السطور .

ومما حشاه أيضا ، أنّه قال فى مرسوم أرسله إلى دمشق ، بإبطال ماكان يؤخذ من الكس على القمح عند باب الجابية ، على كل أردب خمسة دراهم ، فكتب بخطّه

<sup>(</sup>٨) ممكنا : ممكن . [[ مباشريته : كذا في الأصل .

<sup>(</sup>١٥) ابن السلموس : كذا ق الأصل ، ق هذا الموضع ، وكذلك ق المواضع التالية التي ورد فيها هذا الاسم .

<sup>(</sup>۱۷) مرسوما : مرسوم .

بين السطور: « وقد أمرنا بأن تكشف عن رعايانا هذه الظلامة ، ونستجاب بذلك الدعا، إلينا من الخاصة والعامة » ؟ فهو أول من حشا بخطة فى المراسيم ( ١٩٠ ب ) من الملوك ، ولم يفعل ذلك غيره من الملوك .

فلما حضر شمس الدين بن الساموس من مكّة ، جاء صحبة مبتّسر الحاج، وقد جدّ السهر .

تلت: وكان أصل ابن الساءوس من دمشق، وكان تاجرا، فجاء إلى مصر، وكان له خطّ جيّد فسعى عند الأشرف خليل، وهو أمير فى أيام والده قلاون، فجعله ناظر ديوانه، وصاريتجر له فى الأصناف من البضائع نحو البلاد الشامية، فيحصل له فى كل سنة جملة مال من الغوائد؟ فحظى ابن الساءوس عند الأشرف خليل، حتى صارنديمه، لا يصبر عنه ساعة واحدة؟ فلما بلغ الملك المنصور ذلك، أمر بننى ابن الساءوس إلى مكّة، فأقام بها إلى أنْ مات النصور قلاون.

۱۲ فلما تساطن الأشرف خليل ، أرسل خلفه بالحضور على يد نجّاب ، فلما حضر ، استقر به وزيرا، عوضا عن الشجاعى، وفوّض إليه أمور المملكة ، يتصرّف فيها حسبا يختار ، فكان إذا نزل من القامة ، نزل معه الأمرا ، وروس النوب بالعصى قدّامه ، يفسحوا الناس ، وكانت القضاة الأربعة تركب قدّامه كل يوم خميس واثنين ، إلى أن ينزل إلى بيته حسبا رسم له السلطان بذلك ؟ وكانت القصص تقرأ عليه ، فينفّذ أمرها من غير مشورة السلطان .

۱۸ و نال من العزّ والعظمة، ما ناله جهنر البرمكي أيام الرشيد؟ ثم صار ابنالساموس. يبيت عند السلطان ، ( ۱۹۱ آ ) ويقضى حوائج الناس من صعبها لسهلها ، كما قيل في المعنى :

ملك إذا قابات بشر جبينه فارقته والبشر فوق جبيني وإذا لثمت يمينه وخرجت من أبوابه لثم الماوك يميني

<sup>(</sup>٦) قلت : ابن إياس يعني نفسه .

<sup>(</sup>١٥) يفسحوا : كذا في الأصل .

## ثم دخلت سنة تسمين وستمائة

فيها جاءت الأخبار بأنّ ملك الفرنج، صاحب عكما ، صار يقطع الطريق على المسافرين من السلمين في البرّ والبحر ؛ فلما تحقّق السلطان ذلك ، أمر الخليفة الحاكم ٣ بأمر الله أنْ يخطب في جامع القامة ، ويحرّض الناس على قتال الفرنج ؛ فلبس السواد ، وخطب بالناس في جامع القامة خطبة بلينة في معنى ذلك .

ثم إنّ السلطان عرض العسكر ، ونفق عليهم ، وخرج بنفسه إلى حصار عكما . ت فلما وصل إلى هناك ، نصب حول المدينة خمسة وسبعين منجنيقا ، وحاصرها حتى فتحها بالسيف ، يوم الجمعة سابع عشر جمادى الآخرة من سنة تسعين وسمّائة ؛ فلم افتتحها هدم سورها وقلعتمها ، وكانت عكما من أجلّ المدائن ، وكانت بيد الفرنج .

فلها خربت ، مار الناس ينقلون منها الرخام والأعمدة ؛ ومن جملة ما نقلوه البوابة الرخام الأبيض ، التي على المدرسة الناصرية ، التي بجوار البرقوقية ، وكان هذا الباب على كنيسة في مدينة عكما .

وكان مدّة حصار عكما نحو خمسة أشهر ، وقد استشهد فى فتحها من الأمراء اثنا عشر أميرا ، ومن جملة ذلك : العزّى ، ( ١٩١ ب ) نقيب الجيوش المنصورة ، وهو ماحب سويقة العزّى المعروفة به ؛ وقتل من الماليك الساطانية مائة وعشرون مملوكا . . ه

ولما فتح عكما ، توجّه إلى صيدا وبيروت ففتحهما تلك السنة ؛ وكان فتح عكما من أجلّ الفتوحات ، فإنّ الفرنج كانوا يشوّشون على التجّار ، ويأخذون أموالهم ، ويقطعون الطريق على السافرين في البرّ والبحر .

فلما فتح الأشرف عكما ، رجع إلى الديار المصرية ، فزيّنت له ، وكان يوم دخوله يوما مشهودا ، وحملت على رأسه القبّة والطير ، ولمبوا قدّامه بالغواشى الذهب، وفرشت تحت حافر فرسه الشقق الحرير ، ولاقته القضاة الأربعة من المطرية ، فدخل ، من باب النصر في موكب حفل .

فلما وصل إلى البيمارستان ، نزل عن فرسه ، ودخل زار قبر والدم ، ثم ركب وطاع إلى القاءة ، فأخلع على الأمراء ونزلوا إلى بيوتهم .

قال الشيخ صرف الدين الأبوصيرى، ناظم البردة : رأيت فى المنام، قبل توجّه الملك الأصرف إلى عكما بمدة ، قائلا ينشد هذه الأبيات :

قد أخذ السامون عكما وأشبعوا الكافرين صكما وساق سلطاننا إليهم خيلا تدك الجبال دكما وأقسم الترك منذ سارت لا يتركوا للفرنج ملكا

فلما انتبه الشيخ شرف الدين ، أخبر بهذه الرؤيا ( ١٩٢ آ ) جماعة من أصحابه ، وكانت الرؤيا في شوّال ، فخرج الملك الأشرف أواخر عرّم ، فسكان الأمركما قال الهاتف في المنام ؛ قال القاضي كاتب السرّ يحيى الدين بن عبد الظاهر :

يا بنى الأصغر قد حل بكم نقمة الله التى لا تنفصل نزل الأشرف فى ساحلكم فأبشروا منه بسك متصل فلما فتم الأشرف عكما ورجع ، عظم أمره واستخف بالأمراء ، فأخذ فى أسباب التبض على جماعة من الأمراء ، فقبض على الأمير لاجين ، السلحدار ، وكان نائب الشام ، فقبض على جماعة من الأمراء ، فقبض على الأمير سنقر الأشقر ، فقبض على الأمير سنقر الأشقر ، فقبض على وأرسله من هناك إلى ثغر الإسكندرية ؟ ثم قبض على الأمير سنقر الأشقر ، الذى كان تسلطن بدمشق كما تقدم ؟ وقبض على الأمير طقصوا ، والأمير جرمك ، وجماعة من الأمراء ، وسجم بقلمة الجبل .

ثم أرسل خلف الأمير لاجين ، الذي كان نائب الشام ؛ فاما تكاملوا سبعة من الأمراء ببرج الحية الذي بالقلعة ، فاما كان ليلة الأحد في العشرين من رجب ، أمر بخنق هؤلاء الأمراء السبعة ، فخنقوا تحت الليل .

فاما أرادوا دفنهم، وجدوا الأمير لاجين، نائب الشام، فيه الروح، فأخبروا السلطان بذلك، فعطف عليه، وأمر بالإفراج عنه، ونزل إلى بيته.

قلتُ : ولاجین هذا ، تسلطن بعد کتبغا ، سنة ست وتسعین وستمائة ، فکیف (۲۱) قلت : ابن إیاس یعی نفسه ، وقد تکرر ذلك منه فی عدة مواضع فیا یلی ، عند ما یرید التعلیق علی بعض ما یذکره من أخیار .

( تاریخ ابن ایاس ح ۱ ق ۱ – ۲۶ )

كان يموت، وقد أوعده الله تعالى أن يكون سلطان مصر ، فسبحان من لا يخلف الميعاد؛ فلما تعافى الأمير لاجين ، أنعم عليه السلطان بتقدمة ألف ، ورسم له [أن ] بقيم بمصر .

ثم أفرج عن الأمير بيسرى ، وسبب ذلك أنّ السلطان لمساجا من التجريدة وشقّ القاهرة ، فوقف إليه أولاد الأمير بيسرى عند ( ١٩٢ ب ) المدرسة الكاملية ، وكانوا ستة أولاد ذكور ، فلما جاز عليهم السلطان ، باسوا له الأرض ، وكان فيهم من هو مرضع ، فقال السلطان : « من هؤلا » ؟ فقال له الأمراء : « هؤلا أولاد مملوكك بيسرى » ، فرق لهم السلطان ، وقال : « يحصل الخير إن شاء الله » .

فاه ا طاع إلى القلعة ، وقبض على هؤلا الأمرا ، وقتلهم ، فعند ذلك أفرج عن ٩ الأمير بيسرى ، وأنعم عليه بتقدمة ألف ، وأقام بمصر ، انتهى ذلك .

# مم دخلت سنة إحدى وتسمين [ وسمائة ]

فيها جرّد السلطان إلى نحـــو حلب ، وحاصر قلعة الروم ، ونصب حولها ثلاثة ٢٠ وعشرين منجنيقا ، فنة حمها بالسيف يوم السبت حادى عشر رجب من هذه السنة ، وكانت بيد الأرمن ؛ شم رجع السلطان إلى الديار المصرية ، وهذه التجريدة الثانية التى خرج فمها بنفسه .

وفى هذه السنة ، أعنى سنة إحدى وتسعين وستائة ، فيها ، فى رمضان ، توقى الشيخ فتح الدين بن القاضى محيى الدين ، كاتب السرّ ، ابن عبد الظاهر ، توقى فى حياة والده ؛ وقد تنقّه فى الإنشاء ، وتقدّم على والده فى صنعة الإنشاء ؛ وكان مولده بالقاهرة سنة ثمان وثلاثين وستمائة ، وكانت وفاته بدمشق ؛ ولما بلغ القاضى محيى الدين وفاة ولده ، رثاه بقوله :

في ابن كثير الدمع إذ مات نافع ولا عاصم حزن عليك يحتم ٢١

<sup>(</sup>٢) تمانى: تعاماً . [ أن ] : تنفس في الأصل .

<sup>(</sup>٨) إن شاء اله : إنشاء الله .

<sup>(</sup>١١) ﴿ وَسَمَّائُهُ ﴾ : تنقس في الاصل .

خزانة علم قبره فلذا غـــدا بهــاكل يوم بالتلاوة يختم قيل، لما مرض كتب إلى والده هذه الأبيات اللطيفة، وشرح حاله بهذه الإشارة الفاريفة، وهو قوله:

إن شئت تبصر في وتنظر حالتي قابل إذا هبّ النسيم قبولا تلقاء مثلي رقبة ونحافة ولأجل قلبك لا أقول عليلا (١٩٣٠) فهو الرسول إليك مني ليتني كنت انخذت مسع الرسول سبيلا وما أحسن قوله: « ولأجل قلبك لا أقول عليلا » ، فيه ما يفتت الأكباد ، ويحر له الجاد ، انتهى ذلك .

# ثم دخلت سنة اثنتين وتسمين وستمائة

فيها خرج السلطان على حين غفلة، وتوجّه إلى نحو الكوك، وهذه ثالث تجريدة، فخرج بمفرده، ورسم للأمراء بأن يلاقوه على دمشق، فلما دخل الكوك، أخلع على الأمير آقوش، واستقرّ به نائب الكوك.

ثم توجّه إلى دمشق ، فأعرض العسكر هناك، وعين منهم جماعة إلى نحو سيس فلما وصلوا إلى هناك ، أرسل صاحب سيس يطلب من السلطان الأمان ، فأرسات الأمراء مكاتبات للسلطان بذلك ، فأرسل السلطان الجواب للأمراء : « إن سلم قامة تل حمدون ، وقامة البهسنا ، وقامة الرعش ، فأعطوه الأمان، وإن لم يسلم هذه الثلاث قلاع ، فحاصروه » ؛ فاما جاء الجواب بذلك ، سلم صاحب سيس تلك القلاع الثلاث، وحصل الصلح ، ورجع العسكر من غير قتال .

ثم إنّ السلطان أقام بدمشق مدّة ، ثم توجّه إلى حمص ، فأنافه الأمير مهنا ابن عيسى ثلاثة أيام ؛ ثم إنّ السلطان قبض عليه وعلى إخوته ، وولّى الأمير على ابن حديثة عوضا عنه .

ثم إنّ السلطان رجع إلى دمشق ، ورسم للأمير بيدرا ، نائب السلطنة ، أنْ يأخذ العسكر ويتوجّه إلى القاهرة ، فامتثل ذلك .

<sup>(</sup>۲۷) التادت : التادية .

ثم إنّ السلطان أقام بدمشق بعد العسكر مدّة ، وتوجّه إلى مصر ، فكان يوم دخوله يوما مشهودا ، وزيّنت له القاهرة بالزينة الفاخرة ، وسار فى موكب حفل حتى طلع ( ١٩٣٣ ب ) إلى القلعة .

وفى هذه السنة ، أعنى سنة اثنتين وتسعين وستمائه ، فيها ، فى رجب ، توقى القاضى كاتب السرّ محيى الدين بن عبد الظاهر ، فكان بينه وبين وفاة ولده فتح الدين دون السنة ؛ وكان مولد القاضى محيى الدين سنة عشرين وستمائة، فكانت مدّة حياته اثنتان وسبعون سنة ، ولما مات دفن بالقرافة الصنرى ؛ وهو أول من تسمّى كاتب السرّ ، وكان عالما فاضلا ، ناظما ناثرا ، وله ديوان أدبيات كله غرر ومحاسف ، ومما ينسب إليه من التغزّلات الرقيقة ، وهو قوله :

لئن جاد لى بالوسل منه خياله وأصبح مجهودا رقيب ولائم الا إنما الأقسام تحرم ساهرا وآخر يأتى رزقه وهو نائم ومن تضمينه البديع:

لقد قال لى إذ رحت من خمر ربقه أحث كؤوسا من ألذ مقبل بائم شفاهى بعد رشف سلافها تنقل فلذات الهموى في التنقل ما المرة من الأثبر عن الأثبر عن الأثبر عن الأثبر عن الأثبر عن الأثبر عن المرتاء والمرتاء المرتاء ال

ولمــــا توقى القاضى محيى الدين ، توتى بعده القاضى تاج الدين بن الأثير ، وصار ما ماحب ديوان الإنشاء بمصر .

وفى هذه السنة ، أعنى سنة اثنتين وتسعين ، فيها توفّى قاضى قضاة الحنفية معزّ الدين النعهان ؛ وتولّى بعده القاضى شمس الدين محمد السروجي الحنفي .

وفى هذه السنة ، فى شعبان ، تو فى الإمام الحافظ الأسعردى نور الدين على، ومن لطائف مجونه قوله :

ال ثنى جيده للسكر مضطجعاً وَهِناً ولولا شفيع الراح لم ينم دببت ليلا عليه بعد هجعته سكوا فقالوا: دبيب النور في الظلم

11

<sup>(</sup>ه) وفاة : وفات .

#### مم دخلت سنة ثلاث وتسمين وستائة

فيها ( ١٩٤ آ ) توجّه السلطان إلى نحو البحيرة ، على سبيل التنزّه ، فخرج فى الله المحرّم ، فلما وصل إلى هناك ، ضرب وطاقه فى مكان يعرف بالحمّامات ، وهو غربى تروجة ؛ فأقام هناك مدّة ثم قصد التوجّه إلى تغر الإسكندرية ، فأرسل الصاحب شمس الدين بن الساموس إلى ثغر الإسكندرية ليجهّز الإقامات، لأجل قدوم السلطان.

فلما دخل ابن السلموس إلى الإسكندرية ، وجد غلمان الأمير بيدرا ، النائب ، قد استولوا على البهار ، وأدخلوه الحواصل ، فحصل بين ابن الساموس ، وبين غلمان الأمير بيدرا ، تشاجر بسب ذلك .

فأرسل ابن الساموس كاتَبَ السلطان بما جرى له مع غلمان الأمــــير بيدرا ، وما قالوه ، وشرع يزيد على كل كلة ، عشرة ، وأغلظ القول فى حقّ الأمير بيدرا ، وأثخن جراحاته عند السلطان ، حتى حرّضه عليه .

١٢ وكان ذلك سببا لزوال مُلك الأشرف خليل ، « وربّ غش قد أتى من نصيح»،
 وقد قيل في المعنى :

يا ناقلا إلى قول حاسدى لا ينبغى نقل الذى لا ينبغى لا تؤذنى في حجّة النصح في السوء ســـوى مبلغي

ثم إنّ السلطان أرسل خلف الأمير بيدرا ، وقت الظهر ، فلما حضر بين يديه ، وبّخه بالسكلام ، وقصد القبض عليه ، وتوعّده بكل سوء ، فتلطّف الأمـــير بيدرا في السكلام، حتى خرج من بين يديه ، فاجتمع بخشداشينه من الأمراء ، واتّفق رأيهم على قتله .

1.0

وكان الأشرف خليل مواما بالصيد، فأعطى العسكر دستورا بالتوجّه إلى التاهرة، ٢١ وخلا بنفسه؛ فمضى العسكر، وجماعة من الأمراء، وبقى (١٩٤ ب) السلطان فى نفر قليل من الماليك والخاسكية.

فلم كان يوم السبت خامس عشر المحرّم، دكب السلطان وانفرد وحده، وليس

معه سوى أمير شكار ، أحمد بن الأشل .

فلما بلغ الأمراء ذلك ، ركب الأمير بيدرا ، والأمير لاجبن ، والأمير قرا سنقر ، والأمير بهادر ، وجماعة من الماليك السلطانية ، وشدوا في أوساطهم تراكيش ٣ وسيوف ، وساقوا خلفه ، فوجدوا السلطان وحده ، وليس معه سوى أمير شكاد ، وبعض مماليك جمدارية ، فقالوا : « هذا وقت انتهاز الفرصة » ، كما قيل :

وانتهز الفرصة إن الفرصة تصيير إن لم تنتهزها غصة فلم رآهم السلطان قاصدينه ، أحس بالشر ، وظهر له منهم الغدر ، فلما قربوا منه ، عاجلوه بالحسام قبل الكلام ، فكان أول من بادر إليه بالحسام ، الأمير بيدرا ، النائب، فضربه بالسيف على يده ، فصاح عليه الأمير لاجين ، وقال : « ويلك ، الذي ريد السلطنة يضرب هذه الضربة » .

ثم ضربه الأمير لاجين على كتفه بالسيف ضربة ، فوقع إلى الأرض ، فجاء إليه الأمير بهادر ، رأس نوبة النوب ، ونزل عن فرسه ، وأدخل السيف في دبره، وأطلعه ١٢ من حلقه ، وصاركل أحد من الأمراء يظهر ما في نفسه منه، وتركوه ميّتًا في الفضاء، ملقيًّا على ظهره ومضوا ، وفيه يقول ابن حبيب :

تبنًا لأقوام بمالك رقبهم فتكوا وما رقوا لحالة مترف ١٥ (١٩٥) وافوه غدرا ثم مالوا جملة بالمشرفى على المليك الأصرف ثم إنّ الأمراء رجعوا إلى الوطاق ، واشتوروا فيمن يوتوه السلطنة ؟ وهـذه

م بن مناسر واقعة المظفر قطز مع الظاهر بيبرس البندقدارى ؟ ثم إنّ الأمراء ١٨ توانعوا أنْ يكونوا عصبة واحدة ، ووقع الاتّفاق على سلطنة الأمير بيدرا ، النائب ،

فباس له الأمراء الأرض ، ولقَّبوه بالملك الأمجد ، وقيل بالملك الرحيم .

ثم إنّ الأمراء توجّهوا إلى القاهرة، وركب بيدرا تحت العصائب السلطانية، ٢١ وقبض على جماعة من الأمراء وقيّدهم، منهم: الأمـــــير بيسرى، والأمير بكتمر

<sup>(</sup>٧) قاصدينه : كذا في الأسل.

<sup>(</sup>١٢) النوب : النوبة .

السلحدار ، وغير ذلك من الأمراء ، وسار في موكبه إلى الطرانة .

فلما وصل الخبر إلى القاهرة بما جرى ، ركب العسكر قاطبة ، والأمراء الذين كانوا بمصر ، وخرجوا على حمية ، فلما عدُّوا من الجيزة ، ووصاوا إلى الطرانة ، تلاقى هناك الفريقان من العسكر ، فوقع بينهما هناك وقعة تشيب منها النواصي ، فانكسر بيدرا ، ورجع إلى تروجة ، وكان قد جمع من عربان البحيرة نحو خمسائة فارس ، فلما انكسر، تسحّب من كان معه من العربان وغيرها .

فلما توجّه بيدرا إلى تروجة ، تبعوه الماليك الأشرفية ، فهرب نحو الجبل ، فتبعه جماعة من الماليك فقبضوا عليه ، وأحضروه بين يدى الأمير كتبغا .

فلما رأوه الماليك الأشرفية ، قطَّموه بالسيوف ، وشقُّوا بطنه ، وأخرجوا كبده ، وصاركل أحد من الماليك يقطع منه قطعة ويأكلها ، من شدّة قهرهم على أستاذهم الأشرف خايل .

ثم إنَّ الأمير ( ١٩٥ ب ) كتبنا حزَّ رأس بيدرا وجعلها على رمخ ، وأرسلها إلى القاهرة ، فطافوا بها ، ثم عاَّقوها على باب بيته .

ثم إنَّ الأمير سنجر الشجاعي نادى أنَّ أحدا من النواتية لا يعدّى بأحد من العسكر ، الذين كانوا مع بيدرا ، واستمرَّت الأحوال مضطربة .

هذا ماكان من أمر بيدرا ، وأما ماكان من أمر الأشرف خليل ، فإنَّه أقام ملقيا في البرية ثلاثة أيام لم يدفن ، حتى أكل الذئاب وجهه ويديه ورجليه ، وقد قيل فيه :

ذئاب الفلا منه ذراعا وساعدا ألم نَرَ أنَّ الليث حقًّا تناهشت وعيناعلى صرف الزمان وساعدا فلا تعذلا يا ساحبي على الأسى

14

17

<sup>(</sup>٢ و ١٥) الدين : الذي .

<sup>(</sup>٣) تلاقى: تلاقا .

<sup>(؛)</sup> الفريقان : الفريقين . | | وقعة : كذا في الأصل .

<sup>(</sup>۱۷) ويديه ورجليه : ويداه ورجلاه .

<sup>(</sup>۱۸) ألم تر : ألم ترى .

ثم إنّ أيدمر الفخرى ، والى تروجة ، حمل السلطان من هناك على جمل وأتى به إلى القاهرة ، فنسلوه وكمّنوه وصلّوا عليه ، ودفنوه فى مدرسته التى أنشأها بالقرب من مشهد السيدة نفيسة ، رضى الله عنها .

وأما الأمير بيدرا، فأخذت رأسه، وما بقى من جثَّته، ودفن فى تربته التى أنشأها بالقرافة الصنرى .

وكان أول من أنشأ تربة بالقرانة الصغرى ، الأمير يلبغا التركمانى ، ثم صارت ، الأمراء تنشى بها تربا وخوانق جليلة ، ورغب الناس في سكناها ، وذلك في دولة الناصر محمد بن قلاون في مبتدأ سنة إحدى وسبعائة .

وكان من باب القرافة إلى تربة بيدرا ميدان واحد ، يتسابق فيه (١٩٦ آ) ، الأمراء بالخيول ، ويجتمع الناس هناك للتفرّج على السباق ، وكان الشرط فى السباق ، من تربة الأمير بيدرا إلى باب القرافة ، انتهمى ذلك .

وكان الأشرف خليل حسن الوجه ، أبيض اللون ، مستدير اللحية ، ضخم ١٧ الجسد ، كبير الوجه ، وكان مهابا في أعين الناس ، كفوا للسلطنة ، عارفا بأحوال الملكة ، وكان شجاعا بطلا ، مقداما وقت القتال ، خفيف الركاب ، يحبّ الحركة والأسفار ، وكان مسعود الحركات ، ولو طال عمره ، لفتح غالب بلاد العراق ، ولا ويعرف في أبناء الملوك من يناظره في شدة العزم والشجاعة ، وقوة البأس .

وعلى هذا قد اتَّهْق أرباب التواريخ في ترجمته ؛ وكان يميل إلى شرب الراح، وحبِّ الملاح ، وكان حسن الفهم ، يقظ الفكر .

وكان القاضى محيى الدين بن عبد الظاهر يقول: ما رأيت ولا سمعت بأحسن من فهم الملك الأشرف خليل، ولقد كنت أحضر بالمراسيم للعلامة، فما كان يعلم على مرسوم قط، إلا وقرأه جميعه، ويفهم ما فيه، بل وكان يخرج علينا بأشياء كثيرة في منعة الإنشاء، ونرى فيها الصواب منه، ولقد تعاظم في أمره، حتى صار يكتب في

<sup>(</sup>٩) بتسابق: تسابق.

<sup>(</sup>١٨) يقظ : ياقظ .

علامته على الراسيم ، حرف الخاء فقط ، إشارة إلى الحرف الأول من اسمه ، ومنع المو تعين أنْ يكتبوا لأحد من الأمراء والنواب « الزعيمى » ، وكان يقول : « من زعم الجيوش غيرى » ؛ وله أشياء كثيرة من هذا النمط .

ولكن كان من مساوئه أشياء كثيرة ، منها: أنّه قتل جماعة كثيرة من الأمراء والنوّاب؛ ومن مساوئه أنّه قرّب ابن ( ١٩٦ ب ) السلعوس وجعله وزيرا، وحكّمه في الناس ، فحصل منه الضرر الشامل .

ومن مساوئه أنه لما توجّه إلى الكرك ، أخرج أولاد الملك الظاهر بيبرس البندقدارى ، وها سلامش ، وأخاه سيدى خضر ، وكانا بالكرك من حين توتى قلاون ، فأخرجهما من الكرك وأرسلهما إلى القسطنطينية ، صحبة الأمير أيبك الموصلى ، وأمهانهما معهما ؟ فلما وصلوا إلى القسطنطينية ، أكرمهم الأشكرى ، ملك الفرنج، ورتب لهم ما يكفيهم من النفقة في كل يوم ، فأقاموا بها مدة .

فأما سلامش فأدركته المنيّة هناك ، فمات، فلما مات صبّرته أمّه وجعلته في سحليّة، إلى أنّ اتّفق عَوْدها إلى مصر ، فحملته معها ، ودفنته بالقرافة ، ومات وله من العمر نحو اثنتين وعشرين سنة .

ه ۱ وأما سيدى خضر ، فإنّه عاد إلى مصر ، كما سيأتى ذكر ذلك فى موضعه ، انتهى ذلك .

وكانت قتلة الأشرف خليل يوم السبت بعد العصر ، خامس عشر المحرّم سنة ثلاث وتسعين وستمائة ، ومات وله من العمر نحو ثلاثين سنة ؛ وكانت مدّة سلطنته بالديار المصرية ثلاث سنين وشهرين وخمسة أيام .

وأما فتوحاته التي افتتحها في أيامه : عكّا، وسيدا، وبيروت، وعتليت، وبهسنا، وقامة الروم، ومرعش، وتلّ حمدون، وصور.

14

<sup>(</sup>٢) أن يكتبوا : أن لا يكتبوا .

<sup>(؛)</sup> مساوئه : مساوه .

<sup>(</sup>۲۰) التي : الذي .

وأما ما أنشأه من العائر وهي : قاعة الأشرفية التي بالقامة ، والإيوان الأشرفي ، والمدرسة التي بجوار مشهد السيدة نفيسة ، رضي الله عنها .

وكان ( ١٩٧ آ ) مغرمًا بمشترى الماليك حتى قيل بانت عدّة مماليك. في هــــذه ٣ المدّة اليسيرة ستة آلاف مماوك.

وفيه يقول الصفي الحلِّي من قصيدة ، وهو قوله :

يا أيها الملك الذي سطواته حلمت بها الأعداء في يقظاتها ملك تقــر له الملوك بأنه إنسان أعينها وعين حيامها شتّت شمل الــــال بعد وفوره وجمعت شمل الناس بعــــد شتاتها في البيد يخشى ذئبها من شامها وظهرت بالعدل الذى أمسى به

ولما قتل الأشرف خليل ، وقــــم الاتَّفاق من الأمراء على سلطنة أخيه محمد ، فسلطنوه عوضاً عنه ، وتلقب بالناصر ؛ انتهى ما أوردناه من أخبار اللك الأشرف

خليل، وذلك على سبيل الاختصار.

#### ذڪر

14

10

### سلطنة الملك الناصر محمد

#### ابن الملك المنصور قلاون

أخيه الأشرف خليل ، يوم الخيس ثامن عشر المحرّم سنة ثلاث وتسعين وستمائة ؟ وكان له من العمر لما تولَّى السلطنة نحو تسع سنين، وكان مولده سنة أربع وثمانين وستمائة ، وكانت أمّه خوند أشاون بنت الأمير نـكاى .

فلما جلس على سرير المُلك ، باس له الأمراء الأرض ، وتلقّب باللك الناصر ، ونودى باسمه فى القاهرة ، وضبح له الناس بالدعاء ، ودقّت ( ١٩٧ ب ) له البشائر . ٢١ فلما تممَّ أمره في السلطنة ، عمل الموكب، وأخلع على من يذكر من الأمراء ، وهم: الأمير كتبنا ، واستقرّ نائب السلطنة ، عوضاً عن الأمير بيدرا ؛ وأخلع على (؛) تماوك : مماوكا .

الأمير سنجر الشجاعي، واستقر به وزيرا، عوضاً عن ابن السلموس؛ وأخلع على الأمير بيبرس الجاشنكير، واستقرّ به أستادارا، وكاشف الكشاف.

وفى ذلك اليوم ، طاف والى القاهرة برأس الأمير بيدرا ، وهى على رمح ، ثم علّقت على باب القامة ، ثم نقات وعلّقت على باب بيته ، ثم بعد أيام دفنت فى تربته التى فى القرافة الصغرى .

ثم إن الأمير كتبفا أخذ في أسباب القبض على جماعة من الأمراء الذين كأنوا سببا لقتل اللك الأشرف خليل ؟ فنزل الشجاعي وقبض على الأمير قفجق الساحداد ، والأمير قرمش ، والأمير بورى، والأميرلاجين جركس ؟ والأمير مغلطاى المسعودى، والأمير كردى الساق ، وهـو صاحب الحام التي كانت بالمدابغ ؟ فاما قبض عليهم قيدهم وسجنهم في البرج الذي بالقلعة ، ثم إنة قبض على جماعة من المهاليك السلطانية وسجنهم بخزانة شمايل .

١٢ ثم إنّ الأمير بيبرس الجاشنكير ، تولّى عقوبة هؤلاء الأمراء الذين كانوا فى البرج ، وسار يقرّرهم على من كان سببا فى قتل الأشرف خليل ، فمنهم من قرّ ومنهم من لم يقرّ .

ه ۱ شم إنّ الأمير كتبنا رسم بقطع أيديهم وأرجاهم وسمّرهم على جمال ، ثم (١٩٨) طاف بهم في القاهرة ، والمشاعلية تنادى عليهم : « هذا جزاء من يقتل أستاذه » ، وكان لهم في القاهرة يوم مشهود ؟ ثم وستطوهم في الرملة ، عند سوق الخيل .

۱۸ ثم إن الشجاعى قبض على الصاحب شمس الدين بن السلعوس ، واحتساط على موجوده ، ورسم على أقاربه وعياله وحاشيته ، وسار يعاقب ابن السلعوس كل ليلة ، ويعصر أكمابه بالمعاصير ، حتى مات تحت الضرب ، وكانت وفاته يوم الأحد خامس ٢٠ عشر صفر من سنة ثلاث وتسعين وستمائة ، فذهب ماله ، وزال سلطانه ، وقد قيل في المعنى :

<sup>(</sup>ه) التي : الذي .

<sup>(</sup>۱۲) الذين : الذي .

<sup>(</sup>۱۷) مشهود: مشهود، ،

لا تفرحن بخير جاء من غلط فللزمان إساءات وإحسان وكن من الدهر إن يصح على حذر فما تقدّمت إلا وهو سكرات قال الشيخ شمس الدين الذهبى: كان للصاحب شمس الدين بن الساموس أقارب عبالشام، فلما صار إليه من الأمر ما صار، أرسل خلف أقاربه، فكلم حضروا إلى القاهرة، إلا شيخص من أقاربه يقال له زين الدين، فإنّه أبى من الحضور إلى مصر، وخاف على نفسه، وكتب إلى ابن السلموس، وهو يقول له:

تنبّه يا وزير الملك واعــــم بأنك قد وطئت على الأفاعى فكن بالله محتسبا فإنى أخاف عليك من نهش الشجاعي

فكان الفال بالمنطق ، فما عن قريب حتى جرى عليه ما جرى ، ومهشه الشجاعى ٩ أى مهش ، انتهى ذلك أ

وفى أيامه ظهرت أعجوبة ، وذلك أنّ شخصا من أهل القرى بنواحى الصعيد ، خرج بثور له ليسقيه من البحر، فلما شرب الثور وفرغ ، قال : « الحمد لله » ، فتعجّب ١٢ منه صاحبه ، وأحكى ذلك لأصحابه ، فلم يصدّقوه على ذلك .

ثم خرج بالثور فى اليوم الثانى ، فلما شرب من البحر ، قال : « الحمد لله » ؛ فلما كان فى اليوم الثالث ، اجتمع أهل القرية قاطبة ، فلما خرج الثور وشرب من البحر ، ١٥ قال : « الحمد لله » ، فسمعه الناس قاطبة .

فتقدّم إليه شخص من الحاضرين ، فقال له : « أيها الثور ، أنت تشكلم مثل بني آدم » ؛ فقال: « إنّ الله تعالى كان قد قدّر على عباده أن الأرض تجدب سبع سنين، ١٨ فشفع فيهم النبي حلّى الله عليه وسلّم ، حتى زاد النيل ، ووقع الخصب فى الأرض ، وأنّ النبي ، حلّى الله عليه وسلّم ، قد أمرنى أنْ أبلّـغ ذلك للناس » ، فقال له ذلك الرجل : « وما مصداق قولك أيها الثور » ؟ فقال : « مصداق قولى ، أنى أموت ٢١ عقيب هذا اليوم » .

<sup>(</sup>٢) إن يصح : إن يصعو .

<sup>(</sup> س ۳۸۰ س ۱۱ ــ س ۳۸۱ س ۳ ٍ) وق أيامه . . . فاضى الناحية : كتبت في الأصل على هامت بي ( ۱۹۷ ب ) وس ( ۱۹۸ آ ) .

فلما مضى الثور إلى دار صاحبه ، فمات عقيب ذلك اليوم ، فتسامعت به أهــــل القرية ، فأتوا إليه وكَمَّنوه ودفنوه ، وكتب بذلك محضر ، وثبت على قاضى الناحنة .

وواقعة الثور المقدّم ذكرها ، أوردها الشيخ جلال الدين الأسيوطى ، وذكر . أنّها وقعت فى أوائل دولة محمد بن قلاون ، فى أثناء سنة ثلاث وتسمين وستمائة ، وأنّ السلطان وقف على المحضر الذى كتب ، وتعجّب من هذه الواقعة ، انتهمى ذلك .

وفى هذه السنة ، أعنى سنة ثلاث وتسعين وستمائة ، (١٩٨ ب) فيها ، فى جمادى الأولى ، توفّى الأمير أحمد بن موسى بن ينمور ، وكان من أعيان شعراء مصر ، وله شعر جيّد ، فمن ذلك قوله :

سوداً بيضاً الشمائل حاوة معشوقة الحركات والألفاظ مسكية مسكية أنفاسها هندية هندية الألحاظ

وكانت وفاته بالمحلَّة ، ودفن بها .

وفيها توقّى الإمام الحافظ العلامة أبو القاسم عبيد بن محمد بن عياش الشافعي ، ولد سنة اثنتين وعشرين وستمائة ، ومات في شعبان من تلك السنة .

ومن هنا نرجع إلى ما كنا فيه: ثم إنّ الشجاعي صار يستخفّ بالسلطان لصغر سنّه، فلما رأى الكلمة اجتمعت فيه، وصار صاحب الحلّ والعقد في تلك الأيام، حدّثته نفسه بالسلطنة، فصار برى الفتن بين الأمراء، وبين الأمير كتبغا، نائب السلطنية.

وصار ينعم على جماعة من الماليك البرجية ، ونفق عليهم فى الدس نحو ثمانين ألف دينار، وقال لهم: «كل من قتل أميرا وجا، برأسه، يأخذ إقطاعه وبَرَكه وبيته»، فصار العسكر فريقين ، فريق مع الشجاعى ، وفريق مع كتبنا .

فلما كان يوم الجمعة ثالث عشرين رجب ، وثب الماليك البرجية على الأمير كتبغا،

<sup>(</sup>٧) وفي هذه السنة : آخر ُ سطر في صفحة ١٩٨ آ .

وتوجّهوا إلى بيوت الأمرا، ، فركب الأمير كتبنا ، هو وخشداشينه ، وطاءوا إلى سوق الخيل ، وحاصروا القامة أشدّ المحاصرة ، وقطعوا عنبا الما ، فنزل إليهم الماليك البرجية ، وتحاربوا معهم فى الرملة ، حتى كاد الأمير ( ١٩٩ آ ) كتبنا أن ٣ ينكسر .

فجاً إليه الأمير بيسرى ، والأمير بكتاش، أمير سلاح، والأمير بكتوت العلاى، والأمير بكتوت العلاى، والأمير أيبك الموسلى ، والأمير آقسنقر، والأمير بلبان الحسنى، وغير ذلك من الأمراء ٦ العشر اوات ، والماليك السلطانية .

فكان بينهم وبين الماليك البرجية وقعة قوية ، فلم تكن إلا ساعة يسيرة ، وقد الكسرت الماليك البرجية ، وطلعوا إلى القاعة مهزومين ، وكانوا يسكنون فى الأبراج التي بالقاعة ، وكانوا نحو أربعة آلاف وسبعائة مملوك .

فلما تزايد أمر الفتنة ، نزلت خوند أشاون ، أمّ الملك الناصر ، إلى باب الساسلة ، وأرسات خلف الأمير كتبغا، وتحدّثت معه من أعلا السور، وقالت له : « إيش آخر ١٢ هذه الفتنة ؟ إن كان قصدك خلع ابنى من السلطنة فافعل، وارسله فى مكان تقصده ».

فقال لهاكتبنا: «أعوذ بالله السميع العليم، والله لو بقى من أولاد أستاذنا بنت عمياء، ما خرّجنا الملك عنها، وإنما قصدنا مسك الشجاعى الذى يرى بيننا الفتن ». مه فلما وأوا عصمة الشجاعى أنّ الكسرة عليهم، صاروا يتسحّبون من القامة،

وبنزلون إلى عند الأمير كتبنا .

فلما رأى الشجاعى عين الغلب ، أرسل يطلب من الأمير كتبغا أمانا لنفسه ، مم فلم يعطه كتبغا أمانا ، ولا وافقه على ذلك أحد من الأمراء .

ثم إنّ الشجاعي دخل عند السلطان وقت الظهر ، فقال له السلطان : « يا عمّى إيش آخر هذا الحال الذي أنتم فيه » ؟ فقال له الشجاعي : « هذا كله لأجلك يا ابن ٢١

<sup>(</sup>٨) وقعة : كذا في الأصل .

<sup>(</sup>١٠) التي : الذي . || مملوك : مملوكا .

<sup>(</sup>١٩) فلم يعطه : ولم يعطيه .

أستاذى ، فإنهم يقصدوا خامك من السلطنة ، ويمسكونى أنا » ، فقال له السلطان : « يا عمّى ، أنا أعطيك نيابة حاب ، واخرج روح ( ١٩٩ ب ) عنهم واستريخ من هذا الحال كله » .

فلم يوافق الشجاعي على ذلك ، وأغاظ على السلطان في القول ، فقام إليه جماعة من الماليك الذين حول السلطان ومسكوه ، وقيدوه ، وأرسلوه إلى البرج .

فبينها هو فى أثناء الطريق، خرج عليه جماعة من الماليك الأشرفية، قطعوا رأسه، وكان الذى قطع رأسه من الماليك يستمى بهاء الدين آقوش، فلما قطع رأسه، ونسه أفى فوطة حرير، وأرسلها إلى الأمير كتبغا.

فالم وصل الذي معه الرأس إلى باب القاعة ، قالوا الماليك البرجية ، الذين هم من عصبة الشجاعي : « ما معك في هذه الفوطة » ؟ قال : « خبر سيخن أرسله السلطان الأمراء ، ليعلموا أن عندنا الخبر كثير » ، فتركوه حتى مضى ونزل من القاعة ، ولو عاموا أن معه رأس الشجاعي لقتاوه أشر قتلة ؛ فلما نزل إلى الرملة ، وضع رأس الشجاعي بين يدى الأمير كتبغا ، فلما تحققوا الأموا وقتله ، توجّه كل أحد منهم الى بيته ، وخدت الفتنة .

ثم إنّ الأمير كتبنا رسم بأن تعلّق رأس الشجاعي على رمح، ويطاف بها مصر والقاهرة، فطافوا بها وهي على رمح طويل، والمشاعلية تنادى عليها: « هــــــــــذا جزاء من رمى الفتن بين الماوك » .

وكان أكثر الناس يكرهون الشجاعى من ظلمه ، فصاروا يعطوا المشاعلية شيئا من الفضّة، ويأخذون منهم رأس الشجاعى، ويدخلون بها عندهم فى الدار، ولا يزالون يصفعونها ( ٢٠٠ آ) بالنعال والقباقيب حتى يشتفوا منه ؛ فدخلوا بها حتى حارة زويلة ، وصار اليهود يدخلون بها عندهم ويصفعونها بالنعال ، وربما قيل كانوا يبولون عليها .

<sup>(</sup>١) يقصدوا : كذا في الأصل.

<sup>(</sup>٥و٩) الدين : الذي .

<sup>(</sup>١٨) يعطوا : كذا في الأصل . || المشاعلية : المشاعلي .

<sup>(</sup>۲۱) وربماً : ورب ما .

فأقاموا يطوفون بها ثلاثة أيام متوالية ، حتى قيل إنّ المشاعلية كانت معهم برنية خضراء ، يحصّاون فيها ما يدخل عليهم من الناس ، من فضّة وفاوس ، فقيل إنهم ملأوا تلك البرنية فضّة ثلاث مرات ؛ ولم يسمع بمثل هذه الواقعة فيا تقدّم من الوقائع ، ٣ الفريبة .

وكان الشجاعى رجلا طويلا ، أبيض اللون ، أشقر اللحية ، أزرق العينين ، رومى الجنس ، ظالم الصورة ، عنده قسوة زائدة ، إذا ظفر بأحد لا يرحمه ، فلما قتل ، ٦ لم يرث له أحد من الناس قاطبة ، فكان كما قيل فى المعنى :

لا تفعل الشرّ فتسمّى به وافعل الخير تجازى عليه أما ترى الحية من شرّها يقتلها من لا أساءت إليه فلم قتل الشجاعي خمدت الفتنة ، وطلع الأمراء إلى القلعة ، وعرضوا الماليك البرجية ، فكانوا نحو أربعة آلاف وسبعائة ، فرسم لهم الأمسير كتبنا أنْ ينزلوا من القلعة ، وسكنوا في الأبراج التي في سور القاهرة ، خلف البرقية ، فنزلوا من القلعة وسكنوا بها ، ورتب لهم ما يكفيهم في كل يوم ، وشرط عليهم أنهم لا يركبوا، ولا يخرجوا من الأبراج .

ثم إنّ الأمير كتبنا قبض على جماعة من الأمراء، ممن كان من عصبة الشجاعي، ١٥ وهم (٢٠٠ ب): الأمير بيبرس الجاشنكير، الأستادار، والأمير اللقائى، أمير آخور كبير، وغير ذلك من الأمراء العشر اوات، فقيّدهم، وأرسلهم إلى السجن بثغر الإسكندرية.

ثم أفرج عن جماعة من الأمراء ، وهم: الأمير قفجق السلحداد، والأمير عبد الله، حامل الجتر ، والأمير قرمش ، والأمير بورى ، والأمير لاجــــين جركس ، والأمير منلطاى السعودى ، والأمير كردى الساق ، والأمـــير عمر شاه السلحداد ،

<sup>(</sup>١) يىلونون : يىلغون .

<sup>(</sup>٧) لم يرث : لم يرثى .

<sup>(</sup>۱۲) التي : الذي . (۱۹) فعجق : قبجق .

وهو صاحب القنطرة التي عند درب الشمسي ؛ فلما حضروا أخلع عليهم وأعادهم إلى وظائفهم وإمرياتهم .

ولما قتل الشجاعي ، أخلع الساطان على الصاحب تاج الدين بن الصاحب فخر الدين بن الصاحب فر الدين بن الصاحب بهاء الدين بن حنا ، واستقر به وزيرا، عوضا عن سنجر الشجاعي، بحكم قتله كما تقدم .

قات: والصاحب تاج الدين هذا ، هو الذي اشترى الآثار الشريف النبوى ، وكان هذا الآثار عند جماعة من بني إبراهيم بالينبع ، فتلطّف بهم حتى اشتراه منهم بستين ألف درهم فضّة ، وحمله إلى مصر ، فأو دعهم أولا في رباط الأفرم ، المطلّ على بر كة الحبش ، ثم إنّه أنشأ مسجدا مطلًّا على بحر النيل ، ونقـــل إليه الآثار الشريف، واستمر به مدة طويلة، وكانت الناس تقصد الزيارة إليه في كل يوم أربعاء .

فلما تلاشى أمر ذلك المكان ، وصار مقطع طريق ، واستمر على ذلك إلى سنة الله وتسعائة ، فنقله الملك الأشرف قانصوه الغورى إلى مدرسته ، التى أنشافى الشرابشيين ، كما سيأتى ذكر ذلك ( ٢٠١ آ ) فى موضعه .

وكان نقله عن مكانه غير شرط الواقف ، وقد ذكر نقله أيام الشيخ أمين الدين الآق الآقصراى رحمة الله عاليه ، فلم يوافق على نقله من مكانه ، وقال : « ما زتبع فى ذلك إلا شرط الواقف » ، انتهى ذلك .

# ثم دخلت سنة أربع وتسمين وستمائة

۱۸ فيها ، في يوم عاشر الحرّم ، ركب جماعة من الماليك الأشرفية تحت الليل ، وفتحوا باب سعادة ، وهجموا على اصطبلات الناس ، وأخذوا خيولهم ؟ فلما طلع النهار ، أرسل الأمير كتبغا قبض على من فعل ذلك من الماليك ، وقطع أيديهم ، وطاف بهم القاهرة ، ثم صلبهم على بابي زويلة ، ووستط منهم جماعة ، وكان الذي فعل ذلك نحو ثاثماية مماوك .

<sup>(</sup>۱۸) عاشر : عشر .

<sup>(</sup>۲۲) تىلوك : ئىلوكا .

فلما اضطربت الأحوال ، اجتمعت الأمراء ، وضربوا مشورة فى أمر المملكة ، وقالوا : إنّ السلطان صغير السنّ ، وطمع فيه الماليك ، ومن الرأى أنْ يتولّى المملكة سلطان كبير من الأتراك ، لقمع الماليك والعربان .

وقع الاتّفاق على سلطنة الأميركتبغا، فأرساوا خاف القضاة الأربعة، وخاموا اللك الناصر من السلطنة، وولّواكتبغا، وبايعه الخليفة.

فكانت مدّة سلطنة الملك الناصر محمد في هذه المرّة الأولى ، أحد عشر شهرا ٣ وأياما ، ثيم يعود إلى السلطنة ثانى مرّة ، كما سيأتى ذكر ذلك في موضعه ؛ انتهى ما أوردناه من أخبار الملك الناصر محمد بن قلاون ، وذلك على سبيل الاختصار .

### ذڪر

# سلطنة الملك العادل زين الدين كتبغا

### ابن عبدالله المنصوري

وهو العاشر من ملوك الترك وأولادهم بالديار المصرية ؟ (٢٠١ ب) بويع بالسلطنة ٢٠ به بعد خلع الملك الناصر محمد بن قلاون ، يوم السبت حادى عشر المحرّم سنة أربع وتسعين وستمائة ، وتلقّب بالملك العادل ، وجلس على سرير الملك ، وباس له الأمراء الأرض ، ونودى باسمه فى القاهرة ، وضح له الناس بالدعاء .

قلت: وكان أسله من سبايا التتار، أخذه الملك المنصور قلاون فى وقعة حمص الأولى، سنة تسع وخمسين وستمائة ، فصار من جملة الماليك السلطانية، ثم بقى خاصكى، ثم بقى أمير عشرة ، ثم بقى أمير طبليخاناة ، ثم بقى مقدّم ألف ؟ فلما قتل الأشرف خايل و توتى أخوه محمد ، جعله نائب السلطنة ، عوضا عن بيددا ، ثم بقى سلطان

مصر ،

فلما جاس على سرير المُلك ، أخلع على الأمير لاجين ، واستقرّ به نائب السلطنة ، ٢١ عوضا عن نفسه ؛ وكان الأمير لاجين مِن جملة مَن تواطأ على قتل الأشرف خليل ،

<sup>(</sup>٣) سلطان كبير: ساطانا كبيرا.

فلما قتل بيدرا ، هرب لاجين ، واختنى فى مئذنة جامع أحمد بن طولون ، فأقام بها مدّة طويلة ؟ ثم إنّ الأمير كتبغا شفع فيه عند الملك الناصر ، وقابل به ، فأنعم عليه السلطان بتقدمة ألف ، فلما تسلطان كتبغا ، جعله نائب السلطنة ، وفوّض إليه أمور المملكة . ثم أخلع على الأمير بهادر ، وجعله حاجب الحجّاب ؟ وهو أول من أحدث هذه الوظيفة ، وجعلها وظيفة كبيرة ، ولم يكن قبل ذلك شيء يقال له حاجب الحجّاب ،

تعظم أمرها من تومئذ .

ثم إن العادل كتبنا صارينعم على جماعة من خشداشينه بتقادم ألوف ، حتى ( ٢٠٢ آ) تقوى شوكته ، ويروج أمره ، وتصير له عصبة ، فالتف عليه جماعة من الأمراء ، وتعصبوا له ، فراج أمره في السلطنة ، وثبتت قواعده ، وصار له حِلف من الأمراء والماليك السلطانية .

وفى هذه السنة ، أوفى النيل فى السادس من أيام النسى ، وكسر، فبلنت الزيادة ١١ فى تلك السنة ستة عشر ذراعا وسبعة عشر أصبعا ؛ ثم المهبط ، ولم يثبت ، فشرقت البلاد بسببه .

ولما تولَى العادل كتبمًا ، عزل الصاحب تاج الدين بن حنا ، من الوزارة ، ١٠ واستقر بفيخر الدين عمر بن عبد العزيز بن الخليلي ، وزيرا ، عوضا عن تاج الدين ابن حنا .

## ثم دخلت سنة خمس وتسعين وستهائة

۱۸ فيها ، فى ليلة الجمعة ثامن ربيع الآخر ، توقى الشيخ الزاهد الناسك ، سيدى فتح الأسمر ، رحمة الله عليه ، وهو فتح بن عثمان بن عبد الله الأسمر التكروري المراكشي ، قدم من مراكش إلى ثنر دمياط ، على سبيل التجريد ، وكان يسقى الما ، بدمياط فى ٢١ الأسواق ، احتسابا لله ، من غير أنْ يأخذ من أحد شيئا .

<sup>(</sup>١) مئذنة : مادنة .

<sup>(</sup>١٩) فنح : فأنح .

وكان يلازم الصلاة فى المسجد مع الجماعة ، وكان لا يرى إلا وقت إقامة الصلاة ، فإذا سلّم الإمام، عاد إلى انعكافه ؛ وأشار عليه الشيخ تقى الدين بن دقيق العيد بالتروّج، فتروّج قرب موته ، ورزق ولدين ؛ وكان لا يقبل من الناس شيئا .

وجدّد عمارة مسجد الفتح بدمياط ، وكان خرابا منذ سنين ، فبناه على سبيل التجريد ، وساعدته الناس على بنائه ؟ ولما مات ، دفن بجوار مسجد الفتح .

وكان ساوكه على طريقة السلف فى التمسك بالكتاب والسنّة ، وكان له كرامات خارقة ، وكان يبذل جهده فى كتم حاله ، والله تعالى يظهر خيره وبركته للناس ؛وقبره فى دمياط يزار إلى يومنا هـــــذا ، والدعاء عنده مجاب ، قال الشهاب المنصورى ( ٢٠٢ ب ) :

له وذات جال إن تبسّم ثنرها تبسّم من معناه عن عقد جوهر لل الظر منه تصول بأبيض وتعلن من فتنح القوام بأسمر

وفى هذه السنة أيضاً، كانت وفاة الشيخ سراج الدين عمر الورّاق، الشاعر الماهر، وكان من فحول الشعرا، وله شعر جيّد معين له على أغراضه ، وكان لقبه قابلا للتنكيت ، حتى قيل له : « لولا لقبك ومناعتك ، لذهب غالب شِعْرِك » ، وكان مولده سنة خمس عشرة وسمّائة ، ووفاته فى هذه السنة ، وهى سنة خمس وتسعين وسمّائة ، والله فى هذه السنة ، وهى سنة خمس وتسعين وسمّائة ، فكانت مدّة حياته ثمانين سنة .

وقد عاصر ابن سناء الملك ، وأبا الحسين الجزّار ، والنصير الحمامى ، وناصر الدين ١٨ حسن بن النقيب، وشمس الدين بن دانيال الحكيم، والقاضى محيى الدين بن عبدالظاهر، وأدركه الشيخ جمال الدين بن نباتة فى أواخر عمره ؛ وله ديوان فى الأدبيات ، يشتمل على سبعة مجلدات فى القطع الكامل ، يسمى « لمع السراج » .

قيل إنّ الشيخ نصير الدين الجامي قال للسراج الورّاق: «عملت قصيدة في الصاحب تاج الدين السبكي، وأشتهي أنْ تثني عليها إذا قرئت بحضرتك »، فلما

<sup>(</sup>۱۳) وناۃ : وذت .

أنشدها النصير الجامى بحضرة السراج الورّاق، فأنشد السراج الورّاق على الفور (٣٠٣ آ) ارتجالا:

شاقنى النصير شعر بديع ولمشلى فى الشعر نقد بصير ثم إلى السعت باسمك فيه قات نعم المولى ونعم النصير ومما وقع للسراج، أنّه اجتمع هو وأبو الحسين الجزّار، فى مجلس بهض الرؤساء، فقام أبو الحسين الجزّار إلى الخلاء ليقضى حاجة، فقام السراج الورّاق بين يديه بالشععة، فقال أبو الحسين: « إنّا تعوّدنا ما نخرًا إلا على السراج »، فقال السراج: « قداليت على نفسى أنْ لا أتيل عاقا قط » ، وكانت دقة السراج الورّاق ، أقعسد من دقة أبى الحسين ؛ ومما ساعد السراج الورّاق فى شعره ، من لقبه وصناعته ، وهو قوله : واخجاتى وصحائنى سوداً غدت وصحائف الأبرار فى إشراق وموبّع لى فى القيامة قائل أكذا تكون سحائف الورّاق

وقوله أيضاً :

إنهبي لقد حاوزت سبعين حجّة فشكراً لنعاك التي ليس تكفر وعمّرت في الإسلام فازددت بهجة ونوراً كذا يبدو السراج العمر وعمّم نور الشيب رأسي فسرّني وما ساءني أن السراج منور انتهي ذلك ؟ وفيه يقول أبو الحسين الجزّار:

إنّ السراج نسيم الريح يوقظه إلى فوائد كالإبريز تنقد تزيده الريح اثقادا لفكرته وما رأينا سراجا فى الهوى يتد وفي هذه السنة ، أعنى سنة خمس وتسمين وستمائة ، فيها توفّى الشيخ فخر الدين والد الشيخ تقى الدين بن عبد الحايم بن عبد السلام بن تيمية الحرانى الحنبلى ، توفّى وعنه من تلك السنة .

ومما وقع فى هذه السنة من الحوادث العظيمة ، أنّ الطاعون وقع بمصر وأعمالها ، واشتدّ الأمر جدًّا ( ٢٠٣ ب ) حتى صار الناس يتساقطون موتى فى الطرقات ، من السنة . . . السنة : كتبت فى الأصل على هامش س ( ٢٠٢ ب ) .

نساء ورجال وأطفال ، حتى فني من أهل مصر نحو الثاث .

قال الإمام أبو شامة فى تاريخه : إنّ الملك العادل كتبنا ، كمّن من ماله ، فى مدّة يسيرة ، من مات من الغرباء فى الطرقات ، نحوا من مائتى ألف وسبعين ألف وانسان ، حتى جافت منهم الطرقات والحارات والأزقة ، وسار الرجل يكون ماشيا فيقع ميّتا فى الحال عن دابته ، أو ماشيا ؛ وقد قال المعار :

يا طالبا للموت قم واغتنم هذا أوان الموت ما فاتا ٦ قد رخص الموت على أهله ومات من لاعمره مانا

وتوتَّى فى هذه السنة ، فى شوَّال ، الشيخ سحنون المالكي ، شيخ القراءات ،

وكان علامة فى عصره . \_ وتوقى فيها أيضا الشيخ عبد البارى الصعيدى ، وكان ، وكان أحد العالجين بمصر ، وكان شيخ القراءات .

وفيها ، فى ذى القعدة، توتَى الإمام العالم ، العامل العلامة، البارع الوارع، الناسك الزاهد ، أبو محمد عبد الله بن أبى جمرة ، المالكي المذهب ، مات بمصر ، ودفن بجوار ١٢ تربة الشيخ تاج الدين بن عطا الله ، رضى الله عنهما .

وهو الذي جمع الأحاديث الصحيحة عن رسول الله ، صلّى الله عليه وسلّم ، التي تقرأ عند قبره فى أول يوم من السنة ، فتجتمع الناس هناك ، ويفتتحوا العام بزيارته ، ه ، ويسمعوا ما جمعه من الأحاديث الشريفة ، انتهى ذلك .

## ثم دخلت سنة ست وتسمين وستمائة

فيها وقع من الحوادث ( ٢٠٤ آ ) العظيمة ، أنّ النيل بلنت زيادته إلى أول توت ١٨ خمسة عشر ذراعا وثمانية عشر أصبعا ، ثبم انهبط ، ولم يزد بعد ذلك شيئا ، فشرقت البلاد ، ووقع الغلاء بمصر وأعمالها ، وانتهبى سعر القمح إلى مائة وسبغين درها ، وانتهبى سعر الشعير إلى مائة وعشرين درها كل أردب ، وكذلك الفول ، وبالسنم ٢١

<sup>(</sup>۱۰) أحد: إحدى .

<sup>(</sup>۱۵) تقرأ : تقرى .

<sup>(</sup>١٦\_١٥) ويفتتحوا . . . ويسمعوا : كذا في الأصل .

<sup>(</sup>٢١) وكذلك : وكذالك .

الرطل اللحم إلى سبعة دراهم ، وأبيع النروج بخمسة عشر درهما ، وأبيعت البيضة الواحدة بأربعة دراهم ، وأبيعت التفاحة والرمانة والسفرجلة كل واحدة منهم بثلاثين درها ، وأبيعت القطعة السكر بثقلها فضة .

فاما اشتد الأمر على الناس ، أكاوا القطط والكلاب والحير والبغال والخيل والجال ، ولم يبق عند أحد شيء من الدواب ، حتى قيل أبيع كل كلب بخمسة دراهم، وكل قط بثلاثة دراهم ؛ وقد عم هذا الغلاء سائر البلاد الشامية ، حتى مكة والمدينة . ولطف الله تعالى بأهل مصر ، فأرسل عليهم جرادا كثيرا ، فأكل منه الناس قاطبة ، وصار يباع منه كل أربعة أرطال بدرهمين ، وحصل به غاية النفع للناس ؛ واستمرت هذه الشدة على الناس سنة كاملة ، حتى حضرت لهم غلال كثيرة من بلاد الفرنج وغيرها ، ووقع الرخاء ، كما قيل في المعنى :

قل لمن يحمل همًّا إن هذا لا يدوم مثاما تنفى السرّا ت هكذا تنفى الهموم

نقل ذلك ابن أبي حجلة في كتاب « السكردان » .

وفيها ، أعنى هذه السنة ، خرج السلطان كتبنا إلى نحو البلاد الشامية ، لأمر أوجب ذلك ؛ فلما دخل الشام ، ( ٢٠٤ ب ) نزل بالميدان ، وحكم بين الناس ، ولعب هناك الأكرة ، وسلّى الجمعة بدمشق ، وأقام بها أياما ، وعزل من عزل ، وولّى من ولّى ، واستقامت أموره ، فعند ذلك قصد العود إلى الديار المصرية .

ا فلما رحل من دمشق ، ووصل إلى وادى الفحمة ، فوقع بين الأمير لاجين ، نائب السلطنة ، وبين جماعة من الأمراء ، تشاجر بسبب فشروى ، لا له أصل، فبادر الأمير لاجين ، وقبض هناك على جماعة من الأمراء ، منهم: الأمير بتخاص العادلى ، والأمير بكتوت الأزرق ، وغير ذلك من الأمراء ، وكان هذان الأميران جناحى الملك العادل كتبنا .

<sup>(</sup>١و٢) وأبيعت : وأبيعة .

<sup>(</sup>ه) ولم يبق: ولم يبقى. الشيء: شيئا.

فلما جرى ذلك ، رجع كتبنا إلى دمشق فى نفر قليل من العسكر ؟ فلما دخـــل دمشق ، احتوى الأمير لاجين على خزائن المال ، وركب تحت العصائب السلطانية ، وقصد التوجّه إلى مصر ؟ وأما العادل كتبنا لما رجع إلى دمشق ، أقام بقامة دمشق ، وأطاعه عسكر دمشق ، وتعصّبوا له .

فما عن قايل حتى جاءت الأخبار من القاهرة بأنّ لاجين قد تسلطن ، وتلقّب باللك المنصور ؛ فعند ذلك تلاشى أمر العادل كتبغا ، وانفلت عنه الناس ، وأنحل مرمــــه .

فأقام على ذلك أياما ، ثم حضر إلى دمشق الأمير حسام الدين لاجين ، أستادار العالمية ، وعلى يده مراسيم شريفة لقضاة دمشق ، وللأمراء الذين هناك ، بأن يجتمعوا ، في دار السعادة ، ويقرأوا مراسيم السلطان لاجين على الملك العادل كتبنا .

فحضر القاضى بدر الدين ( ٢٠٥ آ ) بن جماعة الشافعى ، وبتية القضاة ، وطلبوا الملك العادل كتبنا ، فحضر ، وقرأوا عليه مراسيم السلطان لاجين ، بأن يخلع نفسه ١٢ من السلطانة ، ويتوجّه إلى صرخد ، ويقيم بها ، وله ما يكفيه من النفقة في كل يوم ؛ فأجاب بالسمع والطاعة ، وخرج من يومه إلى صرخد وهو معزوز مكروم ، ومعه عياله ومماليك وغلمانه وبَرَكه ، وتوجّه إلى صرخد فأقام بها .

فكانت مدة سلطنته بالديار المصرية ، إلى أنْ خلع من السلطنة ، سنة وعشرة أشهر إلا أياما ، واستمر مقيما بصرخد إلى سنة تسع وتسمين وستمائة .

فلما عاد اللك الناصر محمد بن قلاون إلى مُلكه ثانى مرّة ، أنعم على الملك العادل ١٨ كتبنا بمماكة حماة وأعمالها ؛ وكان الناصر محمد يميل إلى كتبنا ، دون مماليك أبيه .

واستمر كتبنا فى حماة إلى أنْ مات بها ، وكانت وفاته فى ليلة عيد النحر من سنة اثنتين وسبمائة ، فى دولة الناصر محمد بن قلاون ، ودفن بحياة ، ثم نقل من بعد ٢١ ذلك إلى دمشق ، ودفن بسفح جبل قاسيون .

<sup>(</sup>٩) الذين: الذي .

<sup>(</sup>۱۱) وبنية : وبنيت .

وفى أيام العادل كتبغا ، فى جمادى الأولى سنة خمس وتسعين وسمائة ، توفّى قاضى. قضاة الشافعية ، تقى الدين عبد الرحمن بن القاضى تاج الدين بن بنت الأعز ، وقد أقام قاضيا بمصر نحو عشر سنين ونصف .

ولما مات تقى الدين ، أخلع السلطان كتبغا على الشيخ تقى الدين أبى الفتح محمد ابن مجد الدين على بن وهب بن مطيع القشيرى القوصى ، المعروف بابن دقيق العيد ، رضى الله عنه ، فاستقر قاضى قضاة الشافعية بالديار المصرية ، ( ٢٠٥ ب ) عوضا عن تقى الدين بن بنت الأعز .

قال السبكي في «الطبقات» : لما توتى ابن دقيق العيد ، توتى على كره منه، وعزل نفسه عن القضاء غير مرة ، وكان السلطان كتبغا ، والسلطان لاجين ، يقبّل يده على اللحم ، كلما طلع إليه ، فلم يلتفت له ؛ ولما توتى أخلع عليه خلمة حرير مخمل ، وكانت هذه عادة خلع القضاة ، وغيرهم من أرباب الوظائف ، فامتنع الشيخ من لبس الحرير ، وقال : « هذا حرام لا يجوز لبسه » ، وأمر أن تكون خلع القضاة من الصوف ، فاستمرّت من يومئذ خلع القضاة صوفا إلى الآن ، انتهى ذلك ،

وفي هذه السنة ، أعنى سنة ست وتسمين وستائة ، انتهت زيادة النيل إلى خمسة مشر ذراعا وثمانية أصابع ، ثم انهبط ، ولم يوفي فشرقت البلاد ، ووقع الفلاء بمصر وكان الملك العادل كتمنا ، قصير القامة ، أسمر اللون ، أجرود اللحية ، وكان موصوفا بالشجاعة ، وكان دينا خيّرا ، قايل الأذى ، سايم الباطن ، ومات وله من العمر نحو ثلاثة وستين سنة .

ومن صفاء ذيّته ، كان سببا لخلاص الأمير لاجين من القتل، وشفع فيه عند الملك الناصر من القتل ، لأنّ لاجين كان ممن تعصّب فى قتل الأشرف خليل ، فلما تسلطن. ٢١ كتبغا جعله فائب السلطنة ، وفوّض إليه أمور المملكة .

وكان لاجين باغيا على كتبنا ، وخامه من السلطنة من غير موجب ، وكان

<sup>(</sup>٧) تقى الدين بن : تفي الدين بن بن .

<sup>(</sup>١٥) أصابع: أصبعا. •

<sup>(</sup>۲۲) باغیا : باغی .

لاجين يظهر لكتبنا محبَّة ، وهو في الباطن بخلاف ذلك ، كما قد قيل في المعني : والخلّ كالماء تُبدَى لى ضائره مع الصفاء ويخفيها مع الكدر انتهى ما أوردناه من أخبار الملك العادل كتمنا ، (٢٠٦ آ) وذلك على سبيل الاختصار ؛ وإلا خام كتبنا ، توتَّى عوضه لاجين ، انتهبي ذلك .

#### ذكر

# سلطنة الملك المنصور حسام الدين لاجين ابن عبدالله المنصوري

وهو الحادى عشر من ماوك الترك وأولادهم بالديار المصرية ؟ بويع بالسلطنة ، وَخُلَّمَ الملك العادل كتبغا من الساطنة ، لما دخل لاجين إلى القاهرة ، فجاس على سرير ٩ الْمُلك ، وتأمَّب بالملك المنصور ، وباس له الأمراء الأرض ، ونودى باسمه في القاهرة ، وضيجً له الناس بالدعاء ، ودَّقت له البشائر في القلمة .

قال الإمام أبو شامة : كان عادة السلاطين ، يوم يكتب لهم التقليد بالسلطنة ، يركب السلطان ، ويشقّ القاهرة ، وهو لابس خامة السلطانة، الجبّةالسوداء ، والعامة السوداء المدوّرة ، والسيف البداوي ،مقلّد به، فيشقّ القاهرة في هذه الأمَّهة ، والوزير حاملا التقليد على رأسه في كيس حرير أسود ، والأمراء وأرباب الدولة مشاة بين يديه، حتى يطلع إلى القامة في ذلك الموكب العظيم ، ويكون يوما مشهودا ، فبطل ذلك .

فلما تسلطن لاجين شقّ التاهرة ، وهو في هذه الأسَّهة على ما ذكرناه ، فجاء في ذلك اليوم مطر عظيم ، واستمرّ المطر سبعة أيام متوالية ، وفي ذلك يقول الوداعي : ١٨ يا أيهـــــــا العالم بشراكم بدولة النصور ربّ الفيخار فالله قد بارك فيها لكم فأمطر الليل وأضحى المهار

قاتُ : وكان أسل الملك المنصور لاجين من مماليك (٢٠٦ ب) الملك المنصور قلاون، فلما وثب الأمير بيدرا، نائب السلطنة، على الأشرف خليل، وقتله، كما

<sup>(</sup>۱۲) عادة : عادت .

تقدّم ، فكان لاجين هذا من جملة مَن تواطأ على قتلة الأشرف خليل .

فلما تولَى اللك الناصر محمد أخـــو الأشرف خليل، فاختنى لاجين فى مئذنة جامع أحمد بن طولون، وكان هذا الجامع خرابا بنير سقوف ولا أبواب، مدّة مائة وسبعين سنة.

فاستمرّ لاجين مختفيا في المئذنة ، حتى شفع فيه كتبغا ، وقابل به الملك الناصر ، وأنهم عليه بتقدمة ألف ؛ فلما أن تسلطن كتبغا جمله نائب السلطنة ، عوضًا عن نفسه ، ثم فوّض إليه أمور الملكة جميعها ، وصار صاحب الحلل والعقد في أيام كتبغا .

فلما جرى ما جرى من لاجين فى حق كتبنا ، وتسلطن لاجين، أخذ فى أسباب عمارة جامع ابن طولون ، وعمر فى سطحه دكّة برسم الميقانية ، لتحرير الوقت ، وأوقف على ذلك عدّة جهات ، وهى باقية إلى الآن ، وأحيى رسوم هذا الجامع بعد ماكان خرابا ، وأصرف على عمارته جملة مال من ماله ، وصار ذلك فى سحيفته إلى الآن .

ولما تمم أمر لاجين في السلطنة ، أخلع على من يذكر من الأمراء ، وهم : الأمير م قراسنقر المنصوري ، واستقر به نائب السلطنة ، عوضًا [عن] نفسه ؛ وأخلع على الأمير قفجق المنصوري ، واستقر به نائب الشام ، فخرج من يومه إلى الشام بنسير طُلُب ؛ وأخلع على مملوكه منكوتمر ، واستقر به مشير المملكة .

أم عزل الصاحب تاج الدين بن حنا من الوزارة ، واستقر بالأمير سنقر الأعسر وزيراً ، عوضاً عن تاج الدين بن حنا ، وهو أول تركى ولى الوزارة بمصر ؛ ثم أنعم على جماعة كثيرة من خشداشينه بتقادم ألوف ، ( ٢٠٧ آ ) وعلى جماعة منهم بإقطاعات سنية ، فتم أمره فى السلطنة ، وخضع له العسكر .

<sup>(</sup>٢) مئذنة : مادنة .

<sup>(</sup>٥) المئذنة: المادنة.

<sup>(</sup>١١) وأحبى : وأحيا .

<sup>(</sup>١٥) [ عن ] : تنقس في الأصل .

ثم إنّه رسم بإحضار أولاد اللك الظاهر بيبرس البندةدارى، وكان اللك الأشرف خليل أرسلهم إلى القسطنطينية ، كما تقدّم ذكر ذلك ، فأمر بإحضارهم إلى مصر .

وأما سلامش بن اللك الظاهر ، أدركته المنيّة بالقسطنطينية فمات بها ، فصّرته ٣ أمّه حتى أنّت به إلى مصر فى سحلية ، ودفنته بالقرافة الصفرى، وكانجميل الصورة، حسن الشكل ، وكان يسمّى ابن البدوية .

وأما أخوه سيدى خضر ، فإنّه آتى إلى مصر ، وأقام بها مدّة ، ثم طلب من تا السلطان لاجين دستورا بأنْ يحبح ، فأذن له فى ذلك ، فتوجّه إلى الحجاز وحج ، ثم عاد إلى مصر ، فأقام بها مدّة ، ومات ، ودفن على أخيه سلامش ؛ وبه انقرض نسل الملك الظاهر بيبرس .

شم إنّ اللك المنصور لاجين ، لما ثبت أمره فى السلطنة ، قبض على نائب السلطنة ، الأمير قراسنقر ، وأرسله إلى السيجن ؟ وأخلع على مماوكه منكوتمر ، واستقر به نائب السلطنة ، عوضا عن سنقر المذكور ؟ فلما جرى ذلك ، عز على بقيّة الأمراء ما فعله ٢ السلطان ، انتهي ذلك .

# ثم دخلت سنة سبع وتسمين وستمائة

فيها راك الملك المنصور لاجين البلاد المصرية ، وهو « الروك الحسامى » ؛ وكان التكلّم فى ذلك ابتداء ذلك فى يوم الاثنين سادس جمادى الأولى من هذه السنة، وكان المتكلّم فى ذلك شخص من المباشرين الأقباط ، يقال له التاج الطويل ، فشرع فى كَتْبِ قوائم بمساحة البلاد وأسمائها ، فأظهر النتيجة فى ذلك ، وجار على الناس ، وضح منه ١٨ الأمراء وسائر الجند ، وصار لا يراعى فى الأنام خايلا ، حتى (٢٠٧ ب) قال فيه بعض الشعراء مداعبة :

نبا لكوم الريش من بلدة ليس بها رفد لمحتاج ٢١ والسبعة الأوجه لا تنسبا ولعنة الله على التاج

<sup>(</sup>۱۷) شخس: شخصا.

<sup>(</sup>١٨) يماحة: يماحت.

وكانت ضواحى مصر يومئذ مقسومة على أربعة وعشرين قيراطا ، منها أربعة قراريط للسلطان ، وعشرة قراريط للأمراء والإطلاقات ، وعشرة قراريط للجند كامم ؛ فرسم السلطان للتاج المذكور ، أنْ يكنى الأمراء والجند بعشرة قراريط ، وأنْ يكنى الأمراء والجند بعشرة قراريط ، وأنْ يزاد الذي يشكى من الأجناد قيراطا ، وبتى للسلطان ثلاثة عشر قيراطا ، فشكوا الجند من ذلك وضحوا .

وكان المتكلّم في هذا الأمر الأمير منكوتمر ، النائب ، فصار يقابح الأمراء والجند أنحس مقابحة ، وكرهه سائر العسكر ، وكثر عليه الدعاء من الناس ؛ وكان الأمير منكوتمر من سيئات الدهر ، قبيح السيرة ، ظللم الصورة ، فجمع بين قبح الفعل والشكل .

فلما كان يوم الخيس ثامن رجب من تلك السنة ، فرّقت المثالات على الأمراء والعسكر بما تقرّر عليه الحال ، وهم غير راضين بذلك ، وصاركل أحد من العسكر يقصد الوثوب على السلطان .

ثم إنّ الأمير منكوتمر حسّن للسلطان بأن يقبض على جماعة من الأمراء ، نقبض على الأمير أينبك الحموى ، وعلى أميرين معه ، وأرسلهم إلى السجن بثغر الإسكندرية .

ا شم إنّه أرسل بالقبض على قفجق ، نائب الشام ، فلما تحقّق قفجق ذلك ، خرج من الشام هاربا ، وأخذ معه جماعة من الأمراء ، منهم : الأمير بكتمر الأبو بكرى ، ( ٢٠٨ آ ) والأمير بزلار ، وغيرها من الأمراء الذين كانوا بدمشق ؛ فلما خرجوا

١٨ من دمشق، توجّهوا إلى عند القان غازان ، ملك التتار ، وكان هذا سببا لوقوع الفتنة العظيمة الآتى ذكرها في محلم .

وفي هذه السنة أوفى النيل في آخر أيام النسي ، ولم يثبت ، فوقع الغلا ، بمصر ، ٢١ وشرقت البلاد .

وفي هذه السنة توتَّى قاضي القضاة الحنبلي فخر الدين عمر بن عوض؟ فلما مات

<sup>(</sup>٨) قبيح : قبح .

<sup>(</sup>۱۱) راضین : راضیون .

أخلع الساطان على القاضى شرف الدين عبد الغنى بن يحيى الحرانى ، واستقرّ به قاضى حنبلى ، عوضا عن شرف الدين بن عوض .

ومن الوقائع فى هذه السنة ، أنّ أمير المؤمنين أحمد الحاكم بأمر الله ، استأذن ٣ الساطان بأن يحج ، فأذن له فى ذلك ، وأنعم عليه بمال جزيل، يصرفه على إقامة بَرَك، مثل أمير الحاج الأول .

ولم يمهد بعده أنّ خلينة حيج وعاد إلى مصر ، إلا الحاكم هذا ، فيخرج من تمصر في يرق عظيم ، فحيج وعاد إلى مصر ، فأخلع عليه السلطان خلعة سنية ، وأنعم عليه بتقادم ماوكية ، وكان السلطان لاجين يعنع الأشياء في محاّها ، انتهى ذلك .

#### ثم دخلت سنة ثمان وتسمين وستمائة

فيها عزل السلطان قاضى القضاة الحنفي شمس الدين السروجي ؟ ووتى القاضى حسام الدين حسن بن أحمد الرازى الحنفي ، عوضا عنه .

ومن الحوادث فى هذه السنة، أنّ السلطان كان سائما فى يوم شديد الحرّ ، فتوجّه مه الله القصر الكبير يشمّ فيه الهواء ، فأقام فيه إلى المغرب ، وفطر هناك ، وكان عنده قاضى القضاة حسام الدين الرازى ، وأمامه محب الدين بن العسان، وشيخ العرب يزيد ، فصلّى المغرب ، وفطر ، ثم جاس يلعب الشطرنج .

فبلغ ذلك جماعة من الماليك الأشرفية ، وكان فى قاوبهم الغدر لاساطان لاجين، من حين تواطأ على قتل الأشرف خليل ، فقالوا : « هذا وقت ( ٢٠٨ ب ) انتهاز الفرصة » .

فاتَّفَقُوا مع الماليك البرجية ، واجتمعوا في دهايز القصر الكبير ، وكانت تلك الليلة نوبة شخصين من السلحدارية ، يقال لهما : نوغان الكرمان ، وكرجي .

فلما دخل وقت العشاء ، تقدّم كرجي إلى عند الشمعة ليصلحها ، فأرمى الفوطة ، على النجاة ، والسلطان منكب على لعب الشطرنج ، لا يدرى ما خبى له في النيب ،

<sup>(</sup>٢) ناضى حنبلى : كذا فى الأصل .

<sup>(</sup>۱۳) الهواء : الهوى .

فلما مضى وقت العشاء ، التفت السلطان إلى كرجى ، وقال له : « غلقت أبواب الأطباق على الماليك البرجية » ؟ فقال له : « نعم » ، فشكره وأثنى عليه ، وكانت الماليك البرجية واقفة بالسيوف فى دهليز القصر من بعد المنرب .

فلما أبطأ السلطان في لعب الشطرنج ، تقدّم إليه كرجي ، وقال له : « ياخجم ، ما تصلّى العشاء » ؟ فقال : « نعم » ، فلما قام يصلّى العشاء ، ضربه كرجي بالسيف على كتفه فهدله ، فبادر السلطان ليأخذ النمجاة ، فلم يجدها، فقبض على كرجي، وأرماه إلى الأرض ، فهجمت عليه الماليك البرجية الذين كانوا في دهليز القصر ، ووقعوا في السلطان بالسيوف ، قطعوه قطعا .

• فصاح عليهم قاضى القضاة حسام الدين: « ويلكم ، قتلتوا أستاذكم » ، فتركوه ميّتا فى القصر مكانه ، وغلقوا عليه الأبواب ، ومضوا ، وتركوا عنده القاضى حسام الدين ، والإمام ، وشيخ العرب ، وقسد نالوا قصدهم من الساطان بالقتل ، كما قيل

#### ١٢ في المعنى:

ا رأيت الغدر منهم بدا والبغض من أعينهم لى يلوح فقلت للقلب ارتجع عنهم ماقسدهم منك سوى أخذ روح

۱ (۲۰۹ آ) ثمم إنّ كرجى لما قتل السلطان ، توجّه إلى بيت الأمير منكوتمر ، النائب ، وكان ساكنا بدار النيابة بالقاءة ، فدقّ عليه الباب ، وقال له : «قم كلّم السلطان »، فأنكر منكوتمر ذلك ، وقال لكرجى: «قتات السلطان يأكس، وجئت

۱۸ تقتانی » ؟ قال : « نعم » ، و کان بین کرجی و منکوتمر عداوة من قدیم الزمان .

٢١ مسجونين ، وكان منكوتمر سببا للقبض عليهم ، فلما عاينوا منكوتمر ، قاموا إليه وقتلوه
 أشر قتلة .

<sup>(</sup>٧) الذين: الذي .

<sup>(</sup>٩) قنلتوا : كذا في الأسل .

هذا كاه جرى بالقلعة تحت الايل ، ولم يشعر به أحد من الناس ، فلما طلع النهار، شاعت الأخبار بذلك .

ثم إنّ الزمام شرع فى تجهيز السلطان ، فغسّله وكنّمنه ، وصلّى عليه ، ونزل ٣ به من باب الدرفيل ، هو والأمير منكوتمر ، فدفنا بالقرافة الصغرى ، فكانت مدّة سلطنة الملك المنصور لاجين إلى أنْ قتل ، نحو سنتين وشهرين وأيام .

وكانت قتانته ليلة الجمعة عاشر ربيع الآخر سنة ثمان وتسعين وستمائة ، ومات وله تم من العمر ، نحو ثلاث وستين سنة .

وكان صفته طويل القامة ، أبيض اللون ، أشقر اللحية ، أزرق العينين ، مهاب الشكل ، موصوفا بالفروسية ، شجاعا بطلا ، دينا خيّرا ، أبطل فى أيامه ما حسدث من المكوس بالديار المصرية ، وكان ناظرا إلى فعل الخير .

ولم يكن من سيئاته سوئ مملوكه منكوتمر، لما راك البلاد، فأوقع الفتنة بين الأمراء والسلطان ، وكان يجاب الدعاء من الناس على الساطان بما يحدث منه من المظالم ، حتى ﴿ ١٢ تمـــّنى كل أحد زوال السلطان لاجين ، وعود الملك الناصر محمد من الكرك .

وفى ثانى يوم قتل السلطان لاجين ، ( ٢٠٩ ب ) حضر إلى الأبواب الشريفة الأمير بكتاش ، أمير سلاح ، وكان توجّه إلى دمشق مع طائفة من العسكر ، بسبب القبض على قفجق ، نائب الشام .

فلما حضر ، نول إليه نوغان وكرجى ، اللذان قتلا السلطان لاجين ؟ فلما وقعت عين الأمير بكتاش عليهما ، قبض عليهما وأمر بتوسيطهما ، فوسطا فى الحال ، فكان ١٨ بين قتلة الملك المنصور لاجين ، وبين توسيطهما ، ليلة واحدة ، وقد أظهر الله تعالى سرّ السلطان لاجين فهما ، انتهى ذلك .

ثم إنَّ الأمراء اجتمعوا بالقامة ، وضربوا مشورة فيمن يولُّونه سلطانا ، فوقع ٢١

<sup>(</sup>۱٤) وق : ق .

<sup>(</sup>۱۷) اللذان : الذي .

<sup>(</sup>۲۱) يولونه : يولوه .

الاتفاق على عود الملك الناصر محمد بن قلاون ، وكان مقيا بالكرك ، فأرساوا خلفه نجًا وعلى يده مطالعات من عند الأمراء ، تتضمن سرعة إحضاره إلى الديار المصرية ، فلما ورد النجّاب على الملك الناصر ، تكاسل عن الحضور ، وثبت حتى يرى ما يصير بمصر من حال الأمراء ، فأبطأ واحدا وأربعين يوما حتى دخل إلى مصر ، وأقلمت مصر بلا سلطان هذه المدّة إلى أنْ حضر ؛ انتهى ما أوردناه من أخبار دولة الملك المنصور لاجين ، وذلك على سبيل الاختصار .

ذكر عود الملك الناصر محمد بن قلاون إلى السلطنة بالديار المصرية

وهى السلطنة الثانية ، دخل إلى القاهرة يوم الخميس ثامن جمادى الأولى سنة ثمان وسمّائة .

ودقت له البشائر ، و ونودى باسمه في القاهرة ، و وضيح المنات الأربعة من المجارية ، ولاقاه القضاة الأربعة من المجارية ، فدخل القاهرة في موكب عظيم ، والأمراء مشاة بين يديه ، وفرشت له الشقق الحرير ، ( ٢١٠ آ ) حتى طلع إلى القلعة ، فحضر الخليفة الإمام أحمد ، والقضاة الأربعة ، وبايعوه بالسلطنة ، وجاس على سرير الملك ، وباس له الأمراء الأرض ، ودقت له البشائر ، ونودى باسمه في القاهرة ، وضيح له الناس بالدعاء .

نقل بعض المؤرّخين ، أنّ الملك الناصر محمد ، !ا رجع من الكرك ، بانمه أنّ الملك الناصر محمد ، !ا رجع من الكرك ، بانمه أنّ المحاء الخايفة الإمام أحمد الحاكم بأمر الله ، قال عنه : «هذا خارجي» ، فلما حضر الإمام أحمد للمبايعة ، وبيّخه الناصر بالكلام، وقال له: «نقول عنى بأنّى خارجي، يا أسود الوجه»، فلم ينطق الإمام أحمد بحرف واحد ، وكان الإمام أحمد أسمر اللون جدًا ؛ قال الشيخ

۲ علاء الدين الوداعي:

( تاریخ ابن ایاس ج ۱ ق ۱ – ۲٦ )

<sup>(</sup>٢) نجابا : نجاب .

<sup>(</sup>٥) ساطان : سلطانا .

اللك الناصر قد أقبات دولته مشرقة الشمس عاد إلى كرسيه مثلها عاد سليان إلى الكرسى قيل لما عاد اللك الناصر من الكرك، بلنه أن ابن المراحلي، الشاعر، قال عنه تفقيدة نظمها، منها:

ما للصبى وما للمُلك يكفله سأن الصبى بغير المُلكُ مألوف فأحضره وقال له: « تقول عنى ، ما للصبى وما للمُلك يكفله » ، فحلف ابن تا الراحلي بالطلاق ثلاثة أنّه ما قال هذا البيت ، وإنما الأعداء زادوا هذا البيت في القصيدة ، فهنى عنه بشفاعة بعض العلماء ، انتهى ذلك .

ثم إنّ اللك الناصر عمل الموكب، وأخلع على من يذكر من الأمرا، ، وهم : ألا مير سلار المنصورى ، واستقر به نائب السلطنة ، عوضا عن منكوتمر ؛ وأخلع على الأمير آقوش الأفرم ، واستقر به نائب الشام ، عوضا عن قفجق المنصورى ؛ وأخلع على على الأمير بيبرس الجاشنكير، واستقر به أتابك ( ٢١٠ ب ) العساكر، وكانت نيابة السلطنة يومئذ أكبر من الأنابكية .

ثم إنّه عزل قاضى القضاة حسام الدين الرازى الحننى، وأعاد شمس الدين السروجى؟ وأبقى شيخ الإسلام ابن دقيق العيد، فى قضاء الشافعية؛ وأبقى القاضى المالكى ابن ١٥ مخاوف النويرى؟ وأبقى القاضى الحنبلى شرف الدين الحرانى.

وأبقى الأمير سنقر الأعسر فى الوزارة ؛ وأبقى الأمير لاجين فى الأستادارية ؛ وأنعم على جماعة من الماليك السلطانية الماعات سنية . وأنعم على جماعة من الماليك السلطانية الماعات سنية .

وتم المره فى السلطنة بخلاف الرة الأولى ، فهذا كان شرح مبتدأ دولته فى هذه الرق ، انتہى ذلك .

<sup>(</sup>١٥) قضاء: قضاية .

# ثم دخلت سنة تسع وتسمين وستمائة

فيها جاءت الأخبار من حاب ، بأنّ القان غازان ، ملك التتار ، قد زحف على البلاد ، ووصل أوائل عسكره إلى البيرة ، وكان غازان هذا ابن أرغون بن أبنا بن هولاكو ، الذى أخرب بنداد ، وقتل الخليفة ، وجرى منه ما جرى ؛ فلما وردت هذه الأخبار الردّية ، اضطربت أحوال الديار المصرية ، لعظم هذه الباليّة .

وكان سبب مجيء غازان وزحفه على البلاد ، وهو أنّ قفجق ، نائب الشام ، لما بلغه أنّ الملك المنصور لاجين أرسل بالقبض عليه ، أخذ عياله وأولاده وبرَكه، وخرج من الشام هو وجماعة من الأمراء ، وتوجّه إلى عند القان غازان ، فأقام عنده ، وحسّن له أنْ يزحف على البلاد ، ويملك البلاد الشامية من غير مانع ، فإنّ السلطان حنير السنّ ، والأمراء في خاف بينهم ، وأنّه إذا زحف لم يجد من يقابله ؛ فجمع غازان العساكر ، فاجتمع معه نحو ( ٢١١ آ ) من مائتي ألف مقاتل .

۱۲ فلما ورد هذا الخبر على السلطان، جمع الأمراء وضرب مشورة، فوقع الاتّفاق على أنّ الأتابكي بيبرس الجاشنكير يتوجّه إلى حلب، ومعه خمسائة مملوك، قبل خروج السلطان، فخرج الأنابكي بيبرس على جرائد الخيل، ومعه جماعة من العسكر.

رم هم فى خامس عشر صفر من سنة تسع وتسعين وستمائة ، خرج السلطان ، ومعه الإمام أحمد الحاكم بأمر الله ، والقضاة الأربعة ، وسائر الأمراء والعسكر ، فجدّ السلطان فى السير، حتى وصل إلى دمشق فى ثامن ربيع الأول من تلك السنة، فأقام بالشام يومين.

من بعلبك، فكان بينهما هناك وقعة عظيمة لم يسمع بمثالها فيما تقدّم، وقتل من بعلبك، فكان بينهما هناك وقعة عظيمة لم يسمع بمثالها فيما تقدّم، وقتل من الفريقين ما لا يحصى عددهم، وآخر الأمر، انكسر عسكر السلطان، وهرب الملك الناصر إلى نحو بعلبك، فنهب التتار برك السلطان والعسكر جميمه.

<sup>(</sup>۱۳) ىملوك: تىلوكا .

<sup>(</sup>۱۸) فتلاقى: فتلانا .

<sup>(</sup>١٩) وقعة :كذا في الأصل.

ثم إنّ القان غازان زحف على ضياع الشام ، ونهب ما فيها وسبى أهماها ؟ فلما بلغ أهل الشام ، خافوا على أنفسهم أن يفعل بهم كما فعل بغيرهم ، فخرج إليه علماء دمشق يطلبوا منه الأمان .

نفرج إليه قاضى القضاة بدر الدين بن جماعة الشافعي، والشيخ زين الدين النارق، والشيخ تقى الدين بن تيمية الحرانى الحنبلى ، والقاضى نجــــم الدين بن الصصرى ، والقاضى عز الدين بن الزكى ، والشيخ عز الدين بن القلانسى ، والقاضى جلال الدين القروينى ، وغير هؤلاء من الصلحاء والزهاد .

فلما دخاوا على غازان ( ٢١١ ب ) وقفوا بين يديه ، فتكلّم الترجمان مع غازان فى أمرهم ، بأنّهم جاءوا يطلبوا منه الأمان ، فقال للترجمان : « قل لهم إنّى أرسات ٩ لهم الأمان قبل حضورهم » .

فلما سمعوا ذلك ، رجعوا إلى دمشق ، واجتمعوا فى جامع بنى أميّة ، وأهل الشام قاطبة ، فقرى عليهم الأمان الذى أرسله لهم غازان ، فلما سمعوه سكن ماكان عند أهل الشام من الاضطراب .

ثم دخل إلى دمشق الأمير قفجق الذى كان نائب الشام ، وتوجّه إلى غازان وأثار هذه الفتنة العظيمة ؛ فلما دخل دمشق نزل بالميدان الأخضر ، وأرسل يقول لنائب قلمة دمشق : « ساّم إلينا القلمة ، ولا تحوجنا إلى حصارك » ، فأرسل نائب القلمة يقول له : « كيف أسلّم القلمة والملك الناصر في قيد الحياة » ؟

فلما بلغ غازان ذلك ، حاصر القلعة أشدّ المحاصرة، ونعب عليها المناجنيق،وأحرق ٨ البيوت التى حولها ، فلم يقدر على أخذها .

فلما كان يوم الجمعة ثانى عشر جمادى الأولى من هذه السنة ، رحل القان غازان

<sup>(</sup>١) وسي: وسبا .

<sup>(</sup>٢) أن : أن لا .

<sup>(</sup>٣و٩) يطلبوا : كذا في الأصل.

<sup>(</sup>۱۲) فقری' : فقراء .

عن دمشق ، واستناب عايمها أميراً من التتار ، يقال له قطاو شاه بك ، ومعه عسكر من التتار، وولَّى الأمير قفح ق نائب الشام، كما كان أولا ؛ هذا ما كان من أمر غازان.

وأما ماكان من أمر اللك الناصر بعد هذه الكسرة ، فإنّه دخل بعلبك وأقام بها أياما ، فتسامع به العسكر ، وتراجع إليه قليلا ، قليلا ؛ فلما تكامل العسكر ، قسد التوجّه إلى نحو الديار المصرية ، فجد السير حتى وسل إلى القاهرة في خمسة عشر يوما، فدخل إلى القاهرة على حين غفلة ، وطلع إلى القلعة ، وقدد نهب جميع بَرَكه من صامت وناطق ، وكذلك الأمرا ، والعسكر ( ٢١٢ آ ) قاطبة .

فاما طلع إلى القلعة ، فتح الزردخاناة ، وفرّق ما فيها من لبوس وخوذ وسيوف؟ ثم فتح خزائن المال ، ونفق على العسكر ، فأعطى لكل مماوك ثمانين ديناراً ، وأعطى لجماعة منهم سبعين ديناراً ، ولجماعة ستين ديناراً ، وأعطى لجماعة خمسين ديناراً .

ثم نفق على عسكر الشام الذي حضروا سيحبته، فأعطى لكل واحد منهم عشرة الدنانير ذهب، وعشرة أرادب شعير، وعشرة أرادب قمح.

ثم نفق على الأمراء المقدمين ، والأمراء الطبلخانات ، والأمراء العشراوات ، فأعطى كل واحد على قدر مقامه ، وكان القائم بتدبير مُاكه الأمير سلار ، نائب السلطنة ، والأتابكي بيبرس الجاشنكبر .

ثم إنّ الملك الناصر قصد العود إلى محاربة غازان ، فبرز خامه بالريدانية ، وخرج من القاهرة ثانيا ، وصحبته الإمام أحمد الحاكم بأمر الله ، والقضاة الأربعة ، والأمراء والعسكر .

فلما أراد الرحيل من الريدانية ، تقلّب عليه العسكر ، وشكوا ، فنفق عليهم نفقة ثانية ، ثم رحل من الريدانية ، طالبا للبلاد الشامية ، فتقدّم فى جاليش العسكر الأمير سلار ، النائب ، والأتابكي بيبرس الجاشنكير .

فالم وصل الجاليش إلى دمشق، خرج إليه الأمير قفجق، نائب الشام، وأظهر

<sup>(</sup>١) عكر: عكرا.

<sup>(</sup>٩ و١٠ و ١١) وأعطى : وأعطا .

الطاعة للسلطان، وباس الأرض له، وتسكلم مع الأمراء بأن السلطان يرجع إلى القاهرة، ولا يدخل إلى دمشق، فإن فى ذلك عين الصلحة، فكاتب الأمير سلاد للسلطان بما وقع من ( ٢١٢ ب ) أمر قفيجق ؛ فلما رأى السلطان أن ذلك صوابا، رجع إلى القاهرة، وكان رجوعه فى أوائل شهر رمضان من سنة تسع وتسعين وستمائة.

ومن النكت اللطيفة، نقل الشيخ شهاب الدين بن أبي حجلة في « السكردان » ، آ أنّ الملك المنصور قلاون ، أستاذ قفجق ، خرج يوما إلى خليج الزعفران ، على سبيل التنزّه ، ومعه جماعة من الأمراء ، فانشر ح ذلك اليوم ، وذبح خروفا سمينا بيده ، فالم حضر السماط ، قدّموا ذلك الخروف في صدر السماط ، فقطعه السلطان بيده ، وأخذ ا لوح الكتف ، وجرّده من لحمه ، وتركه ساعة حتى جف شم لوّحه على الناد قليلا ، شم أخرجه ، ونظر فيه ساعة ، وأطال فيه التأمّل ، شم تفل عليه وألقاه من يده ، وظهر في وجهه النضب .

فسأله بعض الأمراء عن ذلك بعد أن سكن غضبه ، فقال : « لا تخرجوا قفجق بعدى ، ولا تولّوه نيابة الشام ، فيحصل منه غاية الفساد ، وسوف ترون ذلك إن خرجتوه من مصر » ؛ وكانت هذه الواقعة قبل أن بلى قفجق نيابة الشام بعشر سنين، وكان الأمركم قال : « والملوك لهم فراسة في الأمور » ، وقد قيل في المعنى :

يرى العواقب في أثناء فكرته كأن أفكاره بالغيب كهّان لا طرقة منه إلا تحتها عمل كالدهر لا دولة إلّا لها شان

14

11

ولم يزل قفجق عند قلاون في غاية الطرد ، حتى توقى قلاون ؛ واا تسلطن لاجين استقرّ بقفجق نائب الشام ، فأظهر العصيان ، فأراد لاجين القبض عليه ، فهرب إلى (٣١٣ آ) عند غازان ، وجرى منه ما تقدّم ذكره .

<sup>(</sup>۲) ذ کان : فکانکب .

<sup>(</sup>۱٤) ترون : تروا .

<sup>(</sup>١٥) خرجتوه : كذا في الأصل .

<sup>(</sup>١٩) ولما : لما .

قال القاضى محيى الدين بن فعنل الله ، كانب السر الشريف : حكى لى الأمير قفجق بعد أن جرى منه ما جرى ، ورجع إلى القاهرة ، قال : لما تلاقى عسكر السلطان مع عسكر غازان ، فكاد غازان أن ينكسر ، وهم بالهروب ، فطلبني ليضرب عنقى ، لأنى كنت السبب في مجيئه إلى دمشق ، فلم أحضرني بين يديه ، قال لى : إيش هذا الحال ؟ هذا كله ، ما هو شغلك ؟ فقلت له : القان يصبر ساعة ، فإن عسكرنا لهم أول صدمة ، ثم يولوا عن القتال ، فلا يقابلوا بعدها أبدا .

فلما انكسر عسكر السلطان، أراد عسكر غازان أنْ يزحف عليهم، فقلت في نفسى متى أنْ أزحف عليهم لم يبق منهم أحد، فقلت للقان: اصبر ساعة، فإنّ عسكرنا لهم حيل وخداع، فريما يكون لهم كمين يخرج علينا فننكسر ؟ فسمع لى وصبر ساعة حتى أبعدتم عنا، فاو زحف عليكم ما بقى منكم أحد ، فلولا أنا ، ما سلم منكم أحد ؟ فسكان كما قيل فى المعنى :

المسلح مونها ولى شتت قابلت المسيء بفعله ولكننى أبقيت للصلح مونها وفى أواخر هذه السنة ، اضطربت أحوال البحيرة ، ووقع بها فتنة عظيمة ، واختلفت طائفتان من العرب ، وها جابر ومرديس ، فنهبوا ضياع البحيرة جميعها ، وأحرقوا الجرون .

فلما بلغ السلطان ذلك ، أرسل إليهم تجريدة ، وكان باش العسكر الأمير بيبرس المنصورى ، أمير دوادار كبير ، ومعه عشرين أمير عشرة ، وخمسمائة مملوك سلطان .

فلما وصاوا إلى البحيرة ، تحاربوا مع العرب ، فانكسروا أشد كسرة ، وهربوا نحو الجبال ، فاحتاط بهم العسكر ، وقتل منهم جماعة كثيرة ، أى (٢١٣ ب) من العرب ، وغنموا منهم جمالًا وخيلًا وأغناماً ، وأسروا نساءهم .

۱۸

<sup>(</sup>٢) تلاقى : تلانا .

<sup>(</sup>٦) يولوا : كذا في الأمسل .

<sup>(</sup>٨) لم يبق : لم يبقى ٠

<sup>(</sup>١٢) ولكنني: ولاكنني. ال موضعًا: موضعً.

<sup>(</sup>٢٠) جالا وخيلا وأغناما : جمال وخيل وأغنام .

فلم حصلت هذه النصرة ، عاد العسكر إلى القهامة وهم فى غاية النصرة ، فطلع الأمير بيبرس ، الدوادار ، إلى القامة ، وأخلع عليه السلطان خامة سنية ، ونزل إلى بيته فى موكب حنل ، والأمراء قدّامه ؛ وكان الأمير بيبرس ، الدوادار ، سعيد الحركات ، وكان عالما فاضلا ، فقيها نحويا ، ينظم الشعر ، وله شعر جيّد ، وألف له تاريخا ، سمّاه « زبدة الفكرة فى تاريخ الهجرة » ، وجمع فيه جملة محاسن وفوائد ، ومن شعره قوله :

ذو العتل يشقى فى النعيم بعقله وأخــو الجهالة فى الشقاوة ينعم الناس فى نظر العيون كما ترى صور وإث قليلهم مَن يفهم انتهى ذلك .

### ثم دخلت سنة سبعائة من الهجرة

وهو القرن السابع والمائة ، فيه رسم السلطان الملك الناصر محمد بن قلاون بتغيير زى اليهود والنصارى والسهرة ؛ وكان سبب ذلك ما حسكاه الشيخ شهاب الدين ١٢ ابن أبى حجلة في « السكردان » ، أنّ شخصا مغربيًا كان جالسا بباب القلمة ، فدخل عليسه بعض كتّاب الديوان ، وهو بعامة بيضاء ، فقام إليه ذلك المغربي ، وبالغ في تعظيمه ، وظنّ أنّه مساماً ، فتبيّن له أنّه من النصارى .

فدخل ذلك المنربي على السلطان ، وفاوضه فى السكلام ، بأنْ يغيّر زىّ أهل الذمّة، فأجابه الملك الناصر إلى ذلك ، وأمر بإشهار النسداء فى القاهرة ، بأنّ اليهود يلبسوا عمائم صفر ، والنصارى يلبسوا عمائم زرق ، والسمرة يلبسوا عمائم حمر ، فامتثاوا ذلك من يومئذ ، واستمرّ وا على هذه الهيئة إلى اليوم ، فهذا كان سببا ( ٢١٤ آ ) لتنيير زيّهم ؛ وفى هذه الواقعة يقول الشييخ شمس الدين محمد الطيبى ، وهو قوله :

تعجّبوا للنصارى واليهود معا والسامرتين لما عُمّموا الخرقا

41

<sup>(</sup>٤) تاریخا : تاریخ .

<sup>(</sup>١٨و١٨) يلبسوآ : كذا في الأصل .

<sup>(</sup>۱۸) عمائم حر : عائم حر .

كأنما بات بالأصباغ منسهاد نسر السماء فأضيحى فوقهم درقا وقال الوداعى:

لقد لبسوا الكفار شاشات ذلة تزيدهم من لعنة الله تشويشا فقلت لمسم ما ألبسوكم عمائما ولكنهم قدد ألبسوكم براطيشا انتهى ذلك .

ومن الحوادث ، جاءت الأخبار من البيرة بأنّ جاليش غازان قد وصل إلى الفرات ، فاما تحقق السلطان ذلك ، جمع الأمراء وضرب مشورة ، وقال فى المجلس : « أنتموا تعلموا أنّى رجعت من التجريدة الأولى مكسوراً ، ونهب جميع بَركى ، والآن لم يبق فى يبت المال لا دينار ولا درهم، فمن أبن أنفق على العسكر »؟ فقال الأمير سلار ، النائب ، والأنابكي بيبرس الجاشف كير : « وزّعوا هذه النفقة على المباشرين، وأعيان التجّار ، وأعيان الناس » .

۱۲ شم ندبوا الأمير سنقر الأعسر ، وزير الديار المصرية ، ليجبى الأموال من الناس ، فعمل فى الناس بالباع والذراع ، وجبى منهم الأموال فى أربدين يوما ، أو دون ذلك ، فتحصّل من هذه الحركة نحو مائتى ألف دينار وكسور .

أمم إن السلطان نفق على العسكر ، وخرج من القاهرة قاصدا لحلب ؟ فلما وصل إلى غز ة، جاءت إليه ( ٢١٤ ب ) الأخبار بأن نائب حاب كسر عسكر التتار كسرة قوية ، ورجعوا إلى بلادهم هاربين .

العسكر تقلب على السلطان ذلك رجع من غزة ، وقيل كان سبب رجوعه أن العسكر تقلب عليه هناك ، وطلبوا منه نفقة ثانية ، لأن التبن والشعير كان لا يوجد أصلا .

فلما جرى ذلك رجع السلطان إلى القاهرة ، وعين الأمير بكتمر السلحداد ، وجاعة من الأمراء العشر اوات ، والماليك السلطانية ، بأنْ يتوجّهوا من هناك إلى حلب ، ويقيموا بها إلى أنْ يظهر من أمر التتار ما يكون ، فتوجّهوا من هناك .

<sup>(</sup>۱۲) ليجبي : لجبي .

<sup>(</sup>۱۳) وجبي : وجبا .

ثم إنّ السلطان عاد إلى القاهرة ، ودخل فى موكب عظيم ، وطلع إلى القلعة ، وسكن الحال قايلا ، انتهى ذلك .

ومن الوقائع فى هذه السنة ، أن ربعا عند جامع قوصون وقع على ثلاثين نفساً ، ٣ فمات منهم ثلاثة وعشرون، وسلم منهم سبعة ؛ فأقاموا مدة يسيرة، وسافروا فى البحر نحو الصعيد، فهب عليهم ربح شديد، فغرقت بهم المركب، فماتوا السبعة بالغرق ، بعد أن سلموا من نحت الردم، وعاشوا هذه المدة ، فماتوا بالغرق ، ولم يموتوا بالردم، ٣ فسبحان القادر على كل شيء \_ ذكر ذلك ابن أبى حجلة .

#### ثم دخلت سنة إحدى وسبمائة

فيها ، في ليلة الجمعة ثامن عشر جمادى الأولى ، توتى الخليفة الإمام أحمد الحاكم ، بأمر الله؛ وهو أول خانا، بني العبّاس بمصر، قدم من بغداد إلى مصر سنة تسع وخمسين وستمائة ، وقيل بل كان قدومه سنة ستين وستمائة ، في دولة الملك الظلمات الهر بيبرس البندقدارى، وأقام في الخلافة ( ٢١٥ آ ) نيفا وأربعين سنة؛ وحبج في دولة الملك المنصور ٢٠ لاجين سنة سبع وتسعين وستمائة ؛ وكان ياحب معالسلطان الملك الناصر محمد بالأكرة، وسافر معه إلى تجريده غازان ؛ واستمر في الخلافة إلى أن مات ، ودفن بجواد تربة السيدة نفيسة ، رضى الله عثمها ، وبنيت عليه قبة ، وهو أول خليفة من بني العبّاس هوفن بمصر ،

ولما مات الإمام أحمد ، تولَّى بعده ابنه أبو الربيع سليمان المستكفى بالله ، وهو ثانى خلافة من بنى العبّاس بمصر ، وإليه تنتسب الخلفاء إلى الآن ، انتهمى ذلك .

١.٨

وفى سنة إحدى وسبعائة ، توتَى الشيخ رشيد الدين أبو طالب الحنفى ، وكان من أعيان الحنفية ، وله شعر جيّد فى النظم .

ومن الأعاجيب ماذكره الشيخ تاج الدين بن عبد الوهاب بن المتوج، أنّ في يوم ٢١ الخميس سابع جمادى الآخرة من هذه السنة ، ظهرت دابة من بحر النيل من نواحى (١٩١-٢٠) وفي سنة... النظم: كتب المؤلف هذا الحبر في الأصل على هامش من (٢١٠). (٢٢) ظهرة . المنونية ، وهي عجيبة الخلقة ، لونها لون الجاموس ، وهي بلا شعر ، وآذان كآذات الجلل ، وعيناها وفرجها مثل النافة ، ولها ذنب يغطى فرجها ، طوله شبر ونصف ، وهو كذنب السمك، ورقبتها غاظ الشايف المحشو تبنا، وفمها وشفتاها مثل الكربال . وهو كذنب السمك، ورقبتها غاظ الشايف المحشو تبنا، وفمها وشفتاها مثل الكربال . ولها أربعة أنياب من فوق ، واثنان من أسفل ، وطول كل ناب دون الشبر ، وعرضها عرض أصبعين ، وفي فمها ثمانية وأربعون ضرسا ، وهم مثل بيادق الشطر نج ؟ وطول بدنها من باطها إلى الأرض شبران وندن ، ومن ركبتها إلى حافرها مثل بطن الثعبان ، أدنم مجمّد ؟ ودور حافرها مثل الرحا ، وفيه ( ٢١٥ ب ) أربعة أظافير ، مثل أظافير الجل .

وعرض ظهرها مقدار ذراعين ونصف ، وطولها من فمها إلى ذنبها خمسة عشر
 ذراعا ، وفى بطنها ثلاثة كروش، ولحمها أحمر يميل إلى الزرقة ، وطعمه مثل لحم الجمل ؟
 وغلظ جلدها أربعة أسابع ، ما يعمل فيه السيوف .

۱۲ فيمات من هناك على عجلة تسحبها خمسة أجمال ، حتى أحضرت إلى القامة ، وشاهدها السلطان ، وكان يوم دخولها إلى القاهرة يوما مشهودا ، انتهى ذلك .

وفى هذه السنة ، توقى الصاحب تاج الدين بن الصاحب فخر الدين بن الصاحب مراء الدين بن حتّا ، مات وهو منفصل عن الوزارة ، وقيل بل مات سنة سبعائة ، والله أعلم .

## ثم دخلت سنة اثنتين وسبعمائة

الم المجمعة عدى عشر صفر ، توقى شيخ الإسلام قاضى القضاة الشافعية ، و الدين أبو الفتح محمد بن مجد الدين على بن وهب بن مطيع القشيرى القوصى ، المعروف بابن دقيق العيد ، رضى الله عنه ؛ وكان مولده بساحل الينبع ، فى يوم السبت خامس عشر شعبان سنة خمس وعشرين وستمائة ، وكان تلميذ الشيخ عز الدين بن عبد السلام ، رضى الله عنه ، واا مات دفن إلى جانبه بالقرافة الصغرى ، وقد فاق شيخه ابن عبد السلام .

<sup>(</sup>١٢) أحضرت: أحضرة .

قال الشيخ تاج الدين السبكى: ابن دقيق العيد، هو العالم المبعوث على رأس المائة السابعة ، كما جاء فى الحديث؛ وله عدّة مصنّفات ، منها: الإلمام فى الحديث وشرحه ، وشرح العمدة ، والاقتراح فى مصطلح الحديث ، وشرح العنوان فى أصول الفقه ، وكتاب أصول الحديث ، وله ديوان خطب وديوان أشعار أدبيات، ومن نظمه الرقيق وهو قوله فى نوع الجناس التام:

أستلمح الحجازيا ٦ تهیم نفسی طربا عند ما البرق أثواب الحجا زيا ( ۲۱٦ آ ) ويستخفُّ الوجد عقلي وقد لبست المهاريا البزل وأنحر ياهل أقضى من منى لياتي المهاريا ٩ ألذ من ريق وأرتوى من زمزم نهي لي نقل بعض المؤرَّخين ، أنَّ القاضي تقيَّ الدين بن دقيق العيد ، كان يحجر على نوَّ ابه فيما يحكمون به بحسب الوقائع .

قال الإسنوى: ومع هذا رآه بعض أصحابه فى المنام ، وهو فى سجن ، فسأله عن ١٢ حاله ، فقال له : إنا معوّق ههنا بسبب ماكان يعملونه نوّابى من الأحكام ، وتفطى على .

فلما توتّى ابن دقيق العيد، أخلع الساطان على القاضى بدر الدين بن جماعة، ١٥ واستقرّ به قاضى القضاة الشافعية، عوضا عن ابن دقيق العيد، انتهمى ذلك.

ومن الحوادث ، جاءت الأخبار من حاب ، بأنّ طائفة من عسكر غازان دخاوا إلى حاب على حين غفلة ، ومعهم أمير يقال له قطلوشاه ، فذكروا أنّ بلادهم أمحات ، م وقصدهم الإقامة بحاب ، حتى يشتروا لهم مغلا ، وكل هذا حيل وخداع ، ثم بعد ذلك جاءت طائفة أخرى نزلوا بالمرعش ، فأرسل نائب حلب يكاتب السلطان بذلك .

فلما جا، هذا الخبر ، عين السلطان جماعة من الأمراء المقدّمين عدّتهم ستة أمراء ، ٢٦ وعين معهم ألف مماوك ، ورسم أنْ يخرجوا على النور مسرعين ؛ فلما خرجوا ووصلوا

<sup>(</sup>۱۱) يحكمون : يحكمو .

<sup>(</sup>۲۲) مملوك : مملوكا .

إلى غزّة ، جاءت الأخبار إليهم بوصول القان غازان بنفسه ، وقد وصل إلى الرحبة ، فنزل إليه نائب الرحبة ، وأرسل إليه الإقامات ، فمنع المحاصرة عن المدينة .

فلما تحقّق السلطان ذلك ، أحضر الأمير سلار ، ( ٢١٦ ب ) النائب ، والأتابكي بيبرس الجاشنكير ، وضربوا مشورة في أمر غازان ، فأشاروا على السلطان بالخروج قبل أنَّ يتمكّن العدو من البلاد ؛ فعكّق الجاليش ، ثم نادى بالنفير عاما .

ثم إنّ السلطان جمع طائفة من عربان الشرقية والفربية، فاجتمع معه ما لا يحصى من العساكر ، وخرج على جرائد الخيل ، ومعه القضاة الأربعة ، والخليفة المستكفى بالله سلمان .

فلما خرج من القاهرة ، تقدّمه الأنابكي بيبرس مع جماعة من العسكر ؟ فلما وصاوا إلى الشام ، وجدوا جاليش غازان ، وقد وصل قرب حماة ، فأرسل الأنابكي بيبرس يستحث السلطان في سرعة الحضور ، فجدّ السلطان السير حتى وصل إلى الشام في مستهل شهر رمضان ؟ فأحضر عربان جبل نابلس ، وعسكر الشام ، وطراباس ، وصفد ، وغير ذلك ، فاجتمع معه من العساكر نحو مائتي ألف مقاتل .

فلم يقيم بالشام غير ثلاثة أيام ، وبرز إلى لقاء غازان ، فتلاقى الفريقان على مرج داهط ، نحت جبل غباغب ، فكان بينهما وقعة لم يسمع بمثلها فيا تقدّم من الوقعات المشهورة ، فكانت النصرة يومئذ للملك الناصر محمد بن قلاون ، والمهزم عسكر غازان بعد أن قتل منهم نحو النصف ، وأسر البعض منهم ، كما قيل فى المعنى :

۱۸ جيوشه کالأسود أضحت تقتحم الحرب بالهزائم وسيفة في الوغي طويل له نفوس العدى غنائم والنصر مذ جاءه سريعا صير قلب الحسود وارم

<sup>(</sup>١٤) فلم يقم : فلم يتيم . [[ فتلاق الفريقان : فتلاقا الفريقين .

<sup>(</sup>٥١و٢١) وقمة . . . الوقمة : كذا في الأسل .

<sup>(</sup>١٥) الوقعات : كذا في الأصل.

الأستادار، والأمير سنة الكافرى، والأمير أيدمر الشمسى المعروف بالقشاش، والأمير آقوش، حاجب الحيجاب، والأمير أيدمر المعروف بالرفا، والأمير أيدمر، نقيب الجيوش، والأمير علاء الدين بن التركانى، والأمير على بن ساخل، والأمير على بن ساخل، والأمير بهادر الدكاجكي، وغير هؤلا، من أمرا، دمشق، وطراباس، وصفد، وحماة، وغزة، وقتل من الماليك السلطانية نحو ألف وخسمائة مملوك، هذا خارجا عما قتل من العربان والعشير والنلمان وغير ذلك.

فلما حال بينهما الليل، التجأ عسكر غازان إلى جبل هناك، وبات يوقد النيران، وبات عسكر السلطان خاربا عايمهم يزكا.

فلما لاح الصباح من يوم الأحد خامس رمضان تقلّق عسكر غازان من المحاصرة، وهلك من العطش والجوع، فصار يتسحّب من الجبل إلى الأودية، فتدّبّ وهم مماليك السلطان، وحملوا عليهم بالسيوف، فسيّروهم كالرمم فى الأرض، وأسر منهم ماشاء، والذى سلم منهم هلك فى الطرقات من الجوع والعطش والمشى، وقال القائل:

مشواً متسابقي الأعضاء فيهم لأرجلهم بأرؤسهم عثار إذا فاتوا السيوف تناولهم بأسياف من العطش القفار

فلما حصات هذه النصرة للملك الناصر ، أرسل ببشارة هذه النصرة إلى القاهرة مه الأمير بكتوت الفتاح ، ففرح الناس بذلك ،

تم إنّ السلطان توجّه إلى الديار الصرية ، فدخام ا فى ثالث عشرين شوّ ال ، وكان يوم دخوله إلى القاهرة يوما مشهودا ، وزينت له زينة حفلة ، ( ٢١٧ ب ) وحمات ١٨ على رأسه القبّة والطير ، وفرشت له الشقق الحرير تحت حافر فرسه ، ودخل من باب النصر ، وشقّ القاهرة فى موكب عظيم ، وقدّ امه القضاة الأربعة والخليفة ، وضجّ له الناس بالدعاء .

<sup>(؛)</sup> بهادر : بهارد .

<sup>(</sup>٥) مملوك: مملوكا. إل عما: عنما.

<sup>(</sup>۱۲) والمشي : الشي .

فلما وسل بين القصرين ، نزل عن فرسه ، وزار قبر والده قلاون ، ثم طلع إلى الفاهة ، وقدّامه الأمراء مشاة ، وبين يديه الأسارى الذين أسروا من عسكر غازان ، وهم فى زناجير حديد ، وصناجق غازان منكسة ، وكانت هذه النصرة على غير القياس، « وما النصر إلا من عند الله » .

قيل، لما حصلت هذه النصرة ، عمل الأمير بيبرس الفارقاني ، وهو صاحب الحمّام التي تجاه مدرسة الأمير علاء الدين أيدكين البندقداري هذه القصيدة في الملك الناصر الما انتصر ؛ وكان الأمير بيبرس الفارقاني أميّا لا يقرأ ولا يكتب ، وكان يزن الشعر بالطباع ، وينظم منه ما لا تمجّه الأسماع ، ومن القصيدة الموعود بذكرها هذه الأبيات :

فبادر للصناجق والبنود إذا ما شئت أنْ تحيا هنيئا وفيًا بالمواثق والعبود ترى من تحتبا ما كا هاما إذا ما الحرب تسعر بالوقود هو الضرغام خواض النايا وكوسات كأصوات الرعسود أتى مثل النهام بجيش مصر وترعد منه آفاق الوجود لها وقع ترنّ الأرض منه تقد بها العظام مع الجاود وأسياف لها لمع كبرق مصرفة بإسعاف السعود (۲۱۸ آ) فلا برحت يداه في عداه له ما عاش أمثال العبيد ولا زالت ماوك الأرض طرا

١٨ انتهى ذلك ، وإنما أوردنا هذه القصيدة هنا ، ليعلم السامع أنّ فى الأتراك من لا يخلو عن فضيلة .

قيل !ا انكسر عسكر غازان ، غنم منه عسكر السلطان غنائم كثيرة ، من خيول وسلاح وبرك ، كما غنم عسكر غازان من عسكر مصر ، اا انكسر الملك الناصر تلك الرّة ، والمجازاة من جنس العمل ، كما قد قيل في المعنى :

<sup>(</sup>٢) الذين: الذي .

<sup>(</sup>٢٠) غنائم: غنائا.

فيوم علينا ، ويوم لنا ويوم نُساء ، ويوم نسر ويوم نسر وفي هذه السنة ، أعنى سنة اثنتين وسبعائة ، فيها ، في شعبان ، توقى الشيخ يحيى ابن على بن يحيى الصنافيرى المجذوب ، رحمة الله عليه ، ولما مات دفن عند الشيخ ٣ أنى العبّاس البصير .

ومن الحوادث في هذه السنة ، أنّ في ثالث عشرين ذي الحجّة ، وقعت زلزلة عظيمة بالديار المصرية وأعمالها ، وكان قوّة عمالها بثغر الإسكندرية ، فهدمت سورها والأبراج التي به ، وهدمت من النار جانبا ، وفاض ما البحر الماح ، حتى غرّق البسانين التي هناك .

وأما الديار المصرية ، فهدمت من جامع الحاكم جانبا ، وهدمت مئذنة المدرسة ٩ المنصورية ومئذنة جامع الظافر ، ومئذنة جامع الصالح الذي عند باب زويلة ، وهدمت جانبا من حيطان جامع عمرو الذي بمصر العتيقة ، وتشقّق من هذه الزلزلة مواضع بالجبل المقطم .

فلما تزايد الأمر ، خرج الناس إلى الصحارى ، وهرب الناس من دكاكينهم وتركوها مفتحة ، وخرجن النساء من بيوتهن مسبيّات ، وظنّ الناس أنّها القيامة ، وسقطت أماكن كثيرة على الناس ، وهلكوا تحت الردم ؟ وأقامت هذه الزلزلة تعاود ، الناس مدّة عشرين يوما .

قيل إنّ شخصاكان ( ٢١٨ ب) يبيع اللبن ، فسقطت عليه الدار ، فظنّ الناس أنّه مات، فأقام تحت الردم ثلاثة أيام بلياليها ، فلما شالوا عنه الردم، وجدوا فيه الروح، ١٨ وقد تصلّب عليه أخشاب الدار فسلم ، وسلمت معه الجرّة اللبن التي كانت في يده، وهذا من العجائب .

<sup>(</sup>٢-٤) وفي المنة ... البصير : كتب المؤلف هذا الخبر في الأصل على هامش س(١٧٣ب).

<sup>(</sup>٧) التي: الذي .

<sup>(</sup>٧ و٩ و١١) جانبا : جانب .

<sup>(</sup>٩ و ١٠) مئذنة : مادنة .

وكانت هذه الزلزلة فى قوّة الصيف، فحاء عقيبها ريح أسود، فيه سموم تلفح، حتى أغمى على الناس منها ؟ وقيل، كانت هذه الزلزلة متّصلة إلى دمشق، والكرك، والشوبك، وصفد، وغالب البلاد الشامية، وقد قيل فى المعنى:

زلزلت الأرض نخاف الورى وابتهاوا إلى العزيز الحكيم فليذكروا مع خوفهم قوله زلزلة الساعة شيء عظيم

وفيها توجّه الشيخ تقى الدين بن تيمية، ومعه جماعة، إلى مسجد النارنج بدمشق، وأحضروا معه جماعة من الحجّارين ، وقطعوا سخرة كانت هناك يزورها الناس، فادّعى أنّها من البدع فأزالها .

وفى هذه السنة ، فى جمادى الأولى ، توقى الشيخ نهار المغربي المجذوب ، رحمة الله عليه .

#### ثم دخلت سنة ثلاث وسبعائة

فيها توجّه الأمير بيبرس ، الدوادار ، لعارة ما تهدّم من الأبراج والسور بثغر الإسكندرية ، بسبب الزلزلة ؛ فسكان عدّة ما سقط من الأبراج سبعة عشر برجا، ونحو ستة وأربه ين بدنة .

أن السلطان رسم للأمراء أن كل من كان ناظرا على جامع ، يصلح ما تهدم منه في الزازلة ، فامتثاوا ذلك ، وشرعوا في إسلاح ما فسد من ذلك .

وفى هذه السنة جانت الأخبار من بنداد ، بوفاة غازان ، الذى جرى منه ما جرى ، وكان غازان من أولاد هولاكو الذى أخرب بنداد ؛ وقيل إن غازان مات مسموما ، سمّته زوجته فى منديل الفرش ، وكان موته بالقرب من همذان ، وحمل إلى ( ٢١٩ آ ) تبريز ، ودفن بها ؛ وكان قد عوّل على أنْ يزحف على البلاد الشامية مرة

17

<sup>(</sup>١) تلفح : تلفح .

<sup>(</sup>٧) يزورها : يزورونها .

<sup>(</sup>۱۷) بوفاۃ : بوفات .

<sup>(</sup> تاریخ ابن ایاس ج ۱ ق ۱ – ۲۷ )

أخرى ، فكنى الله الناس شرّه ، قال الوداعي :

قد مات غازان بسلا علّه ولم يمت فى السنة الماضية بل سنّعوا عن موته فانثنى حيًّا ولكن هسذه القاضية وفى هذه السنة ، شرع السلطان في بناء مدرسته التى بجوار البيارستان ، ونقل الباب الرخام الأبيض ، الذى على بوّابة المدرسة الآن ، من مدينة عكّا ، قيل كان على باب كنيسة مها .

ثم دخلت سنة أربع وسبعائة

فيها حضر إلى الأبواب الشريفة صاحب دنقلة ، من أعمال الصعيد ، وكان صحبته هدّية للساطان ، من رقيق وجمال وأبقار وأغنام وغير ذلك ؛ فأخلع عليه السلطان ، خلعة ، وأنزله بدار الضيافة .

وفى هذه السنة ، توتَى الشيخ صدر الدين بن الوكيل ، وكان من فحول الشعراء ، وله نظم جيّد ، ومعان رقيقة ، فمن ذلك قوله :

10

11

قال لى من أحبّ والبدر يبدو من خلال السحاب ثم ينيب ما حكى البدر قات وجهك لما يختنى عند ما ياوح الرقيب وقوله أيضا:

قات وقد أسبل من لحاظه درّ دموع وفؤادی ذاهــــل واعجبا من نرجس فی روضة یقطر منه الماء وهو ذابــــل

ثم دخلت سنة خمس وسبعائة

فيها ابتدأ الأتابكي بيبرس الجاشنكير بع<sub>ا</sub>رة خانقته ، التي برحبة باب العيد ، قبالة الدرب الأصفر ؛ قيل لما كملت عمارة هذه الخانقاة ، كتب الشيخ شرف الدين ابن الوحيد ، للأتابكي بيبرس ، ختمة في سبعة أجزاء ، في ورق قطع البندادي ١

<sup>(</sup>٥) الذي : التي .

<sup>(</sup>٢١) ابن الوحيد : كذا في الأصل .

( ۲۱۹ ب) ، بقلم الشعر ؛ قيل إنّ الأنابكي بيبرس ، أصرف على ليقة هذه الأجزاء ألف وسبعائة دينار ، حتى كتبت بالذهب ، ووضعها في الخانقاة ، فهي من إمحاسن الزمان ؛ وأوقف على هذه الخانقاة الأوقاف الجليلة ، وجعل بها حضورا وصوفة، ورتب لها أشياء كثيرة من أنواع البرّ والمعروف ، انتهى ذلك .

### ثم دخلت سنة ست وسبعائة

فيها وقع الغلاء بالديار المصرية ، وتشخطت الغلال ، وشطح سعرها ، وعز الخبر من الأسواق ، وبلغ ثمن الرغيف الخبر نصفين فضة ، واشتد الأمر على الناس، ولكن أقام ذلك مدة يسيرة ، وأبحل السعر قليلا ، قليلا ، وظهرت الغلال في السواحل .

وفيها جائت الأخبار ، بأنّ صاحب اليمن ، الملك المؤيد هزبر الدين داود ، أظهر المخالفة للسلطان ، ومنع ماكان يرسله في كل سنة من التقادم للسلطان ؛ فعز ذلك على الملك الناصر ، وعيّن له تجريدة ، وشرع في عمارة جلبات ومراكب كبار بسبب الملك الناصر ، وعيّن له تجريدة ، وشرع في عمارة جلبات ومراكب كبار بسبب العسكر ، وعيّن جماعة من الأمراء والماليك السلطانية ، فلما دخل الشتاء ، اتثنى عزم السلطان عن ذلك ، وبطل أمرها .

ونيها ادّعى الشيخ نجم الدين أبو بكر بن خاكان ، أنّه قد أوحى إليه ، أُوأنّه ١٥ يخاطب بكلام يشبه الوحى ، أى : انعل ما هو كذا وكذا، فقصدوا يثبتوا عليه كفرا، فاستتوبوه ، فتاب من ذلك .

وفيها توقى الشيخ ضياء الدين الطوسى ، شارح « الحاوى » . ـ و توقّى الشيخ ١٠ زين الدين الفارق ، وغير ذلك من العلماء .

#### ثمم دخلت سنة سبع وسبعائة

فيها دَبت عقارب الفتن بين السلطان ، وبين الأمير سلار ، نائب السلطنة ، وثارت بينهما فتنة عظيمة، وكثر القيل والقال ؛ ثم إنّ السلطان قبض على جماعة من الخاصكية الذين (٢٠٠ آ) هم من عدمة سلار ، وكان من أعيان الخاصكية الذين

<sup>(</sup>١) ليقة : كذا في الأصل ، وهو من اللياقة ، يتمنى الزخرفة .

<sup>(</sup>١٢) اتنني : كذا في الأصل ، وتلاحظ الصيغة العامية .

<sup>(</sup>۲۲) الذين : الذي .

قبض عليهم : بيبنا التركماني ، وخاص ترك العلاى، وينتمر الفارسي ؛ فلما قبض عليهم أرسالهم إلى القدس ، فعز ذلك على الأمير سلار .

وفيها جاءت الأخبار من حاب بأنّ التتار قد تحرّكوا على البلاد ؟ فلما تحقّق ٣ السلطان ذلك ، عرض العسكر وعيّن تجريدة ، وعيّن بهسا من الأمراء المقدّمين : الأمير جال الدين آقوش الموصلي المسمّى قتّال السبع ، وهو صاحب الغيط المعروف به ، والأمير شمس الدين الدكر السلحدار .

وعيّن معهما أمراء طبلخانات ، وأمراء عشراوات ، وخمسائة مماوك سلطانى ، ورسم لهم بأن يتوجّهوا إلى حاب، ويقيموا بها إلى أن يصير من أمر التتار ما يكون.

فلما شرعوا فى أمر السفر ، وهمّوا بالخروج ، جاءت الأخبار من حاب بأنّ التتار وقع بينهم خاف ، ورجعوا إلى بلادهم ، فبطل أمر التجريدة .

#### مم دخلت سنة ثمان وسبمائة

فيها ، فى شهر رمضان ، أظهر السلطان أنّه يحج ، وشرع فى عمل اليرق ، وعيّن ١٢ صحبته جاعة من الأمراء ، وهم : الأمير أيدمر الخطيرى الأستادار ، وهــو صاحب الجامع الذى فى بولاق، ورسم بأن يتقدّم إلى العقبة بالإفامات إلى أن يحضر السلطان.

وعين الذى يخرج صحبته ، وهم : الأمير لاجين قسرا ، أمير مجلس ، والأمير مه آل ملك الجوكندار ، والأمير بلبان المحمدى أمير جاندار ، والأمير أيبك الرومى ، والأمير بيبرس الأحمدى ، وغير ذلك من الأمرا ، الطبلخانات والعشراوات والماليك الساطانية .

فلماكان يوم السبت خامس عشرينه ، ( ٢٢٠ ب ) خرج السلطان من القاهرة ، وصحبته الأمراء ، وأخذ عياله وأولاده ونساءه ، فعيّد عيد الفطر في بركة الحاج ، ثم رحل .

فلما وصل إلى العقبة، جمع الأمراء وصرح لهم بما عنده كمين في خاطره من سلار،

<sup>(</sup>۸) ویقیموا : ویقیمون .

<sup>(</sup>١٥) الذي يخرج : كذا في الأصل .

النائب، والأتابكي بيبرس الجاشنكير .

ثم رسم للأمرا. الذين [ في ] صحبته أنْ يرجعوا إلى القاهرة ، وأنّه قد اختار الإفامة بالكرك ، وخلع نفسه من الملك ، وأشهد عليه بذلك .

تم إنّه أرسل خزائن المال ، والجنائب والعصائب السلطانية ، والهجن ، والكنابيش الزركش الذي كانوا معه ، صحبة الأمراء.

وقر رمعهم أن إذا وصل المحمل إلى العقبة ، يرساوا حريم السلطان من هناك إلى الكرك ، وكان أمير المحمل فى تلك السنة الأمير جمال الدين خضر بك بن نوكبيه ، فلما وصل حريم السلطان إلى العقبة ، أرسلوهم من هناك مع أمير إلى الكرك ، وصحبتهم السنيح .

وكان السلطان ، !ا خلع نفسه من النَّملك ، كتب مع الأمراء مطالعة تتضمَّن أنَّه رغب عن النَّملك واختار الإقامة بالكرك ، وأنَّ الأمراء يولُّوا من يختاروه سلطانا علمهم ، فإنَّه ما بقى له رغبة في النَّملك .

قال الصلاح الصفدى: وكان سبب توجّه الملك الناصر إلى الكوك، فإنّه كان مع سلار، والأنابكي بيبرس، كالمحجور عليه، لا يتصرّف في شيء من أمور الملكة إلا باختيارهما.

حتى قيل إنّه طلب يوما رميسا بدرى ، يرسله إلى الطبّاخ ، يصنعه شوى ، ثمنع منه ، وقيل له حتى يجبى ، كريم الدين ، كاتب الأنابكي بيبرس .

۱۸ فعز ذلك على السلطان ، وأخذ فى نفسه ، فأظهر أنّه يريد الحجّ فى ( ۲۲۱ آ )
تلك السنّة ، فلما وصل إلى العقبة صرّح بما عنده إلى الأمراء ، وتوجّه من هناك إلى
الكرك ، فدخلها يوم الأحد عاشر شوّال ؛ فلما دخل الكرك ، زيّنت له ، ولاقاه
٢١ نائب الكرك .

<sup>(</sup>٢) الذين : الذي . | [ ف ] : تنقس ف الأصل .

<sup>(</sup>٥) الذي كانوا : كذا في الأصل.

<sup>(</sup>١١) يولوا من يختاروه : كذا في الأصل .

فلما وصل إلى خندق القامة ، مُدّله جسر من الخشب ليعبر عليه إلى القامة ، فلما مشى عليه ، تكاثرت حوله الماليك ، فانكسر الجسر من تحت أرجابهم ، بعد أن تقدّم فرس الساعاان بخطوتين ، فتساقطت الماليك إلى الخندق ، فانصدع منهم جماعة كثيرة ، ومات منهم واحد فى الخندق ، فتنكّد السلطان لذلك ؛ فلما طلع إلى قامة الكرك أقام بها ، ونزل نائب الكرك سكن بالدينة هو وعياله .

قيل، لما رحل السلطان من العقبة، وتوجّه إلى الكرك، رجع الأمراء الذين ٦ كانوا معه إلى القاهرة، فدخاوا يوم السبت ثالث عشرين شوّال.

فلما بلغ بقية الأمراء مجيئهم ، ركبوا جميعا وطاموا إلى القلمة ، فلما وقنوا على مطالعة السلطان بأنّه رغب عن المُلك ، وأشهد عليه بالخلع، واختار الإقامة بالكرك. ٩ فلما تحققوا ذلك اشتوروا الأمراء في بعضهم ، وقالوا: « إن عاودنا السلطان في العود إلى المُلك ، نخشى أنّه لا يجيب إلى ذلك ، وتطمع العربان في البلاد إلى أن يعود الجواب إلينا بما يكون » ، ثم انفضوا ولم ينتظم لهم أمر .

فلما كان وقت الظهر ، اجتمع الأمراء بدار النيابة ، وضربوا مشورة فيمن يولو. السلطنة ؛ وكانت الكلمة يومئذ مجتمعة في سلار ، ناثب السلطنة ، فتكلم الأمراء معه بأن يتسلطن ، فامتنع من ذلك ، وحاف بالطلاق من نسائه أنّه ما يتسلطن .

10

١.٨

فترشّح أمر الأتابكي بيبرس الجاشنكير إلى السلطنة ، وأنّ سلار يكون نائب السلطنة على حاله ، فانتظم الأمر ( ٢٢١ ب ) على ذلك ، وتحالفوا الأمراء على السمع والطاعة لبعضهم ، وتولى بيبرس الجاشنكير .

فكانت مدّة الملك الناصر في هذه السلطنة الثانية ، عشر سنين وأياما ، وسيعود إلى السلطنة ثالث مرّة ، كما يأتى ذكر ذلك في موضعه إن شاء الله تعالى .

<sup>(</sup>٢) مشي : مثا .

<sup>(</sup>٦) الذين: الذي .

<sup>(</sup>١٣) يولوه : كذا في الأصل.

<sup>(</sup>۲۰) إن شاء: إنشاء.

وفى هذه السنة ، أعنى سنة ثمان وسبعائة ، فى ذى القعدة ، توتى الإمام الحافظ العلامة شمس الدين محمد بن عبد الرحمن بن أبى شامة الحنبلى ، المؤرّخ ، وكان عمدة المؤرّخين ، صحيح النقل .

انتهى ما أوردناه من أخبار الملك الناصر محمد بن قلاون ، على سبيل الاختصار من ذلك .

#### ذڪر

#### سلطنة الملك المظفر ركن الدين

#### يبرس الجاشنكير المنصورى

وهو الثانى عشر من ملوك النرك وأولادهم بالديار المصرية ؛ بويع بالسلطنة بمد خلع الملك الناصر محمد بن قلاون ، فحضر الخليفة المستكفى بالله سليمان ، والقضاة الأربعة ، وبايعه بالسلطنة ، وتاقب بالملك المظفر .

۱۲ فركب بشعار السلطنة من الإيوان الأشرفى، وحملت على رأسه القبّة والطير، ومشت بين يديه الأمراء حتى جلس على سرير الملك، وباسوا له الأرض، ونودى باسمه فى القاهرة، وضجّ الناس له بالدعاء، وكان ذلك يوم السبت بعد العصر، ثالث

١٥ عشرين شوّال ، من سنة ثمان وسبعائة .

قيل لما كتب الخليفة تقليدا للملك المظفر بيبرس الجاشنكير، ألبسه خلعة السلطنة، وهي عمامة سودا، مدوّرة، وجبّة سودا، بعذبة زركش، وسيف حمائلي، فشق التاهرة وهو في هذه الأبّهة، والصاحب ضياء الدين النشاى حامل التقليد على رأسه في كيس حربر أسود.

وكان هـــــذا عادة السلاطين ، يوم يكتب لهم التقليد ، يابسوا خلعة الـــلطنة ، ويشقّوا القاهرة ، وتزيّن لهم ، ويكون يوما مشهودا ، انتهى ذلك .

<sup>(</sup>٢٠) عادة : عادت . | البيسوا : كذا في الأمسل .

<sup>(</sup>٢١) ويثقوا : كذا في الأصل . | إيوما مشهودا : يوم مشهؤد .

فلما تم أمره في السلطنة ، أخلع على الأمير سلار ، واستقر به نائب السلطنة ، على على عادته ؛ وأخلع في ذلك اليوم على جماعة كثيرة من الأمراء والمباشرين ، حتى قيل أخلع في ( ٢٢٢ آ ) ذلك اليوم نحو ألف وثلثماية خلعة ، ما بين مثمرات ، وخلعة ، توكوامل مخل بسمور ، انتهى ذلك .

## ثم دخلت سنة تسع وسبمائة

فيها ، فى ربيع الأول ، توتَى قاضى القضاة الحنبلى شرف الدين الحرانى ؛ فأخلع ٦ السلطان على الشيخ سعد الدين الحارثى الحنبلى ، واستقرّ به قاضى قضاة الحنابلة ، عوضاً عن الحرانى . ـ وفيها توتَى الشيخ نجم الدين بن الرفعة ، إمام الشافعية .

وفى هذه السنة ، كانت وفاة الشيخ تاج الدين بن عطا الله أبو العبّاس أحمد بن محمد بن عبد الكريم الجذامى ثم الإسكندرانى ؛ وكان مالكى المذهب ، صحب الشيخ أبا العبّاس المرسى ، وله تصانيف كثيرة ، منها : كتاب التنوير فى إسقاط التدبير فى الحكمة ، وكتاب لطائف المنن فى مناقب الشيخ أبى الحسن ؛ ولما مات تدفن بالقرافة الصغرى ، رحمة الله عليه ، والدعاء عند قبره مجاب .

ومن الحوادث فى هذه السنة ، أنّ النيل توقّف عن الوفاء إلى سابع عشرين توت من الشهور القبطية ؛ ثم نقص فى تاسع عشر بابه ، فضج الناس لذلك، وتشحّطت النلال، م ا وارتفع الخبر من الأسواق ، واضطربت الأحوال جدًا ، فرسم السلطان بفتح السد من غير وفاء ، وقد نقص عن الوفاء ثلاثة أصابع ، فلما فتح ، لم يخلّق المقياس لذلك ؟ وفيه يقول بدر الدين بن الصاحب :

<sup>(</sup>٤) بسور : بسبور .

<sup>(</sup>٧) واستقر : واستمر .

قال النصير الجمامي:

إن عَتَجل النوروز قبل الوفا عَتَجل للعلم صفع القفا فقد كنى من دمهم ما جرى وما جرى من نيلهم ما كنى قال الصارمي إبراهيم بن دقاق ، في تاريخه : إن في ( ٢٢٢ ب ) هذه الواقعة سنفوا أهل مصر كلاما ولحنوه ، وصاروا ينتون به العوام ، في أما كن المفترجات وغيرها ، وهو هذا :

سلطاننا رُكُين ونايبو دقين يجينا الما من أين هانوا لنا الأعرج يجي الما ويددرج

وكان الأمير سلار ، النائب ، أجرود ، فى حنك بعض شعرات ، لأنّه كان من التتار الخطاى ، فسمّته العوام « دقين » ، وكان الملك الناصر محمد به بعض عرج ، الأعرج » ، وكان بيبرس الجاشنكير لقبه ركن الدين فسمّته العوام « ركين » .

فلها فشى هذا السكارم بين الناس ، بلغ السلطان ، فرسم للوالى أن يتبض على المحامة من العوام ، فقبض على جماعة منهم ، نحو ثلثاية إنسان ، فرسم السلطان بضرب جماعة منهم بالمقارع ، وإشهارهم في القاهرة على جال ، ورسم بقطع ألسنة جماعة منهم وقد قال القائل في المعنى :

ان كان خاق نيلنا قبل الوفا فالكسر منه لكل قلب فى الورى والآن نادوا مذ ونَى فأجبتهم صدق المخبر والحديث كما جرى وقد اضطربت الأحوال فى أوائل دولة المظفر بيبرس ، وصار العسكر فريقين ، وقد مع الملك الناصر، وفرقة مع بيبرس الجاشنكير ، والأكثر كان مع الملك الناصر. ثم بلغ الملك المفافر بيبرس ، أن جماعة من الأمراء كاتبوا الملك الناصر ، وهو

<sup>(</sup>٣)كني :كفا .

<sup>(</sup>١٩) وَفِي : وَفَا .

بالكرك، فقبض علمهم، وأرسلهم إلى السجن بثغر الإسكندرية؛ وقبض على جماعة من الماليك الناصرية، وأرساهم إلى قوص، وكان عدّمهم نحوا من ثلثماية مماوك.

فلما وقع ذلك من الملك المظفر ، نفر عنه قاوب الرعيّة قاطبة من الأتراك والعوام ، ٣ واختاركل أحد منهم عود الملك الناصر .

ثم صار جماعة من الماليك الناصرية يتسحّبون تحت الليل من القاهرة، ويتوجّهون إلى عند الملك الناصر بالكرك، و يتركون بيوتهم وأولادهم .

فلما بلغ الملك المظفر ذلك ، أرسل إلى الملك الناصر الأمير مغلطاى ، ( ٢٢٣ آ ) والأمير قطاو بُغا ، وعلى أيديهما مطالعة من عند الملك المظفر ، فكان مضمون مطالعة الملك المظفر إلى الملك الناصر : « إذا أنت لم ترجع عن مكاتبتك للأمراء ، وإلا نقلتك من الكرك إلى القسطنطينية ، كما فعل الملك الأشرف خليل مع أولاد الملك الظاهر بيبرس البندقدارى » ، واستكثر فيها من التهديد عليه ، واستوعده بكل سوء .

فلما وصلت هذه الطالعة إلى الملك الناصر ، اشتدّ غضبه على الأمير مغلطاى ، ١٢ وقطاوبُنا ، فأغلظ عليه الأمير مغلطاى فى القول ، فعرّاه وضربه بالمقارع ، ثم اعتقله هو وقطاوبُنا فى الجبّ بقلعة الكرك .

ثم إنّ الملك الناصر أرسل مكاتبات إلى نائب حلب ، ونائب طرابلس ، ونائب من المد ، ونائب من الأمراء، خرجت صفد ، ونائب حماة ، وهو يقول لهم فيها: « لما اشتد على الضنك من الأمراء، خرجت من مصر ، وتركت لهم الملك، ورضيت من الدنيا بأحقر الأماكن ، وأضيق المساكن، ليستريح خاطرى من النكد ، فحسا بيرجعوا عنى ، وأرسل المظفر يهددنى بالننى ١٨ إلى القسطنطينية ، كما جرى على أولاد الملك الظاهر بيبرس ، وأرسل يطاب منى

<sup>(</sup>٢) مماوك : مماوكا .

<sup>(</sup>٨) أيديهما: أيدها.

<sup>(</sup>١١) البندقدارى: البندقدارى.

 <sup>(</sup>۱۸) بیرجعوا : کذا فی الأصل ، ونلاحظ استمال البا ، فی أول الفعل المضارع الستمر ،
 وهو أساوب عای شائم فی لغتنا الحاضرة .

ما لا أقدر عليه، وأنتم تعلموا ما لوالدى عليكم من العتق والتربية ، وما أُظنَّكُم تُرضُوا لى بهذا الحال ، فإما إنكم تَكفونى أمر هؤلاء الأمراء الذين تعصّبوا على م وإما إنّ أتوجّه إلى بعض ملوك الشرق ، وألتجىء إليه ، قبل أنْ برسلونى إلى القسطنطينية » .

ثم إنّ الملك الناصر أرسل مطالعة المظفر بيبرس، التي أرساها له، إلى نائب حلب، وكان الذي توجّه إلى النوّاب بمطالعات الملك النـــاصر شخص يسمّى تاج الدين أوزان، من أبناء العجم.

فلما وصات هذه ( ٣٢٣ ب ) المطالعات إلى النو اب ، فأخذتهم الحميّة إلى ابن أستاذهم ، وتعصّبوا له ، وأرسلوا يقولون له : « نحن مماليكك ومماليك أبيك ، فهما شتّ ، نحن طوع يدك ، وتحت أمرك » .

فال عاد الجواب إلى الملك الناصر بالطاعة له ، فرح بذلك ، وأخــــذ في أسباب التوجّه إلى القاهرة ، فخرج من الكرك ، ومعه جماعة من العربان .

١٢ فلم وصل إلى البرج الأبيض ، من أعمال البلقاء ، أرسل آقوش الأفرم ، نائب
 الشام ، يعرف الملك المظفر بذلك ، وكان نائب الشام من عصبة الملك المظفر .

فل) وقف المظفر على مطالعة نائب الشام ، أرسل خلف سلاد ، النائب ، وضرب معه مشورة فى أمر الملك الناصر، فأشار سلاد أنْ يرسل إليه تجريدة ؛ فدرض العسكر، وعين منهم جماعة ، وعين من الأمراء المقدين أربعة ، وهم : الأمسير بالماد صهره ، والأمير أيبك البغدادى ، والأمير الدكر السلحداد ، والأمير آقوش الذى كان نائب الكرك ، وعين معهم ألنى مملوك .

ثم إنّ الملك المظفر نفق على العسكر ، واستحثّهم فى سرعة التوجّه إلى الشام ؟ فخرجوا يوم السبت تاسع رجب ، ونزلوا بالريدانية ، فأقاموا بها يوما وليلة ، ثم عادوا إلى القاهرة ، فتفاءل الناس بزوال الملك المظفر .

<sup>(</sup>١) ما لا : مال لا . || تعلموا : كذا في الأصل . ||| ترضوا : كذا في الأصل .

<sup>(</sup>٢) تكفونى : تكفوانى . ال الدين : الذي .

<sup>(</sup>٥) شخص: شخصا.

وكان سبب عود الأمراء والعسكر ، وهو أنَّ وردكتاب من نائب الشام ، أنَّ اللك الناصر تسلّم الشام، ودخل إليها في موكب عظيم، وزيّنت له، وكان يوم دخوله يوما مشهوداً ، وأنَّ جميع النوَّاب دخاوا نحت طاعته،وحمل الأمير الحاج بهادر ٣ القبَّة والطير على رأسه ، وضبِّج أهـــــل الشام له بالدعاء ، ونزل بالقصر الأباق الذي ( ٢٢٤ ) بالميدان الكبير ، فمدّ له هناك الأمير يابغا السنجرى ، نائب قامة دمشق، مَدّة عظمة .

ثم إنَّ الملك الناصر أخلع على الأمير آقوش الأفرم، وأقرَّه نائب الشام، على عادته؛ وأخلم على الأمير أسندمر كرجي، وأقرّه نائب طرابلس، على عادته؛ وأخلع على الأمير بكتمر الجوكندار، وأقرّه نائب صفد، على عادته ؛ وأخلع على الأمير تمر ٩ الساقى ، وأقرَّه نائب حمص ، على عادته ؛ وأخلع على الأمير على نائب حماة ، وأقرَّه على عادته ؟ ثم حضر إليه الأمير قرا سنقر ، نائب حاب ، فأخلع عاليه ، وأقرَّه على عادته في نيابة حاب ؟ وهؤلاء النوَّاب كابهم منصورية ، مماليك أبيه .

۱۲

فلماكان يوم الجمعة ، خطب باسم اللك الناصر على منابر دمشق وأعمالها ؟ فلما تُحقِّق الملك المظفر ذلك اضطربت أحواله ، وضاقت الدنيا عليه ، ونسى حلاوة اللحم بمرارة الأشنان ، كما قيل:

ظمئت وأى الناس تصفو مشاربه إذا أنت لم تشرب مرارا على القذى

فالم كان يوم الثلاثاء سادس عشر رمضان ، دخل الأمير سلار ، النائب ، ومعه جماعة من الأمراء ، إلى عند الملك المظفر ، وقالوا له : « يامولانا السلطان ، إنَّ غالبٍ ـ الأمراء والماليك ، توجّهوا إلى عند الملك الناصر ، ووقع الاختيار على عوده ، ومن الرأى أنْ ترسل إلى الملك الناصر تسأله في مكان تتوجّه إليه أنت وعيالك ، فلعله

<sup>(</sup>١) كتاب: كتاما.

<sup>(</sup>٢) يوم : يوما .

<sup>(</sup>١٥) الأشنان : كذا في الأصل .

<sup>(</sup>١٦) تصفو: تصفوا.

يجيبك إلى ذلك ، وإنَّ لم تبادر إلى هذا ، وإلا دهمتك العساكر ويهجموا عليك وأنت هنا » .

نقال المظفر: « ومن يتوجّه إلى عند اللك الناصر بهذه الرسالة » ؟ فقال الأمير سلار: « يتوجّه إليه الأمير بيبرس الدوادار ، فإنّه فقيه ومن ذوى العقول ، ويأخذ صحبته الأمير مهادر آص » .

ت فلما وقع الاتّفاق على ذلك ، كتب الملك المظفر كتابا إلى الملك (٢٢٤ ب) الناصر وهو يترقّق له فيه ، ويسأله أن ينعم عليه بمكان يتوجّه إليه هو وعياله ، إما الكرك ، وإما صهيون ، وإما حماة .

أن ألماك المظفر أحضر القضاة الأربعة ، وخلع نفسه من المُلك ، وأشهد عليه بذلك ، وجهّز الإشهاد على يد الأمير بيبرس الدوادار ، وبهادر آص ، فخرجا من بومهما وتوجّها إلى الشام .

۱۲ ومن غرائب الاتّفاق أنّ الساعة التي خلع فيها الملك المظفر ، كانت هي الساعة التي ركب فيها الملك الناصر ، وخرج من الشام قاصدا إلى الديار المصرية ، فكانت ساعة سعد ؛ واستمرّ في هذه السلطنة حتى مات على فراشه بعد مدّة طويلة ، كما سيأتي الأكر ذلك في موضعه .

فلما وسل الأمير بيبرس ، والأمير بهادر آص ، إلى غزّة ، تلاقيا مع الملك الناصر هناك ، وباسا له الأرض ، وقدّما له مطالعة الملك المظفر ، والنّحَاْع الذي أشهد به المظفر على نفسه .

فلما رأى الملك الناصر ذلك فرح، وقال: « الحمد لله ، الذى أصان الله دماء المسلمين عن القتال » ، ثم أخلع على الأميرين خلمتين ، وكتب معهما أمانا إلى الملك المظفر ، وأرسل له منديل الأمان على أيدبهما ، ورسم لهما أنْ يتوجّها من يومهما إلى

<sup>(</sup>١) ويهجموا :كنذا في الأصل .

<sup>(</sup>٩) القضاة الأربعة : الأربع القضاة .

<sup>(</sup>٢١) تلاقياً : تلاظ .

القاهرة، حتى يطمئن المظفر على نفسه، وأخرجهما من غزّة فى يومهما، وجدّا فى السير. هذا ما كان من أمر اللك الناصر لما توجّه إليه الأمير بيبرس ، والأمير بهادر آص .

وأما ما كان من أمر اللك المظفر بيبرس ، بعد توجّه الأمير بيبرس ، وبهادر ، فإنّه دخل إلى الخزائن وأخذ منها ما قدر عليه من مال وتحف وسلاح ، وعيّن معه من مماليكه المشتراوات سبعائة مملوك ، وأخرج لهم الخيول من الاصطبل السلطاني ، ( ٢٢٥ ) وعيّن الأمير بكنوت الفتاح ، والأمير أيدمر الخطيري ، والأمير قجماس ، بأنْ يتوجّهوا معه .

فلها كان يوم الأربعاء سادس عشر رمضان ، نزل الملك المظفر من القلعة بعد ٩ العشاء ، من باب الدرفيل ، وأخذ معه من الاصطبل السلطائى ثلاث طوائل خيل من الخيول الخاص .

فلما بلغ العوام نزوله، اجتمعله السواد الأعظم عند باب القرافة ، ورجموه بالحجارة ٢٠ والقاليع ، وسبّوه سبّاً قبيحا ، فلولا أنّه أشغلهم بشيء من الفضّة نثرها لهم ، وإلا كان قتل لا محالة ، فإنّه أفحش في حقهم ، وشوش على جماعة منهم كما تقدّم ؟ فلما خلص منهم ، توجّه إلى بر كة الحبش ، فأقام بها ساعة حتى تكامل عسكره ، ثم توجّه إلى ١٥ نحو أطنيح .

فلما أصبح الصباح ، أشيع بين الناس هروب الملك المظفر من القاءة ، فلما جرى ذلك دخل الأمير سلار ، النائب ، وختم على خزائن المال ، والحواصل السلطانية ، ١٨ وأطلق من كان مسجونًا من الأمراء في الأبراج بالقاعة .

ثم إنّه أرسل يكاتب الملك الناصر بما وقع من أمر المظفر بيبرس ، وأرسل الكتاب على يد آلطنبغا الجمدار .

71

فلم كان يوم الجمعة ، خطب باسم الملك الناصر على منابر القاهرة ، قبل دخول الملك الناصر إليها .

<sup>(</sup>٢) توجه : توجها .

173

فلما عاد الأمير بيبرس الدوادار ، والأمير بهادر آص ، من عند الملك الناصر ، وجدا الملك المظفر قد توجّه إلى نحو أطفيح ، فأرسلا له الأمان وهو في أطفيح أبئ فكانت مدة غيبة الأمير بيبرس الدوادار ، والأمير بهادر آص ، سبعة أيام ، وعادا بالأمان إلى الملك المظفر .

ثم إنّ الملك الناصر خرج من غزّة ، وجدّ فى السير ، فوصل إلى خانقة سرياقوس. ليلة عيد الفطر ، فبات هناك ، وصلّى صلاة العيد ، فخرج إليه القضاة الأربعة ( ٢٢٥ ب ) والأمير سلار ، النائب ، وسائر الأمراء ، فلما مثلوا بين يديه باسوا له الأرض ، ودخلوا فى خدمته .

## ذ*ڪر* ءود الملك الناصر محمد بن قلاون إلى السلطنة

وهى السلطنة الثالثة ، دخل إلى القاهرة يوم الخيس ثانى شوال سنة تسع، وسبعائة ، فزينت له القاهرة ، وحمات على رأسه القبة والطير، لكن طلع من الترب ، فغرشت له الشقق الحرير من رأس الصوّة إلى القامة ، فطاع من باب السلسلة ، وجلس في القعد الذي بالاصطبل السلطاني ، وقدّامه الأوزان والشبابة السلطانية ، وكان يوما مشهودا ، وفي ذلك يقول الصلاح الصفدى :

تثنى عطف مصر حين وافى قــــدوم الناصر الملك الخبير وذل الجشنكير بــــــــلا قتال وأمسى وهو ذو جأش نــكير إذا لم تعضد الأقدار شخصا فأول ما يراع من النصير

١٨

فلها جلس بالمقعد ، حضر الخليفة المستكفى بالله سليمان ، والقضاة الأربعة ، وهم : تاضى قضاة الشافعية بدر الدين بن جماعة ، وقاضى قضاة الحنفية شمس الدين السروجى ، وقاضى قضاة المالكية زين الدين بن مخلوف النويرى ، وقاضى قضاة الحنابلة سعد الدين. الحارثى ؛ وحضر كاتب المر شرف الدين بن فضل الله العمرى ، وحضر الوذير منياء الدين النشاى . فلما تكامل المجلس، التفت الملك الناصر إلى القاضى بدر الدين بن جماعة ، وقال له : «كيف تفتى بأنّى خارجى ، ويجب قتالى » ؟ فحاف القاضى بدر الدين بالطلاق ثلاثة ، أنّه ماعلم أنّ السؤال عن السلطان ، وإنما الفتوى على مقتضى كلام المستفتى . ٣ ثم إنّ الخليفة بايعه بالسلطنة ، ( ٢٢٦ آ ) وأحضرت له خلعة السلطنة ، وهى جبّة سودا ، بعذبة زركش ، وعمامة سودا ، مدوّرة ، وسيف حمائلي .

و كب من باب السلسلة والأمراء قدّامه مشاة ، حتى طلع إلى القلعة ، وجلس على سرير المُلك ، وباس له الأمراء الأرض ، ونودى باسمه فى القاهرة ، وضبح له الناس بالدعاء ، ودقت له البشائر .

ثم أخلع على الخليفة ، ونزل [ إلى ] بيته ؟ وأخلع على النواب الذين حضروا معه خلع الاستمرار ، وأخلع على القضاة الأربعة ، وأرباب الدولة من المتعممين والأمراء . ثم بعد انفضاض الموكب ، طلع إليه الشيخ شمس الدين بن عدلان ، فاستأذن فى الدخول عليه ، فأرسل يقول له : أنت أفتيت أنه خارجي وقتاله جائز ، مالك عليه ، دخول ، فقد كفاني فيك وفي ابن الراحلي قول الأديب شهاب الدين السارساحي ،

#### حيث قال :

وتى المظفر لما فاته الظفر وناصِر الحقّ وافى وهـو منتصر وقد طوى الله من بين الورى فتنا كادت على عصبة الإسلام تنتشر فقل لبيبرس إنّ الدهر ألبسه أثواب عارية فى طولها قصر لما توتى ، توتى الحيير من أمم لم يحمدوا أمره فيها ولا شكروا موكيف تمشى به الأحوال فى زمن لا النيل أوفى ولا وافاهم مطر ومن يقوم ابن عدلان بنصرته وابن الرحل قل لى كيف ينتصر

قال السبكي : وكامهم مظلومون مع الملك الناصر ، فإنهم أفتوا بالحق ، ولكن ٢١ أين من يقضى على نفسه ، ولو بالحق ( ٢٢٦ ب ) .

وفي أثنا. ذلك اليوم ، دخل الأمير سلار ، النائب ، علىالسلطان وباس الأرض،

<sup>(</sup>٩) [ إلى ] : تنقس في الأصل . | الذين : الذي .

وسأل السلطان أن يعفيه من النيابة ، وأن يخرج من مصر ، ويتوجّه إلى الشوبك ، فيقم مها حتى ينقضي عمره ، وكانت الشوبك جارية في إقطاع سلار .

فلم سأل السلطان فى ذلك ، امتنع ، فبكى سلار ، وتضرّع إليه ، وقال : «قد كبر سنّى ، ووهن حبلى » ، فلا زال يتضرّع إلى السلطان حتى أجابه إلى ذلك ، وأخلع عليه خلعة ، وخرج من يومه إلى الشوبك .

فكانت مدة نيابته بالديار المصرية إحدى عشرة سنة وكسور، وقد فانته السلطنة من قبل الجاشنكير، وكان أميرا دينا خيّرا، كثير البرّ والمعروف، وافر العقل، ثابت الجنان، ساس الناس في أيام نيابته أحسن سياسة، وكانت الناس راضية عنه.

فلها خرج من مصر ، وتوجّه إلى الشوبك ، عمل السلطان الموكب ، وأخلع على الأمير بكتمر الجوكندار ، واستقرّ به نائب السلطنة ، عوضا عن سلاد .

ثم إن السلطان أرسل الأمير بيبرس الدوادار ، والأمير بهادر آص ، إلى عند اللك المظفر ، وكان قد رحل من أطفيح ، وأتى إلى أخميم ؛ فلم توجّها إليه ، تلطّفا معه في القول ، حتى استخلصا منه ماكان أخذه من الأموال من الخزائن ، عند ما توجّه إلى أطفيح ، واستخلصا منه الخيول التي كان أخذها من الاصطبل السلطاني ؛ واستخلصا منه المايك الذين كانوا معه .

ثم قانوا له : « إنّ السلطان يتول لك امض إلى الكرك ، وأقم بها ، ويرتّب لك ما يكفيك » ، فقال اللك المظفر : « السمع والطاعة » ، ثم رحل من يومه ، وتوخّه من هناك إلى السويس .

ثم إنَّ الأمير بيبرس ، ( ٢٢٧ آ ) والأمير بهادر ، رجعا إلى القاهرة ، وسحبتهما الأموال والخيول والماليك الذين كانوا مع الملك المظفر ، فلم حضروا بين يدى الملك الناصر ، ردَّ الأموال إلى الخزائن ، والخيول إلى الاصطبل ، والماليك إلى الطباق .

<sup>(</sup>۲) نکی: نکا .

<sup>(</sup>ه ١ و ٢٠) الذين : الذي .

<sup>(</sup>۱٦) امض : امضى .

<sup>(</sup> تاریخ ابن لمیاس ج ۱ ق ۱ ـ ۲۸ )

ثم لما بلغ الملك الناصر توجّه المظفر من هناك إلى السويس ، أرسل الأمير أسندمر كرجى خلفه ، فقبض عليه من أثناء الطريق ، وأحضره إلىالقلعة تحت الليل ، فسجن بالبرج الكبير .

فلما كان يوم الخميس رابع عشر ذى القعدة ، جلس السلطان وقت الظهر فى محلّ خلوة ، ثم طلب الملك المظفر ، فلم مثل بين يديه وبتّخه بالسكلام ، وعدّد له ما وقع منه من القبأ ع فى حتّه .

. ثم إن السلطان أحضر المشاعلى ، وأمر بخنق المظافر بيبرس بين يديه ، فخنق حتى مات ، وقضى نحبه ، وكانت وفاته فى يوم الخيس المذكور أعلاه ، من سنة تسع وسبعائة .

فلما مات ، أرسل الساطان إلى زوجته ، وأمرها أن تدفنه ، فحمل من القامة ، ودفن فى تربة فى القرافة الصفرى ؛ ثم بعد مدّة شنع فيه بعض الأمراء عند السلطان ، فرسم بنقله ، ودفنه فى خانقته التى أنشأها عند الدرب الأصفر، بالقرب من خانقة سعيد ٢٠ السعداء ، فدفن بها فى أواخر سنة تسع وسمعائة .

وكانت مدّة سلطنته بالديار المصرية ، أحد عشر شهرا وأياما ، وكانت دولته أشر أياما مع قصرها ، وقع فيها الغلاء ، وشرقت البلاد من عدم النيل ، ووقع الفناء ، والفتن بين الأمراء ، وثقل أمره على الرعيّة ، ولم يَرَ الناس فى أيامه ما يسرّهم من الخير ، بل كانت كابا أنكادا وشرورا ، ووقوف حال بين الناس ( ٢٣٧ ب ) .

وكان الملك المظفر بيبرس جميل الصورة ، أبيض اللون ، أشقر اللحية ، أشهل ١٨ العينين ؛ وكان وافر العقل ، عارفا بأحوال المملكة ، كفوا للسلطنة ؛ وكان كثير البر والعدقات ، ولا سيا ما فعله في خانقته ، التي أنشأها ، من البر والمعروف ، ولكن تلاعبت به الدنياكما تلاعبت بنيره ، كا قد قيل في العني :

يا طالب الدنيا الدنيّة إنّها صرك الردى وقرارة الأكدار

<sup>(</sup>١٦) ولم ير: ولم يرا.

<sup>.</sup> کالہ : بالا .

دار متى ما أنحكت فى يومها أبكت غدا تباً لها من دار انتهى ما أوردناه من أخبار الملك المظفر بيبرس الجاشنكير، وذلك على سبيل الاختصار من أخباره.

وكانت تلك السنة شديدة جدًا ، فيها توقى جماعة من الأعيان ، منهم : قتل الملك المظفر بيبرس الجاشنكير ؛ وتوقى الإمام نجم الدين بن الرفعة الشافعى ؛ والشيخ شمس الدين السروجي الحنفى ؛ وعز الدين النمراوى ؛ ونجم الدين بن العنبرى الواعظ ؛ والشيخ كريم الدين الإربلى ؛ وعبد الله الحلى ، ناظر الجيش ، واسمه بها الدين ؛ والأسعردى ، المحتسب ، وغير ذلك من الأعيان .

#### ثم دخلت سنة عشر وسبمائة

فيها عزل الساءان قاضى القضاة الشافعية بدر الدين بن جماعة القدسى؛ وولّى عوضه القاضى جمال الدين سليان الزرعى الشافعي، وذلك في ربيع الأول من تلك السنة .

وعزل قاضى القضاة الحنفى شمس الدين السروجي ؟ وولّى عوضه القاضى شمس
 الدين محمد بن عثمان الجزرى .

وعزل قاضى القناة الحنبلي سعد الدين الحارثى ؛ وولَّى عوضه القاضى تقيُّ الدين ابن قاضى القضاة عزُّ الدين .

فعزل الثلاثة فى تلك السنة ، وأبقى قاضى قضاة المالكية زين الدين بن مخلوف النورى ، لأنّه كان وصى الملك الناصر .

۱۸ شم عزل الصاحب نیا الدین النشای ؛ وولی الناصری محمد بن الأمیر بكتمر
 الحاجب ، عوضا عن ضیا الدین النشای .

وفيها قبض السلطان على أخى الأمير سلار ، وقد بلنه عنه ( ٢٢٨ آ ) أنّه انَّهْ ق معه جماعة من الأمراء على أنّهم يقتلوا السلطان ، فبادر إليهم وقبض على أربعة عشر

<sup>(</sup>٦) السروجي : سوف يرد ذكر وناة السروجي هنا نيما بعد ، في نهاية أخبار سنة عشر وسبمائة .

<sup>(</sup>۲۰) أخى : أخو ٠

<sup>(</sup>٢١) يقتلوا : كذا في الأصل.

أميرًا في يوم واحد، وأودعهم في السجن بالقامة .

ثم إنّ السلطان أرسل يكاتب سلار بمـــا وقع من أخيه ، وعين الأمير سنجر الجاولى ، بأنْ يتوجّه إلى سلار ويحضره من الشوبك ، فتوجّه إليه وغاب عشرة أيام توحضر ، وسحبته سلار مقيدا ، فأودعه السلطان فى السجن بالقامة ، فأقام به أياما ، وأشيع موته .

وكان أمل سلار من مماليك الملك الصالح نور الدين على بن قلاون، الذى تسلطن ت فى حياة والده قلاون ، وقد تقدّم ذكر ذلك .

قال الصلاح الصفدى: لما سجن سلار ، بعث إليه السلطان بأكل من السماط ، فردّه عليه ولم يأكل منه شيئاً ، وأظهر الحنق ، فمنع عنه السلطان الأكل والشرب ، وفأقام على ذلك أياما ؟ فلما تزايد به الجوع أكل أخفافه من رجايه ، من شدّة الجوع ؟ فلما بلغ السلطان ذلك رق له ، وأرسل يقول له : « قد عفا عنك السلطان » ، ففرح بذلك ، وقام ومشى خطوات ، ثم وقع ميّتا من شدّة الجوع .

وكان سلار مربوع القامة ، غليظ الجسد ، أسمر اللون ، خفيف اللحية ، له بعض شعرات في حنك. ، وكان تترى الجنس ؛ وكان شديد النضب ، صعب الخلق .

الكن كان ترفا فى ملبسه ، وهو الذى ينسب إليه السلارى إلى الآن ، والناديل ١٠ السلارية ، وقد اقترح أشياء كثيرة من المابوس ، ومن قاش الخيل ، وآلة الحرب ، وهى منسوبة إليه إلى اليوم .

وكان كثير البرّ والصدقات ، وكان في سعة من المال ؟ ولما مات بالقلعة ، غسّل ١٨ ( ٣٢٨ ب ) وكنّن ، ودفن في المدرسة الجاولية ، التي عند الكبش .

ثم إنَّ السلطان احتـاط على موجود الأمير سلار ، فظهر له من الموجود ما لا يسمع بمثله .

قال محمد بن شاكر الكتبي: وقفت على قوائم بخطِّ القاضي جمال الدين بن الفويرة،

<sup>(</sup>٣) أيام: أياما .

<sup>(</sup>٩) شيئا: شي،

تتضمن ما اشتمل عليه موجود الأمير سلار ، وهو ما ضبط أول يوم ، ذهب عين مائتي ألف دينار ، ومن الفضّة أربعائة ألف درهم وأحد وسبعون ألف درهم ؛ وصناديق إفرنجي مصفّحة بنجاس ، ضمنها فصوص ياقوت أحمر بهرمان رطاين وفصف ، فصوص زمرد ذبابي عشرين رطلا ، فصوص ماس وعين الحرّ ثاثماية قطعة ، اؤلؤ كبار مدور وزن مثقال كل حبّة العدّة مائة وخمسين حبّة .

ثم فى يوم الاثنين سابع عشر جمادى الأولى ، ظهر له من الذهب العين خمسة وخمسين ألف دينار ، ومن الفضّة ألف ألف درهم ؛ ومن الفصوص المختلفة رطلان ؛ وظهر له مصاغ من ذهب ، ما بين خلاخيل وسوار ، الوزن أربعة قناطير مصرى ؛ ووجد عنده طاسات فضّة عمل الفرنج ، وأطباق فضّة ، وطشوت فضّة ، وأهوان ذهب ، الوزن ستة قناطير .

ثيم فى يوم الثلاثاء ثامن عشره ، ظهر له من الذهب العين خمسة وأربعون ألف دينار ، ومن الفضّة ثلثابة ألف وثلاثون ألف درهم ؛ ووجد عنده طلعات فضّة للصناجق ، وقطزيات فضّة ، الوزن ثلاثة قناطير .

ثم فى يوم الأربعاء تاسع عشره ، ظهر له من الذهب العين ألف ألف ديناد ، ومن الفضّة ثلثماية ألف درهم ؛ ووجد عنده أقبية ( ٢٢٩ آ ) حرير بهرو قاقم ثلثماية قباء ؛ ووجد عنده أقبية حرير أيضا عمل الدار ملوّن بهرو سنجاب ، العدّة أربعائة قباء ؛ ووجد عنده سروج ذهب ، العدّة مائة سرج بمياتر زركش على مخمل أحمر ؛ ووجد عنده من الشقق الحرير العارد وحش وغيره ألف شقة ، ووجد له عند صهره الأمير موسى ثمانية صناديق لم يعلم ما فيها .

ووصل له مماكان أخذه صحبته لما توجّه إلى الشوبك ، من الذهب الهين ، مائة الف دينار ، ومن الفضّة أربعائة ألف درهم ؛ ومن القاش الملوّن الثماية قطعة ؛ ووجد عنده من الخام ستة عشر نوبة ، وفيهم خركاة خشب بنشاء أطلس أحمر مرقوم بزركش .

<sup>(</sup>۲۲) الحام : يعنى الحيام .

ووجد عنده من الخيول الخاص ثانماية رأس دون الدشار ، ومن البغال مائة وعشرون قطارا .

و ظهر له مخبأة فى داره ، فيها أكياس ذهب ما يعلم لهم عدّة ؛ ووجد له مخبأة تأ أيضا ، فى مكان عند بيت الخلاء ، فيها ذهب سكب بغير أكياس ما يعلم قدره .

ووجد له من الأملاك ، والضيساع ، والمعاصر ، والشون ، والراكب ، ما لا ينحصر ، حتى قيل كان متحصّله فى كل سنة من أجرة أملاكه وضياعه ٦ ومستأجراته وحماياته ، ما ينيف عن مائة ألف دينار فى كل سنة .

ووجد عنده من المهاليك، والخدّام، والعبيد، والجوار، نحو ثلاثة آلاف رأس؟ ووجد عنده من الفرش، والقاعد والبسط الروى ما لا ينحصر ؟ ووجد عنده من الأغنام والأبقار ما لا يحصى ؟ ووجد عنده من الفلال ثلثماية ألف أردب فى الشون على بعضها ، ومع هذا مات بالجوع وهو فى السجن ، فسبحان المانع.

قال بعض المؤرّخين: عجبت من أمر سلار فى جَمْع هذه الأموال العظيمة، وكانت ١٢ مدّته فى نيابة السلطنة إحدى عشرة سنة ، ( ٢٢٩ ب ) فكيف حوى هذه الأموال العظيمة فى هذه الدّة اليسيرة ؟ والذى يظهر بعين الفراسة، إما أنّه ظفر بكنر من كنوز القدما ، وإما أنّه أخذ هذه الأموال والتحف من بيت المال ، عندما توجّه الملك ، الناصر إلى الكرك ، فإنّ مفاتيح بيت المال كانوا بيد سلار ، فأخذ من بيت المال ما قدر عليه ، وهذا الوجه أقرب من أنْ يكون ظفر بكنز ، انتهى ذلك ، وقد قيل فى المعنى :

وفى هذه السنة ، أعنى سنة عشر وسبعائة ، فيها كانت وفاة الشيخ شمس الدين بن ٢١ دانيال الحكيم ، و هو صاحب كتاب « طيف الخيال » ، قدم من الوصل إلى الديار

<sup>(</sup>۱۰) أردب: أردبا .

<sup>(</sup>١٦) كانوا : كذا في الأصل .

المصرية فى دولة الملك الظاهر بيبرس البندة دارى ؟ وكان ابن دانيال هذا شاعرا ماهرا، وله شعر جيّد ، فمن ذلك ما قاله عن نفسه ، وهو قوله :

یا سائلی عن حرفتی فی الوری وضیعتی فیهم و إفلاسی ما حال من درهم إنفاقه یأخذه من أعین الناس وقوله:

ما عاينت عيناى في عطاتى أقلّ من حظّى ولا بختى قد بهت عبدى وحمارى معا وأسبحت لا فوق ولا تحتى وتوفّى في هــــذه السنة قاضى القضاة الحننى شمس الدين السروجي ، مات وهو منفصل عن القضاء . ــ وتوفّى العلامة الحافظ التبريزي ، محدّث مكّة ؟ وغير ذلك من العلماء والصلحاء .

وفى ذى القددة من سنة عشر وسبعائة ، توتى الشيخ بهاء الدين على بن عيسى ابن سليان الثعلبي المصرى ، وكان ناظر الأوقاف ؛ وليس هو الشيخ أبو الحسن الثعلبي المحدّث ( ٢٣٠ آ ) .

## ثم دخلت سنة إحدى عشرة وسبعائة

اه فيها عزل القاضى شرف الدين بن فضل الله العمرى ، عن كتابة السر بمصر ،
 واستقر كاتب السر بدمشق ؛ وتولّى عوضه بمصر القاضى علاء الدين بن تاج الدين ابن الأثير ، وكان عالما فاضلا ، شاعرا ناظما ناثرا ، ومن شعره ، وهو قوله :

۱۸ لا تعجب الناس للورقاء إذ سقطت على مليح بديع القد فتان رأته مثل قضيب البان معتدلا والورق ما برحت تصبو إلى البان وفي سنة إحدى عشرة وسبعائة ، عزل جمال الدين الزرعي ، عن قضاء الشافعية ؟

وي سنة إحدى عشره ومبع، ومات . ومات . وأعيد بدر الدين بن جماعة ، واستمر بها مدة طويلة إلى أن كف بصره ، ومات . ومات . وفيها جاءت الأخبار من أفريقية ببلاد الغرب ، بأن قد خطب فيها على المنابر باسم

<sup>(</sup>٨) السروجي : ورد ذكر وفاة السروجي هنا فيما سبق س ٣٥ س ٦ .

<sup>(</sup>۱۹) تصبو : تصبوا .

الملك الناصر ، وكان سبب ذلك أنّ صاحب أفريقية ، وهو أبو يحيى اللحيانى ، قدم على الملك الناصر ، وقال له : « أرسل معى عسكرا إلى أفريقية ، فإذا فتحت المدينة وملكتها ، التزمت للسلطان أنّ أقيم نفسى بها نائبا عنه »،فعيّن السلطان معه تجريدة، بها نحو مائة مملوك ، ومعهم أمير عشرة باشهم .

فلما توجّهوا إلى أفريقية تسامعت بهم أهل تلك النواحى ، فالتفّ عليهم جماعة من المغاربة والعربان ، فعظم أمر أبو يحيى ، ومشى على غالب بلاد تونس ، وحاصر مدينة أفريقية ، حتى فتحها ، ودخل إليها وعلى رأسه الصناجق السلطانية ، وحوله العساكر المصرية ، فطرد من كان بها من ملوك الغرب ، وملكها أبو يحيى ؛ فلما استقرّ بها ، خطب باسم اللك الناصر على منابرها ، كا قرّ ر معه ، واستمرّ بها، ورجع العسكر إلى القاهرة .

ومن الحوادث فى تلك السنة ، أنّ السلطان عزل نائب الشام ، الأمير آقوش الأفرم ؟ واستقرّ بالأمير كراى المنصورى ، ( ٢٣٠ ب ) وهو صاحب الحمّام التى فى ١٢ سوق الغنم ، نائب الشام ، عوضا عن آقوش الأفرم ؟ فأقام كراى فى نيابة الشام مدّة يسيرة ، وأرسل السلطان قبض عليه ، وأعاد الأمسير آقوش الأفرم إلى نيابته ، كا كان بها .

وفى هذه السنة ، قبض السلطان على الأمير بكتمر الجوكندار ، نائب السلطنة ، وسجنه بالقلمة ؛ ثم أخلع على الأمير بيبرس الدوادار ، واستقرّ به نائب السلطنة ، عوضا عن بكتمر الجوكندار .

١.٨

41

وفيها جاءت الأخبار من الشام ، بأنّ نائب الشام قد تسحّب من هناك ، هو والأمير قراسنقر، وتوجّها إلى بلاد النتار، وقد بلنهما أنّ السلطان يروم القبض عليهما، فهربا بسبب ذلك .

وفى هذه السنة ، أعنى سنة إحدى عشرة وسبعائة ، فيها ، فى ثانى عشر رجب ، توقى الإمام العلامة نجم الدين أبو العبّاس أحمد بن محمد بن على بن الرفعة الأنصارى ،

#### ثم دخلت سنة اثنتي عشرة وسبمائة

فيها جا، قاصد صاحب الىمين ، وصحبته تقادم حفلة ، فأكرمه السلطات غاية الإكرام ، وأخام عايه .

وفيها حضر ملك النوبة إلى الأبواب الشريفة ، وصحبته تقادم حفلة للسلطان ، منها : ألف رأس رقيق ، من عبيد وجوار ، وخمسائة جمل ، وخمسائة بقرة خيسية ، وألف رأس غنم ، وعشرين جملا عليها تمر في أجربة، وغير ذلك ، فأكرمه السلطان، وأخلع عليه .

وفيها قبض السلطان على الأمير بيبرس الدوادار ، الذى استقرّ به نائب السلطنة، وسيجنه ؛ ثم أخلع على الأمير أرغون الدوادار، واستقرّ به نائب السلطنة ، عوضا عن ١٢ بيبرس المذكور .

وفيها أخلع السلطان على الأمير تذكر الحساى ، واستقر به نائب الشام ، عوضا عن آقوش الأفرم ؛ فلما تولّى تذكر نيابة الشام ، جعل السلطان نيابة دمشق أكبر من الوقت علب، وكان من قديم الزمان، نيابة حاب أكبر من ( ٢٣١ آ ) نيابة الشام . ثم أخلع على الأمير سودون الناصرى ، واستقر به نائب حاب ، عوضا عن الأمير ففحق المنصورى .

ا وفيها ابتدأ السلطان بعارة جامعه الذي في موردة الحاناء ، تجاه الروضة ، وهو الذي يسمّى بالجامع الجديد ، وكان بحر النيل يجرى من تحته صيفا وشتاء ؟ قيل إن السلطان نقل هذه الأعمدة التي به من قلعة الروضة ، التي كانت هناك من أيام الملك الساطان غير أيوب ، فنقل منها الملك الناصر أشياء كثيرة من أعمدة وأعتاب وغير ذلك .

وفيها ابتدأ السلطان بمهارة الميدان ، الذي تحت القامة ، وهو أول من أنشأ هذا

الميدان ، وبنى عليه السور . \_ وفى هذه السنة ابتدأ السلطان بعمارة الميدان الكبير ، الذي عند البر كة الناصرية .

وفيها حضر مماوك نائب حاب ، وأخبر أنّ التتار تحرّ كوا على البلاد ؛ فلما تحقّق ٣ السلطان ذلك ، عرض العسكر ، ونفق ، وخرج بنفسه فى أوائل شهر رمضان ، قاسدا إلى حاب .

والما وصل إلى غزّة ، جاءت الأخبار بأنّ التتار تسامعوا بمجىء السلطان ، ٦ فخافوا ورحلوا عن البلاد ، فتبعهم نائب حاب وتحارب معهم ، فكسرهم كسرة قوبة ، ونهب بَرَكهم وخيولهم .

فلما تحقّق الساطان ذلك ، رسم للمسكر بالعود إلى الديار المصرية ، وتوجّه هو من ه هناك إلى الحجاز الشريف ، ومعه بعض أمراء ، فسمّيت هذه التجريدة «الكذّابة » لرجوع العسكر من غزّة .

وفى هذه السنة ، فى ربيع الآخر ، توقى الشيخ أبو الحسن على بن محمد بن هرون ١٢ الثعلبى ، المحدّث الثقة ، عاش من العمر ست وثمانين سنة ، ومات بمصر ، ودفن بها ، وهو صاحب كتاب « العرائس » فى قصص الأنبياء عليهم السلام .

وفى هذه السنة عزل السلطان ، الناصرى محمد بن بكتمر الحاجب ، عن ١٥ ( ٢٣١ ب ) الوزارة ؛ واستقر بالأمير منجك اليوسنى وزيرا ، عوضا عن الناصرى محمد بن بكتمر الحاجب ، وذلك فى ربيع الآخر من تلك السنة ؛ وفى أيام منجك هذا ظهر اللحم السميط بالديار المصرية ، ولم يكن يعرف قبل ذلك بمصر ، إلا فى أيام منجك لما كان وزيرا .

وفى هذه السنة ، تونَى الشيخ شمس الدين محمد بن مكرم بن على الأنصارى الأفريقي ، وكان من أعيان العلماء ، وكان له نظم رقيق ، فمن ذلك قوله :

41

الناس قد أنموا فينا بظنهم وصدّقوا بالذي أدرِي وتدرينا ماذا يضرّك في تصديق قولهم بأنْ نحقّق ما فينا يظنّونا

<sup>(</sup>١) وبني : وبنا .

حلى وحملك ذنبا واحداً ثقة بالعفو أجمل من إثم الورى نينا وفيها توفّى ابن جبّارة ، شارح الشاطبية ، وكان من أعيان العلماء .

وفيها كانت وفاة الشيخ نعير الدين بن الجماى ، وكان من فحول الشعراء ؟ عاصر السراج الورّاق، وأباه الحسين الجزار ، وابن دانيال، وناصر الدين بن النقيب ، وكانت تساعدهم صنائعهم وألقابهم فى نظم التورية ، فمن ذلك قول النصير الحماى من نوع التورية فى صناعته ، وهو قوله :

وكدرت حمّاى بنيبتك التى تكدر فيها العيش من كل مشرب فاكان در الحوض منشرحا بها وماكان قاب الماء فيها بطيّب وقوله ولم يخرج عن التورية:

لى منزل معروفه ينهلّ غيثا كالسحب أقبل ذا العذر به وأكرم الجاد الجنب

وكتب إلى السراج الورّاق ، وكان السراج مقيا بالروضة يتنزّه : وكم تردّدتُ للباب الكريم لكى أبل شوق وأحيى منيت أشعادى وأنثنى خائبا فيما أؤمّله فأنت فى روضة والقلب فى نار ( ٢٣٢ آ ) انتهى ذلك .

#### ثم دخلت سنة ثلاث عشرة وسبمائة

۱۲

فيها ، فى ثالث عشر دغر ، حضر الملك الناصر من الحجاز ، وسبب ذلك أنّه الم عنى حجّه ، توجّه إلى الدينة الشريفة ، زار النبى ، سلّى الله عليه وسلّم ، ثم توجّه من هناك إلى الشام ، وأقام بها أياما ، وأنى إلى القاهرة .

فلما دخل إلى القاهرة ، زينت له ، ولاقته القضاة الأربعة ، وحمات على رأسه القبّة والطير ، وفرشت تحت حافر فرسه الشقق الحرير ، ولاقته المغانى من أثناء الطريق ، وكان يوما مشهودا ، وهذه الحجّة الأولى .

ثم إنّ السلطان أقام بالقلمة نحو شهر ، وخرج بنفسه إلى نحو بلاد الصعيد بسبب ٢٤ فساد العربان ، وكان قد حصل منهم غاية الفساد .

فلما تسامعوا بالسلطان ، هربوا إلى الجبال ، فقتل أكثرهم من العطش والجوع ، وأسر منهم نحو النصف ، فعد قلما وخماوا في الراكب إلى القاهرة ، فلما دخلوا ، رسم السلطان بسجنهم ، فسجنوا ؛ ثم صار السلطان يستعملهم في حفر الجسور ، وهم في ذناجير .

ولما عاد السلطان من الصعيد ، أقام عند الأهرام مدة ، على سبيل التنزّه ، وكان قد دخل شهر رمضان ، فصام هناك ؟ فلما قرب الفطر ، طلع إلى القامة ، وعيّد بها . وفي هذه السنة ، شرع السلطان في روك البلاد الشامية، وأحضر جيوش الشام، وأجناد غزّة ، وأعرضهم وفرّق عليهم المثالات ، حسبا وقع الاتفاق عليه ؟ وتوجّه الأمير قجايس ، أمير سلاح ، إلى الشام ، وعلى يده المناشير والمثالات ، فتولّى نائب الشام أمر ذلك .

وفى هذه السنة ، تحوّلت سنة اثنتى عشرة وسبعائة الخراجية ، إلى سنة ثلاث عشرة وسبعائة الحراجية ، إلى سنة ثلاث عشرة وسبعائة الهلالية، وحصل فى هذه السنة وقائع كثيرة ، وحوادث، وغير ذلك ، ٢٣٠ انتهى ( ٢٣٢ ب ) .

## ثم دخلت سنة أربع عشرة وسبمائة

فيها أخلع السلطان على كاتبه ، القاضى كريم الدين عبد الكريم بن عبد الله بن السديد ، واستقر به ناظر الخاص ؛ وهو أول من تلقّب بناظر الخاص ، وأول من ولى هذه الوظيفة ، أنْ يكون ولى هذه الوظيفة ، أنْ يكون مبائيرها متحدّثا فيا هو خاص من أمور المملكة وعام ، وأفردت إليه النفقات ، ما والكساوى ، وخلع الأمراء والجند ، والأضحية ، وخلع عيد الفطر ، وكساوى حرم السلطان ، وما يجرى مجرى ذلك .

فلما توتى هذه الوظيفة القاضى كريم الدين ، عظم أمره وسار يتصرّف فى أمور ٢١ المملكة كما يختار ، وكانت الأمراء ، وأعيان الناس ، يركبون فى خدمته لما ينزل من القلعة إلى بيته ؛ وكان الملك الناصر أباح لهالتصرّف فى خزائن بيت المال من غير مانع،

<sup>(</sup>٩) قجليس: بحرف السين ، كما في الأصل.

وعظم أمره على سائر المباشرين ، وفيه يقول الشيخ جمال الدين بن نباتة المصرى : ياكريما قد وافق الاسم بالفعل وأنسى فى الفضل كل قديم لا تخف نَبُوة الحوادث فالله كريم يحب كل كريم

وفى سنة أربع عشرة وسبمائة ، توقى الشيخ شرف الدين عمر بن أبى الفتوح الدماميني ، وكان من أعيان الصلحاء ، توقى بمصر ، ودفن بهـــا ، رحمة الله عليه .

وفى هذه السنة شرع السلطان فى عمارة القصر الأبلق ، وهو عبارة عنْ ثلاثة قصور متداخلة فى بعضها ، وفيهم خمس قاعات ، وثلاثة مراقد .

قال بعض المؤرّخين : إنّ الملك الناصر أكمل عمارة هذه الثلاثة قصور في مــدة عشرة أشهر ، وهذا من العجائب ، وقيل فيه :

قصر عليه تحيّة وسلام خامت عليه شبابها الأيام قرآت به عين المايك وغردت بالبشر فيه بلابل وحمام

۱۲ قيل ، لما انتهى العمل من القصر الكبير ، أوْلَمَ السلطان فى ذلك ( ۲۳۳ آ ) اليوم ، وجمع القضاة الأربعة ، وسائر الأمراء ، وقرأ ختمة ، ومدّ سماطا حفلا ، وملأ الفسقية التي بالقصر سكّرا وماء ليمون، ووقف رءوس النوب على الفسقية يفرّ قوا السكّر ١٠ مم على الناس بالطاسات .

وأخلع السلطان فى ذلك اليوم على الهندسين ، والبنّايين ، والمرخّمين ، والنجّارين والدهّانين ، فجموع ذلك ألفين وخمسمائة خلعة ؛ فالمشدّين مثمرات وكوامل ، والبقيّة الخلع حرير ؛ وفرّق على الفعلة لكل واحد عشرة دنانير ؛ وفرّق على الفقراء فى ذلك اليوم نحو خمسين ألف دينار .

ثم أحضر آخر الايل المنانى وأرباب الآلات ، ووَقَدَ به وَقَدَة عظيمة ، وبات بالقصر تلك الايلة ، وأحرق حراقة نفط بالرملة ، وكانت ليلة ماوكية لم يسمع بمثاما ، انتهى ذلك ، وفيه يقول القائل :

 ساوى البلادكم تساوى فى الندا بين العباد مواهب الساطان قصد عز دين محمد بسميّه وسما بنصرته على الأديان ثم دخلت سنة خمس عشرة وسبعمائة

فيها شرع الساطان فى روك البلاد المصرية ، وأبطل الروك الحسامى ، وراك الروك الحسامى أشياء ، وأنقص الروك الحسامى أشياء ، وأنقص عنه أشياء ، واستمر ذلك إلى اليوم .

وفيها جاءت الأخبار من دمشق ، بأنّ تنكز ، نائب الشام ، جمع النوّاب وتوجّه إلى نحو ملطية ، وحاصر من بها من الأرمن ، فلما رأوا عين الغلب ، طلبوا منه الأمان ، ففتحت ملطية بالأمان ، وذلك يوم الاثنين ثانى عشرين ربيع الآخر من تلك ٩ السنة .

وفيها ، أعنى سنة خمس عشرة وسبعمائة ، كانت وفاة الشيخ شمس الدين محمد بن العنيف التلمسانى ، المعروف بالشاب الظريف ، وكان مولده سنة اثنتين وستين وستائة ، فكانت مدة حياته ثلاث وخمسين سنة ، وكان من فحول الشعرا ، بمصر ، وله ( ٢٣٣ ب ) شعر جيد ، ومعان رقيقة ، فمن ذلك قوله :

يا ساكنا قلبي المديني وليس فيه سواه ثان المدين كسرت قلبي وما التقى فيه ساكنان وقوله في واقعة حال:

ولقد أتيت إلى جنابك قاضيا باللثم للمتبات بعض الواجب ١٨ وأتيت أقصد نظرة أحيا بها فرُددت يا عينى هناك بحاجب وفى هذه السنة نتحت ماطية على يد تنكز، نائب الشام، وغنم منها غنائم كثيرة.

<sup>(</sup>٨) رأوا : رأو .

<sup>(</sup>٢٠) تنكز : دنكز ؛ ونلاحظ أن المؤلف كتب هذا الخبر على الهامش ، وقد سبق وروده في المنن .

#### مم دخلت سنة ست عشرة وسبعائة

فيها عبن السلطان تجريدة إلى صحراء عيذاب ، بسبب فساد العربان ، فعين ستة مقدّمين ألوف ، وألف مملوك ؛ فلما وصلوا إلى هناك توجّهوا إلى بلاد البجاة ، وجاوزوا الأفاليم الثلاثة ، ولم يظفروا بأحد من العربان العصاة ، فتقلّق العسكر، وكان غالب قوتهم الذرة ، والشرب من الحفائر ، فرجعوا إلى القاهرة من غير طائل .

وفي هذه السنة ، كانت وفاة الشيخ علاء الدين على بن مظفر الكندى ، المعروف بالوداءى ، وكان مولده سنة أربه بن وستمائة ، فكانت مدة حياته ستاً وسبعين سنة ، وكان من فحول الشعراء ؛ وقد تطفّل الشيخ جمال الدين بن نباتة على موائد نكته ومعانيه الغريبة في نوع التورية ؛ وقد عاصر جماعة من الشعراء ممن تقدّم ذكرهم ، وقد أدركه الشيخ جمال الدين بن نبانة في أوائل عمره ، واجتمع عليه ، وطارحه بالأشعار .

١١ ومما وقع للشيخ علاء الدين الوداعي ، أنّه توجّه من دمشق ( ٢٣٤ آ )إلى مكان من ضياع الشام ، يعرف بالبلقاء ، لزيارة شخص من أصحابه ، ياتّب بالشمس ، فاما وصل إلى الباتاء ، وجد ذلك الشخص قد توجّة إلى مكان يعرف بحسبان ، فكتب

١٠ إليه بهذين البيتين ، وهما :

أتيت إلى البلقاء أبغى لقاكم فلم أركم فازداد شوقى وأشجانى فقالت لى الأقوام من أنت قاصد لرؤياه، قالت الشمس، قالو ابحسبان

وله في واقعة حال ، وهي نكتة غريبة :

لقد سمح الزمان لنا بيوم غدا فيه السمى مع المسمى أنج معنا كأنّا ضرب خيط على في على في على أن

ومن تغزُّ لاته البديعة :

يوم جازت وسلّمت مختالة

قال لى الماذل المفند فيها

(٣) مقدمين ألوف : كذا في الأصل .

. اد : ناد (٩)

قم بنا ندّعى النبوّة فى العش فى فقد سلّمت علينا الغزالة وقوله أيضا :

يا جنّة كوثرها رضابه المروّق وفوق غصن أقدّه عذاره مطوّق تقلّ على الله على

### ثم دخلت سنة سبع عشرة وسبعائة

فيها أوفى النيل المبارك تاسع عشرين أبيب ، وزاد عن الوفاء نصف ذراع ، فرسم السلطان بفتح السدّ بعد العصر ، خوفا من قوّة عزم الله ، أنْ يقلب السدّ ، وفى ذلك مي يقول المعاد ( ٢٣٤ ب ) :

سمعت يوما سدّ مصر يقُل النيل وافى زائدا عندى وكان هذا خبرا سادقا فرحتُ أرويه عن السدّى ١٢

وفيها شرع السلطان في عمارة الجامع الذي بالقلمة، فوسّعه وزاد في طوله وعرضه، وجعل فيه مقصورة حديد يصلّى فيها السلطان .

قات : وأول من اتَّخذ القصورة في الجامع ، وصلَّى بها ، معاوية بن أبي سفيان ، ( ٥٠ رضي الله عنه .

ثم إنّ الملك الناصر زخرف هـذا الجامع بالرخام الماوّن ، وبنى به القبّة الخضراء والمئذنة الخضراء ، وعلّى سقوفه ، وزخرفها بالذهب ؟ قيل : وانتهى العمل منــه فى ١٨ مدّة ستة أصهر ، وسلّى به فى أول يوم من رمضان ، وكان يوما مشهوداً ، وخطب به القاضى بدر الدين بن جماعة .

<sup>(</sup>ه) تسمة: تسبت.

<sup>(</sup>٨) أونى : أونا .

<sup>(</sup>۱۱) واق : واقا .

<sup>(</sup>٥١) معاوية : معوية .

<sup>(</sup>۱۷) وېني : وينا .

<sup>(</sup>١٨) والمئذنة : والمادنة . || وعلى : وعلا .

وفى هذه السنة ، توجّه السلطان إلى زيارة بيت المقدس ، فزاره ؛ ثم توجّه إلى الخليل ، عليه السلام ، فزاره ؛ ثم رجع إلى الديار المصرية .

وفيها أرسل السلطان تجريدة إلى آمد، فلما وصاوا إلى هناك ، حاصروا المدينة ، فطاب أهامًا الأمان ، فملكمًا عسكر السلطان من غير قتال ولا حرب ، ونتيب بها السلطان نائبًا من قبله .

ونيها ، فى ذى الحجّة ، توتى الشيخ زين الدين محمد بن سليان بن أحمد بن يوسف الصنهاجي المراكشي ، ثم الإسكندرانى ، كان من أعيان العلماء ، عالما صالحا ، شافعى المذهب ، انتهى ذلك .

#### مم دخلت سنة ثمان عشرة وسبعائة

فيها عين السلطان تجريدة إلى برقة ، بسبب فداد العربان ، لأنهم منعوا غنم الزكاة التي كانوا برساونها ، وأظهروا العصيان ؛ فجرّد إليهم السلطان العساكر ، فتحاربوا معهم ، وقتلوا منهم جماعة ، وهرب البافون إلى بلاد النرب .

وفي هذه السنة ( ٢٣٥ آ) شرع السلطان في عمارة مجواة من بحر النيل إلى القلمة، فشي الله في المجورة ، وعقد تحمها قناطر بالحجر النصّ النحيت؛ وجعل لها سواقي نقّالة

، في عدة أماكن ؟ وكان قد ابتدأ بهذه المجراة من عند الرصد ، ثم نقلها إلى المكان الموجودة بها الآن عند درب الخولى .

وفى هذه السنة ، شرع السلطان فى عمارة الحوش الكبير الذى بالقلمة ، وأنشأ به ممل جنينة ، ونقل إليها الأشجار والرياحين من سائر البلاد ، حتى من بلاد الهند ، مثل جوز الهند ، والسنبل ، والقرنفل ، والكادى ، وغير ذلك من الفواك الشامية .

وفيها ، في جمادى الآخرة ، توتَّى قاضى قضاة الحنفية شمس الدين الجزرى ؛ فلما مات أخلع السلطان على القاضى برهان الدين بن عبد الحق ، واستتر به قاضى حنفي ،

<sup>(</sup>١٦) الوجودة: الوجود،

<sup>(</sup>٢١) قاضي حنني :كذا في الأصل.

<sup>(</sup> تاریخ ابن ایاس ج ۱ ق ۱ – ۲۹ )

عومنا عن شمس الدين الجزرى ، وفيه يقول القائل :

طوبی اصر فقد حلّ السرور بها من بعد ما رمیت دهرا بأحزان کنانة الله قد قام الدلیل علی تفضیلها مذ ولّی لایحق برهان وفی هذه السنة ، قوی عزم السلطان علی أن یحج ، فهین معه اثنی عشر أمیرا مقدّم ألف ، وخرج سحبته الخلیفة الستکنی بالله سلمان ، و ثلاثین أمیرا طمایخانات وعشراوات ، ومن المباشرین القاضی علام الدین بن الأثیر ، کاتب السرّ ، والقاضی نفر الدین بن الاثیر ، کاتب السرّ ، والقاضی کریم الدین بن السدید ، ناظر الحیش ، والقاضی کریم الدین بن السدید ، ناظر الحاص .

فلما خرج المحمل من القاهرة ، تأخّر السلطان ، بعد خروج ( ٢٣٥ ب ) المحمل إلى تاسع ذى القعدة ، فخرج من القاهرة ، وجدّ فى السير ، فدخل مكّة قبل الصعود ، إلى الجبل بثلاثة أيام ، فأحرم من رابغ ، وكشف رأسه ، ولما دخل الحرم كنس مكان الطواف ومسحه بيده ، وتواضع هناك إلى الناية ، وكان لا يطوف إلا بالليل ، شم صعد الجبل ، وقضى مناسك الحجج .

ثم رجع إلى مكّة ، وأقام بها أياما، وفرّق على نقراً مكّة نحو عشرين ألف دينار ؟ وأبطل أشياء كثيرة من المكوس التي كانت بمكّة ؛ ثم بهد ذلك توجّه إلى المدينة الشرينة ، فدخاها وهو ماشي على أقدامه حافى ، كما قد قيل في الممنى :

10

دنوت تواضعا وعلوت مجدا فشأناك أنخفاض وارتفاع كذاك الشمس تبعد إن تسامى ويدنو العنوء منها والشعاع

فلما دخل المدينة الشرينة ، زار قبر النبي ، ماتي الله عليه وسلّم ، وهو مكشوف ١٨ الرأس ، ثم فرّ ق على فقراء المدينة عشرين ألف دينار ، كما فعل في مكّة .

فلما انتهى أمر الزيارة ، قصد التوجّه إلى الديار المصرية ، فدخلها فى أوائل صفر ، وكان يوم دخوله إلى القاهرة يوما مشهودا ، على حكم مواكبه القدّم ذكرها ، وهذه ٢١ الحجّة الثانية، انتهى ؟ وحجّ مع السلطان فى تلك السنة اللك المؤيد عماد الدين إسمعيل، صاحب حماة .

<sup>(</sup>١٥) ماشي : كذا في الأصل . | إ حاني : كذا في الأصل .

<sup>(</sup>۱۷) ویدنو : ویدنوا .

وفى هذه السنة ، أعنى سنة ثمان عشرة وسبعمائة ، فى جمادى الآخرة ، توقى قاضى قضاة المالكية ابن مخاوف النوبرى، وتولّى بعده القاضى تقيّ الدين محمد بن أ بى بكر ابن الأخناى .

### ثم دخلت سنة تسع عشرة وسبعائة

فيها تزوّج السلطان ببنت أزبك خان ، صاحب الموصل ، فحضرت من بلاد الشرق إلى مصر فى محنّة مرقومة بالذهب؟ فلما طلعت إلى القامة ، أقام الهم عمّالا سبعة ( ٢٣٦ آ ) أيام بالقامة ، والسلطان فى أرغد عيش .

وفيها جاءت الأخبار من دمشق بوفاة القاضى شرف الدين عبد الوهاب بن فضل الله العمرى ، كاتب السرّ بمصر ، ثم نقله الساطان إلى كتابة السرّ بالشام ، فأقام بها حتى توقى هناك ، وقد جاوز من العمر أربع وتسعين سنة ، وكان عالما فاضلا ، ناظما ناثرا ، عارفا بأحوال الماكمة ، ومن نظمه الرقيق ما كتبه على طاسة ، وهو قوله :

ریتی تشنی ندیمی و کیلی الکرب عنه لم أسن عنه رضابی و هو عنی لم بسنه نندا رشف منی مثاما أرشف منه

#### ثم دخلت سنة عشرين وسبعائة

12

فيها جرّد السلطان العساكر إلى سيس ، فلما وصاوا إليها ، حاصروا من كان بها من الأرمن ، فطلبوا الأمان ، فملكها العسكر ، وأقام بها باش العسكر نائبا من قبل السلطان ؛ ورجع عسكر السلطان وهم في غاية النصرة، فأخلع السلطان على باش العسكر خلمة ، ونزل إلى بيته .

وفيها توتى الشيخ شهاب الدين محمود أبو الثناء، وكان عالما فاضلا، ناظماً ناثرا، ٢١ وله شعر جيّد، فمن ذلك قوله:

عربب سبَوا نوى ولم تدر مقلتى كا سلبوا قلبى ولم تشعر الأعضا وطلبّت نوى والجنون حوامل فن أجل ذا فى الخدّ أبقت لها فرضا

وكانت هذه المنة قليلة الحوادث ، لم يحدث فيها شيء من ولاية ولا عزل . ثم دخلت سنة إحدى وعشرين وسبعمائة

فيها وقع من الحوادث ( ٣٣٦ ب ) أنّ خوند طفاى ، زوجة الملك الناصر ، أمّ ع ولده أنوك ، توجهت فى هذه السنة إلى الحجاز الشريف ، وكان القاضى كريم الدين ، ناظر الخاص ، متسةّرا عليها ، وكان أمير المحمل فى تلك السنة الأمير قجليس ، أمير سلاح ، وجماعة من الأمراء العشراوات .

فخرجت من القاهرة فى ثامن شوّال ، وكان يوما مشهودا ، فخرجت فى محفّة زركش ، وسحبتها الكوسات والعصائب السلطانية ، فحجّت ، ورجعت إلى القاهرة فى عائس الحرّم ؛ فلما وصات إلى بركة الحاج ، نزل إليها السلطان وتاقّاها ، ودخلت فى موكب عظيم ، والأمراء مشاة قدّام محفّتها ، حتى طامت إلى القامة .

الحافظ الإقلهسي ، ولد في هذه السنة ، وتوفّي سنة إحدى وعشر بن وثمانمانة .

وفيها جاءت الأخبار بأنّ العسكر ، الم رجع من سيس ، وقلعة إياس ، رجع إليها ١٠ الأرمن وملكوها ، وطردوا من كان بها من قبل السلطان ؟ فلما بانغ السلطان ذلك، عين لهم تجريدة ثقيلة ، فكان بها من الأمراء: الأمير طرجى ، أمير مجاس ، والأمير أالس ، حاجب الحجاب ، وهو صاحب الجامسع الذى بجوار زاوية الشيخ خلف ، ١٥ والأمير أصلام ، وهو صاحب الجامع الذى عند سوق الغنم ، والأمير بهادر آص ، والأمير سنجر الجمقدار ، والأمير كجكر العلمى ، والأمير آقوش الأشرف ، وغير والأمير سنجر الجمقدار ، والأمير كجكر العلمى ، والأمير آقوش الأشرف ، وغير ذلك من الأمراء العشراوات ، وعين معهم نحو ألذين مملوك سلطانية .

نفرجوا من القاهرة على حميّة ، وقصدوا التوجّه إلى البلاد الحلبية ، فلما وصاوا إلى سيس ، حاصروا من بها من الأرمن أشدّ المحاصرة ، حتى ضجر منهم أهل ( ٢٣٧ آ ) الدينة ، وقتل منهم نحو النصف، وأخرب العسكر سور المدينة ، وأخذوها ٢٠

<sup>(</sup>١) شيء: شبثاً .

 <sup>(</sup>٠) قجايس: بحرف السين ، كما في الأصل.

<sup>(</sup>١١) في هذه الـنة : يعني سنة ٧٣١ ، وقد كتب المؤلب هذا الخبر على الهامش .

<sup>(</sup>١٨) أُلفين : كذا في الأصل .

بالسيف، وانطرد عنها الأرمن، وجعاوا بها النائب الذي كان بها أولا وطردوه عنها الأرمن، وفيه يقول بعض الشعراء:

عساكر الساطان قالوا اجعلوا على مدينة سيس نائب رسيس فقالت الأرمن من جاءنا نجعله فى القلعة يبقى بسيس ثم إنَّ العسكر أنوا إلى القاهرة وهم فى غاية النصرة .

وفيها عزل السلطان القاضى علاء [ الدين ] بن الأثير عن كتابة السرّ ؛ واستقر بالقاضى محيى الدين بن فضل الله العمرى .

### ثم دخلت سنة اثنتين وعشرين وسبمائة

فيها تغيّر خادار السلطان على القاضى كريم الدين عبد الكريم بن السديد ، ناظر الخواص الشريفة ، فقبض عليه وعلى ولده ؛ وهو أول من تولّى ناظر الخاص بالديار العمرية ، وقد نال من العزّ والعظمة ما لا ناله غيره فى عصره؛ فلما تغيّر خاطر السلطان عليه ، احتاط على موجوده ، ورسم بنفيه إلى الشوبك ، هو وولده ، وصادر غلمانه ونساءه ، وحاشيته ، واستصفى أموالهم .

ثم إنّ السلطان أخلع على القاضى تاج الدين بن عبد الوهاب بن شمس الدين محمد، كم ١٨ واستقرّ به ناظر الخاص ، عوضا عن كريم الدين .

ثم إن السلطان نقل كريم الدين من الشوبك إلى أسوان ، فسيجن بها وهو مقيد بالحديد ، فأقام في ( ٢٣٧ ب ) السجن مدة يسيرة ، ومات وهو في السجن ؟ قيل إنه لما ضاق به الأمر ، عمد إلى خشبة ، وعمل فيها حبلا ، وشنق نفسه به ، ثمات ودفن بأسوان .

<sup>(</sup>٩) [ الدين]: تنتس في الأصل.

<sup>(</sup>۱۲) ونساءه: ونسایه .

فلما مات أحضر السلطان ولد القاضي كريم الدين ، وعاقبه أشدُّ العقوبة ، وقرَّره على الأموال والذخائر، فأظهر في دهايز بيته مخبأة فيها من الذهب العين مائتي ألف دينار، ووجد فيها من النصوص والتحف ما لا يحصي ، هذا بعد ما ظهر له من الموجود في ٣٠ المادرة الأولى .

وقد اجتمع عنده هذه الأموال في مدّة يسيرة ، وكان الساطان قرّ به حتى إنّه سآمه مفاتيح بيت المال ، يتصرّف فيها حيثًا يختار من ذلك ، وكانت السكامة مجتمعة ٦ فيه بموجب قربه من السلطان ، فكان كما قيل في العني :

> احذر مداخلة الماوك ولا تكن ماعشت بالتقريب منهم واثقا فالنيث غوثك إن ظمئت وربما ترمى بوارتُهُ إليك صواعتا

نقل الصارمي إيراهيم بن دقماق في تاريخه ، أنَّ القاضي كريم الدين هذا شرب يوما دواء ، فجمع له كل ورد كان بالقاهرة، فنشره في داره، حتى عمّ دور القاعة ، وعمّ الدهاليز ، حتى فرش منه على ملاق بيت الخلاء ، وأخذ منه الناس ما قدروا عليه ، ثم ١٢ إنَّ العبيد أُخذُوا ما فضل من ذلك الورد ، فأباعوه بعشرة دنانير ؛ ودخل عليه جماعة من الشعراء في ذلك اليوم يهنُّونه بشرب الدواء، فأنعم عليهم بماثتي دينار، فمنهم الشيخ جمال الدين بن نباتة ، يقول فيه في المعنى ( ٣٣٨ آ ) :

أمط بالدواء ثياب الأذى وطب في الرواح به والندوّ وكرر أحاديث بيت الخياد ولكن على رغم أنف المدوّ

10

17

Y :

وكان القاضي كريم الدين هذا ، له برّ ومعروف ، وأنشأ جامعًا بالجزيرة الوسطى، - ١٨ وأنشأ خانقاة بالقرافة الصنرى، وأوقف على الجامع والخانقاة عدّة جهات؛ ومات بأسوان ، ولم يدفن بمصر ، وعاش من العمر نحو ستين سنة ، انتهى ذلك .

### ىم دخلت سنة اللاث وعشرين وسبمائة

فها شرع السلطان في عمارة خانقاة في سريافوس ، وهي من ضياع مصر ، فيل إنَّه رأى النبي ، صلَّى الله عليه وسلَّم ، في المنام ، وأشار عليه أنَّ يبنى في هذا المكان خانقاة ، فلما انتبه من النام شرع في عمارة هذه الخانقاة . فلما كمات قرّر بها صوفة يقيمون بها دائماً ، وجعل الشيخ مجد الدين الآفصراى شيخ الحضور بها، وكان عالما حالحا، فصارت الصوفة قاطنين بها، ورتّب لهم الرواتب، وأوقف عليها الأوقاف الجليلة ، قال المعهاد في معنى ذلك :

قـــد مار فى الخانقاة عرف من فعلهم وهــــو ثمر عادة لا يدفعون النصيب فيها إلا لمن يترك الشهادة ثم إن بعض الأعاجم كتب للسلطان ربعة بالذهب، فكان مصروفها ألف دينار، فجعلها فى هذه الخانقاة .

قيل: للكمات عمارة هذه الخانقاة ، نزل إليها السلطان وبات بهما ، وقرأ هناك ختمة ، وجمع القضاة الأربعة ، وسائر الأمراء .

ولم تزل هذه البقعة تتزايد فى العارة إلى أيام الملك الأشرف برسباى ، فبنى هناك جامعا ، (٢٣٨ ب) وجعل به خطبة، ولم تزل الناس تبنى بها الدور الجليلة ، والأماكن الفاخرة ، حتى صارت مدينة على انفرادها ، وسكن بها أعيان الناس ، وصارت من كور مصر ، وهى حادثة من أيام الناصر محمد بن قلاون ، انتهى ذلك .

# ثم دخلت سنة أربع وعشرين وسبعائة

ان الوقائع ، أنّ السلطان شرع فى حفر خليج ، وابتدأ بحفره من عند موردة الجبس ، وسبب ذلك أنّ الخليج الذى كان يسمّى خليج الذكر ، تلاثى أمره جدًا ، وضعف جريان الما فيه ، فجدّد الملك الناصر هــــذا الخليج ، وسمّاه الخليج الناصرى .

ولها شرع فى حفره، وزَّع حفره على جماعة من الأمراء الذين لهم البلاد فى هذه الجهة، فامتثلوا ذلك، واحتفلوا بحفره، حتى نبع الماء من أرضه، وتوزَّعوا حفره المقصبة الحاكمية، فانتجز منه العمل فى مدّة شهرين.

قيل: اا وصاوا بحفر هذا الخايج إلى بين النيطان، أرادوا أنْ يطاءوا به من على كوم الريش، فجاءهم شخص من الصالحين يقــــال له الشيخ خايل الرطلي، قيل كان

يصنع صنج الأرطال فمُرف بذلك ، وهو الذى دفن بجوار جامع البشيرى ، وقيل دفن في بعض جهات بركة الرطلي ، والله أعلم ، فأشار عليهم بأن يمشوا به من على أرض الطالة ، فشوا به من هناك ، حتى طلموا به من قبالة زقاق الكحل ، فاختاط مصع على الخليج الحاكمي من هناك .

وكانت بركة الرطلى مقاطع للطنيانة ، يقطعوا منها الطين ، فباس الأمير بكتمر ، الحاجب ، الأرض للسلطان على تلك البقعة ، فأنعم عليه بها ، فحفرها بركة وأجرى تا البها الماء من الخليج الناصرى ، وعمل لها الجسر بينها وبين الخليج ، وهى جادية فى وقف الأمير بكتمر الحاجب إلى الآن .

وإنما سميت ببركة الرطلى ، لأنّ الشيخ خليل الرطلى كان مقيما ( ٢٣٩ آ ) بتلك . البقعة ، فعرفت به من يومئذ ، وفى ذلك يقول الشيخ شمس الدين بن الصايغ الحنفى ، وهو قوله :

فى أرض طبّالتنا بر كة مدهشة للدين والعتـــل ترجح فى ميزان عقلى على كل بحار الأرض بالرطل

قيل ، لما أوفى النيل فى تلك السنة ، ودخل الماء فى الخليج الناصرى ، كان ذلك اليوم يوما مشهوداً ، ونزل إليه السلطان ، وشاهد كسره بنفسه ، وفى ذلك يقـــول

الشيخ شهاب الدين بن أبى حجلة ، وهو فوله :

ولرب أقطع قال لى والنيل قد عم الخليج وسار كالطوفان أجرى لنا السلطان بحراً ثانياً مالى بشكر نوالهن يدان انتهى ذلك.

١.٨

#### ثم دخلت سنة خمس وعشرين وسبعائة

فيها وقع بالقاهرة مطر عظيم ، مثل أفواه القرب ، لم يسمع بمثله ، حتى غرقت ٢١

<sup>(</sup>١) سنج : سنج .

<sup>(</sup>ه) يقطموا : كذا في الأصل.

<sup>(</sup>١٤) أونى : أونا .

الطرقات والأسواق، وجاء سيل عظيم أنحدر من الجبل فى بحر النيل، حتى تنيّر لونه، وزاد فى فسقية المقياس أربعة أسابع، ووقع من هذا السيل عدّة أماكن بالقاهرة، وهذا كان من غرائب الاتّفاق، ذكر ذلك الشيخ تاج الدين بن المتوّج، المؤرّخ، انتهى ذلك.

وفيها حفر إلى الأبواب الشرينة ملك التكرور المسمّى موسى ، وسحبته تقادم جايلة لاسلطان ، فلما حضر أكرمه السلطان وأخلع عليه ؛ وسبب مجيئه إلى مصر أنّه قصد أنْ يحجّ ، فحجّ ورجع ، شم توجّه إلى بلاده .

وفيها برزت الراسيم الشريفة إلى نائب حاب ، بأنْ يروك البلاد الحامية ، كما فعل نائب الشام بالبلاد الشامية ، فخرج من ( ٢٣٩ ب ) القاهرة أمير عشرة ، وصحبته جماعة من المباشرين، فتوجّهوا إلى حاب ، بسبب روك البلاد على حكم البلاد الشامية ، فالبلاد المصرية والشامية والحلمية الآن في الروك الناصري .

١١ وفيها رسم السلطان بإبطال الضرب بالمقارع من مصر ، وسائر أعمال مملكته ، وكتب بذلك مراسيم شريفة ، وقرئت على منابر مصر والشام وحاب ؛ فبطل ذلك فى أيامه ، فمدّت هذه الفعلة من محاسنه .

الهين المعروفة بعين بازان ، فحصل لأهل مكّة بها غاية النفع ، وهي إلى الآن جارية ، وهي ويعم الفل مكّة بها غاية النفع ، وهي إلى الآن جارية ، ويعم نفعها أهل مكّة .

١٨ و في هذه السنة جا النيل شيحيجا ، وشرقت البلاد ، ووقع النلا ، بالديار الصرية ،
 واضطربت أحوالها ، انتهى ذلك .

#### ثم دخلت سنة ست وعشرين وسبعائة

٢٦ نيها عمل السلطان الوكب في القصر ، وقبض على الأمير طشتمر المعروف بحمص أخضر ، وعلى الأمير قطاو بنا الفخرى ؛ فأما الأمير طشتمر ، شفعوا فيه الأمراء ،

<sup>(</sup>١٣) فيطل: فيطلب.

فأفرج السلطان عنه من يومه ؟ وأما الأمير قطاو بنا الفخرى ، فأرسله السلطان إلى الشام بطالاً .

واستمر الأمير طشتمر ممقوتا عند السلطان ، فإنّه كان مرّ اللسان ، صعب ٣ الخلق ، كثير الشرّ ، ظالم الصورة ، وفيه يقول المعماد :

لمـــا طغی طشتمر واعتدی تناءل الناس بأقوالها (۲۲۰) دنا حصاد الحص العتدی ولم تزل مصر بأفوالها ۲

وفى هذه السنة عمرت القرية المعروفة بالنحر بربة ، من أعمال الغربية ، وكان سبب إنشائها أنَّ الأمير سنقر السعدى ، نقيب الجيوش النصورة ، وهو ساجب المدرسة التى بالقرب من حمّام الفارقانى ، وكانت أرض هذه القرية جارية فى إقطاعة ، فعمر بها ٩ الأمير سنقر جامعا وطاحونا وخانا ومعصرة .

ثم صارت تتزاید فی العمارة ، وسكن بها جماعة من الفلاحین ، فبلغ خراجها فى كل سنة خمسة عشر ألف دینار ، فسمع بها الملئالناصر ، فبعث أخذها منه ، وصارت كل سنة خمسة بلاد السلطان ؛ فحصل للأمير سنقر قهر عظیم بسبب ذلك ، فأقام مدّة یسیرة ومات ، ودنن فی مدرسته التی أنشأها ، العروفة بالسعدیة ، انتهبی ذلك .

10

ثم دخلت سنة سبع وعشرين وسبعائة

فيها عزل السلطان القاضى محيي الدين بن فضل الله عن كتابة السرّ ، واستقرّ بها القاضى شرف الدبن بن الشهاب محمود .

وفيها حضر إلى الأبواب الشريفة اللك المؤيد عماد الدين ، ساحب حماة، وسحبته ١٨ هدّية جايلة لاسلطان ، فأكرمه وأخلع عليه ، وأقام بالقاهرة مدّة ، ثم توجّه إلى بلاده وهو في غابة الإكرام .

وفيها ، فى سادس عشر رمضان ، توتى الشييخ الإمام العالم العلامة كال الدين ٢١ محمد بن على بن عبدالواحد بن عبدالكريم الأنصارى الزملكانى الشافعي، ولد بدمشق

<sup>(</sup>ه) واعتدى : واعتدا .

<sup>(</sup>١٣) قهر عظيم : قهرا عظيما .

فى شوّال سنة سبع وستين وستمائة ، وتوقّى ببلبيس فى سادس عشر رمضان من تلك السنة ، وحمل من بلبيس إلى القاهرة ، ودفن بالقرب من تربة الإمام الشافعي ، رضى الله عنه ، ( ٢٤٠ ب ) وكان من أعيان علماء الشافعية ، وكان قسد تولّى قضاء الشافعية بدمشق .

و مما وقع له أنّ شخصا من الشعرا، يقال له أبو جلنك الحلبي، دخل على قاضى القضاة كال الدين بن الزماكانى المشار إليه، فامتدحه بقصيدة سنية، وسار ينتظر الجائزة، فرسم له برطاً بن خبز، فعز ذلك على أبي جانك؟ فاتّفق أنّ أبا جانك دخل يوما إلى بستان فأقام به يومه، فقيل له إنّ هذا البستان لقاضى القضاة ابن الزملكائى، فكتب أبو جانك على باب البستان هذين البيتين، وها من المخترعات:

لله بستان حللنا دوحه فى جَنَّة قد فتحت أبوابها والبان تحسبه سنانير رأت قاضى القضاة فنفشت أذنابها

فاستطرد فى وحف البستان وتشبيه البان التشبيه الذى من المخترعات ، ثم انعطف على هجو قاضى القضاة بألطف عبارة ، وهذه من الوقائع الذريبة ، انتهى ذلك .

### ثم دخلت سنة ثمان وعشرين وسبعائة

ا فيها شرع السلطان في بناء قناطر على الخليج الناصرى الذي حفره ، فبنى عليه قنطرة عند موردة الجبس، وبنى قنطرة دونها تعرف الآن بقنطرة قديدار ، قبل إن قديدار كان مشرفا على عمارتها فعرفت به ، قبل إن قديدار كان والى القاهرة ، وبنى قنطرة بظاهر باب البحر، وبنى قنطرة عند بر كة قرموط تعرف الآن بالقنطرة العسراء، وبنى قنطرة عند بر كة الرطلى تعرف الآن بقنطرة الحاجب ، قبل إن الأمير بكتمر الحاجب كان مشرفا على عمارتها ، فعرفت به ، وبنى قنطرة عند زقاق الكحل تعرف الآن بالقنطرة الجديدة ، فهؤلا القناطر من إنشاء اللك الناصر محمد بن ( ٢٤١ آ ) قلاون ، انتهى ذلك .

<sup>(</sup>۱۲) الذي : التي .

<sup>(</sup>٢١) فهؤلاء : كذا في الأصل .

## ثم دخلت سنة تسع وعشرين وسبعائة

فيها شرع السلطان في حفر البركة الناصرية ، وأجرى إليها الساء من الخليج الناصري ، وبني القصر الكبير بالميدان المجاور لهذه البركة ، وأنشأ بستانا تحت هذا ٣ القصر .

وكان ينزل إلى هذا القصر وببات به ، ويوكب من هناك إلى القامة ، والأمراء في خدمته ، والعكر مشاة من الميدان إلى القامة ، وتجاس الناس على الدكاكين للفرجة ، وتكون أيام المواكب من الأيام المعدودة في القصف والفرجة .

وفى هذه السنة ، رسم السلطان لولده الأمير أحمد ، أنَّ يتوجَّه إلى نحو الكرك ، ويقيم بها ، ورتب له ما يكفيه ، فتوجّه إلى الكرك وأقام بها .

وفى هذه السنة ، رسم السلطان بهدم الإيوان الأشرفى ، الذى كان بالقاءة ، وبنى مكانه هذ الإيوان الموجود الآن ، وعقد دوقه هذه القبّة العظيمة ، وكان يعمل فيه المواكب ، وتجتمع فيه الأمراء ، ويكثر به الزحام ، حتى قال فيه بعض الشعراء في المعنى :

ماكان يكنى حرّ ذا الإيوان حتى ازداد قرّبة فكأننى فيه خروف شوى من فوقى مكرّبـــة وفيه يقول بعض الشعراء:

ثم دخلت سنة ثلاثين وسبعائة نها شرع السلطان في إنشاء دور الحرم نعمرها ، وتناهى في بنائها ، وفي زخرفها

فيها شرع السلطان في إنشاء دور الحرم فعمرها، وتناهى في بنابها، وفي رحوفها ورخامها، وتناهى في بنابها، وفي رحوفها ورخامها، وجدّد بناء قاعة الأعمدة، والبيسرية، وبنى الدهيشة المطلّة على الحوش ٢١ السلطاني، وقيل إنما أكمل عمارتها ابنه اللك العالج إسمعيل؛ وقد عمر الملك

<sup>(</sup>۲۱و۲۱) زېني : وېنا .

<sup>(</sup>۲۰) وتناهی : وتناها .

الناصر محمد بن قلاون غالب أماكن القامة الوجودة ( ٣٤١ ب ) بها الآن .

وفيها حضر إلى الأبواب الشريفة القرّ الدينى تنكز ، نائب الشام ، ليزور الساطان وينظر وجهه ؟ وحفر صحبته تقادم حفلة للساطان والأمراء ، ما بين خيول ووشق وسمور وسنجاب وققم ، وصوف ومخمل وشقق حرير ، ومماليك وجوار بيض ، وذهب عين ، وغير ذلك مما يهدى للماوك ؟ فأكرمه السلطان ، وأخلع عليه، وأثرله بالميدان الكبير ، فأقام بمصر مدة ، ثم توجّه إلى الشام ، على عادته .

وفي هذه السنة أعيد القاضي محيى الدين بن فضل الله ، إلى كتابة السرّ ، وصرف القاضي شرف الدين بن الشمهاب محمود .

وثما يحكى عن القاضى بحيى الدين هذا أنّه كان إذا دخل على اللك الناصر وقت العلامة ، وخرج مِنْ عنده ، يحضر فوطة العلامة ، ويجمع ما فيها من الرمل الذى يتناثر من العلامة بحضرة السلطان ، فيجمع ذلك الرمل كله ، ويضعه فى مرماته التى لنفسه ، ويقول هذا رمل سعيد لا يُر مى منه شيء ، فسكان إذا كتب شيئا رمّله من ذلك الرمل الذى جمه من فوطة العلامة بحضرة السلطان ، وفيه يقول ابن نباتة :

یا سائلی عن کانب السر الذی تعزی علاه إلی أب أواه هذاك غیث الله محیی الأرض من به المات وذاك فضل الله وفی سنة ثلاثین وسبعائة، فی الحرّم، توقی الشیخ تاج الدین محمد بن عبد الوهاب ابن المتوّج الفهری، المؤرخ، ومولده فی سنة تسع وثمانین وستمائة.

## ثم دخلت سنة إحدى وثلاثين وسبمائة

فيها رسم السلطان أنْ يعُمل للكعبة الشريفة باب جديد من الخشب السنط الأحمر، فمُمل لها هـذا الباب الموجود الآن، وصفّحه بالفضّة عوضا عن الحديد، فكان زنة تلك الصفائح ثلاثون ألف درهم ؟ فلما قلع الباب العتيق الذي كان بها ، فوزنوا ماعليه

 <sup>(</sup>٤) و اور : و صدور .

<sup>(</sup>١٩) باب جديد: بايا جديدا.

<sup>(</sup>۲۰) زنة : زنت .

<sup>(</sup>۲۱) درهم : درما .

من الفضّة ، فكان زنتها ستون ( ٢٤٢ آ ) رطلا ، فأنهم السلطان بتلك الفضّة على بنى شيبة ، خدّام البيت الشريف ، فتقاسموه بينهم ؛ وهذا الباب القديم كان قد عمله الخليفة العبّاسي ، الملقّب بالمقتنى بالله ، في سنة اثنتين وخمسين وخمسائة .

وفيها عمل السلطان له يرقا عظيما ، وقصد التوجّه إلى الحجاز الشريف ، انتهى ذلك .

وفى هــــذه السنة ، أرسل السلطان أبو سعيد خان ، ملك العراقين ، فيلا عظيم تالخاتة إلى مكّة ، صحبة الحاج العراق ، فتطايرت أهل مكّة من ذلك ؛ فلما انقضى أمر الحج ، وتوجّهوا إلى المدينة الشريفة ، امتنع ذلك الفيل من دخول المدينة ، فوكزوه بالحراب ، فلم يتحرّك ، ثم خرّ ميّتا من وقته .

### ثم دخلت سنة اثنتين و ثلاثين وسبعائة

فيها كانت وفاة الشيخ الصالح الورع الزاهد الناسك ، سيدى ياقوت العرشى ، رحمة الله عايه ، وكان عبدا حبشيًا من تلاميذ الشيخ أبى العبّاس المرسى ، مات ٢ بالإسكندرية في تلك السنة ، وعاش من العمر نحو ثمانين سنة ، ودفن بالإسكندرية ، وكان له كرامات خارقة .

وفيها عيّد السلطان عيد الفطر ، وخرج في سابع عشر شوّال ، وقصد التوجّه إلى ١٥ الحجاز الشريف ، وهذه هي الحجّة الثالثة ؛ وسبب هذه الحجّة أنّ السلطان لما عمل للكعبة هذا الباب الجديد القدّم ذكره ، قصد أنْ يضعه على باب البيت الشريف بحضرته ، فحيّج في تلك السنة ، وأظهر العظمة الزائدة في هذه الحجّة .

فكان صحبته من الأمراء المقدّمين: الأتابكي بكتمر الساقى، وولده الأمير أحمد ابن أخت السلطان، والأمير أيدمر الخطيرى، وأظنّ أنّه صاحب الجامع الذى فى بولاق، والأمير جنكلي بن البابا، وهو صاحب الدرب المعروف به، والأمير بيبرش ١

<sup>(</sup>٦) عظيم : عظيمة .

<sup>(</sup>٧) فتطَّايرت: فتطارت .

<sup>(</sup>١١) الورع: الوارع.

الأحمدى ، والأمير بهادر المعزى ، والأمير أيدغمش ، وهو صاحب الحمام التى عند البسطيين ، والأمير قطز ، أمير آخور كبير ، والأمير طقز دمر ، وهو صاحب القنطرة المعروفة به ، والأمير سنجر الجاولى ، وهو صاحب المدرسة التى عند الكبش ، والأمير ( ٢٤٢ ب ) قوصون ، ساحب الجامع [ المروف به ] ، والأمير صوصون ، والأمير بشتاك العمرى ، صاحب الجامع المعروف به ، والأمير طاير بنا ، والأمير آقبنا آص الجاشكير ، والأمير طقته ر الخازن ، وهو صاحب الدرب المروف به ، والأمير قارى، والأمير تمر الموسوى ، والأمير مسعود ، حاجب الحجّاب ، والأمير أيدم ، أمير جاندار ، والأمير صاروجا ، نقيب الجيوش المنصورة ، وهو صاحب الجامع الذى عند بأركة الرطلى ، فهؤلاء الأمراء المقدمين ، غير الأمراء الطبلخانات والدشر اوات .

فكان عدّة من توجّه صحبة السلطان من الأمراء المقدّمين والطبلخانات والعشراوات ، في هذه الحجّة ، اثنين وسبعين أميرا ، ما بين مقدّمين ألوف ، وغيرها من الطباخ انات ، والعشراوات ، ومن الماليك السلطانية نحو ألنين مماوك .

وكان سحبة السلطان ، !ا توجّه إلى الحجاز ، الملك الأفضل محمد بن الملك المؤيد عماد الدين إسمعيل صاحب حماة ، فحج مع السلطان ، ورجع إلى بلاده من هماك ؟ 

• فخرج الملك الناصر في موكب عظيم ، ولم يقع له مثل ذلك في تلك الحجّتين المقدّم 

ذكرها .

وفى أواخر هذه السنة ، فى ذى الحجّة ، توتّى الشيخ عبد الدال خلينة سيدى المدوى ، رحمة الله عليهما ، والا مات ، دنن بطندتا عند سيدى أحمد البدوى ، انتهى ذلك .

<sup>(</sup>٤) [ المعروف به ] : تنقص في الأصل .

<sup>(</sup>١١) مقدمين ألوف : كذا في الأصل .

<sup>(</sup>١٢) أُلفين : كذا في الأصل .

<sup>(</sup>١٨) بطندتا : كذا في الأصل ، ويعني جلنطا .

#### ثم دخلت سنة ثلاث وثلاثين وسبمائة

فيها حضر مبشر الحاج ، وأخبر بوفاة الأنابكي بكتمر ، وولده الأمير أحمد بن أخت السلطان ، وكان الأتابكي بكتمر صهر السلطان ، زوج أخته ؛ وكان سبب موتهما ، أنّ الأتابكي بكتمر وولده ، لما رجها من الحجاز ، ووسلا إلى عيون القصب، بلغ السلطان أنّ الأتابكي بكتمر يقصد الوثوب عليه هناك ، فلم يمكن السلطان أنْ يقبض على الأتابكي بكتمر ، فدس عليه من أسقاه سمًّا ، هو وولده الأمير ( ٣٤٣ آ ) تأمد ، فمات الأتابكي بكتمر بعيون القصب ، ودفن بها ، ومات ولده الأمير أحمد بنخل ، ودفن بها ، ومات ولده الأمير أحمد بنخل ، ودفن بها ،

قیل، اا توتی آلاتابکی بکتمر ، فی تانی المحرّم من سنة ثلاث وثلاثین وسبعهائة، • احتاط السلطان أعلی بَرَکه الذی کان معه ، فوجد معه خمسائة تشریف ، ما بین مثهرات ، و کوامل ، و خلع حریر ماوّن ، و وجد معه حملین قیود و زناجیر ، فتأ کد عند السلطان صحّة ما نقاوه عن الاتابکی بکتهر ، فی أمر و ثوبه علی السلطان .

وكان الأنابكي بكتهر يحجر على السلطان إذا رأى منه الجور في حقّ الرعيّة ، وكان السلطان يخشى منه ولا يخالفه فيا يأمره به، وكان السلطان لا يتصرّف في شي، من أمور الماكمة إلا بعد مشورة الأتابكي بكنهر .

وكان لا يُهدَى للسلطان شيء من التقادم حتى يُهدَى للأنابكي بكتمر مثله أو أحسن منه ، فاجتمع عنده من الأموال والتحف ما لا ينحصر ، حتى قيل كان في اصطبله مائة سطل نحاس بيد مائة سائس ، وتحت يدكل شائس طوالة خيل من الخيول ١٨ الخاص .

وكان الملك الناصر بنزل إلى بيته ، ويبات عنده فى بعض الأوقات ، وكان الأثابكي بكتهر ساكنا على بزكة النيل فى البيت الذى عند المدرسة الجاولية ؛ وكانت ٢١ أخت السلطان تحته ، والسلطان فى قبضة يده ، فعظم أمره فى تلك الأيام ، وصار صاحب الحلّ والعقد فى دولة الملك الناصر ، فقتل أمره على السلطان إلى الغاية .

<sup>(</sup>١٤) فيما : فا .

<sup>(</sup>١٦) يهدى : يهدا . | اشيء : شيئا .

وكان أصل الأنابكي بكتور من مماليك اللك الظفر بيبرس الجاشنكير ، فلما مات أخذه اللك الناصر مع جملة موجود اللك الظفر بيبرس ، فحظى عنده حتى جعله في أول يوم ساقيا ، ثم صار يرقى في دولة اللك الناصر ، حتى بقى أتابك العساكر ، وأزوجه ( ٣٤٣ ب ) السلطان بأخته ، ورقى في تلك الأيام حتى كاد أنْ يكون هو السلطان .

قيل ، لما مات الأتابكي بكتمر ، رقى من بعده الأمير قوصون ، فأنعم عليه الساطان بزردخانة الأتابكي بكتمر ، فقوم ما فيها من السلاح وغيره ، فكان بسمائة ألف دبنار .

ثم إنّ اللك الناصر أزوج الأمير قوصون بإحدى بناته ، وصار صهر السلطان كما كان الأتابكي بكتمر ، بل فاقه فى العزّ والعظمة ، ووقع له أمور فى تصرّ ف المملكة ، ما لا وقع للأتابكي بكتمر ، كما سيأتى ذكر ذلك فى مواضعه .

ومن النكت اللطيفة ، قيل ، وقع يوما تشاجر ببن الأتابكي بكتمر ، وبين الأمير قوصون ، فقال قوصون للأتابكي بكتمر : « أنا ما نقلت من الأطباق إلى الاصطبلات، بل أخذني السلطان من شخص تاجر كنت في خدمته ، فلما أخذني اتفق أن شخصا من الخاصكية توقى في ذلك اليوم ، فأنهم على السلطان بإقطاعه وبركه وبيته ، وصرت خاصكيا في ذلك اليوم ، ولم أدخل تحت رق » .

وسبب ذلك ، أنّ التاجر الذي كان عنده قوصون ، لما قال له السلطان : « بعني هذا المماوك » ، فقال التاجر : « هو حرّ لوجه الله تعالى » ، فأخذه السلطان برضاه ، وجعله فى ذلك اليوم خاسكيا ، ولم يقعد فى طبقة ، ولم يكن تحت حكم أغاة يتصرّف فى أمره ؛ فلما سمع الأنابكي بكتمر كلام قوصون ، ما وسعه إلا السكوت ، انتهى ذلك .

<sup>(</sup>٣) يرقى : يرقا .

<sup>(؛</sup>و٦) ورتى : ورقا .

<sup>(</sup>۱۷) بعني: بيعني .

<sup>(</sup>۱۹) خاصكيا : خاصكى .

ثم إنّ السلطان ، لما قضى حجّه ، دخل إلى القاهرة فى خامس المحرّم من تلك السنة ، وكانت مدّة غيبته ، ذهابا وإيابا ، أربعة ( ٢٤٤ آ ) وخمسون يوما لا غير ، ودخل إلى القاهرة فى موكب حفل ؛ وقد تزايدت عظمته ، وصفا له الوقت بموت بالأثابكي بكتمر .

ثم إنّ السلطان لما استقرّ بالقلمة ، عمل الموكب ، وأخلع على المقرّ السيني قوصون الناصرى ، واستقرّ به أنابك العساكر، عوضا عن الأمير بكتمر الساقى ، انتهى ذلك. و ونها توقى السند أبو العبّاس أحمد بن أبى طالب بن ندمة ، الشهير بالحجّار ، توتى مدمشة . .

وفيها ، توقّى صاحب حماة اللك المؤيد إسمعيل ، وكان فاضلا ، وله مشاركة في به العلوم .

وفى هذه السنة ، أعنى سنة ثلاث وثلاثين وسبه ائة ، نيها عزل السلطان قاضى التضاة الشافعية بدر الدين بن جماعة ، وقد كفّ بصره ؛ وأخلع على الشيخ جلال ، الدين محمد القزويني ، واستقرّ به قاضى قضاة الشافعية ، عوضا عن بدر الدين بن جماعة ، وكان الشيخ جلال الدين القزويني عالما فاضلا ، وهو مؤلف كتاب « التلخيص فى المانى والبيان » .

وميها عزل السلطان قاضى قضاة الحنفية برهان الدين بن عبد الحق ؟ ووتى القاضى حسام الدين عمر البسطاى ، رضى الله عنه ، قاضى قضاة الحنفية ، عوضا عن برهان الدين بن عبد الحق ؟ والقاضى عمر البسطاى ، هو الولى المشهور فى القرافة ، بجوار ١٨ ابن الفارض .

وفيها توقّى الشيخ شهاب الدين النويرى ، أحد المؤرّخين بمصر ، توقّى فى رمضان من تلك السنة .

41

 <sup>(</sup>٧-٨) وفيها توف ٠٠٠ بدمثق : كتب المؤلف هـذا الحبر في الأصل على هامش
 ر ٢٤٣).

<sup>(</sup>٩-١٠) وفيها . . . العلوم : كتب المؤلف هذا الحبر على هامش من ( ٣٤٣ ) .

<sup>(</sup>١٦) وولى : وولا .

وفيها حضر إلى الأبواب الشرينة الأمير مهنا بن عيسى ، من عربان آل فعنل ، وأحضر معه تقادم حفلة للسلطان ، فأكرمه ، وأخلع عليه ، وأقرّه على حاله شيخ آل فضل .

## مم دخلت سنة أربع وثلاثين وسبعائة

فيها رسم السلطان بنقل جثة الأتابكي بكتمر، وجثة ولده الأمير أحمد ؟ وقد تقدّم أنّ الأتابكي بكتمر مات ودفن بعيون القصب ، وولده الأمير أحمد ( ٢٤٤ ب ) مات ودفن بنخل ، فرسم السلطان بنقاهما ، وأنْ يدفنا ، الأتابكي بكتمر وولده الأمير أحمد ، في الخانقاة التي أنشأها الأتابكي بكتمر ، في القرافة الصغرى .

وكان الأنابكي بكتمر أنشأ هذه الخانقة في القرافة الصغرى ، بجوار مقام سيدى عمد وفا ، رضى الله عنه ، وأنشأ بهذه الخانقة حمّاما ، وفرنا ، وطاحونا ، وسافية ، وجنينة ، وقرّر بها موفية وحضوراً ، وجعل للصوفة خلاوى في هذه الخانقاة يسكنون بها دائما .

ولم تزل هذه الربعة مقيمة بهذه الخانقاة ، والناس يتوجّهون إلى هـذه الخانقاة بسبب الفرجة على هذه الربعة ، فإنها كانت من محاسن الزمان ؛ ولم تزل هناك إلى سنة تسع وتسعائة ، فلما أنشأ الملك الأشرف قانصوه الغورى مدرسته التي في الشرابشيين ، نقل هذه الربعة إلى مدرسته ، وهي مقيمة بها إلى الآن .

وكانت القرافة في دولة اللك الناصر محمد بن قلاون عامرة آهلة، وبنت بها الأمراء

<sup>(</sup>٨و٩) الصغرى : الصغراء .

<sup>(</sup>١٦\_١٦) سنة تسع وتسعائة : كذا في الأصل ؛ ويلاحظ أن هذا التاريخ لاحق لناريخ الفراغ من كتابة هذا الجزء ، وهو سنة ٩٠١ ، المذكور هنا فيما يلي س ( ٢٥٧ ) .

وقد ذكر ابن إياس خبر نقل هذه الربعة إلى مدرسة السلطان الغورى ، وذلك بين أخبار شهر جادى الأولى سنة ٩١٠ ـ انظر : بدائم الزهور ، تحقيق محمد مصطفى ، ج ٤ ص ٦٩ ٠

الترب الجليلة ، ولا سيا بمزارات الأولياء التي بها ، وفيها يقول بعض الشعراء :

تعجّبت من أمر القرافة إذ غدت على وحشة الموتى لها قامنا يصبو

فألفيتها مأوى الأحبّة كابهم ومستوطن الأحباب يصبو له القاب

وقال العميدى :

إذا ما ضاق صدرى لم أجد لى مقر عبادة إلا القرافة لأن لم يرحم المولى انكسارى وقلة ناصرى لم ألق رأفة واستمرت القرافة تتزايد فى العارة إلى سنة ثلاث ( ٢٤٥ آ ) وثلاثين وأربعائة، وكانت الناس يرغبون فى سكناها ، ويخيّر ونها على سكنة المدينة ؛ ولم يزالوا على ذلك حتى ظهر بالقرافة شيء يقال له القطربة ، فكانت تنزل من الجبل المقطم فى الليل ، ويختطف الأولاد الصفار الذين فى الترب ، فاما تزايد أمر القطربة ، رحل من القرافة أكثر الناس خوفا على أولادهم ، فهذا كان سببا لخراب القرافة ، وتلائمي أمرها من يومئذ .

وقد حكى عن هذه القطربة ، أنهاكانت تنبش قبور الموتى ، وتأكل أجوافهم ، وتتركهم مطروحين على الأرض ، فعند ذلك امتنع الناس من الدفن في القرافة ، واستدر ذلك مدة طويلة حتى انقطع خبر تلك القطربة .

وحكى أنّ شخصا خرج من أطنيح ، وهو راكب على حماره فى الليل، فلما وصل إلى حلوان ، رأى امرأة جالسة على الطريق ، فشكت له من ضعف الشي ، فحملها خلفه ، فلم يشعر بالحمار إلا وقد سقط ميّتاً ، فنظر إلى الرأة وإذا بها قد خرقت جوف ١٨٠ الحمار بمخاليبها ، ففزع الرجل خوفا منها على نفسه .

فلما أشيع أمره بين الناس، فكانت الأتراك تخرج إلى حاوان بالقسى والنشاب، فلم يقدروا على تحصيل تلك القطربة، ورأوا إلى الحمار ميّتاً، وقد أكات جوفه عن ٢٠

<sup>(</sup>١) عزارات: عزاراة.

<sup>(</sup>٨) سكنة : كذا ف الأصل

<sup>(</sup>١٠) الذين : الذي .

آخره ـ نقل ذلك الشيخ تقيّ الدين المقريزي في الخطط ، انتهى ذلك .

وكان منه الأنابكي بكتمر ، أبيض اللون ، مشرب بحمرة ، أسود اللحية ، معتدل القامة ، غليظ الجسد ؛ وكان وافر العقل ، حسن العبارة ، قليل الأذى ، حبّبا للرعيّة ؛ وكان يُر جع الملك الناصر عن الظلم ، ويسمع له فى ذلك ؛ وكان له برّ ومعروف ، وأوقاف كثيرة، على جهات برّ وصدقة ، ولا سيا هذه الخانقاة التي أنشأها في القرافة ، وما فعل فيها ( ٧٤٥ ب ) من وجوه البرّ والخير ، انتهى ذلك .

وفيها توقى الإمام فتبح الدين محمد بن محمد بن سيد الناس المصرى ، وكان من أعيان العلماء ، وله سند في الحديث .

وفى هذه السنة ، حضر المقرّ السينى تنكز ، نائب الشام ، وكان يزور السلطان فى كل سنة مرّة ، فحضر صحبته تقادم حفلة للساطان .

فلما حضر أكرمه ، وأنزله باليدان الكبير ، الذى عند البر كة الناصرية ، فأقام به مدّة ، ثم توجّه إلى الشام ، فأخلع عليه السلطان خامة سنيّة ، ونزل من القلمة ، والأمراء قدّامه ، حتى وصل إلى الريدانية ؟ وكان هذا آخر اجتماعه بالسلطان ، ومنتهى سعده ، كما سيأتى ذكر ذلك فى موضعه .

١٠ وق هذه السنة ، توتى الشيخ تاج الدين الذاكهانى ، من أعيان علماء الالكية ،
 ولد سنة أربع وخمسين وستمائة ، ومات سنة أربع وثلاثين وسبعائة .

وفيها توقّى الشيخ ناصر الدين محمد بن شافسع بن على سبط القاضى محيى الدين ابن عبد الظاهر ، وكان عالما فاضلا ، وله شعر حيّد ، وهو من أعيان شعراء مصر ، فن ذلك قوله :

مولاى إنّ البحر لما زرته حيّاك وهو أبو الوفاء بأصبع فانظر لبسطته التي قد أصبحت هي مشتهاه وروضة المتمتع أرخي عليه الستر الما جثته خجلا ومدّ تضرُّعا بالأذرع

17

وفي هذه السنة ، في شعبان ، توتَّى الشيخ فتح الدين محمد بن محمد بن محمد بن سيد

<sup>(</sup>٧\_٨) وفيها . . . الحديث : كتب المؤلف هذا الخبر على هامش س ( ٢٤٤ ب ) . (٣٣) فتح الدين : سبق ورود خبر وفاته هنا .

الناس اليعمرى ، وكان أصله من الأندلس ، وهو مؤلّف السيرة النبوية ، وكان مولده في ذى القعدة من سنة إحدى وسبعين وستمائة ، ومات ( ٢٤٦ آ ) فى هذه السنة ، وهى سنة أربع وثلاثين وسبعاثة ، وكان حافظا ، علّامة ، ناظما ناثرا ، راويا من أعيان الرواة ، ومن شعره قوله :

قضى ولم يقض من أحبابه أربا سبّ إذا مرّ خفّاق النسيم صبا لا تحسبن قتيل الحبّ مات فنى شرع الهوى عاش للإخلاص منتسبا في جنة من معانى حسن قاتله لا يشتكى نصبا فيها ولا وصبا ما مات من مات في أحبابه كانما وما قضى بل قضى الحق الذى وجبا قيل، لما بلغ الصلاح الصفدى وفاة الشيخ فتح الدين، وكان بدمشق، فرثاه وقال: كان سمهى في مصر بالشيخ فتم الدين يجنى الآداب وهي طرية يا لحما غربة بأرض دمشق أذكر تنى الفواكه الفتحية

ثم دخلت سنة خمس واللائين وسبعائة

فيها أفرج السلطان عنجماعة من الأمراء الذين كانوا فى السجن بثنر الإسكندرية، وهم : الأمير بيبرس ، حاجب الحجّاب ، والأمير تمر الساقى ، والأمير غانم بن أطاس خان ، والأمير طغلق، والأمير بلاط اليونسى، والشيخ على الأوجاق ، والأمير بلرغى، والأمير بتخاص ، والأمير لاجين العمرى ، والأمير بيبرس العلمى ، والأمير كجلى .

فلما حضروا هؤلاء الأمراء إلى القاهرة ، أخلع عليهم ، وأعادهم إلى إمرياتهم ؟ ثم بعد ذلك قبض على جماعة من الأمراء وأرسالهم إلى السجن بثنر الإسكندرية،عوضا ممن أفرج عنهم .

وفى هذه السنة شرع السلطان فى بناء قنطرة على بحر أبى الرجا ، عند شيبين القصر .

وفيها جاءت الأخبار من حاب، أنَّ الأرمن ملكوا مدينة سيس، وطردوا

(٢٠) أبي الْمرجا : كذا في الأصل ، ولعله يعني : أبي المنجا . || شببين : شببين .

من كان بها من السلمين ؟ أورسم ( ٢٤٦ ب ) السلطان لنائب حلب بأن يتوجّه إلى سيس ، هو ومَن فى حلب من العساكر ، فخرج فى سابع عشرين رمضان ، وحاصر مَن فى سيس من الأرمن ، وأحرق الضياع التى حول المدينة ، وأسر جماعة من الأرمن ، نحوا من ثالماية إنسان .

فلما وقع ذلك ثار من كان فى قلمة إياس من الأرمن على المسلمين ، وحشروهم فى فن فندق ، وأحرقوا ذلك الفندق بمن فيه من المسلمين ، وكانوا نحو ألفين إنسان ، ما بين رجال ونساء وصغار ، فلا حول ولا قوة إلا بالله الدلى العظيم .

فجاء هذا الخبر إلى السلطان ليلة عيد النحر ، فتشوّش لذلك ، واضطرب من هذا الخبر ، فدخل عليه ابن الشهاب محمود الثناء ، وأنشده هذه الأبيات ، وهي :

أيا ملك الإسلام وابن مليكهم ومَن أيد الرحمن بالنصر جنده ومَن جيشه مل الفضاء وأنه ليهزم جيش الكفر بالله وحده أتاك بعيد النحر سعدك غبرا لنا أنّ عيد النصر يأتيك بعده فصل لربّ الناس وأيحر فبعدها ستنحر من يدعو مع الله ندّه انتهى ذلك.

وفيها شرع الأتابكي قوصون في بناء خانقته، التي هي خارج باب القرافة ، وكذلك
 في إنشاء جامعه ، الذي بالقرب من زقاق حاب .

# ثم دخلت سنة ست واللائين وسبعائة

فيها وقع الفنا، والغلاء بمصر ، ومات من الناس ما لا يحصى عددهم ، واستور الطون عمّالا مدّة أربعة أشهر ، ففتح السلطان ( ٢٤٧ آ ) له منسلا برسم الأموات الغربا، ، فكفّن من ماله في تلك السنة من مات من الغربا، بنحو من عشرين ألف دبنياد .

<sup>(</sup>١) إنان: إنانا .

<sup>(</sup>٦) أَلْفَينَ إِنْمَانَ : كَنْدَا فِي الْأَصْلِ .

<sup>(</sup>١٩) عمالا: عمال . إلى مفسلا: مفسل .

ووقع النلاء عقيب الفناء، فتناهى سعر القمح إلى سبعين درها كل أردب، وعدم الخبر من الأسواق، وماجت الناس على بعضها ؛ فرسم للأمراء أنْ يفتحوا شونهم ويبيعوا منها لاناس، ففعلوا ذلك، فأنحط سعر القمح إلى ثلاثين درها كل أردب، فلما حذل شهر رمضان انحط سعر القمح جدًا، وكثر في العرضات، وسكن الرهج الذي كان فيه الناس.

ومن الحوادث فى هذه السنة ، أنّ السلطان تغيّر خاطره على الخليفة الستكنى ت بالله أبي الربيع سليان ، ورسم له أن يتحوّل من مناظر الكبش ، ويسكن بالقامة ، فتحوّل من يومه ، وسكن بالقامة ، هو وعياله ، فى البرج الكبير ، الذى كان الملك الظاهر بيبرس أنزل به الإمام أحمد الحاكم بأمر الله ، عندما قدم من بنداد .

فاستمرّ الخليفة الستكفى بالله ساكنا فى هذا البرج مدّة ، ومنع السلطان الناس عنه ، ولم يمكّن الناس من الاجتماع به ، فأقام على ذلك نحو خمسة أشمهر ، حتى شفع فيه بعض الأمراء عند السلطان ، فرسم له بالنزول إلى مناظر الكبش ، على عادته ، ٢٠ والسكن مها .

وفيها أرسل السلطان تجريدة إلى سيس ، بسبب ما فعله الأرمن ، مما تقدّم ذكره.

وفيها حضرت الحرّة ، زوجة ملك الغرب ، طالبة التوجّه إلى الحجاز ؛ وحضر وفيها تقادم حفلة للسلطان ، ومن جملتها أعجوبة ( ٢٤٧ ب ) وهو ثور أسفر ، فاقع اللون ، كامل الخلقة ، وفي وسط ظهره من الجانب الأيمن كتف طالع منه روس أضلاعه ، وذلك الكتف بمرفق وذراع ، وحافر مفروق مثل حافر البتر ، فكان ما يطوف بالقاهرة ويُنجبي عليه ، كما يُفعل بالسباع ، وكان يطوف القاهرة ، وعليه جل من حربر أصفر .

وفى هذه السنة ، رسم السلطان للمةرّ السيني تنكز ، نائب الشام ، بأنْ يتوجّه إلى ٢١

<sup>(</sup>١) فتناهى : فتناها .

<sup>(؛)</sup> العرضات : العرصات .

<sup>(</sup>۱۹) ونِجِي: ونِجِاً .

عمارة قلمة جمهر ، فامتثل ذلك وعمرها ، وجعل فيها حرسية ، وناثب ، وأودع بها السلاح ، وكتب بذلك محضرا ، وأرسله إلى السلطان .

السلطان للأمير أزدمر الشمسى، نائب بهسنا، بأنْ يتوجّه إلى قامة درندة، ويحاصر أهاما ، فلما حاصرهم ، طلبوا منه الأمان ، وسلموا له النامة ؛ ثم توجّه إلى قامة النتير وحاصرها ، فنعلوا كما فعل أهل قامة درندة ، وسلموا بالأمان .

وفيها توقى الشيخ عبد الواحد بن شرف الدين بن المنير ، وكان من أعيان علماء المالكية ، ولد سنة إحدى وخمسين وستمائة ، وتوقى فى أثناء هذهالسنة ، انتهى ذلك . وفي هذه السنة فتحت ، درندة من الأرمن ، وقد فتحت بالأمان ، وفتحت أيضا علمة نقير ببلاد سيس بالحصار . \_ وفيها توقى السلطان أبو سعيد خان ، ملك العراقين ، وكان لا بأس به .

#### تم دخلت سنة سبع وثلاثين وسبعائة

المالكية ، مات بمصر ، ودنن بها ، وقد داعبه بهض شعراء مصر بهذه الداعبة اللطيفة ، وهو قوله :

۱ ومفربی دخله مستخرج لیس له ذکر یُری فی الناس فأصله وأسته وذقنه کل غدا منتسب لناس

وفيها قبض السلطان على الحاج على بن فضيل ، شيخ مدينة مآوى ، وكان له ١٠ دواليب ومعاصر، وكان يزرع ( ٢٤٨ آ ) في كل سنة من القصب الحلو خمسهائة فدان .

فلما قبض عايه السلطان ، وجد عنده فى الحواصل أربعة عشر ألف قنطار من السكر المكرر ، ومثلها قطر نبات ، ومثلها عسل أسود ، هذا خارجا عما وجد له من العبيد والجوار والغلال ، وغير ذلك من الذهب العين والفضّة ، فحمل ذلك جميعه إلى الحواصل السلطانية ؟ وأقام على بن فضيل فى النرسيم مدّة ، ثم أفرج عنه ، وأخلع عليه ، وأعيد إلى حاله بمدينة مآوى ، انتهى ذلك .

<sup>(</sup>٥) قلمة : قملة .

### ثم دخلت سنة <sup>ثمان</sup> و ثلاثي*ن* وسبعائة

فيها تغيّر خاطر السلطان على الخليفة المستكفى بالله أبى الربيع سليان ، ورسم له بأن يتوجّه ، هو وعياله ، إلى قوص ، فخرج من يومه ، وتوجّه إلى قوص ، وذلك تهوم السبت ثأنى عشر ذى الحجّة من تلك السنة .

فهو أول خايفة ننى من مصر من غير جنجة ولا سبب ، ومعه أولاده وعياله ، فشق ذلك على الناس ، ولم يستحسنوا منه هــــذه الفعلة ؟ قال الشيخ زين الدين عمر أبن الوردى فى هذه الواقعة ، وهو قوله :

أخرجوكم إلى الصعيد لأمر غير مجز في ملّتي واعتقادى لا يفيّركم الصعيد وكونوا فيه مثل السيوف في الأنماد وكان سبب ذلك ، أنّ الخليفة الستكنى بالله ، رفعت إليه قصّة ، بأنّ شخصا له على الملك الناصر دعوة شرعية ، فكتب علمها الخليفة : « ليحضر أو يوكّل » ، وأرسلها إلى الملك الناصر ، فلما قرأها شقّ ذلك عليه ، وبقى في خاطره منه ، فتغافل عنه مدّة ثم رسم بإخراجه إلى قوص .

فلما خرج أقام بقوص مدّة ثلاث سنين ونصف ، ومات هناك فى شعبان سنة إحدى أو آربه بن وسبعة أشهر ١٥٠ إحدى أو آربه بن وسبعائة ، فكانت مدّة خلافته بمصر خمس وثلاثين سنة وسبعة أشهر ٢٤٨ ) وأياما .

ثم إنّ السلطان عقد مجاسا، وجمع القضاة الأربعة بسبب من يلي الخلافة ؛ فلما رأوا القضاة ذلك الديمد تمسّكوا بحكم قاضى قوص، وانفضّ المجلس مانعا، ولم يولّ السلطان المحمد بن المستكفى بالله ، واستمرّ على عدم ولايته لأحمد ، فأقامت مصر بلا خليفة أربعة أشهر ، فكانت الخطباء لا يدعون إلا لاسلطان فقط ، ولم يذكروا اسم الخليفة .

<sup>(</sup>۲۱) ولم يول : ولم يولى .

<sup>(</sup>۲۳) ولم يذكروا : ولم يذكرون .

فلما كان يوم الخميس ثانى جمادى الأولى ، طلب السلطان إبراهيم ابن الإمام أحمد الحاكم بأمر الله ، أخا المستكنى بالله سلمان ، فولاه الخلافة على حين غفلة ، بعد أن تروى أربعة أشهر فى أمر من يلى الخلافة ، ولم يول أحمد بن المستكنى بالله ، لما عنده من حظ النفس من أبيه ، فولى إبراهيم ، وهو الثالث من خلفا ، بنى العبّاس بمصر ، وتلقّب بالواثق بالله ، فتولى إبراهيم من غير عهد ، واستمر فى الخلافة إلى أن مات الملك الناص .

قال الشيخ شهاب الدين بن حجر ، رحمة الله عليه ، فى تاريخه : لما نولى إبراهيم هذا أمر الخلافة ، كانت العامة تسمّيه المستعطى بالله إ، لقذارة نفسه وطعمه ، وكان فى الخلافة عارية مستردّة ، إلى أنْ تولَى الإمام أحمد بن المستكنى بالله سلمان ( ٢٤٩ آ ) ، كما سيأتى ذكر ذلك فى موضعه .

وفى هذه السنة ، أعنى سنة نمان وثلاثين وسبعمائة، فيها توتى القاضى محيى الدين معيى بن فضل الله العمرى، كاتب السرّ بالديار المصرية ، توتى فى شهر رمضان من تلك السنة ، وعاش من العمر ثلاث وتسعين سنة ، وكان عالما فاضلا ، شافعى المذهب، تولّى كتابة السرّ بمصر والشام ، وكان من أعيان الرؤساء بمصر .

١٨ ثم إنّ السلطان أخلع على القاضى علاء الدين على بن القاضى عيى الدين بن فضل الله،
 واستقر كاتب السرّ ، عوضا عن أبيه محيى الدين ، فلما تولّى كتابة السرّ بالديار المصرية ، قال فيه المومار :

 <sup>(</sup>١) جادى الأولى: نفهم من ذلك أن الواثق بالله بويم بالخلافة فى جادى الأولى سنة
 ٧٣٩ ، بعد أربعة أشهر من ننى المستكنى بالله إلى قوس فى ذى الحجة سنة ٧٣٨ .

<sup>(</sup>٣) ونم يول : ولم يولى .

<sup>(</sup>١٦\_١١) وفرهذه المنة...أوجب ذلك: كتب الؤلف هذا الخبر على هامش س(٤١٠).

لابن فضل الله فضل غمر الناس ووتَى كيف لا وهو على علم السرّ وأخنى

وفى هذه السنة ، عزل السلطان قاضى قضاة الشافعية جلال الدين محمد القزويني ؟ واستقرّ بالقاضى عزّ الدين عبد العزيز بن القاضى بدر الدين بن جماعة المقدسى .

### مم دخلت سنة تسع والاثين وسبمائة

فيها تفيّر خاطر السلطان على النشو ، ناظر الخواص الشريفة ، وسلّمه إلى الأمير ت بشتاك الناصرى ، حاجب الحجّاب ، فلما تسلّمه عاقبه أشدّ العقوبة ، حتى مات تحت الفرب ، واحتاط على موجوده جميعه من صامت وناطق .

وكان السلطان قرّب النشو هذا ، حتى صار عنده فى أعلا الرانب كما كان كريم \* الدين بن السديد ، وكان يظن أنّ الدهر قد صفا له ، فسكان كما قال الإمام على ، كرّم الله وجهه : « مَن أمسى من الدنيا وهو على جناح ( ٢٤٩ ب ) أمن ، أصبح منها وهو على قوادم خوف » .

فلما مات النشو ، أخلع السلطان على ممهر النشو ، واستقرّ به ناظر الخاص ، عوضا عن النشو ، فجاء أظلم منه ، وفيه يقول المعمار :

قد أخلف النشو صهر سوء قبيح فعل كا تروه الماد الشرّ فتح باب فأغلة وهوروه

ومن الوقائع فى هذه السنة ، أنّ ظهر بالقاهرة امرأة تسمّى الخنّافة ، فاشتهر أمرها بين الناس ، فكانت تحتال على النساء والأطفال ، وتخنقهم ، وتأخذ ما عليهم ١٨ من الثياب ؛ فلما شاع أمرها ، وبلغ الساطان ، رسم لوالى القاهرة أن يقبض عليها ، فلا زالوا يتبعونها حتى قبضوا عليها ، فأشهروها فى القـاهرة ، شم شنقوها على باب زويلة ، وكان لها يوم مشهود لما علمّت لاشنق ، انتهى ذلك .

وفيها توتى الشيخ ركن الدين محمد بن القويع التونسي الغربي ، كان من أعيان علماء المالكية .

<sup>(</sup>۲۱) مثبود: مثبودا.

### مم دخلت سنة أربعين وسبعائة

فيها ، فى صامر ، توقى سيدى أنوك بن السلطان الملك الناصر محمد ، توقى فى حياة والده ؛ وكان أنوك هذا بديع الجمال ، مليح الشكل ، وكان الملك الناصر يحبّه دون أولاده ، ومات وله من العمر نحو عشرين سنة ؛ فحزن عليه السلطان حزنا شديدا ، وتأسّف عليه ، وقد رثاه الصلاح الصامدى بقوله فيه :

مضيت وكنت للدنيا جمالا وجرعت النجوم الزهر فقدك ومن عجب الليالى فيك أن لا يموت أبوك يا أنوك بعدك (٢٥٠ آ) فكان الفال بالنطق.

وفى هذه السنة تنيّر خاطر السلطان على المترّ السينى تنكز ، نائب الشام ، فأرسل إليه الأمير بشتاك الناصرى ، والأمير يلبنا اليحياوى ، وصحبتهم جماعة من الماليك السلطانية ، وأرسل على أيديهما مراسيم شريفة لأمراء دمشق ، بأنْ يكونوا لهم عونة على قبض الأمير تنكز ، نائب الشام .

فلما وسلا إليه ، قالا له : « إنّ الساطان رسم أنْ تحضر إلى القاهرة » ، نقال تنكز : « أنا بالأمس كنت عند السلطان ، فما يصنع بى الآن » ؟ فقالا له : « إنّ السلطان ريد أنْ يزوّج ابنته بابنك » ، نقال تنكز : « أنا لى شغل فى هذا الشهر ، وقد عرمت للتوجّه إلى عربان نابلس لأصلح بينهم ، ولكن امضوا انتموا إلى مصر ، وأنا أحضر وولدى بعدكم » .

١٨ فأغلظ عايه في العبارة الأمير بشتاك الناصرى في القول ، ولم يسمع له ، وأرسل كاتب السلطان ، أن تنكز امتنع عن الحضور إلى الأبواب الشريفة ، وأثخن جراحاته عند السلطان .

١١ فلما سمع السلطان هذا الجواب ازداد حنقه على تذكر ، وعين له تجريدة ، صحبة الأمير طاجار، الدوادار الكبير، بالقبض عليه؛ ولو أنّ تذكر حضر مع الأمير بشتاك، والأمير بابنا ، إلى عند السلطان ، ما كان يحصل له إلا كل خير ، ولكن ضلّ دأيه

٢٤ عن الصواب.

<sup>(</sup>۲۱) صحبة : صحبته .

فلما وصل الأمير طاجار إلى دمشق ، قال لتنكز: «قم احضر إلى عند السلطان»، فامتنع تنكز من الحضور ، وقال للأمير طاجار : « امض أنت ، وأنا أمضى بعدك بُهانية أيام » ، فرجع الأمير طاجار إلى مصر ، وما أبقى ممكنا فى حقّ تنكز .

فازداد السلطان غيظا على تنكز ، وعين له تجريدة ثقيلة ، وبها ستة أمراء مقدّمين وخمسائة مملوك ، ورسم للنوّاب أنْ بمشوا عليه من هناك .

فلما وصاوا إلى دمشق ( ٢٥٠ ب ) حاصروا تنكز أشدّ المحاصرة ، فطاب منهم الأمان ، ونزل إليهم وفى رقبته منديل ، فقبضوا عليه وقيدوه ، وكان ذلك يوم السبت ثالث عشر ذى الحجة سنة أربعين وسبعمائة .

فلما مسك تنكز، احتاطوا على موجوده ، فو بحد له من الذهب والتحف والقماش هما لا يسمع بمثله ، فمن ذلك من الذهب العين ثلثماية ألف دينار وستين ألف دينار ، من الفصوص ومن الفضة النقرة ألف ألف درهم وخمائة ألف درهم ؛ وو بحد له من الفصوص البيافوت والبلخش واللؤلؤ الكبار ثلاثة صناديق ؛ وو بحد عنده من الطرز الزركش ١٢ والحوايص الذهب والكنابيش الزركش والخلع الأطلس مائة وخمسين بقجة ، ومن القماش الصوف الملون ، ومن السمور والوشق والسنجاب وغير ذلك خمائة بقجة ؛ وو بحد عنده من البرك والفرش والأوانى ما حمل إلى القاهرة على مائة وخمسين جملا . وو بحد له ودائع عند الناس ما ينيف عن مائتين وخمسين ألف دينار ، ومن الفضة ألف ألف ومائة ألف درهم ؛ وظهر له من الأملاك والضياع بمصر والشام ما قوم بمائتي ألف دينار ؛ هذا خارجا عن الخيول والبنال والجال والفلال والماليك ما قوم بمائتي ألف دينار ؛ هذا خارجا عن الخيول والبنال والجال والفلال والماليك موالمبيد والجوار ، وحلى نسائه ، وغير ذلك ، فوصل ذلك إلى الخزائن الشرينة صحبة والعبيد والجوار ، وحلى نسائه ، وغير ذلك ، فوصل ذلك إلى الخزائن الشرينة صحبة

الأمير بشتاك الناصرى .

<sup>(</sup>٢) امن : امضى ٠

<sup>(</sup>٣) ممكنا : ممكن .

<sup>(</sup>١٤) السور: الصمور.

<sup>(</sup>١٦) مائتين : مايني .

ثم حفر الأمير تنكز ، نائب الشام ، صحبة الأمراء ، وهو مقيد ، فلما حضر إلى الخطارة ، رسم السلطان بأن يتوجّهوا به من هناك إلى السجن بثغر الإسكندرية ، مفوا به إلى السجن من هناك .

فلما سجن أفام فى السجن أربعين يوما وهو مقيّد ، ثم إنّ السلطان رسم ( ٢٥١ آ ) بخنقه ، فأرسل إليه الحاج إبراهيم بن صابر ، مقدّم الدولة ، فخنقه وهو بالسجن ؛ فلما مات غسّلوه وكنّنوه وصلّوا عليه ، ودفنوه بثغر الإسكندرية ؛ فذهبت روحه ، وأخذ ماله ، وتخلّ عنه سلطانه ، وقد قيل فى المعنى :

لا فهم في الدنيا لمستيقظ يلمحها بالفكرة الباصرة إن كدرت عيشته ملها وإن صفت كدرت الآخرة

وقال بعض الحكاء: « ثلاثة لا يؤمن إليهم: المال وإنْ كثر ، والملوك وإنْ قربوا ، والمرأة وإنْ طالت سحبتها » .

١٢ واستمر تنكز مدفونا بثنر الإسكندرية مدّة يسيرة، ثم إنّ بعض الأمراء شفع فيه بأن ينقل جثّته إلى دمشق ، ويدفن في مدرسته التي أنشأها بدمشق ، فرسم السلطان بنقله من الإسكندرية إلى دمشق ، فنقل في أواخر سنة إحدى وأربه بن وسبعمائة ،

١٠ ودفن بدمشق ، وفيه يقول الصلاح الصفدى :

إلى دمشق نقاوا تنكزا فيالها من آية ظاهرة في جنة الدنيا له جثة وروحه في جنة الآخرة

وقوله نبه أيضًا :

14

فی نقل تنکز سر أراده الله رتبه أتی به نحو أرض یحبها وتحبّ ه

٢١ وكان أصل تنكز من مماليك الملك المنصور لاجين ، ولهذا كان تنكز يدعى بالحساى ، فلما قتل النصور لاجين ، وعاد الملك الناصر إلى السلطانة ، أخذ تنكز من

<sup>(</sup>١٠) يؤمن : يأمن .

<sup>(</sup>۲۰) أي : أمّا .

جملة موجود اللك النصور لاجين ، فصار من مماليك الناصر محمد بن قلاون ، ( ٢٥١ ب ) فأخرج له خيلا وقماشا ، وجعله خاصكيًّا ، ثم بقى أمير عشرة ، ثم بتى أمير طبلخاناة ، ثم بتمى مقدّم ألف ، كل ذلك فى دولة اللك الناصر .

فلما راج أمر تنكز جمله الملك الناصر نائب الشام فى سنة اثنتى عشرة وسبعائة ، عوضا عن الأمير آقوش الأفرم ؛ واستمر تنكز فى نيابة الشام ثمانية وعشرين سنة ، وهذا لم يتفق لأحد قبله من النواب ، فعظم أمره ، وكثرت أمواله .

وكان له عند السلطان منزلة عظيمة ، حتى كان يكاتبه فى الراسيم : « أعزّ أنصار المقرّ الكريم العالى » ، وزاده فى الألقاب عن العادة ، وكان السلطان لا يفعل شيئاً من أمور المماكة حتى يرسل يشاور تنكز عليها .

وكان تنكز يزور الساطان فى كل سنة مرّة ، وسحبته الهدايا والتقادم الحفلة ، ويقيم بمصر أياما ، ثم يخلع عليه ، ويمضى إلى الشام ؛ واستمرّ على ذلك ، حتى وقع بينه وبين السلطان ، وعادت المحبّة بنضة ، وتفيّر خاطر السلطان عليه ، ودبّت بينهما عليه . عقارب الفتن ، فأرسل قبض عليه .

قيل ، سئل بهض الحكماء: « ما السبب أنَّ تستحيل المحبّة بنضة ، ولا تستحيل البغضة محبّة » ؟ فأجاب: « إنَّ خراب العامر ، أسهل من عمارة الخراب ، وكسر الزجاج ، أسهل من تصحيحه » ، وقال الشاعر :

لا تقبح بـــد هِرك لى تحـب أنى بالجنا أدنه الولاية بعدها عزلان والحبّة بعدها بغضة

١٨

وقال سنيان الثورى: « لا تقرب السلطان إلا كما تقرب الأسد، فإن طاوعته أتعبك، وإنْ خالفته أعطبك » .

وكان صفة الأمير تنكز ، أسمر اللون ، خفيف العوارض ، طويل القامة ، حسن ٢١ الشكل ، وافر العقل ، سديد الرأى ، حسن السياسة فى أحكامه ؛ وكان دينا خيرا ، كثير البرة ( ٢٥٢ آ ) والمحروف ، فن ذلك أنه أنشأ خانقاة بمصر تحت الجبل الأحمر ، بالقرب من قبة الهواء ، وأنشأ له جامعا بدمشق ، وله غير ذلك أوقاف كثيرة على ٢٤

<sup>(</sup>٢٤) جامعاً : جامع . || أوقاف : أوفاف .

جهات بر وصدقة ، وكان طاهر الذيل عن الزنا واللواط ، لكنه كان صعب الخلق ، شديد النف ، إذا غضب على أحد لم يرض عنه أبدا، ويقف عند حظ نفسه، ولا يطلق له مسجون قط ؛ وبالنسبة إلى غـــــيره كان خيار نو اب الشام مطلقا ، وكان محتبا لأهل دمشق ، انتهى ذلك من أخباره .

# ثم دخلت سنة إحدى وأربعين وسبعائة

فيها تزايدت عظمة الملك الناصر ، وصفا له الوقت ، وكثرت مماليكه ، حتى صار راتبه وراتب مماليكه فى كل يوم ، من اللحم الضأن ستة وثلاثين ألف رطل ؛ وبالغ فى مشترى الماليك حتى بلغ عدة مشتراوانه اثنى عشر ألف مماوك .

وهو أول من اتّخذ الشاش والقاش للعسكر ، والسيوف المسقطة بالذهب والفضّة، والحوايص الذهب، والطرز الزركش، والريش، والأنبية المفتوحة المفرّاة بالقاقم والسنحاب.

۱۷ وهو أول من رتب المواكب بالقصر الكبير ، وشرب السكر بعد الساط ، ورتب وقوف الأمراء في المواكب على قدر منازلهم في الوظائف ، وكذلك المباشرين ، ورتب بيات الأمراء بالقصر ليالى المواكب ؛ ورتب أشياء كثيرة من نظام المملكة ، وهي باقية إلى الآن ، ومشى عليها من جاء من بعده من الملوك على ذلك النظام .

وقد طالت أيامه فى السلطنة بخلاف من تقدّمه من الملوك ، وصفا له الوقت ، وصار غالب الأمرا، والنوّاب مماليكه ومماليك أبيه ؛ ولا يعلم لأحد من الملوك آثار ( ٢٥٢ ب ) مثله ، ولا مثل مماليكه ، حتى قيل، قد تزايدت فى أيامه بالديار المصرية، والمبلاد الشامية ، من العمائر مقدار النصف ، من جوامع وخوانق وقناطر وجسود وخلجان ، وغير ذلك من العمائر بالقلعة وغيرها .

<sup>(</sup>٢) لم يون : لم يوضا .

<sup>(</sup>٣) وبالنسبة : وبالنسبت .

<sup>(</sup>٨) تاوك: تاوكا.

<sup>(</sup>١٨) بالديار : الديار .

<sup>(</sup> تاریخ ابن إیاس ج ۱ ق ۱ ـ ۲۱ )

قال الشيخ سيف الدين أبو بكر بن أسد فى تاريخه: لقد وقفتُ على تواريخ الملوك السالفة ، فما سمعتُ لأحد من الملوك مثل أخبار الملك الناصر محمد بن قلاون ، وما وقع له من الوقائع الحسنة ، فإنّه خُطب له فى أماكن ، لم يُخطب فيها لأحد من الملوك غيره، توكاتبوه سائر الملوك من مسلم وكافر ، وهادوه ، وصار جميع العسكر ، من كبير وصغير، فى قبضته ؟ وفيه يقول الشيخ صنى الدين الحلّى من قصيدة :

الناصر السلطان قد خداعت له كل الماوك مشارقا ومناربا ملك يرى تعب المكارم راحة ويعد راحات الدراغ متاعبا يرجى مكارمه ويخشى بطشه مثل الزمان مساأا ومحاربا فإذا سطا ملأ القاوب مهابة وإذا سخا ملأ العيون مواهبا

ولم يزل اللك الناصر محمد قائما على سرير مُلكه حتى مرض وسلسل فى الرض ، ومات على فراشه ، فكانت وفاته فى ليلة الخميس فى العشرين من ذى الحجّة سنة إحدى وأربهين وسبعهائة ، فمات وله ( ٢٥٣ آ ) من العمر نحو ثمانية وخمسين سنة . فلما مات دفن بعد العشاء على والده قلاون ، داخل القبّة المصورية ، وكانت له جنازة مشهودة ، وكثر عليه الأسف والحزن من الناس ، « إنّ أجل الله إذا جاء لا يؤخّر » ، كما قبل :

حكم المنية في البرية جارى ما هـذه الدنيا بدار قرار ومكاتف الأيام خد طباعها متطاب في الله جـذوة نار طبعت على كدر وأنت تريدها صفوا من الأقدار والأكدار ١٨ ليس الزمان وإنحرصت مسالما طبع الزمان عداوة الأحرار وإذا رجوت المستحيل فإنما تبنى الرجاء على شفـير هار فالعيش نوم والمنية يقظة والرء بينهما خيال سار ٢١

10

وكانت مدّة ساطنة اللك الناصر محمد بالديار المصرية ، والبلاد الشامية ، ثلاثة وأربعين سنة وثمانية أشهر وأيام ، وذلك دون خلعه من السلطنة ، وقد خلع

<sup>(</sup>۱۸) تریدها : تدیرها .

ثلاث مرار ، فكانت مدّة الخلع ، دونِ الولاية ، نحو أربع سنين وأيام .

ولما مات خاف من الأولاد أحد عشر ولدا ذكرا دون البنات ، فأما الذي من أولاده تولى الساطنة ، وهم : سيدى أبو بكر الذي تولى بعده ، وسيدى أحمد الذي كان بالكرك ، وسيدى كجك ، وسيدى شعبان ، وسيدى إسمعيل ، وسيدى حاجى ، وسيدى حسن ، وسيدى صالح ، فهؤلاء الثمانية تولوا السلطنة بعده ، كما سيأتى ذكر ذلك في مواضعه .

وأما الذي لم يل السلطنة من أولاده ، وهم : سيدى رمضان ، وسيدى حسين ، وسيدى يوسف ؛ وأما الذي توفّى في أيام حياته من أولاده ، (٢٥٣ ب) وهم : سيدى إبراهيم ، وسيدى محمد ، وسيدى أنوك ، وسيدى على ، فهذا مجموع ما جاءه من الأولاد الذكور دون الإناث .

وأما فتوحاته التى فتحت فى أيامه ، وهى : مدينة آمد ، وملطية ، وقلعة إياس ، ودارندة ، وبهسنا ، والمرعش، وتل حمدون ، وقامة النتير ، وقامة نجيمة ، والهارونية، وكاورا ، واسفندكار ، وغير ذلك من الفتوحات .

وجرّ د فى أيامه إلى البلاد الشامية والحابية ، عدّة تجاريد ، وحجّ فى أيامه ثلاث حجّات ، وزار القدس والخليل ، عليه السلام ، ثلاث مرار .

قلت : والناصر محمد بن قلاون هو أول من اتّخذ التذكير يوم الجمعة على المآذن لتستعدّ الناس للصلاة ، وذلك في سنة سبعمائة ، واستمرّ ذلك إلى الآن .

وأما من توتى نيابة الساطنة فى أيامه ، وهم : الأمير كتبنا الذى تساطن ، والأمير سلار ، والأمير بكتمر الجوكندار ، والأمير بيبرس الدوادار النصورى ، والأمير أرغون الناصرى مماوكه .

<sup>(</sup>١) ثلاث مرار : كنذا في الأصل ، وهو يعني أن الناصر تولى الساطنة ثلاث مرات .

<sup>(</sup>٥) فيؤلاء : فيذه .

<sup>(</sup>٧) لم يل : لم يلي .

<sup>(</sup>١١) التي : الذي .

<sup>(</sup>١٦) الـآذن : المواذن .

وأما قضانه الشافعية: القاضى تقى الدين بن دقيق العيد، والقاضى بدر الدين بن جماعة المقدسى، والقاضى بدر الدين الزرعى، والقاضى جماعة المقدسى، والقاضى عرّ الدين ابن القاضى بدر الدين بن جماعة؛ وأما قضانه الحنفية والمالكية والحنابلة، عرفة من مبتدأ دولته.

وأما وزراؤه: الأمير سنجر الشجاعی، والصاحب تاج الدین بن الصاحب بها، الدین بن حنا ، والصاحب فخر الدین الخلیلی ، تولّی الوزارة فی أیامـــه مرتین ، والأمیر سنقر الأعسر، والأمیر أیبك البندادی، والصاحب شمس الدین محمد بن الشیخی، والأمیر ( ۲۰۶ آ ) أیبك الأشقر ، وهو أول من تاقّب بحـــدبّر المملكة ، شم تولّی الصاحب بن عطا ، شم تولّی الصاحب ضیاء الدین النشای ، والصاحب بدر الدین محمد ابن التركانی ، والصاحب أمین الدین بن النام ، تولّی الوزارة فی أیامه ثلاث مرار ، وتولّی الناصری محمد ابن الأمیر بكتمر الحاجب ، والأمیر مناطای الجالی .

وأماكتاب سرّه: القاضى شرفالدين بن فضل الله، والقاضى علاء الدين بن الأثير، ١٢ والقاضى محمود أبو الثناء، والقاضى محيى الدين بن فضل الله ، وولده القاضى علاء الدين ابن فضل الله .

وأما نظار جيوشه: القاضى بهاء الدين بن الحلى، وأظنّه صاحب النيط المعروف به، والقاضى والتاضى الفخر ، وهو صاحب القنطرة المعروفة به ، تولّى فى أيامه مرتين ، والقاضى قطب الدين ابن شيخ المدرسة السلامية ، والقاضى شمس الدين بن التاج ، والقاضى مكين الدين بن قروينة ، وهو صاحب النيط المعروف به ، والقاضى جمال الدين الكناة .

وأما نظار الخاص: القاضى كريم الدين بن السديد، وهو أول من تاقب بناظر الخاص، وهي وظيفة محدثة ليسلما أصل في أيام الخلفا، وتولّى بعده القاضى تاجالدين ٢١ ابن عبد الوهاب، وتولّى شخص يسمّى النشو، ثم تولّى من بعده صهره، وهو الذى هجاه المهار، كما تقدّم.

<sup>(</sup>٥) وزراؤه: وزرايه.

وأما دواداریاته : الأمیر عز الدین أیدمر الناصری ، والأمیر أرغون الناصری ، والأمیر أرغون الناصری ، والأمیر رسلان ، والأمیر آلجای الناصری ، والأمیر صلاح الدین یوسف بن الاسعد ، والامیر ابنا ، والامیر طاجار الناصری .

وأما ما أنشأه في أيامه من البناء ، وهو : القصر الكبير الأبلق الذي بالقامة ، والقصران ( ٢٥٤ ب) اللذان يابيانه ، وعمر الإيوان الكبير ، وعقد فوقه القبّية العظيمة ، وعمر الدهيشة المطلة على الحوش السلطاني ، وقيل إنما أكمل عمارتها ابنه الملك الصالح ، وعمر الجامع الذي بالقامة ، والجامع الجديد المطل على بحر النيل عند موردة الحلفا ، وعمر خانقاة سرياقوس ، وعمر الحوش الكبير الذي بالقامة ، وعمر دور الحرم كانها ، وعمر المجراة المتصلة بالقامة ، وأجرى إليها الماء من بحر النيل ، وعمر سور الميدان الذي تحت القلمة ، وعمر الميدان الكبير الذي عند البر كمالناصرية ، وأنشأ به القصر الكبير ، وغرس حوله الأشجار .

وحفر الخليج الناصرى ، وأجرى إليه الما ، من عند موردة الجبس ، وحفر البركة الناصرية ، وأجرى إليها الما ، وعمر ميدان الهارة الذي عند قناطر السباع ، وأنشأ على الخليج الناصرى عدة قناطر ، وعمر قناطر أمّ دينار ، وقناطر شيبين ، وقناطر أبو مير ، وقناطر اللهيني ، وعمر الجسر الذي بشبرامنت ، وعمر جسرا بالفيوم .

وجدد عمارة الجامع الذي يسمّى بالرصد ، وجدد عمارة جامع راشدة ، وجدد عمارة مشهد السيدة ننيسة ، رضى الله عنها، ووضع به المحراب الذي حرّره على الصحّة، وجدد عمارة قبّة الإمام الشافعي ، رضى الله عنه ، وعمر زاوية الشيخ رجب التي تحت القامة ، وعمر الاصطبل السلطاني ، وجدد عمارة الطباخاناة السلطانية ، وعمر زربية بغر دمياط ، وله غير ذلك من الإنشاء أشياء كثيرة بمصر والشام ، وأجرى عين بازان التي بمكذ ، وصنع للميت الشريف بابا مصفّحا بالفضّة ، وهو الموجود (٢٥٥ ) على الكعبة الشريفة إلى الآن .

<sup>(</sup>٥) والقصران اللذان يليانه : والقصرين الذي تليه .

<sup>(</sup>٩) وأجرى : وأجرا .

<sup>(</sup>١٥) قناطر اللبيني : كذا في الأصل .

وأما ما أبطله فى أيامه من وجوه الظلم، وهو: نمان الغانى ، وكان عبارة عن أخذ مال من النساء البغايات ، وذلك لو خرجت أجل امرأة من نساء القاهرة تقصد البغاء ، ونزلت اسمها عند امرأة تسمّى الضامنة ، وأقامت بما يازمها من القدر الذى يتعيّن عليها ، لَما قَدِر أَكبر مَن فى الحكام يمنعها عن البغاء، وعمل الفاحشة ، وكان يحصل من ذلك لنساء أعيان مصر ، وبناتهم ، غاية الفساد من ذلك ، فأبطل هذه الفاحشة العظيمة من مصر ، وكان يتحصّل من هذه الجهة جملة مال .

وأبطل أيضاً ماكان يؤخذ ممن يبيع ملكا له ، عن كل ألف درهم عشرين درها، فأبطل ذلك جميعه ، وكان يتحصّل من هذه الجهة أيضاً جملة مال ؛ وأبطل من هذا النمط أشياء كثيرة كانت بمصر من وجوه المظالم ، وصارت في صحيفته إلى الآن .

قال بعض المؤرّخين : لم يل من أبناء الماوك قاطبة مُلْك مصر أعظم من اللك الناصر محمد ، وهذا متّغق عليه كل مؤرّخ .

ولما مات الملك الناصر محمد ، تولّى بعده ابنه أبو بكر ، انتهى ما أوردناه من ١٧ أخبار الملك الناصر محمد بن قلاون ، وذلك على سبيل الاختصار ، تمّت .

#### ذكر

#### سلطنة الملك المنصور سيف الدين

# وهو أبو بكر ابن الملك الناصر محمد بن قلاون

وهو الثالث عشر من ملوك الترك وأولادهم بالديار المصرية ، وهو أول من توتى الملك من أولاد اللك الناصر محمد بن قلاون ؛ بويع بالسلطنة بعد موت أبيه بعهد ١٨ منه ، وكان فى أولاده من هو أكبر منه ، ولكن الملك الناصر اختار سلطنته من ( ٢٥٥ ب ) بعده دون أولاده ، وقدمه عليهم ، فتوتى النملك وله من العمر نحــو عشرين سنة .

فابس شعار المُلك من دور الحرم ، وركب من باب الستارة ، والأمراء مشاة من دور الحرم ، وركب من باب الستارة ، والأمراء مشاة

بين يديه ، حتى دخل القصر الكبير ، وجلس على سرير الملك ، وباس له الأمراء الأرض ، وتاتب بالملك النصور ، ونودى باسمه فى القاهرة ، وضبح له الناس بالدعاء ، ودقت له البشائر ، وذلك فى يوم الخيس حادى عشرين ذى الحجة سنة إحدى وأربعين وسبعائة .

فلما تم أمره فى السلطنة ، عمل الموكب بالقصر السكبير ، وأخلع على من يذكر من الأمراء ، وهم : الأمير طقز دمر ، صاحب القنطرة التى عند مدرسة قراقجا الحسنى ، واستقر به نائب السلطنة بمصر ؛ وأخلع على الأمير قوصون، صاحب الجامع، واستقر به أتابك العساكر بمصر ؛ وأخلع على الأمير طشتهر المعروف بحمص أخفر ، واستقر به نائب حلب ؛ وأخلع على الأمير طاجار ، وأقرة دوادارا كبيرا على عادته .

# ثم دخلت سنة اثنتين وأربعين وسبعائة

فيها عمل السلطان الموكب، وأخلع على الخليفة الإمام أحمد بن المستكنى بالله سلمان، وهـو صاحب العهد المقدّم ذكره، الذي توقف الملك الناصر في ولايته، فتعصّبت له الأمراء، فعزلوا إبراهيم الذي كانت العوام تسمّيه المستعطى بأمر الله، وولّوا الخليفة أحمد بن المستكنى بالله، وتلقّب بالحاكم بأمر الله، مثل لقب جدّه الإمام أحمد، فوافقه في الاسم واللقب، فكان رابع خليفة من بني العبّاس بمصر.

وفيها عزل السلطان القاضى علاء الدين بن فضل الله عن كتابة السرّ ؟ ووتى القاضى شهاب الدين بن فضل الله (٢٥٦ آ) أخا القاضى علاء الدين، وكان عالمًا فاضلا، ناظماً ناثراً ، وهمو صاحب كتاب « مسالك الأبسار فى ممالك الأمسار » ، وله كتاب في صنعة الإنشاء ، وهو قوله :

۲۱ یا طالب الإنشاء خــــذعلمه عــّنی فعلمی غیر منکور ولا تقف فی باب غیری فیا تدخله إلا بدستوری

وكان مولد القاضى شهاب الدين هذا فى شوّال سنة سبعائة ، وكان من أعيان ٢١ شعراء مصر ، وكان من أذكياء العالم ، ومن نظمه الرقيق قوله : أنا مع التمكين في قدرتي ليس يشكّ الناس في عفّتي يشني على صدق لساني الورى في حال أثقالي وفي خفّتي كم من يد ممتدّة في الغني حارت بمـا تحويه في كفّتي مومن تغزّلاته:

جا وا بأنواع من الطيب لنا تحملها معشوقة ممشوقة ولت خذوا العشوقة ومن الحوادث في هذه السنة ، أنّ العسكر صار فريقين ، فرقة مع الأتابكي قوصون ، وفرقة مع الأمير طاجار الدوادار ؛ ثم إنّ الأمير طاجار حسن للسلطان أن يقبض على الأتابكي قوصون وهو في الخدمة بالقصر الكبير ، فأسر السلطان ذلك إلى وبعض الخاصكية ، وكان من طبعه الرهج والخنّة ، فتوجّه الخاصكي إلى عند الأتابكي قوصون ، وذكر له ما قد عول عليه السلطان من القبض عليه ، فأخذ حذره منه ، فكان حال السلطان كما قيل في المعنى :

إذا الرء أفشى سرّه بلسانه ولام عليه غيره فهو أحمق إذا ضاق صدر الرءمن سرّ نفسه فصدر الذي يستودع السرّ أضيق

( ٢٥٦ ب ) فلما تحقّق الأنابكي قوصون ذلك ، اجتمع بالأمير أيدغمش ، أمير مه آخور كبير ، وجماعة من الأمراء ، وذكر لهم ما عوّل السلطان عليه ، فاتّفقوا الجميع على خامه .

فلما كان يوم الموكب لم يطلع الأثابكي قوصون إلى القلمة ، فاضطربت الأحوال في ١٨ ذلك اليوم .

ثم إنّ الأتابكي قودون طلع القامة بعد الظهر ، وقبض على اللك المنصور ، وهو في دور الحرم ، وأرسله إلى قوص ، فسجن بها ، وأرسل معه أخواه سيدى يوسف وسيدى رمضان ، وها أشقته ؛ وكان خلع اللك المنصور في أواخر صفر من تلك السنة ، فكانت مدّة ساطنته نحو ثلاثة شهور لاغير .

<sup>(</sup>۱۸) فاضطربت: فاضطربة .

فلما أرسله إلى قوص ، شرع فى القبض على جماعة من الأمراء ، فقبض على الأمير طاجار الدوادار ، والأمير بشتاك الناصرى ، وعلى جماعة من الأمراء العشراوات ، شم أرسل الأميرين إلى السجن بثنر الإسكندرية ؛ ثم قبض على جماعة من الماليك السلطانية ، فقبض على نحو ما ثتى مماوك .

قيل ، لما وصل الملك المنصور أبو بكر إلى قوص ، فسجن بها ، وأقام فى السجن أياما ؟ ثم إنّ الأنابكي قوصون أرسل إلى متولى ناحية قوص ، بأن يقتل الملك المنصور ، وهو فى السجن ، فقتله خنقا ، ثم قطع رأسه وأرسلها للأتابكي قوصون فى الدس ، وكتم موته عن الناس ، ثم فشا قتله بين الناس ؛ وهو أول من قتل من أولاد الملك الناصر محمد بن قلاون ، وكان ذلك سبها لزوال أمر الأتابكي قوصون ،

انتهى ما أوردناه من أخبار الملك المنصور أبى بكر ، وذلك على سبيل الاختصار .

يتاوه « الجزؤ الخامس » فى أخبار الملك ( ٢٥٧ آ ) الأشرف علاء الدين كجك ،

ومَن ولى من إخوته من أولاد الملك الناصر محمد بن قلاون .

قيل: كان بعض الحكماء يقول لولده: « يابني اكتب أحسن ما تسمع ، واحفظ ه ، وحدث ما تكتب ، وحدث بأحسن ما تحفظ » ، وقد قال القائل:

إذا رمت جمعاً فاجتهد أنْ تجيده لعلك يوما أنْ تفور بأغربه فإنْ كان درًا ألبسوك جماله وإنْ كان صخراً حق أنْ يرجموك به

١٨ وكان الفراغ من هذه النسخة المباركة ، على يدكاتبها ومؤلّفها ، فقير رحمة ربّه
 محمد بن أحمد بن إيّاس الحنف ، عامله الله بالطفه الخفى ؟ وذلك يوم الأحد ثانى عشر شهر الله المحرّم الحرام ، افتتاح عام سنة إحدى وتسعمائة من الهجرة النبوية العربية .

٢١ ومـ آلى الله على سيدنا محمد ، وعلى آله وصحبه وسلم ، ورضى الله عن كل الصحابة
 أجمعين ، والتابعين لهم ، بإحسان إلى يوم الدين ، وسلم ، انتهى ذلك .

#### [مقدمة المؤلف]

# بسم الله الرحمن الرحيم وهو حسبي ونعم الوكيل

وقد قلتُ في معناه :

أقول لمن طالعه: دع عن ملاله وأفرغ له قلبا، وأوسع له حدرا فتأليننا كالضيف، والضيف حقّه بأن 'يَتَلَقَى بالقبول، وأن 'يُقراً وقد قات:

فى التواريخ قد وضعت كتابا نخبرا عن ملوكنا والحواشى ثم رققت فى حواشيه معنى ولهذا أضحى رقيق الحواشى

> ذكر سلطنة الملك الأشرف علاء الدين كجك ابن الملك الناصر محمد بن قلاون

14

وهو الرابع عشر من ملوك النرك وأولادهم بمصر ؟ وهو الثانى من أولاد الملك الناصر محمد بن قلاون ، ممن ولى السلطنة من بعده بالديار المصرية .

بويع بالسلطنة بعد قتل أخيه اللك المنصور أبى بكر ، تولّى المُاك وله من العمر ، م نحو سبع سنين ، فتصرّف فى الأحكام صغيرا ، وأونّى ، على صغر سِنّه ، مُلْكا كبيرا .

<sup>(</sup>۲) بسم الله الرحمن الرحيم: بداية صفحة (۱ ب) من تخطوط فاتح ۲۰۰، الذي تنقل عنه المتن الرحيم الدي الله المتن المتن المتناوط « الأصل » ؟ وهذا المخطوط عبارة عن « الجزء الحامس » من كتاب « بدائم الزهور في وفائم الدهور » ، وذلك في تقسيم ابن إباس لكتابه هذا .

<sup>(</sup>٦) يقرا : يقرى .

<sup>(</sup>٧-٩) وقد قلت . . . وفيق الحواشي : كتبها المؤلف في الأصل على هامش من ( ٢ ) .

<sup>(</sup>٩) معنى: معنا .

وكان سبب تسميته بكُنجُك ، فهو لفظ أعجميّ ، معناه بالعربي « سُغَيَّر » ؛ فكأن والده لحظ فيه، حال التسمية ، أنّه سيلي بعده الملّك وهو سُغَيَّر، فسمّاه كُخُك؛ والملوك لهم فراسة في الأمور قبل وقوعها .

وكان جاوسه على سرير المائك ، يوم الاثنين حادى عشرين صفر سنة اثنتين وأربه بين وسبعائة ؛ فابس شعار المائك ، وركب من باب الستارة ، والأمراء بالشاش والقاش ، وهم مشاة بين يديه ، حتى دخـــل إلى القصر الكبير ، وجاس على سرير المائك ، وباس له الأمراء الأرض ، ودُقت له فى ذلك اليوم البشائر بالقاعة ، ونودى باسمه فى القاهرة ، وضح له الناس بالدعاء .

و فلما تم أمره فى السلطنة ، عمل الموكب ، وأخلع على القر السينى قوصوب ، وقرّره نائب السلطنة بمصر ، وأتابك العساكر ، فتضاعفت حرمته، وتزايدت عظمته، فكان كما يقال فى العنى :

اذا تم المر بدا نقصه تُوقَّ زوالا إذا قيل تَم المر بدا نقصه تُوقَّ زوالا إذا قيل تَم المر في أمور أم إن قوصون ( ٢٦) سكن بدار النيابة ، التي بالقلعـــة ، وتصرّف في أمور الماكة بما يختار ، فبدا له أنْ يقبض على الأمـــير طُقز دمر ، نائب السلطنة ، وهو

صاحب القنطرة التي عند درب الشمسي ، فلما قبض عليه ، نفاه إلى ثنر دمياط ؟ ثم قبض على جماعة من الأمراء من بعد ذلك ، ونفاهم إلى ثنر الإسكندرية .

وأخلع على جماعة من الأمراء غير هؤلاء ، ممن كانوا من عصبته ، وقررهم فى الم وظائف سنيّة؛ وفر ق الإقطاعات على مَن كان مِن حِلْفه مِن الجند ؛ وعزل مَن عزل، وولّى مَن ولّى ، وظن أنّ الدهر قد دنما له ، « وعند سنّه و الليالي يحدث الكدر » .

فكان إذا حضرت العلامة ، يأخذ الأمير قوصون القلم بيده مع يد الأشرف كجك ، ويريه كيف يكتب على الراسيم ، والمناشير ، والربعات ؛ وكان الأشرف كجك مع قوصون ، كالعصفور في يدى النسور ، فاضطربت أحوال الديار المصرية فى تلك الأيام ، وتعطلت أحوال البلاد الشامية ، وضاعت مصالح الرعية .

<sup>(</sup>١) صَّغَيُّر : هكذا ضبعابها الؤلف في الأصل .

وجاءت الأخبار بعصيان النوّاب ، ووَقَع الخاف بين الأمراء بالديار الصرية ، وصار الأمر في تزايد ، حتى قال في ذلك بعض الشعراء :

سلطاننا اليوم طفل والأكابر في خُاف وبينهم الشيطان قد نَزَعا ٣ فكيف يطمع من مسته مظلمة أنْ يبلغ السؤل والسلطان ما بلغا لر ثم إنّ الأتابكي قوصون صار يمسك في كل يوم جماعة من الماليك السلطانية ؟ ثم إنّه أرسل بالقبض على ألطنبغا المارديني ، نائب الشام ، وهو صاحب الجامع الذي في ٦ البرادعيّين ؟ وأرسل بالتبض على طشتمر حمّص أخضر ، نائب حلب .

فلما بلغ النواب، أن قوصون قد أرسل بالقبض علمهم، توجّه طشتمر، نائب حاب، إلى الكرك، وأخذ الأمير أحمد ابن الملك الناصر محمد بن قلاون، الذي كان بتلمة الكرك.

وقد تقدّم القول أنّ الملك الناصر ، لما ولد له ابنه الأمير أحمد هذا ، ( ٢ ب ) أرسله إلى الكرك ، فأقام بقلمتها ، وذلك في سنة تسع وعشرين وسبعائة ؛ فلما أرسل قوصون بالقبض على طشتمر ، نائب حاب ، أخرج الأمير أحمد من قلعة الكرك ، فتسامعت به النوّاب ، فحضر إليه قطاو 'بنا الفخرى ، نائب طراباس ، وحضر نائب حاة ، ونائب صفد .

ثم إن جماعة من عربان جبل نابلس التقوا عليهم ، فقوى عزمهم على قتال نائب } الشام ، لأنه كان من عصبة قوصون ؟ فلما تحقق نائب الشام ذلك ، أرسل يطلب الأمان من النواب ، الذين خامروا على قوصون ، وأنّه يكون معهم ، حيث توجّهوا ، ١٨ فأرسل إليه بالأمان طشتمر ، نائب حلب ، وبقيّة النوّاب ، فلما أرساوا إليه بالأمان ، حضر إلى عندهم ؟ فلما تسكاملت النوّاب ، قصدوا التوجّه إلى الديار المصرية .

فلما بلغ ذلك إلى الأتابكي قوصون، أراد أنْ يقبض على الأمير أيدغمش، أمير آخور ٢١ كبير؟ فلما بلغ الأمير أيدغمش ذلك، ركب هو والأمير آقسنةر، الذي أنشأ الجامع

<sup>(</sup>١٢) أرسله : أرسل .

<sup>(</sup>۱۸) اندین : اندی .

بالتباً نه ؛ وركب الأمير يلبغا اليحياوى ، وجماعة من الأمراء ، وطاموا إلى الرملة ، واحتاطوا بالقامة .

ثم إنّ الأمير أيدغمش نادى للموام ، بأنْ ينهبوا بيت الأتابكي قوصون ، الذى فى حدرة البقر ، فنهبوه فى ذلك اليوم، وأخذوا كل ما فيه من قماش ، وخيول ، وبغال ، وسلاح ، حتى أخذوا رخام القصر الذى به ، وأبوابه ، حتى أخذوا ما فى حواصله من البَرَك ، والخيام ؟ وأخذوا ما كان بالحواصل من الصينى ، والنحاس ، وغير ذلك ، حتى أخذوا ما كان بها من السكر ، والخللات ، والأشياء الفاخرة الماوكية .

واستمر النهب عمّال فى بيت الأتابكي قوصون ، ذلك اليوم ، وأحرقوا بابه ، وقوصون فى القصر الكبير ، ينظر إليهم من شبّاك القصر ؟ فقال قوصون لن حوله من الأمراء: « يا مسلمين ، ما تحفظوا هذا المال ، الذى ينهبوه العوام، أما يكون لكم، أو للسلطان » ؟ فقال له بعض الأمراء: « إنّ الذى معك من الأموال ، والتحف ، الكفى السلطان ، وهذا شكرانه تكون من عندك للعوام » .

أنم إنّ الأمير أيدغمش نادى للعسكر ، أنّ كل (٣ آ) من لا يكون عنده فرس، يطلع إلى الاصطبل السلطاني ، ويأخذ له فرس ؛ فطلع العسكر قاطبة إلى الاصطبل ١٠ السلطاني ، ففرّ ق في ذلك اليوم على جماعة من أعيان الخاسكية ، نحو ثاثماية فرس ؛ فلما تحقّق قوصون أنّ الركبة عليه ، قعد بالقامة ، وحصّنها .

ثم إنّ العسكر وقف بالرملة ، وصاركل من لاح لهم من مماليك قوصون ،

10 أو مِن حاشيته ، يقبضوا عليه ، ويقتلوه أشرّ قتلة ؛ وكذلك مَن عِرّ بَهُم فى الأزقة والعارقات .

<sup>(</sup>٤) حدرة : حذرة .

<sup>(</sup>٨) عمال: كذا في الأصل -

<sup>(</sup>١٠) ينهبوه : كذا في الأصل.

<sup>(</sup>١٣و١٤) فرس : كذا في الأصل.

<sup>(</sup>١٨) يقبضوا . . . ويتتلوه : كذا ف الأسل .

واستمر الحال على ذلك ، من باكر النهار إلى بعد العصر ، فأرسل الأتابكي قوصون يطاب من الأمراء الأمان على نفسه من القتل ، فطلع إليه الأمير أيدغمش ، وقبض عليه ، وقيده ، وسحنه بالزردخاناة .

فلما أشيع بالقبض عليه ، تسامعت العوام بذلك ، فتوجّهوا إلى خانقته ، التي هي خارج باب القرافة، ونهمواكل ما بها من البسط ، والقناديل ، وغير ذلك ؛ ثم توجّهوا إلى جامعه ، الذي بالقرب من زقاق حاب ، ونهبوا ما فيه أيضاً .

ثم فى تلك الليلة ، نزلوا بالأتابكى قوصون من القامة ، وهو مقيد ، وتوجّهوا به إلى ثغر الإسكندرية ، فشُيجن بها ؟ وكان قد ثقل أمره على أهل مصر ، وجار عليهم بالظلم ، ففرح كل أحد من الناس بزواله .

ومن النكت الاطيفة ، أنّ أهل مصر صوّروا هيئة الأتابكي قوصون ، في العلاليق ، وهو مسمّر على جمل ، وعلّقوه على دكان في باب زويلة ؟ وفي هذه الواقعة يقول المعمار :

14

17

شخص قودون رأينا في العلاليق مُسمّر سكّر فعجبنا منه لما جاء في التسمير سكّر

فلما ننى قوصون إلى ثفر الإسكندرية ، خُاعِ الأشرف كجك من السلطنة ، ودخل المحلم الحرم ؛ وصار العسكر فى كل يوم ، ينتظرون قدوم الأمير أحمد من الكرك، فعطب باسمه على منابر مصر ، قبل حضوره إلى مصر ، ولقّبوه بالمك الناصر ، على لقب والده محمد بن قلاون .

فكانت مدّة سلطنة الأشرف كجك بالديار الصرية ، إلى أنْ خُلِيع من السلطنة ، خمسة أشهر (٣ ب) وأيام ؛ وأقام فى دور الحرم فى الاعتقال إلى أنْ مات فى دولة أخيه اللك الكامل شعبان ، كما سيأتى الكلام على ذلك فى موذعه .

انتهى ما أوردناه من الأخبار ، من دولة الملك الأشرف كجك ، وذلك على سبيل الاختصار ؟ ولم يتسلطن من أولاد الناصر محمد بن قلاون ، أصغر من كجك هذا .

#### ذكر سلطنة الملك الناصر أحمد

#### ابن الملك الناصر محمد بن الملك المنصور قلاون

وهو الخامس عشر من ماوك الترك وأولادهم بالديار المصرية ؟ وهو الثالث ممن, ولى السلطنة بمصر ، من أولاد الملك الناصر محمد بن قلاون ؟ أتى من الكرك ، ودخل, الديار المصرية ، يوم الاثنين عاشر شوّ ال سنة اثنتين وأربدين وسبعمائة .

فلما طلع إلى القلمة ، حضر الخليفة الحاكم بأمر الله ، وحضر القضاة الأربعة ، وبايعوه بالسلطنة فى ذلك اليوم ؛ وجلس على سرير المُلك ، وكان أكبر إخوته سنّا ؛ فباس له سائر الأمراء الأرض ، ودقت له البشائر بالقلمة ، ونودى باسمه فى القاهرة ، وضح له الناس بالدعاء ، وظنوا أنّه الليث الغالب ، والشهاب الشاقب ، فخابت فيه الظنون ، وقيل : معلّم مجنون .

۱۷ فلما تم في السلطنة أمره ، وكتب عهده ، قبض على سبعة من الأمرا ، وأرسلهم الى السجن بثنر الإسكندرية ؟ ثم بعد أيام أمر بقتابهم أجمعين ، فهذا كان أول أفعاله الشنيعة .

الم من المحلم على الأمير طشته رحم أخضر ، وقر ره في نيابة السلطنة بمصر ، عوضا إعن ] قوصون ؛ وأخلع على الأمير قطاو بنا الفنخرى ، وقر ره نائب الشام ، عوضا عن الأمير ألطنبغا المارديني ؛ وأخلع على الأمير أيدغم ، أمير آخود كبير ، وقر ره في نيابة حلب ، عوضاً عن طشته رحم أخضر ؛ وعزل من عزل ، وولى من ولى ، واستمر على ذلك ثلائة وثلاثين يوما .

ثم بدا له أنْ يقبض على ( ٤ آ ) الأمير طشتمر حمَّص أخضر ، الذي قرَّره نائب. ٢١ السلطنة بمصر ، فقبض عايه ، وقيَّده ، وسجنه بالبرج في القامة .

ولما خرج الأمير قطاو ُبغا الفخرى ، إلى محل ولايته بالشام ، أرسل قبض عليه فى أثناء الطريق ، وقيده .

<sup>(</sup>١٦) [ عن ] : تنقس في الأصل .

وهذا الذى فعله ، لم يقع فيه من [ في ] عقله خلل ، وهذان الأميران كانا سببا لسلطنته ، كما تقدّم القول على ذلك ، فلما أنْ وقع منه هذه الأفعال الشنيعة ، والأمور الوضيعة ، فهرت عنه قلوب الرعيّة ، وأضعروا له كل الأَذِيّة .

واستمر على ذلك إلى سلخ سنة اثنتين وأربعين وسبعائة ، فأظهر أنّه يريد السفر إلى نحو البلاد الشامية ، فخرج من القاهرة ، وسحبته جماعة من الأمراء ، والعسكر ، ولا يعلم أحد إلى أين يتوجّه ؛ وأخذ من خزائن بيت المال الأموال الجزيلة ، والتحف الفاخرة ، فعيد عيد النحر في خانقة سريانوش ؛ وأخذ صحبته الأمير طشتمر حمّص أخضر ، وهو مقيد في شقدف .

فلما رحل من خانقة سرياقوس ، عرج إلى نحو الكرك ، التي هي محطّ رحاله ، و وبنية آماله ؛ واسترجع الأمير قطلو بنا الفخرى ، الذى كان و لاه نيابة الشام ، فأخذه صحبته إلى الكرك ؛ فلما وصل إلى قامة الكرك ، اعتقل بها الأمير طشتمر حمّص أخضر ، والأمير قطاو بنا الفخرى .

أثم أذن لجماعة من الأمراء ، والعسكر ، بالرجوع إلى مصر ؛ واختار الإقامة بالكرك ، وكان عوّل على ذلك وهو بمصر ، ولم يعلم أحد من الناس ما في ضميره .

10

ثم دخلت سنة ثلاث وأربعين وسبعائة

فيها في خامس المحرّم ، رجع جماعة من الأمراء ، والعسكر ، ممن كان صحبة السلطان ، وأخبروا أنّ السلطان اختار الإقامة بالكرك ، كما كان أولا ؛ فلما بلغ الأمراء ذلك ، ركبوا ، واجتمعوا بسوق الخيل ، وضربوا مشورة فى أمر من بلى السلطنة .

ثم إنّ الأمراء اقتفى رأيهم ، بأنْ يكاتبوا السلطان ( ٤ ب ) فى أمر عوده إلى النَّملُك ؛ فإنّ الأحوال قد فسدت ؛ واضطربت أحوال الديار المصرية ، لغيبة السلطان، ١٠ وضاعت حقوق المسلمين .

<sup>(</sup>١) [ ق ] : تنفس في الأصل .

<sup>(</sup>٩) التي : الذي .

<sup>(</sup>۲۰) اقتضى : اقتضا .

ثم إنهم أرساوا هذه المكاتبة على يد خاسكى، يقال له طقتمر الصلاحى؛ فلما وصل إلى السلطان بالكرك ، وقرأ ما فى المطالعة ، كتب للأمراء الجواب عن ذلك ، وهو يقول : « إنّ الشتاء قد دخل ، وإنّى قد اخترت الإقامة بالكرك ، إلى أنْ يمضى الشتاء ، وبعد ذلك إنْ أراد الله تعالى ، عدت إلى مصر » ؛ فلما عاد طقتمر الصلاحى بهذا الجواب ، شقّ ذلك على الأمراء .

ثم [ إن ] طقتمر ، لا حضر ، أخبر بأن السلطان لما أقام بالكرك ، وسط الأمير طشتمر حمّص أخضر ، والأمير قطلو بنا الفخرى ، بين يديه في ميدان قامة الكرك ، بخضرة طقتمر الصلاحي ؟ وهذا الأمر لايقع إلا مِن المجانين ، الذين ليس في ووسهم عقول .

فاما سمع الأمراء ذلك ، انقلبوا عليه قاطبة ، وتنبّر تخواطرهم عليه بسبب ذلك، واتّنقوا على خامه من السلطنة ، فكان كما قيل في المعنى :

ما تفعل الأعدا، في جاهل ما يفعل الجاهل في نفسه ولما أشيع قتل الأمير طشتمر حمّص أخضر ، فرح به كل أحد من الناس ، فإنّه كان ظلوما عسوفا ، سبي ً الخلق ، صلبا في الأمور ، جائرا على أهل مصر في أفعاله ،

١٥ حتى قال فيه إبراهيم المهار:

أوردت نفسك ذُلًا ورد النفوس المهانة وبالرشا حزت مالًا ملأت منه الخزانة وبالرشا حزت مالًا ملأت منه الخزانة وكم عليك قلوب ياحمص أخضر ملانة وقوله فيه أيضاً:

جننت باللك لما أتاك بالبسط ماجن وقد أمنت الليالى ياحمّص أخضر وداجن

41

( تاریخ ابن إیاس ج ۱ ق ۱ – ۳۲ )

<sup>(</sup>٦) [ إن ] : تنقس في الأصل .

<sup>(</sup>٨) الذين : الذي .

وفيه يقول بعض الشعراء :

لما رجعت إلينا من بعد ذَا البعد والبين ( ه آ ) خاناك تحنو علينا يا حمّص أخضر بقلبين ٣ وقال آخر من الشعراء:

طوى الرَّدى طشتمرا بعد ما بالغ فى دفع الأذى واحترس عهدى به كان شديد القُوى أشجع من يركب ظهر الفرس الم تقولوا حمّصا أخضرا تعجبوا بالله كيف اندرس ثم إنّ الأمراء طلعوا إلى القلعة ، واجتمعوا فى الإيوان الكبير ، وضربوا مشورة بولّه ه الساطنة ؟ فوقع الاتفاق منهم على سلطنة سيدى إسمعيل ابن الملك الناصر ه

فيمن يولّوه السلطنة ؛ فوقع الاتّفاق منهم على سلطنة سيدى إسمعيل ابن اللك الناصر . محمد بن قلاون .

فحضر الخليفة ، والقضاة الأربعة، وخلعوا الملك الناصر أحمد من السلطنة، بموجب إقامته في الكرك ؛ فكانت مدّة سلطنته بالديار المصرية ، شهرين واثني عشر يوما ؟ ١٢ فلم تمكن إلا كسينة من النوم ، أو يوم أو بعض يوم ؛ واستمرّ مقيما في الكرك إلى أنْ تُعلى ، كما سيأتي الكلام على ذلك في موضعه .

انتهى ما أوردناه من أخبار دولة الناصر أحمد بن محمد بن قلاون ، وذلك على ١٥ سبيل الاختصار .

#### ذڪر

سلطنة الملك الصالح أبو الفدا عماد الدين إسمعيل ابن الملك الناصر محمد بن قلاون

وهو السادس عشر من ماوك الترك وأولادهم بالديار المصرية ؛ وهو الرابع ممن ولى السلطنة من أولاد الناصر محمد بن قلاون .

<sup>(</sup>٣) تعنو : تعنوا .

<sup>(</sup>ه) الردى: الردا.

<sup>(</sup>٩) يولوه : كذا في الأصل.

بويع بالسلطنة بعد خاْح أخيه الناصر أحمد ، لما أنْ عاد إلى الكرك ، وذلك يوم الخيس ثانى عشر شهر الله المحرّم الحرام سنة ثلاث وأربعين وسبعائة .

فلبس شعار المُلك من باب الستارة ، وركب فرس النوبة ، ومشت الأمراء بين يديه ، بالشاش والقماش ، حتى دخل إلى القصر الكبير ، وجلس على سرير المُلك ، وباس له الأمراء الأرض ، ودقت له البشائر بالقامة، ونودى باسمه فى القاهرة ، وضج له الناس بالدعاء ( ٥ ب ) .

فلما تم أمره في السلطنة ، عمل الموكب ، وأخليع على مَنْ يذكر من الأمراء : فترّ ر الأمير آقسنة ر السلارى ، في نيابة السلطنة ، عوضًا عن الأمير طشته ر حمّس أخضر ، بحكم قتله بالكرك ؛ وأخلع على الأمير أيدغمش واستقرّ به نائب الشام . ثم أمر بالقبض على الأمير ألطنبنا المارديني ، وهو صاحب الجامع ، الذي في

وعزل مَن عزل ، وولَى من ولَى ، وأظهر العدل فى الرعيّة ، ونظر إلى القوى والضعيف بالسويّة ، وبسط فيهم العدل ، وأثنى كل أحد من الناس عليه بالفعنل ؛ واستمرّ على ذلك ، وسلك طريقة أبيه على أحسن المسالك ، فأحبّته الرعيّة ، وساد فيهم سبرة مرضيّة .

البرادعييّن ، فاما قبض عليه قيّده ، وأرسله إلى السجن بثنر الإسكندرية .

# ثم دخلت سنة أربع وأربمين وسبعائة

7 5

فيها فى المحرّم، تغيّر خاطر السلطان على الأمير آفسنقر، فقبض عليه، وقيّده، الأمرار وأرسله إلى السجن بثغر الإسكندرية، لأمر أوجب ذلك.

ثم أخلع على الأمير الحاج آل ملك ، وهو صاحب الجامع ، الذى بالحسينية ، واستقرّ به نائب السلطنة ، عونا عن آقسنقر السلارى ؛ فلما ولى آل ملك نيابة للسلطنة ، أظهر العدل فى الرعية ، وكانت له بمصر حرمة وافرة، وكلمة نافذة ، وعظمة زائدة ، حتى قال فيه بعض الشعرا :

آل ملك الحاج غدا سعده يملأ ظهر الأرض مما سلك فالأمراء من دونه سوقة والملك الصالح هو آل ملك (١٩) الحسينية : الحسنية .

فلما وَلِيَ نيابة السلطنة ، أمر بهدم خزانة البنود ، التي كانت سجنا يحبس فيها أصحاب الجرائم،قبل خزانة شمايل،الها ظهر أمر خزانة شمايل، بطل أمر خزانة البنود.

وقيل: كانت خزانة البنود بالةرب من رحبة الأيدمرى ، وكانت مكان المدرسة ٣ السابقية ؛ فلما بطل أمرها من السجن ، صارت حانة ، ( ٣ آ ) يجتمع بها أنواع الفسوق ، من المناحيس ، والمقامرين ، وكان يحصل منهم غاية الفساد .

فلما وَلِيَ الحاج آل ملك نيابة السلطنة ، أمر بهدمها ، فهدمت ؟ ثم أنشأ مكانها آ مسجداً للعبادة ، فلما كمل بناؤه ، لم يصل به أحد من الناس ، لما تقدّم فى أرضه من سفك الدماء ، وكثرة الرمم التي دفنت بأرضه ، فامتنعت الناس من الصلاة فيه ، فصار باب هذا المسجد لا يزال مقفولا دائما لا يعلى فيه أحد من الناس .

فكتب بعض الشعرا، هذه الأبيات ، عن لسان هذا المسجد ، وأرسلها إلى نائب السلطنة الأمر آل ملك ، وهو يقول :

14

۱0

أنا مسجد سمّيت بيت عبادة عارى الملابس ليس في حصير هجر المؤذّن والمصلّى جانبي وجنانى التهليل والتكبير الشمع في خلل الساجد مشعل وفناء ربعى مظلم مهجور ما جاء في القرآن في عبارة واليوم للشيطان في عبور هل من يبلغ للأمير رسالتي فأنا الذي بين الساجد بور

وفى أثناء هذه السنة ، أعنى سنة أربع وأربه ين وسبعائة ، فيهاكانت وفاة الإمام العالم العلامة ، الشيخ شمس الدين محمد الذهبي ، المؤرّخ ، صاحب التاريخ المسمّى بدول ١٨ الإسلام ؟ وكان من ثقاة المؤرّخين، صحيح النقل عن الأخبار والواردة عنه في تاريخه، رحمة الله علمه .

وفيها توقى الشيخ شمس الدين محمد بن قدامة الحنبلي ، وكان من أعيان علماء ٢١ الحنابلة ، انتهى ذلك .

<sup>(</sup>٧) بناؤه : بنايه . ال لم يصل : لم يصلي .

<sup>(</sup>۸) وكثرة : وكترن .

<sup>(</sup>٢١) شمس: الشمس.

### ثم دخلت سنة خمس وأربعين وسبعائة

فيها في ثانى عشر صفر ، كانت وفاة الإمام العالم العلامة ، الشييخ أثير الدين محمد ابن يوسف بن على بن يوسف بن أبى حيان الأندلسي النرناطي ، مولده سنة أربع وخمسين وستمائة ، وذلك في شوَّال ؟ وكان مالكيًّا في مذهبه ، فلما دخل مصر ، تقلُّد بمذهب الإمام الشافعي ، رضي الله عنه ، فسئل عن ذلك ، فقال : « بحسب البالدة » . وأخذ العلم بمصر عن أبي الحسن الآبدي، والشيخ شمس الدين بن الصايخ الحنفي، وابن النحاس، وغير ذلك من أعيان العلماء بمصر، ( ٣ ب ) وكان بارعا في العلم، والنحو، والشعر، واشتهر ذكره بمصر، في حياة شيوخه، وأنَّف الكتب بالعاوم الجايلة ، وفاق على علم؛ مصر في عصره ؛ وكان ناظم ناثرًا ، لطيف الذات ، وله شعر جيّد، فمن ذلك قوله:

سال في الخدّ للحبيب عــــذار وهو لا شكّ سائل محروم فأنا اليــوم ســائل محروم وسألتُ التثامه فتحـّني 14 ولما توقَّى الشيخ أثير الدين أبو حيان، رثاه الصلاح الصفدى بهذه القصيدة،

وأحاد :

10

7 5

فاستعر البيارق واستعبرا مات أثير الدين شيخ الورى واعتلَّ في الأسجار لَمَّا سرى ورقّ من حزن نسيم الصب ومادحات الأيك في نوحها ترثيه في السجع على منبرا تروی بها ما ضمّه مِن ثری ياءين جودى بالدموع التي يُرى إماًماً والورى من وَرَا مات إمام كان في عامــــه فضمه القــــبر على ما ترى سَحَ فلما أن قضى كُسرا وكان جمع الفضل في عصره والآن الـــــا أن مضى نُكِّرا وعُرَّف الفضل به برهة يطرق من وافاه خطب عَرا وكان ممنوعا من الصرف لا ففعله كأن له مصدرا لا بذل عن نعيه بالتقي

١٨ ۲1

بکبی له زید وعمرو فمر ن ما عقد التسهيل من بعده وجَسَّر الناس على خونه شاركه من ساد في فنه فالنحو قدسار الردى نحوه تفسيره البحر المحيط الذي (٧ آ) له الأسانيدالتي قد غلت أفديه من ماض لأمر الردى ما مأت في أبيض أكنانه إن مات فالذكر له خالد قــدزاده من رتبه رحمــة انتهبى ذلك .

وبين من أعرافه في الورا أمشلة النحو وممن قراً في من عسرة يتسرا إذ كان في النحو قسد استبحرا وكم له فن به استأثرا والصرف للتصريف قد عيرا عليسه فيها يعقد الخنصرا عليسه فيها يعقد الخنصرا مثل ضياء الصبح إن أسفرا فاستسفلت عنها سواى الدرا من ربه بالقرى الآل وأنحى سندسا أخضرا يتحكي به من قبل أن ينشرا يورده في حشره الكوثرا

14

وفى هذه السنة ، كانت وفاة القاضى ناظر الجيش ، وناظر الخاص ، وهو إبراهيم ابن عبد الله الشهير بجال الكفاة ، وكان من الأقباط ، وكان رئيسا حشا ، جمع بين نظارة الجيش ، ونظارة الخاص، وهو أول من جمع بين هانين الوظيفتين من الباشرين. وفي هذه السنة ، أرسل السلطان الملك الصالح تجريدة إلى أخيه الناصر أحمد ، وهو بالكرك ؛ فلما وصل إليه الأمرا ، والعسكر ، إلى الكرك ، حاصروه بالقامة أشد المحاصرة ، فلم يقدروا عليه ، وقد تحصن بقامة الكرك ، فصار الملك الصالح يرسل المه تجريدة ، بعد تجريدة ، وهم لا يقدرون عليه ، فلم يبق بمصر أمير من الأمرا ، الا وقد خرج إليه ، وحاصره ، وهو لا يقدر عليه .

<sup>(</sup>١٦) وناظر : ناظر .

<sup>(</sup>٢٢) فلم يبق : فلم يبقى . || أمير : أميرا .

ثم إنّ الناصر أحمد استمر في المحاصرة ، حتى نند جميع ما كان عنده من المال ، والنلال ؛ فصار يسبك ما عنده من السروج الذهب ، والكنابيش الزركش ، ويخلط عليه شيئا من النحاس ، ويضربها مثل الدنانير ، وينفقها على عسكره ، فكان الديناد من ذلك ، يساوى خمسة دراهم من الفضة .

فتناًب عليه عسكره ، الذي كان عنده بقلعة الكرك ، وصاروا يتسحّبون من عنده شيئًا ، وقد دكدهم الجوع ، والعطش ، والتعب من القتال ، وقد أقاموا معه في المحاصرة بقلعة الكرك ، نحو ثلاث سنين ، حتى ضجروا من المحاصرة ، ليلا ونهارا .

فالهاكان يوم الاثنين ثانى عشرين ذى الحجّة من سنة خمس وأربعين وسبعائة ، أرسل الملك الناصر أحمد يطاب الأمان لنفسه ، من الأمراء الذين توجّهوا إليه ف التجريدة ، فأرسلوا له بالأمان ، فنزل إليهم وفى رقبته منديل ؛ (٧ ب) فلما نزل إليهم ، قيّدوه ، وأرسلوا يعلموا أخاه الملك الصالح بمشكه ؛ فلما ورد ذلك الخبر إلى القاهرة ، دقّت البشائر بالقامة ، وزيّنت القاهرة .

أمم إنّ السلطان عين الأمير منجك اليوسنى ، وزير الديار المصرية ، بأن يتوجّه من إلى الكرك ، ويقطع رأس أخيه الناصر أحمد ؛ فتوجّه من يومه إلى الكرك ، وقطع رأس الناصر أحمد ، ووضعها فى علبة ، وأحضرها إلى بين يدى الملك الصالح ؛ وآخر الطبّ الكيّ ، فكان كما يقال فى المعنى مضمّنا للمثل السائر :

۱۸ حاصرته فنقبت صور لباسه نقبا له تحت اللباس نفوذ فأجابني لما رآني ظافراً خذها فكل مُحاصَر مأخوذ

و مما نقله الصلاح الصفدى، فى تاريخه، أنّ الملك الصالح إسمعيل، لما وُضِعت بين يديه رأس أخيه الناصر أحمد، سجد لله شكراً، وصار يتأمّلها طويلا، ثم أمر بدفنها، فدفنت.

<sup>(</sup>٦) وقد : وقد وقد .

<sup>(</sup>۱۰) الذين : الذي .

<sup>(</sup>١٢) يعلموا : كذا في الأصل .

وكان الناصر أحمد أشجع إخوته، وأكبرهم سنًّا، وأحسنهم شكلا؛ ولـكنه كان سيئ التدبير، الغالب عليه الجهل فى أفعاله، وكان عنده قوّة رأس زائدة؛ ومن سيئاته، أنّه قتل الأمير طشتمر حمص أخضر، والأمير قطاو بنا الفخرى، ظاماً من غير ذنب؛ وله غير ذلك مساوئ كثيرة.

قال الصلاح الصفدى : الم رأى الملك الصالح رأس أخيه أحمد بين يديه ، زمع منها، واستمرّ مرجوفا من ذلك إلى أنْ مات ، بعد ذلك بمدّة يسيرة ؛ وكان قد عزم على أنّه ٦ يحجّ تلك السنة ، فرض ، وسلسل فى الرض إلى أنْ مات ، كما سيأنى ذكر ذلك فى موضعه .

وفى هذه السنة ، توتى الأمير علم الدين سنجر الجاولى ، وهو ساحب المدرسة ، المعروفة به ، وكان له سند فى الحديث ، وشرح مسند الإمام الشافعى ، رضى الله عنه، وكان شافعى المذهب ؛ وكانت وفاته فى شهر رمضان من تلك السنة .

وفيها توقى الأمير آقبنا عبد الواحد، وهـو صاحب المدرسة الآقبناوية، التى ١٢ بجوار الجامع الأزهر؛ ومات وهو فى السجن، وكان أستادار العالية ( ٨ آ ) بالديار المصرية.

وفيها أكمل الملك الصالح عمارة الدهيشة ، التى بالقامة ، المطلّة على الحوش ١٥ السلطانى ، وكان والده محمد بن قسلاون ابتدأ فى عمارتها ، ومات ولم يتمهّا ، فأكملها من بعده ابنه الملك الصالح، وتناهى فى زخرفها، وجلس بها مدّة يسيرة، ومات.

۱۸

مم دخلت سنة ست وأربعين وسبعائة

<sup>(</sup>۲۰) الخميس حادى عشرين ربيمالأول: كذا فى الأصل. وهذا هو التاريخ المذكور أيضا فى طبعة بولاق ج ١ ص ١٨٢. ويكرر ابن إياس هذا التاريخ، بمناسبة تولى السلطان السكامل شعبان الساطنة، هنا فها يلى س ٢٦. وفي طبعة بولاق ج ١ ص ١٨٣.

وكانت مدّة سلطنته بالديار المصرية ، ثلاث سنين وشهر ونصف .

وكان خيار أولاد الملك الناصر محمد بن قلاون، رحمة الله عليه ؟ وله بر ومعروف، وإيثار ، فمن ذلك أنّه أوقف ضيعة كاملة بالشرقية ، تسمّى بيسوس وجعلها مُرْسَدة على كسوة السكعبة الشريفة ، وهي باقية إلى الآن برسم كسوة السكعبة ؛ وكان يحب العدل في الرعية ، وينصف المظاوم من الظالم ؛ وكان محبّبا للناس في أيامه ، فلما مات ، تأسّفت عليه الناس غاية الأسف ؛ وقد رثاه العسلاح الصفدي بهذين البيتين :

مضى الصالح الرجو للباس والندى ومن لم يزل ياتمى النا بالمنابح فيا مُلك مصر كيف حالك بعده إذا نحن أثنينا عليك بصالح

وقال الشيخ صلاح الدين الصفدى ، فى تاريخه ، إنّ الملك الصالح إسمعيل كان علي الله على على المحبّ من على المحبّ من على المحبّ من على المحبّ من المحبّ من على المسمّر ، والسود ، فمن ذلك قول الشيخ السّمر ، والسود ، فمن ذلك قول الشيخ

۱۲ زین الدین بن الوردی :

لوكان يرضى بحب كمى فى الناس بيض وسود . . . وا لقات للبيض بيضوا وقات للسود سُودُوا

١٥ وقال ابن نباتة :

بكون الخيال في خدّ قبيح فيكسوه المالاحة والجمَالَا (٨ب) فكيفيلام مشفوف على مَن يراه كاهده في العين خَالَا

١٨ وقال آخر في حبشية :

سمراء تسبى الورى بشرط أقامه عشقها طريقا وقال آخر:

سمراء كالنصن الرطيب قوامها ترمى بقسى حواجب من لحفلها

تسبى الأنام بفاتر الأحداق نبلا تصيب مقاتل العشاق

كخنجر هَــمّ بالرقيب

يسير نيه إلى القاوب

(١٥) ابن نبانه : ابن سبایه .

وقال آخر دو بيت :

في السمر معان لا ترى في البيض ما الشهد إذا طعمته كالابن

وقال الشيخ إراهيم الجعيرى:

ال أعان الله جَل باطفه ووقعت فيشرك الردى متخبالا

وقال آخر في أساء الجوار :

إذا زار الحبيب باشتياق وإنَّ وانتك خمرًا مع نسيم وقال آخر في العني :

ابن قلاون ، وذلك على سبيل الاختصار ، تمت .

ذڪر

سلطنة الملك الكامل زين الدين شعبان

ابن الملك الناصر محمد بن قلاون

وهو السابع عشر من ماوك الترك وأولادهم بالديار المصرية ؛ وهو الخامس ممن ١٨ ولى السلطنة من أولاد الملك الناصر محمد بن قلاون .

بويع بالسلطنة بعدموت أخيه الملك الصالح إسمعيل، بعهد من أبيه له ؛ وكان شقيق الملك الصالح ، من أبيه وأمه .

لبس ( ٩ آ ) شعار المُلكُ ، وركب من باب الستارة ، ومشت بين يديه الأمراء ، بالشاش والقاش، حتى دخل إلى القصر الكبير، وجلس على سرير الملك، وباس

يكني فطنا محاسن التعريض ٣

لم تسبني بجمالها البيضاء وتحكمت في مهجتي السوداء

تالله لقــــد نصحت في تقريضي

فقد زال العنماً وقت الصباح<sub>ي</sub> فقد دام السرور بانشراحي

بَدَا السعد لي حين زار الحبيب وجاء الهَنَاء ودام السرور وجانت نسيم بتفاحة سباركة من غزال نَفُور 14

10

41

له الأمراء الأرض ، ودقت له البشائر بالقامة ، ونودى باسمه فى القامة ، وضبح له الأمراء الأرض ، ودقت له البشائر بالقامة ، ونودى باسمه فى القام على سرير المُلكُ يوم الخيس حادى عشرين ربيع الأول سنة ست وأربعين وسبعائة .

وفيه يقول جمال الدين بن نباتة :

طلعة سلطاننا تبدّت بكامل السعد في الطاوع واعجب لنا منه كيف أبدت هلال شعبان في دبيع

فلما تم أمره فى السلطانة ، عمل الموكب ؟ فلما طاءت الأمراء ، وتكامل المجلس ، قبض السلطان على الأمير الحاج آل ملك، ناثب السلطنة، وسجنه بالبرج الذى بالقاءة ؟ فأقام به أياما ، ثم أفرج عنه ، وولاه نيابة صفد، وألزمه بأن يخرج من يومه، ويسافر ؟ فلما خرج ، ووصل إلى العريش ، أرسل قبض عليه ، وقيده ، وأرسله إلى السجن بشنو الإسكندرية .

۱۲ شم عمل الموكب، وأخلع على الأمير أرقطاى، وقرّره فى نيابة السلطنة، عوضاً عن الأمير الحاج آل ملك.

ثم قبض على الأمير المعروف بقهارى ، أستادار العالية، وقيده، وأرسله إلى السجن ١٥ بثنر الإسكندرية ؛ ثم أرسل بالقبض على الأمير طقز دمر ، نائب الشام ، وسجنه بقامة الكرك .

ثم أخلع على الأمير يابنا اليحياوى ، وقرّره فى نيابة الشام ، عونا عن الأمير طقر دمر .

وفى هذه السنة ، كانت وفاة الملك الأثيرف كجك ، أخو الملك الكامل شعبان ، وكان من حين خُلِع من السلطنة ، وهو مقيم بدور الحرم ، إلى أنْ مات .

٢١ وفيها في شهر رمضان ، توقّى الريس ضياء الدين بن البيطار ، صاحب «كتاب المفردات » ، وكان علامة في علم الطبّ ، توقّى بالشام ، ودفن بها .

<sup>(</sup>۲\_۲) الخيس عادى عشرين ربيع الأول : انظر في ذلك الحاشية، هنا فيما سبق س ٨ آ . (٨و١٣) آل ملك : آل الملك .

### ثم دخلت سنة سبع وأربمين وسبمائة

فيها وردت الأخبار من الشام، بأن الأمير يابغا، الذي استقر نائب الشام، قد خامر على السلطان، وخرج عن الطاعة ؟ ( ٩ ب) فلما وردت هذه الأخبار، جمع السلطان الأمراء في القصر الكبير، بسبب ضرب مشورة في أمر يابغا اليحياوي، نائب الشام؟ فلما اجتمعت الأمراء وقع الاتفاق على أن السلطان يرسل إليه الأمير منجك اليوسني ، وزير الديار المصرية، ليكشف الأخبار، فتوجّه الأمير منجك الى الشام من يومه.

ثم إنّ السلطان عرض فى ذلك اليوم العسكر ، وأشيع أنّه يخرج إلى الشام بنفسه ، لأجل عصيان نائب الشام ، واضطربت الأحوال بالديار المصرية .

وفى هذه الأيام، طاش الملك الكامل، وصار يُتَخْرِج من ديوان الجيش الإقطاعات ، بقدر معلوم من المال ، و يُدْخِله إلى الذخيرة .

ولما أشيع أمر سفره إلى الشام ، قبض على جماعة من المباشرين ، وسادرهم ، وأخذ ١٢ أموالهم ، وابتدأ في الجور على الرعيّة ، وتزايد منه الفرر الشامل .

ثم إنّه تخيّل من أخيه سيدى حاجى ، وسيدى حسين ، فبدا له أنْ يقبض عايهما، فأرسل إليهما الزيني سرور ، الساق ، فقال لهما : « إنّ السلطان يطلبكما لتحضرا في الدهيشة » ، فقالا له : « نحن اليوم قد شربنا دوى ، ونحن ضعاف » .

فلما رَدَّ عليه سرور ، الساق ، هذا الجواب ، اشتدَّ غضبه عليهما ، فطلب الأمير الزمام ، صواب الطولونى ، وقال له : « امضى إلى إخوتى ، واحضرها لى فى هــــذه ١٨ الساعة » ؟ فلما دخل الزمام إليهما ، قال لهما : « قوما كَـلّما الساطان » ، فقالا له كما قالا لسرور ، الساق .

فلما رَدَّ الزمام عليه هذا الخبر ، تزايد غضبه على أخويه ، فأرسل خاف الأمير ٢١ أسندمر الكاملي ، والأمير قطاو بنا الكركي ، فلما حَفَرا ، قال لهما : « إنى قد طاَبتُ أخى حاجى ، وأخى حسين ، فامتنعا من الحضور إلى عندى » .

<sup>(</sup>۱٦) دوی: یعنی دواء .

فقال الأمير أسندمر الكاملي ، للأمير أرغـــون العلاى ، زوج أمّ السلطان : « ادخل أنت إليهما ، وأخرجهما من دور الحرم » ؛ فدخل الأمير أرغون إلى دور الحرم ، وأخرج سيدى حاجى ، وسيدى حسين ، سُحِبا على وجوههما ، وها فى غاية المهدلة ، يتماكيان .

فاما وقفا بين يَدَى السلطان ، ( ١٠ آ ) باسا له الأرض ، وقالًا له : « يا مولانا السلطان ، لَا تؤاخذنا ، فإنّا كنا قد شربنا دوى » ؛ فقال لهم السلطان : « هذا كله كذب ، وحِيَل منكما » ؛ فأخرج سيدى حاجى ختمة لطيفة ، كانت في كمّه ، وحلف عايبها أنّه ما امتنع عن الحضور ، إلا كان قد شرب دوى ، فلم يصدّقه السلطان وعلى ذلك .

ثم جاءت أمّهاتهما ، وكشفن رءوسهن ، وحلفن له أنّهما ما امتنعا عن الحضور، إلا كانا قد شربا دوى ؛ فلم يقبل السلطان منهن عذرا عن ذلك ، وقال لهن : « أنتم ١٢ نساء ، قليايين العقول » .

ثم أمر بإدخال أخويه إلى موضع فى الدهيشة ، ووكل بهما جماعة من الخُدّام ؛ فلما بات تلك الليلة ، وأصبح ، قصد أن يدخلهما فى مكان ، عقد تحت الدهيشة ، و ويبنى عليهما حائط ؛ ثم شرع فى رمنى حجارة مسقطات ، فأرى عشرين مسقطا ، وحماين جبس وجير ، وقصد يسد عليهما باب ذلك العقد ، ويجعله لحما قبرا .

فاما كان يوم الاثنين ثالث جمادى الأولى، دخل على السلطان، وقت ملاة الصبح، بعض الخاصكية ، وأخبره أنّ الأمير ملكتمر الحجازى ، قد لبس آلة الحرب ، هو ومماليكه ، وتوجّه إلى نحو قبّة الهواء ، التى تحت القامة ؛ وكان الملك الكامل قد عوّل على القبض عليه ، فلما تحقّق ذلك ، ركب .

<sup>(</sup>۳و۸و۱۱) دوی : یسی دواء .

<sup>(</sup>٦) فقال لهما : قالهما .

<sup>(</sup>١٢) قلباين العقول : كذا في الأصل .

<sup>(</sup>١٥) مسقطات : مصقطات .

ثم إنّ السلطان لما سمع هذا القول ، أرسل خلف الأمير أرغون العلاى ، زوج أمّه ، وقال له : « ما الخبر » ؟ وكان الأمير أرغون ساكنا فى القامة، فقال له أرغون: « بلغنى أنّ الأمير ملكتمر الحجازى ، والأمير أرغون شاه ، وجماعة من الأمراء ٣ العشرات ، قد توجّهوا إلى قبّة الهواء ، وهم لابسون آلة الحرب » .

فعند ذلك فتح السلطان باب الزردخاناة ، وأخرج منها اللبوس ، والسلاح ، وفرّ قها على الماليك ، وأمر بشدّ الخيول .

ثم ركب، ونزل من باب الساسلة، ولم يكن معه غير مماليك صفار، جمدارية، ومن الأمراء: الأمير أرغون العلاى، زوج أمّه، والأمير قطاو بنا الكركى، والأمير أسندمر البكاملى، ومقدّم الماليك جوهر السحرتى، حامل الصنجق السلطاني.

فلما نزل السلطان من القلعة ، مشى إلى تحت الطبلخاناة ، ووقف هذاك ساعة ، ينتظر مَن يطلع له مِن الأمراء ، (١٠ ب) والعسكر ، فلم يطلع إليه أحد من العسكر ، ولا من الأمراء ؛ فلما طلعت الشمس ، وتضحى النهاد ، لم يطلع إليه أحد . به فلما طالم عليه ، دَق الطبل حربي ، ومشى إلى رأس الصوة ، فلاقاه الأمير أرغون شاه ، والأمير قرا بنا القاسمى ، والأمير آقسنقر ، واحتاطوا عليه ، وضربوا به يزك ؛ ووقع بين الفريقين القتال فى رأس الصوة ، فبرز إلى السلطان الأمير بيبنا ، أروس ، فلاقاه الأمير بيبنا ، أروس ، فلاقاه الأمير أرغون العلاى ، زوج أمّ السلطان ، فضربه بيبنا أروس بطبر على وجهه ، فسقط عن فرسه ، فقبضوا عليه ، وأسروه .

فلما رأى من كان حول السلطان ، أنّ الأمير أرغون العلاى قد أُسِر ، تستحّب ١٨ أكثر من كان حول السلطان من الماليك ، ولم يبق معه غير الماليك الجمدارية ؛ فلما رأى السلطان عين الغاب، هرب فى أربعة من الماليك الصغار، فتوجّه إلى باب الساسلة.

فلما وَلَى الساطان مهزوما ، قبضوا على من كان معه من الأوجاقية ، والخُدّام ، ٣١

<sup>(؛)</sup> لابدون : كذا في الأصل .

<sup>(</sup>٩) السحرتي :كذا في الأصل.

<sup>(</sup>١٥) ينزك : كذا في الأصل ، ولعله يعني أنهم التفوا حوله .

الذين كانوا تحت الصنجق السلطانى ؟ وقبضوا على مقدّم الماليك جوهر السحرتى ، فإنه كان واقنا تحت الصنجق ، فقطعوا رأسه .

وأما السلطان ، لما أنْ وَلَى وهو مهزوم ، ساق حتى أنى باب السلسلة ، فوجده قد تُفل، فصار يدقّ الباب، ويسأل الأوجاقية الذين وراء الباب أنْ يفتحوا له ، حتى يطلع إلى القامة ، ثما فتحوا له إلا بعد جهد كبير .

ناما فتحواله ، طلع إلى القلعة وهو سائق ، حتى دخل إلى الحوش ؛ فأراد في تلك الساعة أنْ يقتل أخويه : سيدى حاجى ، وحسين ، فلم يمكّنوه النحُدّام من ذلك ، وأغلقوا في وجهه باب الدهيشة ؛ فرجع السلطان وصار لايدرى إلى أين يتوجّه، فمضى إلى بيت أمّه الذي بالقامة ، فدخل إليه ، واختنى به .

فاما بلغ الأمراء أنّ السلطان قد هرب ، سافوا خلفه إلى الرملة ، فلم يحصلوه ، فطلموا إلى القلمة وهم سائقون ، فوقفوا على باب الستارة ، وقالوا للخُدّام : « أين ابن أستاذنا، سيدى حاجى » ؟ فقالوا لهم: « في الدهيشة، هو وأخوه سيدى حسين » .

فتوجّهوا إلى نحو باب الحوش، وطلعوا الدهيشة، وأخرجوا سيدى حاجى، الله الله الله الله الله الأرض. الله الله الأرض.

مم سألوا بعض الخُدّام عن اللك الكامل شعبان ، فقالوا لهم : «قد اختنى فى بيت أمّه » ؛ فتوجّهوا إليه ، وهجموا بيت أمّه ، فلم يجدوه فى البيت ؛ فسكوا الجوار، وأرادوا توسيطهم ، فأقرّوا على أنّه فى بيت الأزيار ؛ فهجموا عليه ، فوجدوه قد دخل
 فى الزر ، وابتلت أثوابه بالما ، فقبضوا عليه من الزير ، ومضوا به إلى الدهيشة ،

فسجنوه في المكان الذي كان فيه أخويه ؛ والمجازاة من جنس العمل .

قال الشيخ صلاح الدين الصفدى، فى تاريخه: «حكى لى الأمير أسنبغا، أستادار العسجابة، قال: هيّأنا السماط على جارى العادة، على أنّ الملك الكامل يأكل منه، ثم أفردنا من الأكل شيئا لسيدى حاجى، وسيدى حسين، اللذين كانا فى السجن

<sup>(</sup>١و؛) الذين : الذي .

<sup>(</sup>٢٢) اللذين: الذي .

بالدهيشة ، فخرج سيدى حاجى ، وجلس على الساط ، وأكل منه ؟ ثم دخانا بالطعام الذى كنا أفردناه لسيدى حاجى ، وسيدى حسين ، فأكل منه الملك الكامل شعبان ، وهو فى السجن بالدهيشة ، فى المكان الذى كان فيه أخويه » ؟ وهذا من الغرائب ٣ والعجائب ، كما يقال :

ما بين طرفة عين وانتباهتها يقاب الدهر من حال إلى حال وقد قيل في المعنى:

لا تأمنن الدهر وهو مسالم سلس القياد فقد يعود محاربا واحذر تقلبه ولا تعجب له إنْ أركب الماشي وأمشي الراكبا ولكم ذليل ساعدته عناية من ذي الجلال فَعَزَ فيها جانبا وقال آخر في المعنى:

كم حاربتنى شدّة بجيوئها وناق درى عن لقاها وانزعج حتى إذا أيست من خلاصها جاءتنى الألطاف تسعى بالفرج

14

41

فلما قبضوا على الملك الكامل، أقام محبوسا، فى مكان بالدهيشة، ثلاثة أيام ؛ فلما تسلطن حاجى، أمر بخنق أخيه الملك الكامل شعبان، نخنق تحت الليل، فى ليلة الخيس ثالث جمادى الآخرة من سنة سبع وأربعين وسبعائة.

وكانت مدّة سلطنة الملك الكامل شعبان بالديار المصرية ، سنة وشهرين ونصف ؟ ولما مات دفن على والده الناصر محمد بن قلاون، داخل القبة التي بين القصرين (١١ب).

وكان صفة الملك الكامل شعبان ، أشقر الاون ، أذرق العينين ، وافر الأنف ، ١٨ عبدر الوجه ، يميل إلى الصفرة ، وكان شديد الخلق ، سبىء التدبير ؟ وكانت أمّه جارية رومية الجنس ، مجمع بين قبع الغمل والشكل ؛ وقل الصلاح الصفدى :

بیت قسلاون سعاداته فی عاجل کانت بالا آجل حل حل علی الکامل حل علی أملاکه لاردی دین قد استوفاه بالکامل ومن الحوادث فی دولة اللك الکامل، أنّ بحر النیل قد احترق، فیما بین مصر

<sup>(</sup>٥) وانتباهتها : أنت باهتها .

والمقياس ، حتى عزّ الماء الذى ينقل إلى القاهرة على ظهور الجمال فى الراوية ، وامتنع منه السقايون ، حتى وقعت النقطة ، وتزايد النيل فى تلك الأيام .

انتهى ما أوردناه من أخباردولة اللك الكامل شعبان بن الناصر محمد بن قلاون، وذلك على سبيل الاختصار منها ، تمت .

## ذكر سلط:ة الملك المظفّر حاجى ابن الملك الناصر محمد بن قلاون

وهو الثامن عشر من ماوك الترك وأولادهم بالديار المصرية ؛ وهو السادس ممن ولى الساطنة من أولاد الملك الناصر محمد بن قلاون .

بويع بالسلطنة بعد قُتُل أُخيه الملك الكامل شعبان، وذلك يوم الاثنين مستهل جمادى الآخرة سنة سبع وأربهين وسبعائة ؛ وفيه يقول الشيخ جمال الدين بن نبانة :

یا إمام الوری مضی نصف عام کم أنل فیه من وصولی دبع سنة إنْ غفات عنی فیها کسرتنی وکیف لا وهی سبع

وكان مولد الملك المظفّر حاجى سنة اثنتين وثلاثين وسبعائة ؛ ولد بطريق الحجاز، معد عَوْد أبيه الملك الناصر من الحجاز، في الحجّة الثالثة ؛فلما 'بَشِر به ، قال: « سمّوم سيدى حاجي » .

فلما أرادوا سلطنته ، لبس شعار الملك ، [وركب] من باب الستارة ، ومشت الأمراء قدّامه بالشاش والقماش ، حتى دخل القصر الكبير ، وجلس على سرير الملك ، وباس له الأمراء الأرض ، وتلقّب بالملك المظفّر ، ودقت له البشائر بالقلعة ، ( ١٢ آ ) ونودى باسمه في القاهرة ، وضع له الناس بالدعاء .

داما تم المره في السلطنة ، عمل الموكب ، ورسم لنقيب الجيوش المنصورة بأن (١) الراوية : الرواية .

(١٧) [ وركب ] : تنقمن في الأصل .

( تاریخ ابن ایاس ج ۱ ق ۱ ـ ۳۳ )

يدور على الأمراء المقدّمين ، ويعلمهم أنّ الموكب غداً بالشاش والقاش في القصر الكبير.

فلما كان يوم الاثنين، طلع سائر الأمراء من المقدّمين، والطبلخانات، والعشرات، علما أنّ باتوا بالقصر، دخل عليهم، بعد المفرب، جماعة من الماليك السلطانية، وبأيديهم سيوف مساولة، وأطبار، وكانوا نحو خمسائة مماوك؛ فلما دخلوا، قبضوا على جماعة من الأمراء، منهم: الأمير آقسنقر، والأمير ملكتمر الحجازى، والأمير قراً بنا القاسمي، والأمير أيتمش من عبد النني، والأمير نزلار العمرى، والأمير صمار.

قيل إنّ الأمير آقسنقر ، لما أرادوا أنْ يقبضوا عليه بالقصر ، جرّد سيفه ، وقصد نحو السلطان ليقتله ، فسكه الأمير شجاع الدين غرلوا ، وأخذ سيفه من يده ، وقبض عليه .

فاما قبضوا على هؤلاء الأمراء، قيدوهم، وأرساوهم إلى السجن بثغر الإسكندرية؟ ١٢ وأما الأمير آقسنقر، والأمير ملكتمر الحجازى، فحبسهم السلطان فى البرج بالقامة ؟ فلما دخل الليل، أمر بخنقهما، فخنقا تحت الليل ودُفنا، ولم يشعر بهما أحد من الناش.

ومن العجائب، أنّ هؤلاء الأمراء كانوا سببا لسلطنة الملك المظفّر حاجى، أنَّ خذوا من الجانب الذي كانوا يأمنوا إليه، فكان كما يقال في العني:

ربما يرجو الفتى نفع فتى خوفه أَوْلَى به من أمله ربَّ من ترجو به دفع الأذى سوف يأتيك الأذى من قبله

1 4

<sup>(</sup>١) غدا: غدى .

<sup>(</sup>٥) ىملوك: ملوكا.

<sup>(</sup>١٢) قيدوهم : قيدهم .

<sup>(</sup>١٧) يأمنوا : كذا في الأصل.

<sup>(</sup>۱۸) برجو : يرجوا . اا أولى : أولا .

<sup>(</sup>۱۹) ترجو : برجوا.

وفى هذه السنة كانت وفاة الصاحب شرف الدين بن الصاحب زين الدين بن الصاحب فر الدين بن الصاحب فحر الدين بن الصاحب بهاء الدين بن حَنَّا ، بانى الآثار الشريف النبوى ، وكان من أعيان علما، الشافعية ، تفقّه على جماعة من العلما، بمصر ، حتى سار إماما ثقة .

# ثم دخلت سنة ثمان وأربعين وسبعائة

فيها ، فى جمادى الآخرة ، عزل السلطان قاضى القضاة الحنفى حسام الدين عمر البسطامى ؟ ووَلَّى (١٢ ب) التاضى علاء الدين على التركمانى، قاضى قضاة الحنفية، عوضا عن حسام الدين البسطامى .

وفيها فرّ ق السلطان الإمريات على الأمراء، فأمّر فى يوم واحد خمسة عشر أميرا،

ما بين مقدّمين ألوف ، وطبلخانات ، وعشرات ، وأقام له عصبة تختص به ، وعزل

مَن عزل ، وَولّى مَن وَلَى .

وفى هذه السنة وردت الأخبار من الشام ، بأنّ يابهما اليحياوى ، نائب الشام ، ١٣ قد هرب ، فتبعه جماعة من عسكر دمشق ، وتقاتاوا معه ، فانتصروا عليه فى مكان خارج دمشق ؛ فقتاوه ، وقطعوا رأسه ، وأرساوها إلى السلطان ، فرسم بأنْ تعلّق على باب زويلة ، فعلّقت عَليه ثلاثة أيام .

وفيها قبض السلطان على الأمير شجاع الدين غرلوا ؟ وكان سبب ذلك أنّه صار يرمى الفتن بين الأمراء ، فلما بلغ السلطان ذلك قبض عليه ، وسجئه بالقامة ، فوقسع منه كلات فاحشة في حقّ السلطان ؟ فلما بلغ السلطان ذلك ، أمر بخنقه ، فيخنق محت الليل ، ودُفن في تربة في القرافة ؟ فلما بلغ العوام ذلك ، توجّهوا إلى قبره ، ونبشوا عليه ، وأخذوا كفنه ، وأحرقوا عظامه ؟ فلما بلغ السلطان ذلك ، رسم لوالى القاهرة أنْ يقبض على مَن فعل هذه الفعلة من العوام ، فقبض على جماعة كثيرة ، وضربهم بالقارع ، وقطع أيدى جماعة من العوام ، وطاف بهم في القاهرة .

وَفَى هذه السنة تَزايد الطيشان من اللك المظفّر حاجي ، وكان مولما بالعب الحمام ، فخرج فى ذلك عن الحدّ ، حتى قيل : لما وصل إليه موجود يلبغا اليحياوى ، نائب

<sup>(</sup>٩) مقدمين ألوف : كذا في الأصل .

الشام ، فكان من جماته ذهب عين خمسين ألف دينار ، فأصرف السلطان ذلك المال جميعه على الحمام ، فدنع لهم خلاخل ذهب فى أرجلهم ، وأنواح ذهب فى أعناقهم ، وصنع لهم مقاصير خشب ، مطقعة بالعاج والأبنوس ، وأقام لهم غلمان يكلفونهم ، ورتب لهم فى كل شهر جوامك ، بسبب خدمة الحمام ، فأفنى ذلك المال الذى وصل من الشام ، جميعه ، على ما ذكرناه من أمر الحمام .

قال ( ١٣ آ ) الشيخ شهاب الدين بن أبي حجلة، في ترجمته للملك المظفّر حاجى ، ٦ هذا : « وقد اشتغل بلعب الطيور ، عن تدبير الأمور ، والنهى عن أمر الأحكام ، بالنظر إلى الحمام ، فجعل السطح داره ، والشمس سراجه ، والبرج مناده ، وأطاع سلطان هواه ، وخالف من نهاه ، وخرج في ذلك عن الحدّ ، ولا مار يعرف الهزل من المجدّ » .

واستمر على ذلك ، حتى دار لا يبات فى القصر ليالى المواكب ، واستخفّ بالأمراء ، فعند ذلك تنبّرت خواطر الأمراء عليه ؛ فلما تزايد هذا الأمر منه ، دخل فى أثناء الشهر الأمير جبنا ، رأس نوبة النوب ، وكان مسافرا فى المبلاد الشامية ؛ فلما بلغه هذه الأخبار عن الساطان ، طلع إلى القامة بعد الظهر ، وخَلّا بالسلطان ، وعنّفه عن هذه الأمور الشنيعة ، الذى بتقع منه .

فلما سمع كلامه ، غضب ، وقام من وقته ، وطلع إلى السطح ، وذبح الحمام التى عنده جميعها عن آخرها، وخرّب تلك المقاصير التى كانوا فى السطح، وأرسل إلى الأمير جبنا ، وهو يقول له : « إنّى قد ذبحت ما عندى من الحمام جميعها ، وأنا ، إنْ شاء الله تعالى ، أذبح فى هذا القرب خياركم من الأمراء ، كما ذبحت الحمام » .

فلما بلغ الأمير جبغا هذا الكلام، دخل إلى نائب السلطنة ، وذكر له ما قاله

<sup>(</sup>٧) والنبي : والتها ، وهو من اللهو .

<sup>(</sup>١٥) الذي بتقع : كذا في الأصل.

<sup>(</sup>١٧\_١٦) التي عنده جيمها عن آخرها: كذا في الأصل، ويلاحظ الأسلوب العامي فيما يلي.

<sup>(</sup>١٧) كانوا : كذا في الأصل .

اللك المظافر ؛ فأرسل نائب السلطنة خاف الأمراء قاطبة ، وذكر لهم ما سمعه عن السلطان ، فاتَّفق رأى الأمراء كابها على خلعه .

ناها كان يوم الأحد ثانى عشر شهر رمضان، وثبوا الأمراء على السلطان، ولبسوا
 آلة الجرب، وتوجّهوا إلى قبة النصر، التي تحت القامة.

فلما بالغ السلطان ذلك ، أمر بشد الخيول ، ودق الطبول حربى ، وزعق النغير ، ثم نزل من القاءة، ومشى تحت الصنجق السلطاني، ولم يكن معه من الأمراء العشرات، والماليك السلطانية ، إلا بعض شيء ، وكان صحبته تحت الصنجق مقدم الماليك عنبر ، وبعض مماليك جدارية صفار ؛ فلما مشى ، توجّه إلى رأس الصوّة ، ووقف ينتظر من يطلع إليه من الأمراء ، فلم يطلع إليه أحد من الأمراء، فوقف هناك ساعة يسيرة ، ثم مشى إلى بين الترب ، ووقف هناك .

وأرسل خاف الأمير شيخوا العمرى ، فإنّه كان من ذوى العقول ؟ فلما حضر بين يديه ، قال له : « ما قصدكم متنى حتى ركبتم على من غير (١٣ ب) موجب لذلك » ؟ فقال له الأمير شيخوا : « إيش كنت أنا ، هذا الأمر من الأمراء الذى هم أكبر متنى » ؟ فقال له السلطان : « امضى إلى الأمراء ، وقل لهم : إيش قصدكم ؟ ممم أكبر متنى » ؟ فقال له السلطان : « امضى إلى الأمراء ، وقل لهم : إيش قصدكم ؟ ومهما قالوه رُدّ عَلَى الجواب » .

فضى الأمير شيخوا إلى الأمراء ، وهم بتبة النصر ، وذكر لهم ما قاله الساطان، فقالوا له الأمراء : « امضى إليه ، وقل له : القصد أنْ تخلع نفسك من الساطنة ، وادخل إلى دور الحرم ، وسُنْ دماء المسلمين ، وكفّ القتال عنهم » .

فلما عاد الأمسير شيخوا إلى السلطان بهذا الجواب ، حنق منه ، وكان الأمير شيخوا يومئذ مقد م ألف ؛ ثم إن السلطان قال لشيخوا : «كيف أخلع نفسى من السلطنة ، ما عندى لهم إلا حد السيف » .

فرجع الأمير شيخوا إلى الأمراء بجواب الساطان ؛ فلما سمعوا ذلك، زحفوا عليه، وأشاروا بالحرب إليه، فأثار بينهم غبار الحرب الوارد، وحماوا عليه حملة رجل واحد.

<sup>(</sup>٢) كلبا : كذا في الأصل.

وكان رأس الفتنة في هذه الحركة ، الأمير بببنا أروس ، فجا ، من ورا ، الساطان ، وضرب عليه يزك بمن معه من الماليك السلطانية ، فصار مَن كان مع السلطان من الماليك يتسحّبون قليلا ، قليلا ، فلم يبق معه إلا القليل من الماليك .

فتقدّم إليه الأمير بيبنا أروس، وضربه بطبر، فوقع إلى الأرض، فلما وقع، تكاثر عليه العسكر وأسروه، وأخذوه وهو ماشى، مكشوف الرأس؛ فأتوا به إلى بين يدى الأمير أرقطاى، ناثب السلطنة، فلما رآه نزل عن فرسه، وأرمى عليه قباء، وقال: « أعوذ بالله أنْ أقتل ابن أستاذى » ؛ وكان الأمير أرقطاى رجلا حليا، قليل الأذى .

شم إنّ الأمير بيبنا أروس قبض على السلطان ، وتوجّه به ، وهو ماشى ، إلى تربة ٩ عند الباب المحروق ، فخنقه فى تلك التربة ، ودفنه بها ، ولم يشعر به أحد من الناس ، ومفى أمره ؛ وكانت قتلته يوم الأحد ثانى عشر شهر رمنذان سنة ثمان وأربهين وسبعائة .

وكان المظةر حاجى ماييح الشكل ، صبيح الوجه ، وكان شيجاعاً بطلًا ؛ وكان له من الدمر نحو عشرين (١٤ آ) سنة وأشهرُ ؛ وكان سفّاكا للدماء ، قتل في مدّة سلطنته جماعة كثيرة من الأمراء ، والماليك السلطانية .

وكانت مدّة سلطنته بالديار الصرية ، سنة وثلاثة أشهر وثمانية عشر يوما ؛ وفيه يقول الصلاح الصندى :

حان الردى للمظفّر وفى الثرى قد تعفّر ١٨ كم قد أباد أميرا على المالى توقّر وقارِتل النفس ظلما ذنوبه ما تـكفّر

وكان من مساوئه ، اللعب بالحمام ، حتى خرج فى ذلك عن الحد ، حتى قال فيه ٢١ السلاح الصفدى أبدنا :

أيها العاقل اللبيب تفكّر في المايك المظفّر الضرغام

<sup>(</sup>٢) ينزك: يعنى التفافأ .

قد تمادى فى البغى والغى حتى كان لعب الحَام جَدَّ الحِام وضربوا قيل لما قتل المظافّر حاجى، طاع جماعة من الأمراء المقدّمين إلى القاءة، وضربوا مشورة فيمن بلى السلطنة من بنى قلاون، فلم يقع فى ذلك اليوم اتّفاق على تولية أحد من أولاد محمد بن قلاون، واختلفوا فى ذلك اليوم، فطائفة من الأمراء مالت إلى سيدى حسن، وطائفة مالت إلى سيدى حسن؛ وكان سيدى حسين أكبر من سيدى حسن، لكنه كان صعب الخلق، شديد البأس، فلم يوافق المسكر قاطبة على ولايته للسلطنة. ووقع التال والقيل بين النياس، وأقامت مصر يومين بلا سلطان، والناس يدعون إلى الله تعالى بإصلاح الحال، وتخميد هذه الفتنة.

من دور الحرم ، وسلطنوه ، كما سيأتى الكلام على ذلك فى موضعه .

انتهى ما أوردناه من أخبار دولة الملك المظفّر حاجى بن الناصر محمد بن قلاون ، من وذلك على سبيل الاختصار منها ، تمت .

#### ذكر سلطنة الملك الناصر أبى المحاسن حسن

ابن الملك الناصر محمد ابن الملك المنصور قلاون

وهو التاسع عشر من ماوك الترك وأولادهم بالديار المصرية؛ وهو السابع ممن ولى السلطنة من ( ١٤ ب ) أولاد الملك الناصر محمد ابن الملك المنصور قلاون .

١٨ بويع بالسلطنة بعد قتل أخيه المظةر حاجى ؟ قيل إنّه لما ولى الملك ، كان له من
 العمر نحو ثلاثة عشر سنة ، وكان مولده سنة ست وثلاثين وسبعائة .

فلماكان يوم الثلاثا، رابع عشر شهر رمضان سنة ثمان وأربعين وسبعائة ، حضر أمير المؤمنين الحاكم بأمر الله أحمد بن المستكنى بالله سليمان ، وحضر القضاة الأربعة ، وهم : قاضى القضاة الشافعي عز الدين بن جماعة المقدسي ، وقاضى القضاة الحنفي علاء الدين التركاني ، وقاضى القضاة الحنبلى تاج الدين محمد الأخناى ، وقاضى القضاة الحنبلى

تقى الدين ابن قاضى القضاة عزّ الدين عمر ؛ وحضر القاضى شهاب الدين بن فضل الله العمرى ، كاتب السرّ الشريف .

فلما تكامل المجلس، طلبوا سيدى حسن، فخرج من دور الحرم، وجلس على ٣ باب الستارة؛ فلما أرادوا أن يبايعوه بالسلطنة، قيل كان اسمه سيدى قمارى، فقال للخليفة والقضاة: « أنا ما اسمى قمارى، إنما اسمى سيدى حسن »، فقال الخليفة والقضاة: « على ركة الله ».

ثم بايعود بالسلطنة ، ولبس شعار المُلك من باب الستارة ، ثم ركب من هناك ، ومشت الأمراء بين يديه ، بالشاش والقاش ، حتى دخل إلى القصر الكبير ، وجاس على سرير المُلك ، وباس له الأمراء الأرض ، وتاقّب بالملك الناصر ، على لقب والده، ودقت له البشائر بالقامة ، ونودى باسمه فى القاهرة ، وضح له الناس بالدعاء ، وفرح كل أحد من الناس بولايته على مصر .

فلما تم أمره في الساطانة ، عمل الموكب يوم الاثنين في العشرين من شهر رمضان، ١٧ وأخلع على من يذكر من الأمراء ، وهم : الأمير بيبغا أروس ، واستقر به نائب السلطنة ، عوناً عن الأمير أرقطاى ؛ وأخلع على الأمير أرقطاى ، وقرّره في نيابة حلب أكبر من (١٥ آ) نيابة الشام ؛ وأخلع على الأمير مه وقرّره في نيابة الشام ؛ وأخلع على الأمير منجك اليوسني ، وقرّره في أرغون شاه ، وقرّره في نيابة الشام ؛ وأخلع على الأمير منجك اليوسني ، وقرّره في الأستادارية العالية ، مضافا لما بيده من الوزارة .

وأخلع فى ذلك اليوم على جماعة كثيرة من الأمراء ، والمباشرين ، وقرّرهم فى مم الوظائف السنيّة ؛ ثم إنّه فرّق الإقطاعات على الماليك السلطانية ، وأرضى الجند بكل ما يمكن .

ثم إنّه عين الأمير أسنبنا المحمودى الساحدار ، بأنْ يتوجّه إلى البلاد الشامية ٢١ ببشارة ولايته على السلطنة ؛ وعيّن جماعة آخرين ببشارة ولايته إلى ثنر الإسكندرية ، ودمياط ، وغير ذلك من الثنور الإسلامية ؛ وأخذ في أسباب تدبير مُلُكه ، وعزل

<sup>(</sup>١٥) يومئذ: يوم مئذ.

مَن عزل ، ووَلَى مَن وَلَى ؟ وفيه يقول الشهاب بن أبى حَجلة من أبيات :

غدا سلطاننا ملك البرايا رعاه الله يعدل في الرعايا حواصل عدل والده حواها وأخرج من زواياها الخبايا فهلاً في التمادي والأيادي فقد حُزْتَ النهاية في العطايا ووجهك حاز كل الحسن طرًا فهل خلّفت خافك من بقايا

وفى هذه السنة ، أعنى عن سنة ثمان وأربعين وسبعائة ، فيها كانت وفاة الحافظ العلامة الشيخ شمس الدين محمد الذهبى ، المؤرّخ ، وكانت وفاته بدمشق ، واختُلِف فى وفاته، فِمن الناس مَن يقول إنّه توقى سنة أربع وأربعين وسبعائة، ومِن الناس مَن يقول إنّه توقى سنة ثمان وأربعين وسبعائة ، وكان من ثقاة المؤرّخين ، وكان صحيح النقل فيا رواه فى تاريخه ؛ وكان مولده سنة ثلاث وسبعين وستمائة ، فكانت مدة حيانه نحو خسة وسبعين سنة وأشهر ، وكان عالماً فاضاً ؟ وفيه يقول القائل :

الله مازات بالسمع أهواكم وما ذكرت أوصافكم قط إلا ملتُ من طربي وليس من عجب إنْ ملتُ نحوكم فالناس بالطبع قد مالوا إلى الذهبي وفي هذه السنة احترق بحر النيل احتراقا زائداً ، مما يلي بر مصر، حتى عز وجود الماء الذي كانت تنقله السقاءون من البحر ، وفيه يقول بدر الدين بن الصاحب

: ( ب ۱۰ )

لم تزل للوفاء يا نيل أهاً ولك الفضل فى الدفائر تملا الم تزل للوفاء يا نيل أهاً وهى ترجو مراجعاً منك بعلا الله منك دهراً وهى ترجو مراجعاً منك بعلا فلما جرى ذلك ، اتّفق رأى الأمراء على أنْ يسدّوا البحر ثما يلى برّ الجيزة ، فندبوا الأمير منجك اليوسفى ، وزير الديار المصرية ، بأنْ يتولّى أمر ذلك ؛ فأظهر فى المداركة الواعاً كثيرة من أبواب المظالم ، فأرمى على كل دُكّان بمصر والقاهرة لا

<sup>(</sup>١) وولى من ولى : وولا من ولا .

<sup>(</sup>٨٠٧) واختان في وفانه : انظر ماورد عن ذلك ، هنا فيما سبق ، س ٦ آ .

<sup>(</sup>۱۸) ترجو: ترجوا.

درهمين فضّة ؛ وبرزت المراسيم الشريفة إلى كاشف الشرقية ، بأنْ يرمى على كل نخلة في البلاد درها من الفضّة ؛ حتى قيل اجتمع في هذه الحركة. جملة من المال .

فأخذ منجك ذلك المال تحت يده ، واشترى به مراكب ، وأوسقها حجارة ٣ كبار ، وغرّق تلك الراكب فى البحر ، مما يلى بَرّ الجيزة ؛ وفى ذلك يقول الشيخ بدر الدين بن الصاحب فى المعنى :

يا أيه السلطان إن النيل عن مصر تنقل بعد طول جواد و فالله قد أوصى بحفظ الجاد فاحفظ لنا جريانه وجواده فالله قد أوصى بحفظ الجاد فعمل الأمير منجك جسرا ، من الجيزة إلى القياس ، وعمل جسرا آخر ، من الروضة إلى جزيرة أروى ؛ فأما الجسر الذي من الجيزة إلى القياس ، فكان طوله مائتان قصبة ، في عرض ثمان قصبات ، وارتفاعه أدبع قصبات ؛ وأما الجسر الذي من الروضة إلى جزيرة أروى ، فكان طوله مائة قصبة وثلاثين قصبة ؛ وأدى في البحر في أساس هذين الجسرين ، ألف مركب،موسوقة بالحجارة ؛ فقيل إنه أصرف على عمارة هذه الجسور أربعائة ألف دينار .

فلما زاد النيل، وبلغ اثنتي عشرة ذراعا، انقاب ذلك الجسر الذي صنعه منجك، من الجيزة إلى المقياس، ولم يفد من ذلك شيئًا.

قال إبراهيم بن دقماق في تاريخه: لما زاد النيل، هجم الماء على بولاق فسقط من دورها عدّة أماكن، من قوّة عزم الماء، لما أنحبس خلف الجسر؛ فلما جرى ذلك، تغيّر خاطر السلطان، والأمراء، على الأمير منجك بسبب ذلك ( ١٦ آ ) المال الذي أصرفه على تلك الجسور، ولم يفد من ذلك شيئاً.

<sup>(</sup>٧) الجار: الجارى.

<sup>(</sup>٨) جسرا: جسر،

<sup>(</sup>١٠) مائتان قسبة : كذا في الأصل .

<sup>(</sup>٥١ و ١٩) يفد: يفذ.

<sup>(</sup>١٩) تلك الجسور : ذلك الجسور .

## ثم دخلت سنة تسع وأربعين وسبعائة

فيها ، فى شهر صفر ، توقى الريس الطبيب شمس الدين محمد بن الأكفانى ، وكان علامة فى الطبّ ؛ وهو الذي هجاه المعار ، بقوله :

لابن الأكفائى طبّ أسأل الله السلامة ما له قط مريض قام إلا للقيامــة وقال آخر:

لنا طبیب لم یزل طبّه یستجاب الدا ایل طالبه ما فیه من عیب سوی أنّه مسهّله صعب علی شاربه

قيل إنّ هذين البيتين قيلا فى الريّس تاج الدين التبريزى . \_ وفيها توفّى الريّس الطبيب شمس الدين مجمد بن صفير ، وكان علامة فى الطب . \_ وفيها توفيت خوند طفاى ، زوجة الملك الناصر محمد بن قلاون .

وفى هذه السنة وقع الطاعون بالديار المصرية ، وعمّ سائر البلاد ، وكان فنساء عظيما جدًّا . ــ وقد وقع فى هذه السنة الفناء والغلاء ، بسبب الشراق ، الذى وقع محمر ، من خسّة النيل فى هذه السنة ؛ وقاست الناس فيها شدائد عظيمة ؛ وتوفى مها جماعة كثيرة من الأعيان ، يأتى الكلام على ذلك فى مواضعه .

وفيها أخلع السلطان على الأمير جبنا ، وقرّره فى نيابة طراباس ؛ وأخلع على ٢١ الأمير أحمد، شاد الشربخاناة ، وقرّره فى نيابة صند ؛ ونقل جماعة كثيرة من الأمراء إلى نيابات بالبلاد الشامية .

14

٠ الا : الله .

<sup>(</sup>٣) أموالهم التي : أموالها الذي .

<sup>(</sup>١٣) قبلا: قيلت.

وفي أوائل هذه السنة ، كانت وفاة الإمام العالم العلامة ، الشيخ زين الدين عمر ابن مظافر بن الوردى المعرّى الكندى الشافعي ، رحمة الله عليه ، وكان من أعيان علماء الشافية ؛ وكان عالما فاضلا ، نحويًا ، فقيها ، ( ١٦ ب ) ناظما ، ناثرا ، شاعرا ٣ ماهرا ؛ وهو مؤلَّف كتاب البهجة في النحو ، وله عدَّة تآ ليف في عاوم جايلة ؛ وكان ولى قضاء الشانعية بدمشق في أواخر عمره ؟ وفيه يقول الصلاح الصفدي :

> ياً سائلًا عمن غدا فضله مشتهرا في القرب والبعد الناس زهر نامت في الثرى وما نرى أذكى من الوردى

قال الشيخ شمس الدين الذهبي: كان الشيخ زين الدين بن الوردي في مبتدأ عمره ضيَّق العيشة ، رثَّ الهيئة ، فكان يزدريه من يراه، فدخل الشام وهو على تلك الهيئة، وأتى إلى مجلس القاضي نجم الدين بن صصرى ، فجلس مع الشهود ، فاستخفّت به الشهود وأجاسوه في طرف المجاس ، فحضر في ذلك اليوم مبايهــــة بمشترى كرم في أرض بنوطة دمشق ، فقال بعض الشهود : اعطوا المعرّ ى يكتب هذه المبايعة ، وذلك على سبيل الاستهزاء به ، فأخذ الشيخ زين الدين الورقة ، ومسك القلم بيده ، وقال : أكتب لكم هذه المبايعة نظما أو نثرا؟ فتزايد استهزاؤهم به ، فقالوا له : بل أكتبها لنا نظماً ، فأقام ساعة يسيرة وهو يكتب ، ثم عرض علمهم ماكتبه ، فإذا هو قوله :

> من مالك بن أحمد بن الأزرق كادها قد عرفا من جلق فباعه قطعة أرض واقعة بكورة الغوطة وهي جامعة أشجارها مختاف الأجناس والأرض في البيع مع النراس وذرع هذه الأرض بالذراع عشرون في الطول بلا نزاع وهو ذراع باليد المتبرة وحايز الروى حَدّ المشرق والنرب ملك عامر بن جهيل

14

41

باسم إله الخلق هذا ما اشترى محمد بن يونس بن سنقرا وذرعها في العرض أيضا عشرة وحدّها من قبلة ملّك التقي ومن شمال مَلك أولاد على

<sup>(</sup>۱۰) صصری: صبر صری.

بأنتبا قطعة بنت الرومى وهذه تعرف من قديم تَمُّ شراءً قاطعاً مرعيّاً بيءا صحيحا لازما شرعيا وازِنَة جيندة مبيضة بثمن مبانمه مرن فشّة ألفان منها النصف ألف كاملة (١١٧) جارية لاناس في المعاملة فقبض القطعة منه وجرى وسلم الأرض إلى من اشترى طوعا فما لأحد تعلَّق بينهما بالبدن التنرق فيه على بائهــــه المذكور تم ضمان الدَّرك المشهور رابع عشر رمضان الأشرفي وأشهدا عليهما بذاك في من بعد خمسة تلمها الهجرة من عام سبعائة وعشرة والحمد لله ودلَّى ربَّى على النبيِّ وآله والصحب يشهد بالمضمون من هذا عمر ابن المظفر المعرى إذ حضر

۱۲ فلما انتهى الشيخ من كتابة هذه المبايعة ، وقرأها على الشهود الذين فى المجلس ، فلما سمعوا منه ذلك ، قاموا على أقدامهم ، وقبّاوا رأسه ، واعتذروا له بالتقصير في حقّه ، واعترفوا له بالفضيلة عليهم .

۱۵ ثم إنّ الشيخ قال لبعض الشهود الذين في المجلس: «سدّ في هذه الورقة بخطّك»، فقال له: « والله يا سيدى أنا ما أحسن النظم، فمن فضل الشيخ يسدّ عتى بخطّه »، فقال له: « ما اسهك » ؟ قال: « أحمد بن رسول » ، فكتب الشيخ عن لسانه ، مها وهو يقول: « قد حضر العقد الصحيح أحمد بن رسول، وبذاك يشهد » ؛ انتهى ذلك مهم إنّ الشيخ زين الدين بن الوردى اشتهر فضله بين الناس ، وساعدته الأفداد حتى ولى قضاء دمشق ، فأقام مدّة في ولايته قضاء دمشق ، حتى ملّ من ذلك وأنشأ يقول:

ولولا أننى أرجـــو خلاصى من الأحكام كنت قتلت نفسى تقضى العمر في شكوى ودعوى وإنكار وإقرار وحبس

<sup>(</sup>۱۲وه۱) الدين : الدى .

<sup>(</sup>۲۲) أرجو: أرجوا.

فلما انفصل عن القضاء ، أنشأ وهو يقول:

خامت ثوب القضاء طوعا ولم أكن فيه بالظاوم إنْ ذال جاه القضاء عنى كان لى الجهاه بالعاوم م إنْ ذال جاه القضاء عنى كان لى الجهاه بالعاوم م ولما توقيت ذوجته بالشام، أنشأ يقول:

إذا ما زوجة الإنسان مانت فما بقيت لمسكنه سكينة وكيف يطيعه نظم ونثر ولا بيت لديه ولا قرينة (١٧ ب) ومن شعره اللطيف ما قاله من فنّ دو بيت ، موريا باسْمِه في ماء سائبة ، وهو قوله :

الدين أبو الخطاب عبد العزير الحلّى ، وكان من فحول الشعرا، ، وله شعر جيّد ، غير ١٥٠ أنّه كان غير ماهر فى فن التورية ، وكانت من غير مذهبه ، وكان يرضى فى نظمه بالشعر الساذج ، ولم يتعرّض إلى التورية فى شعره ، والدليل على ذلك ما قاله الشيخ جلال الدين بن خطيب داريا ، مداعبة فى حقّ الصفى الحلّى ، وهو قوله :

تَعَنَّحَتَ ديوان الصَّنَى فَلَمُ أَجِدَ لَديهِ مِن السَّحَرِ الحَلالِ مُرامَى فَلَمَ لَعَلَى فَهُو حَرامَى فَلَتَ لَقَالِي دُونَكُ ابن نَبَانَةً وَلا تَصَحَبُ الحَلَّى فَهُو حَرامَى

فالشيخ جلال الدين أراد بالسحر الحلال ، الذي ماوجده في ديوان الصنيّ الحتّي، مم عن التورية في شعره ، بخلاف ابن نباتة ؛ ومن لطائف شعر الصنيّ الحتّي قوله :

غارت وقد قلت لسواكها أراك نجنى ريقها يا أراك أواك قالت قالت منها سواك وفاز بالترشاف منها سواك ومن مخترعاته قوله:

قيل شأن العقيق أن يبطل الـ سيحر بتختيمه لسرّ حقيقي

<sup>(</sup>٨) قوله : يقول .

<sup>(</sup>١٧) ابن نبانة : ابن تبانة .

نأرى مقلتيك تننث سحرا وعلى فيك خاتم من عقيق وقوله من باب الحكمة:

من شاء يملك حفظ صحة جسمه ويفوز طول حياته بدوامها فليجمان غداءه من آربع لايقبل التغيير في أقسامها من لحم ساعته وخبر نهاره وطعام ليلته وقهوة عامها وقد داعبه ابن نبانة بقوله:

أوقعنى ودّى مـــع هاجر يبخِل بالدرج وبالوصل ( ١٨ آ ) والله لا غدرت من بعدها ولا جعات الودّ في حِلّ ·

وفى هذه السنة ، وهى سنة تسع وأربعين وسبعائة ، فيها توقى الشيخ إبراهيم المعار ، وكان من فحول الشعراء ، وله شعر جيّد ؛ وكان قاضى القضاة شمهاب الدين ابن حجر ، رحمة الله عليه ، يتول : « المعار أبياته كلما عامرة بمحاسن التورية ، وكان

۱ من نوسانها »؟ ثمن شعره الرقيق ، ما جمع بين الاقتباس والتورية ، وهو قوله : .
 کم عاشق أحرقته نار النرام فنادى
 لهنت إن عدت أهوى لعنة ثمود أو عاد

ولما توتى المعار ، رثاه الشيخ برهان الدين القيراطى ، وهو قوله :

مذ عمّر المِمْار دار البلا رمى بيوت النظم بالنقضِ

فياله من شاعر ميّت بكت عليه طوبة الأرض

۱۸ وفی هذه السنة توقی أیضا الشیخ شمس الدین محمد بن أحمد الدمشقی ثم المصری > الشهیر بابن اللبان ، و کان من أعیان عاماء الشافعیة ، ولد بدمشق ، ثم قدم إلی مصر > ومات بها ، و کان له شعر جید ، ثمن ذلك قوله :

الم أهديت ماء وقات هديد ماء خدلف للارتشاف فعند عينى رأيت ماء بلا خلاف وفي شهر رمضان تزايد أمر الطاعون بالديار المصرية ، وهيجم جملة واحدة، وعظم (١٧) فياله من شاعر مين : كنب إلىجانبها والأصل على الهامش: طوبي له من شاعر مين.

أمره جدًا، حتى صار يخرج من القاهرة فى كل يوم نحو عشرين ألف جنازة؛ وقد ضبط فى مدّة شهر شعبان نحوا من تسعائة فى مدّة شهر شعبان نحوا من تسعائة ألف إنسان ، من رجال ونساء ، وكمار وصفار ، وجوار وعبيد ، ولم يسمع بمثل هذا ما الطاعون فيا تقدّم من الطواعين المشهورة فى صدر الإسلام .

وتوقى فى هذا ( ١٨ ب ) الطاءون الشيخ الصالح، العابد الزاهد، الشيخ عبد الله محد بن سليان المنوفى المفربي ، المالكي المذهب، وكان من كبار الأوليا،، وله كرامات خارقة ، ودفن بالصحرا، ، بالقرب من تربة الأشرف قايتباى ، وصار قبره يزار فى كل يوم سبت إلى الآن .

قال الشيخ شمس الدين محمد الذهبي فى تاريخه: نقل المدائني، أنّ الطواعين المشهورة . و فى صدر الإسلام خمسة ، وهى : طاعون شيرويه ، كان بالمدائن ببلاد الفرس، فى حياة رسول الله ، صلّى الله عليه وسلّم .

وطاعون عمواس ، كان فى زمن عمر بن الخطاب ، رضى الله عنه ، كان بالشام ١٧ سنة سبع عشرة من الهجرة ؛ وإنما سمّى طاعون عمواس ، لأن كان مبدأه من قرية بين الرملة والقدس ، تسمّى عمواس ، وهى بلدة صغيرة ، ظهر منها الطاعون، ثم انتشر إلى الشام ، فنسب إليها ، وسمّى طاعون عمواس .

وتوقی فی هذا الطاعون جماعة من الصحابة منهم: أبو عبیدة بن الجراح، ومعاذ ابن جبل، وشرحبیل بن حسنة، ویزید بن أبی سنیان، أخو معاویة، والحارث ابن هشام، أخو أبی جهل، وأبو جندل، وسهیل بن عمرو، وهو والد أبی جندل، هفولاً توقواً فی طاعون عمواس، ومات فیه من الناس ما لا یحصی عددهم.

ثم وقع الطاعون بالكوفة ، سنة تسع وأربعين من الهيجرة ، فلما وقع الطاعون بالكوفة ، خرج المغيرة بن شعبة من الكوفة فارًا من الطاعون ، من الكوفة ، خرج المغيرة بن شعبة من الكوفة فارًا من الطاعون ، ومات عقيب ذلك ؛ ومات من الكوفة ، رجع إليها وأقام بها مدّة يسيرة ، وطعن ، ومات عقيب ذلك ؛ ومات به من الناس نحو ألف ألف وسمائة ألف وخمسون ألف إنسان ، وكان يسمّى هدذا

<sup>(</sup>۱۰) وهي : وهم .

الطاعون « طاعون الأشراف » لكثرة مَن مات فيه من أشراف الناس .

ووقع الطاعون بالبصرة، سنة سبع وستين من الهجرة، وهو المسمّى «بالجارف»، وقع في زمن عبد الله بن الزبير ، وإنما سمّى بالجارف ، لأنّه صار يجرف الناس ، كما يجرف السيل في الأرض ، حتى قيل ، مات في يوم واحد من أهل البصرة ، سبعون ألفا ، ومات في اليوم الثانى ، أحد وسبعون ألفا ، ومات في اليوم ( ١٩ آ ) الثالث سبعون ألفا ، وفي اليوم الرابع ، لم يحت فيه من الناس إلا القليل ، فسبحان القادد على كل شيء .

قال الواقدى : مات فى هـــذا الطاعون لأنس بن مالك ، رضى الله عنه ، ثلاثة وثمانون ولداً فى ثلاثة أيام ، وكان قوّة عمل هذا الطاعون فى فمهر رمضان ؟ وفى رواية أن أنس بن مالك ، رضى الله عنه ، رزق من صلبه مائة وأربعة وعشرين ولداً .

قال ابن أبى الدنيا: لما تزايد أمر الطاعون الجارف ، عجز الناس عن دفن موتاهم، ١٠ فكانت الوحوش تدخل إلى البيوت ، وتأكل من لحوم الموتى ، فكانت الناس يسدّوا على الأموات باب الدور ، حتى لا تدخل إليهم الوحوش .

قال أحمد بن عصام : حد ثنى معدى عن رجل يكنى أبا الفضل ، وكان قد أدرك هذا الطاعون ، قال: كنا نطوف فى القبائل وندفن الموتى ؟ فلما كثر الموت كنا ندخل الدار فنرى قد مات أهلها جميعاً، فنسد عليهم باب الدار، فدخلنا دارا فلم نجد فيها أحداً من الأحياء ، فسددنا عليهم باب الدار ، فلما ارتفع الطاعون جئنا إلى دار ففتحنا سدة الباب ، فلم نجد فيه أحداً من الأحياء ، وإذا نحن بغلام فى وسط الدار ملقى على قفاه، عمره نحو شهر ، أو أكثر من ذلك ، فوقفنا نتعجب من أمره ، وإذا نحن بكلبة قسد دخلت من شق حائط فى الدار ، فجمات ترضع ذلك الغلام ، والغلام يألف إليها ويمص من ثديها ؟ قال معدى : فانتشى ذلك الغلام ، وكبر ، وطاعت لحيته ، ورأيته يمشى فى جامع البصرة ، والناس تتحدث فى أمره .

<sup>(</sup>١٣) يسدوا: كذا في الأصل.

<sup>(</sup>٢١ و١٨) أحدا: أحد.

<sup>(</sup> تاریخ ابن إیاس ج ۱ ف ۱ – ۳٤ )

ثم وقـع الطاعون بالبصرة ، سنة سبع وثمانين من الهجرة ، وكان يسمّى «طاعون الفتيات » لكثرة من مات فيه من البنات العذارى الفتيات ؛ قال ابن أبي الدنيا عن أم بكراوى ، إنها قالت : « خرجنا هاربين من طاعون الفتيات ، فنزلنا بالقرب من قرية تسمّى سنام ، ونزل إلى جانبنا رجل من العرب ، ومعه عشرة من الأولاد ، فلم تحض عليه إلا أيام يسيرة ، حتى ماتوا ( ١٩ ب ) بنوه جميعاً ، فكان يجلس بين قبورهم ويقول :

بنفسى فتية هاكوا جميعاً برابية مجاورة سناما أقول إذا ذكرت العهد منهم بنفسى تلك أياما كراما فلم أر مثلهم هاكوا جميعا ولم أر مثل هذا العام عاماً وفهذه الطواعين الخمسة المشهورة التي وقعت في صدر الإسلام ؟ وأما هذا الطاعون الذي وقع في دولة الساطان حسن ، سنة تسع وأربه بن وسبعائة ، فلم يسمع بمثله فيا تقدّم من الطواعين المشهورة ، فإنّه عمّ سائر البلاد قاطبة ، حتى دخل مكّة المشرّفة ، ٢٠ وهذا لم يعهد قط ، ولا سمع بأنْ دخل مكّة طاعون .

وكان قوة عمل هذا الطاعون فى بلاد الفرنج ؟ وأقام دائرا فى البلاد بحو سبع ما سنين ، حتى عز ت جميع البضائع ، لقلة الجالب من البلاد ؛ وبلغ ثمن الراوية الماء اثنى عشر درها ، بسبب موت الجال ؛ وبلغ طحين الأردب القمح خمسة عشر درها ؛ ولم يزرع من أراضى مصر فى تلك السنة إلا القليل ، بسبب موت الفلاحين ، وعدم من يزرع الأراضى ؛ فوقع الفلاء بمصر ، حتى أبيع كل ويبة قمح بما ثنى درهم ، وكادت مصر أن تخرب فى تلك السنة من الفلاء والفنا .

وقد وقد الطعن أيضا فى القطط والكلاب والوحوش ، ولقد رئيت أشياء ٢١ كثيرة من الوحوش ، وهى مطروحة فى البرارى ، وتحت إبطها الطواعين ؟ وكذلك الخيول والجمال والحمير ، وسائر الحيوان ، حتى الطيور ، كالنعام وما أشبه ذلك .

<sup>(</sup>١٠) التي : الذي.

فلما تزايد أمر الطاعون بالديار المصرية، وخرج عن الحدّ ، أشارت العلماء أنّ الناس تخرج قاطبة إلى الصحراء ، تحت الجبل الأحمر ، وينعلوا كما ينعلون في الاستسقاء ؟ فخرجت الناس قاطبة ، واجتمعوا تحت الجبل الأحمر ، وضجّوا إلى الله تعالى بالدعاء ، أنْ يرفع عنهم الطاعون .

ثم إنّ شيخ الإسلام سراج الدين ( ٢٠ آ ) عمر الباةيني ، خرج وهو مائيي على أقدامه ، من بيته الذي في حارة بهاء الدين ، والناس حوله يذكرون ، حتى أتى إلى الجامع الأزهر ، وكان ذلك يوم الجمعة ، فخطب بالناس خطبة بلينة ، وأمرهم بالتوبة من ذنوبهم ، وابتهل الناس إلى الله تعالى بالدعاء ؛ فلما رجعوا من الجامع، وأصبحوا ، ترايد أمر الطاعون وفشي في القاهرة ، حتى جاوز الحدّ في ذلك .

ومما رُوِىَ فى بعض الأخبار عن النبى ، صلّى الله عليه وسلّم ، أنّه لم يثبت عنه أنّه دَعاً برفع الطاعون عن أمّته ، بل ثبت أنّه دَعاً به وطابه لأمّته ، وكأن إذا بعث جيشا إلى الشام ، قال : « اللّهم ارزقهم الشهادة طعناً وطاعونا » .

وقد تمسك بعض العلماء بقول الإمام الرافعي، والإمام النواوى: « إنّ القنوت يشرع في سائر العلوات عند نزول نازلة تقسع » ؛ وقد تمسّك جماعة من العلماء بالدعاء برفع الوباء ، ولكن الطاعون أخص من الوباء ، فلهذا شرع الدعاء برفع الوباء ، دون الطاعون .

وقيل إنَّ معاذ بن جبل ، رضى الله عنه ، امتنع من الدعا، فى طاعون عمواس ، الله عنه ، الله عنه ، الدعاء جائزا برفعه ، أا امتنع من الدعاء برفعه معاذ بن جبل ، رضى الله عنه ، الله ع

وقد أوردت عدّة مقاطيع ، بما قالته الشعراء في أمر الطاعون ، فمن ذلك قول ٢ الصلاح الصفدى :

لما افترست معابى يا عام تسع أربعينا ماكنت والله تسما، بلكنت سبعاً يقينا وقوله:

دارت من الطاعون كأس الننا فالنفس من سكرته طافحة

Y É

قد خالف الشرع وأحكامه لأنه يثبت بالرأمحـــة وقوله أيضًا : فى زمان طاعونه مستطير لا تثق بالحياة طرفة عـــــين ٣ والبرايا لها فراش تطير فكأن القبور شعلة شمع وقال الشيخ زين الدين بن الوردى: وفاقا لما قال الأطباء يا خِلَّى ٦ يقولون فيم الخلّ في زمن الوَبَا يقول نعم أسطو وأنفك في الخلّ (۲۰) فإنْ قاتُ للطاعون تسطوعلى الورى وقال إبراهيم العمار : نقدت نيه الأحبَّة تُبيِّح الطاعون داءً ٩ كل إنسان بحَبّه بيعت الأنفس فيه ومن مجونه قوله : ويك أما نخش هذه الكتبة قلت ان بالحشيش مشتغل 14 فقال إنّى أعيش بالكبّة فالناس مانوا بكتبة ظهرت وقوله أيضا: هذا أوان الوت ما فانا يا طالبا للموت قم واغتنم ۱ ه ومات من لَا عمره مانا قد رخص الموت على أهله وقال آخر: نُرَاءُ بذكر الموت ساعَة ذكره ونَمرض للدنيا فناءو ونلعب 11 ونحن بنو الدُّنيا[ما] خُلقنا لنيرها وما كنتُ منه فهو شيء محبب وقال آخر :

: رُّـُوَّعنا الحنائز مقبلات وناهو حين تذهب مُديرات

11

<sup>(</sup>٧) تسعلو : تُسعلوا . || أسعلو : أسعلوا . ||| الحال : الخلي .

<sup>(</sup>۱۸) فنابو : فنابوا .

<sup>(</sup>١٩) بنو : بنوا . || [ ما ] : تنقس في الأصل .

<sup>(</sup>۲۱) ونلهو: ونابوا.

كروعة جَهْمة الهار سبع فلمَّا غَابَ عادَتُ راتعات مُم دخلت سنة خمسين وسبعائة

فيها توقى القساضى شهاب الدين بن فضل الله العمرى ، كاتب السرّ الشّريف بالديار المصرية ، وكان عالما فاضلا ، بارعا فى صنعة الإنشاء ، وله فى ذلك المستنفات الجليلة ، والعبارة اللطيفة فى الإنشاء ، وصار العمل على ما وضعه فى صنعة الإنشاء إلى الآن عند الموقّمين ؛ وقد رثى نفسه قبل أنْ يموت بهذين البيتين ، وجدت مكتوبة فى ورقة فى دواته ، بخطّ يده ، وهو قوله :

تُلتُ لأقلامى اكتبى وانطقى نتالت الأقلام واسوءتاه وشَقَّت الألسنَ من حزنها وَوَلُولَت واسود وجه الدواة

وكان ناظ ناثراً ، وله خَطَّ جَيِّد ، عالى الطبقة ؛ ولما توقى القاضى شهاب الدين ، أخلع السلطانُ على ولده القاضى بدر الدين محمد ، ( ٢١ آ ) وقر ره فى كتابة السر ، وصاحب ديوان الإنشاء الشريف ، عوضاً عن أبيه ، بحكم وفاته .

ونيها تُوقّ قاضى القضاة الحننى علاء الدين التركانى ؟ فلما توقّى أُخام السلطات على ولده جمال الدين عبد الله ، وقرَّره قاضى قضاة الحنفية ، عوضًا عن أبيه .

الله وفيها تُوتَى قاضى القضاة المالكي تَقِيّ الدين محمد بن أبى بكر بن الأخناى ، وكانت وفاته في جادى الآخرة من هذه السّنة ؛ فلما مات أخلع السلطان على القاضى بدر الدين ابن عبدالنصير السنجارى، وقرّره قاضى قضاة المالكية ، عوضًا عن الأخناى . \_ وفيها توقى الرهونى ، وكان من أعيان علماء المالكية .

وفيها عزل السلطان الأمير منجك ، من الوزارة ؛ وأخلع على الصاحب علم الدين عبد الله بن أحمد بن زنبور الدميرى القبطى ، وقر ره فى الوزارة ، عوضاً عن منجك اليوسنى ؛ فَعَظُمُ أمر الصاحب علم الدين فى هذه الأيام ، واجتمع فيه من الوظائف السنية : وزارة الديار المصرية ، ونظارة الجيوش المنصورة، ونظارة الخواص الشرينة ، وغير ذلك من الوظائف ؛ فصار له بمصر حرمة وافرة ، وكلة نافذة ، حتى قال فيه

(١٠) عالى : عاليا .

الأديب أحمد سُمكيّة الشاعر:

هدا ابن زنبور الصاحب في الناس ما أكثر سُمّه يا من درى زنبور إيش كان زنبور أبوه وَلَّا أُمّه وفيها وردت الأخبار من دمشق بأنّ أرغون شاه ، نائب الشَّام ، قد تُتل نحت الليل ؟ وكان سبب ذلك أنّ الأمير جبنا ، نائب طَرابلس ، دَخَل دمشق ، وصحبته جماعة من عسكر طرابلس ، وكان أرغون شاه ، نائب الشّام ، مقيا بالقصر الأباق ، الذى في ميدان دمشق ، فدخل عليه الأمسير جبنا ، نائب طرابلس ، فوجده نائما ، فيجم عليه وقيده ، وستجَنَه بقلمة دمشق .

فلما طلع النهار ، طلب الأمير جبنا قضاة دمشق ، والأمراء ، فلما حضروا أخرج ٩ لهم مرسوم السلطان بالقبض على أرغون شاه ، نائب الشّام ، فعند ذلك سكن ماكان من الاضطراب بين الناس بدمشق ، وظنّوا أنّ ذلك ( ٢١ ب ) سحيح؛ ثم إنّ الأمير جبنا احتاط على موجود أرغون شاه جميعه .

فلما كانت ليلة الجمعة رابع عشرين رجب ، شاعت الأخباد بمصر ، أنّ أدغون شاه ، نائب الشام ، وجد مذبوحاً ، وهو في السجن ، ولا يُمْلم مَن ذبحه ؛ فأحضر الأمير جبنا القضاة ، والأمراء ، وكتب الأمير جبنا صفة محضر ، بأنّ أدغون شاه ، والدب الشام ، وجد مذبوحاً في السجن ، ولا يُعلم مَن ذبحه .

ثم فشا الكلام بين أهْل دمشق، بأنْ هذا كاه من فمل الأمير جبنا، فكثر الكلام في حقّ الأمير جبنا، فكثر الكلام في حقّ الأمير جبنا بذلك؛ فتعصّب لثأر أرغون شاه جماعة من عسكر دمشق، وحاربوا الأمير جبنا فانكسر، وهرب، وتوجَّة إلى نحو المزَّة، وهي من ضياع دمشق، فأقام بها أياما، ثم توجَّه إلى طرابلس.

<sup>(</sup>٣) يامن . . . أمه : يلاحظ الأسلوب العامى في هذا البيت .

<sup>(</sup>٧) نائماً : نائم .

<sup>(</sup>۱۵) عضر: عضرا.

<sup>(</sup>۱۷) فشا : فشي .

فلما جَرَى ذلك ، أرسلوا أهل دمشق ، وكانبوا السلطان بما وقع من أمر أرغون أ شاه ، نائب الشَّام ؟ فلمّا وصل الخبر إلى السلطان ، أنكر ذلك ، وحلف على مصحف مريف بحضرة الأمراء ، أنَّه لم يكن له علم بذلك ، ولا كاتب جبغا بقتل أرغون شاه ، نائب الشام ؟ ثم برزت المراسيم الشريفة إلى أمراء دمشق، بأن يتوجّهوا إلى طرابلس، و يحاربوا جبغا نائبها .

ت فلما وصلت مراسيم السلطان إلى أمراء دمشق ، بأنُ تخرج إلى جبنا ، وتحادبه ، فرج إليه عسكر دمشق قاطبة ، وتوجّهوا إلى نحوطرابلس، وحاربوا جبنا، فانكسر، وهرب ، فقبضوا عليه ، وأتوا به إلى الشام ، وهو أسير ؛ فكان يوم دخوله إلى الشام من الأيام المشهودة .

وكان فى مراسيم السلطان ، التى وردت من مصر ، بأن : « إذا ظفرتم بجبنا ، اشنتوه على باب قلعة دمشق » ؛ فلما ظفروا به ، شنتوه على باب قلعة دمشق ، وأقام معلّقا ثلاثة أيام ، لم يدفن ، ثم بعد ذلك أنزلوه ودفنوه، وخمدت هذه النتنة من دمشق، بعد ما كانت أهل الشام نسبوا قتلة ( ٢٢ آ ) الأمير أرغون شاه إلى السلطان ، ولاموه على ذلك ، فظهرت براءة السلطان فى ذلك .

ثهم دخلت سنة إحدى وخمسين وسبعائة

فيها وردت الأخبار من البيرة، بأنّ التتار هجموا على مدينة سنجار، وماكوها، فلم تحقق السلطان ذلك ، عين لهم تجريدة ؛ فلم وصل العسكر إلى سنجار ، حاصروا من بها من التتار ، فلما رأوا التتار عين الغلب ، طلبوا الأمان من العسكر ، فأرسل لهم الباش بالأمان ، فسلموا له المدينة ، وملكها عسكر السلطان ، ورجع إلى القاهرة مع السلامة .

وفيها وقع حريق بخطّ البندقانيّين، وكان حريقا عظيما ، حتى ركب الأميرشيخوا، وماليكه ، والأمير بيبنا أروس ، نائب السلطنة ، وتوجّهوا إلى البندقانيّين بسبب

<sup>(</sup>۱۰) التي: الذي .

<sup>(</sup>۱۳) ولاموه : ولامومه .

ذلك الحريق ؛ فعمات النار فى البيوت ، فاحترق فى تلك الليلة نحو ألف دار ، وأعيى الناس خمود تلك النار ، فإنّها كانت ليلة شديدة الرياح العواصف ، فعماتُ النار فى البيوت ، واشتدّ الأمر حِدًّا .

وفيها توجّه الأمير طاز ، الدوادار ، إلى الحجاز ، وكان أمير ركب المحمل ؛ فلما وصل إلى مكّة ، وصعد الجبل ، وقع بينه وبين الملك المجاهد ، صاحب اليمن ، وكان حجّ فى تلك السنة ، فتحاربا وها بجبل عرفات ، فانكسر الملك المجاهد ، صاحب اليمن ، وأُسِر ، ووُضِم فى الحديد ، وخرج به من مكّة ، وأُتى به إلى القاهرة ، لما تقضيه به الآراء الشريفة .

وفى هذه السّنة ، جمع السُّلطان الأمراء ، وأحضر القضاة الأربعة ، ورشّد نفسه ، • وثبت رشّده فى ذلك ، وثبت رشّده فى ذلك ، وستعذر الأوصية من الأمراء ، فأعذروا له فى ذلك ، وستّموا إليه أمور الماكة .

فلما ثبت رشده ، أقام بعد ذلك مدّة يسيرة، وقبض على جماعة من الأمراء، منهم : ١٧ الأمير بيبنا أروس ، والأمير منجك اليوسني ، وجماعة آخرين من الأمراء ؛ فقيّدهم ، وأرساهم إلى السجن بثنر الإسكندرية، وهذا أول تصرّفه في أمور (٢٢ب) المملكة .

ومن الحوادث فى هذه السنة ، أنّ السلطان أبطل ما أحدثه النساء من لبس ١٥ القمصان الواسعة ، والأكام الكبار ، وأمر بإبطال ما أحدثوه أيضاً من الأزر الحرير الملوّن ، والأخفاف الزركش ، وأمر بإشهار المناذاة فى مصر ، والقاهرة ، بإبطال ذلك جميعه ، فرجعن النّساء عن ذلك من يومئذ .

# ثم دخلت سنة اثنتين وخمسين وسبمائة

فيها وردت الأخبار بوفاة أبى الحسن على بن أبى سعيد ، صاحب فاس ، من بلاد النرب ، وكان من أعيان ماوك النرب ، وله شهرة طائلة .

41

<sup>(</sup>١) وأعبى : وأعيا .

<sup>(</sup>١٠) الأوصية : يعنى جمع وصى .

<sup>(</sup>۲۰) فاس : فارس .

وفيها عاد الأمير طاز ، أمير ركب المحمل ، وقد عاد من الحجاز ؛ فلما طلع إلى القامة ، عرض على السلطان الملك المجاهد ، صاحب اليمن ، فلما مثل بين يدى السلطان ، أمر بنزع قيوده ، وأطاقة ، ورسم له بالعود إلى بلاده ؛ ثم إنّ السلطان أرسل معه الأمير قشتمر المنصورى ، أحد الأمراء العشرات ، ليوصله إلى مكة .

وكان الملك المجاهد لما أفرج عنه السلطان ، أهدى إلى السلطان هدية حَفِلة ، من عوار ، ومن عبيد ، ومن أزر ، ومن شاشات ، ومِن صينى ، ومن عـــود ، ومن حَصَى لبان ، وغير ذلك من التحف ، وقيل ، وأهدى إليه جملة مال .

فلما خرج من مصر، ووصل إلى الينبع، وثب هناك، ومَنْ معه من جماعته على الأمير قشتمر، الذى خرج سحبته، وأراد قتله؛ فلما جرى ذلك، قبض أمير الينبع على الملك المجاهد، ووضعه في الحديد، وسلّمه إلى الأمير قشتمر، فرجع به إلى القاهرة؛ فلما علم السلطان بذلك تغيّر خاطره على الملك المجاعد، وأرسله وهـو مقيّد إلى ثغر الإسكندرية، واحتاط على موجوده.

وفى هذه السنة تزايدت المظالم بالديار المصرية ، وسبب ذلك : أنّ شخصا من الأراذل ، يقال له الفار ، وكان أصله مكّاسا ، ثم بقى من رُسُل الديوان المفرد ، ثم صار يتقرّب إلى السلطان بأذى ( ٢٣ آ ) الناس قاطبة ، فحظى عنده بسبب ذلك ، وصار من خواصّه، فأحدث من المظالم ما لا أحدثه هناد فى زمانه ، فكثر الدعاء على السلطان بسبب ذلك ، وتنيّرت خواطر الأمراء عليه .

السلطان ، ولبسوا آلة الحرب ، وطاءوا إلى الرملة ، ووقفوا بسوق الخيل ؛ وكان رأس الفتنة الأمير طاز المنصورى ، والأمير بيبنا الشمسى ، والأمير بينرا الناصرى .

غطم الأمير طاز، ومعه جماعة من الأمراء، والعسكر، فما كوا باب الساسلة،
 ثم طاءوا إلى القاءة، وهم راكبون، إلى الحوش، ثم إنهم دخاوا إلى الدهيشة، وقبضوا على الملك الناصر حسن، فلما قبضوا عليه، أدخاوه إلى دور الحرم، ووكاوا به جماعة من الخدّام.

فكانت مدّة سلطنته هذه الأولى ، ثلاث سنين وتسعة أشهر وأيام ؛ ثم يعود إلى السلطنة ثانيا ، كما سيأتى ذكر ذلك فى موضعه؛ فلما خُلع الناصر حُسن من السلطنة، تولّى مِنْ بعده أخوه سيدى صالح ، انتهى ذلك على سبيل الاختصار .

# ذكر سلطنة الملك الصالح صلاح الدين صالح ابن الملك الناصر محمد ابن الملك المنصور قلاون

وهو العشرون من ماوك الترك وأولادهم بالديار المصرية ؟ وهو الثامن عمن ولى السلطنة من أولاد اللك الناصر محمد بن قلاون .

بويع بالسلطنة بعد خلع أخيه الملك الناصر حسن ، يوم الاثنين ثامن عشر جمادى • الآخرة سنة اثنتين وخمسين وسبعائة ؛ وكان مولده بقاعة الجبل فى أوائل ربيع الأول سنة ثمان وثلاثين وسبعائة ، وكانت أمّه تسمّى خوند قطاو ملك ، بنت ملك الأمراء تنكز الحساى ، نائب الشام .

وكان يمن تعمّب لسلطنة سيدى مالح ، الأمير طاز ، دون إخوته ، فطلبه من دور الحَرم ؛ ( ٢٣ ب ) فلم حضر، أرساوا خلف أمير المؤمنين ، والقضاة الأربة، وحضر سائر أعيان الأمراء ، وبايعوا سيدى صالح بالسلطنة ، وتلقّب بالملك الصالح ، ه ، ولبس شعار المُلك من باب الستارة .

وركب من هناك ، والأمراء مشاة بين يديه، بالشاش والقُباش، حتى دخل القصر الكبير ، وجلس على سرير المُلك ، وباس له الأمراء الأرض ، ودقّت له البشائر ١٨ بالقامة ، ونودى باسمه فى القاهرة ، وضح له الناس بالدعاء ، من الخاص والعام .

فلما تم أمره فى السلطنة ، فوض أمور الملكة كلم الله الأمير طاز، وصار صاحب الحل والعقد فى أيام دولته ، واجتمعت فيه الكامة ؛ فشق ذلك على بقيّة الأمراء ٢١ قاطبة ، ودبّت بينهم عقارب النتن ، فتزايد الأمر منهم .

<sup>(</sup>٣) أخوه : أخيه .

١٠٠) اثنتين : اثنين .

فلماكان يوم الاثنين، وثب الأمير منكلى ُبنا الفخرى، والأمير مفلطاى، وجماعة من الأمراء العشرات، والتف عليهما جماعة كثيرة من الماليك السلطانية، فابسوا آلة الحرب، وتوجّهوا إلى نحو قبّة النصر.

فلما بالغ الأمير طاز هذه الحركة ، طلع إلى القلعة ، وركّب السلطان ، ونزل به من القلعة ، وجمع العسكر فى الرملة ، وفرّ ق عليهم اللبوس والسّيوف والأثراس ؛ ثم دقّت الطبول حربى ، وزعق النفير ، ومشى السلطان تحت الصنجق .

ثيم إنّ السلطان نادى للعوام، أنّ من وجد مماوكا من مماليك الأمير منكلى 'بنا، والأمير مناطاى ، يقتله ، ويأخذ عريه ؟ فقتل فى ذلك اليوم جماعة كثيرة من الماليك، وراح الصالح بالطالح .

مَم إِنَّ الساطان تَوجّه إلى قبّة النصر ، بمن معه من العسكو ، فوقع بين الفريقين هناك وقعة مهولة، وتُتل فيها من الماليك ما لا يحصى؛ وكان معظم هذه الوقعة بالقرب من خليج الزعفران ، وتُتيل من الغلمان ، والعوام ، جاعة كثيرة .

و آخر الأمر انكسر الأمير منكلي بنا ، والأسير مغلطاى ، الذي كانا سببا لإثارة هذه الفتنة ، فتُبيض عليهما ، وكانا قد توجّها إلى بعض البسانين بالمطرية .

الما أحضروهما إلى بين يدى السلطان ، رسم بسجمهما ( ٢٤ آ ) في خزانة شمايل ، والما أياما ، ثم بعث بهما إلى السجن بثغر الإسكندرية ؛ فلما سجمهما ، رسم بالإفراج عن الأمير منجك اليوسني ، والأمسير شيخُوا الممرى ، وكانا في السجن بمنر الإسكندرية من أيام الملك الناصر حسن ، فلما حضرا ، أنعم على الأمير شيخوا

بتقدمة ألف ، وكذلك الأمير منجك اليوسنى . ثم إنّ الساطان أرسل بالإفراج عن الأمير بيبنا أروس ، وكان فى السجن إبقامة لا الكرك ، فلما حضر أخام عليه ، وقرّره نائب حلب ؛ وأخام على الأمير أرغون

<sup>(</sup>٦) وزعق : وصعق .

<sup>(</sup>١١) وتعة : كذا في الأصل. || الوقعة : كذا في الأصل.

<sup>(</sup>١٣) الذي : كذا في الأصل .

الكاملي ، وقرّره نائب الشام ؟ وأخلع على الأمير قبلاى ، وقرّره نائب السلطنة بالديار المصرية ؟ وأنعم على جماعة من الأمراء بتقادم ألوف ؟ وجعل له عصبة من الأمراء تخصّ به ، فاستقامت أموره فى السلطنة ، بما فعله من انتقالات الوظائف بين الأمراء ، وعزل مّن عزل ، ووتى مّن وتى .

فيها في شهر المحرّم، وردت الأخبار من حاب، بأنّ الأمير بيبنا أروس، لما خرج من مصر، وتوجّه إلى حاب، خامر على السلطان، وأظهر العصيان، وخرج عن الطاعة؛ وكذلك بكلمش، نائب طراباس؛ وكذلك الأمير أحمد، نائب حماة؛ وكذلك الأمير ألطنبغا برناق، نائب صفد، وهو صاحب الدرب المروف به، الذي هو بالقرب من قنطرة سنقر؛ فلما تحقّق السلطان عصيان هـــؤلاء النوّاب، أرسل بالكشف عن أخبارهم.

ثم بعد أيام وردت الأخبار ، بأنّ الأمير بيبنا أروس ، قد جَمعَ الجمّ النفير من العتماكر والعربان ، وقد وصل إلى الشام ، وهو يحاصر المدينة ؛ وأنّ نائب الشام ، ه الما رأى عين الغلب ، هرب من الشام تحت الليل ، هو وعياله وأولاده ، وأتى إلى غزّة ، وأرسل يكاتب السلطان بما وقع من أمر بيبنا أروس ، نائب حاب ، وأنه دخل إلى الشام ، وصحبته من ( ٤٢ ب ) العساكر ما لا يحصى ، ومن الأمراء نحو ستين أميرا ؛ والتف عليه من العربان والعشير جماعة كثيرة ؛ وأنه الم دخل الشام وملكها ، عَدّ عساكر الشام ، وعساكر حلب ، فكان عدّم من يحو عشرة آلاني إنسان .

<sup>(</sup>۱۲) هؤلاء: هولاي.

قامة دمشق ، أميرا كان مسجونا بقلعة دمشق ، فأرسل الأمير أياجى يعتذر إليه عن ذلك ، وأنّه لا يقدر على إطلاقه من السجن إلا بمرسوم السلطان ؛ ثم إنّ الأمسير أياجى حميّن قلعة دمشق ، وركّب عليها المكاحل بالمدافسع ؛ وأرسل يقول لأهل دمشق : « لا تفتحوا دكاكينكم ، ولا تبيعوا على عسكر بيبغا أروس شيئًا » .

فلما بلغ بيبنا أروس ذلك ، اشتد غضبه على أهل دمشق ، وأمر عسكره بـأنْ ينهب ضياع دمشق ، وبساتينها ، ويقطعوا الأشجار التي بها ؛ فلما سمع بذلك من كان مع بيبنا أروس من العربان ، ومن العشير ، فنهبوا ما كان في الضياع من القماش والنساء والبنات والخيول والمواشى ، وما أبقوا في ذلك بمكنا ، وجرى على أهل دمشق من بيبنا أروس ، ما لا خير فيه من النهب والسبي والقتل .

فلما تحقق السلطان صحة هذه الأخبار ، بما جرى فى دمشق ، علَّق الجاليش على الطبلخاناة ، وعرض فى ذلك اليوم العسكر ؟ ثم عيَّن الأمير عمر شاه ، وهو صاحب القنطرة ، وعين الأمير محمد بن الأمير بكتمر الساقى ، والأمير تمارى الحموى ، بأنْ يخرجوا إلى جهة بلاد الصعيد ، حتى يحفظوا الضياع من فساد العربان ، بسبب أنْ لا ينهبوا المفل ، فإنّ القمح كان فى الجرون ، نخرجوا هؤلاء الأمراء من يومهم .

، ﴿ ثُمْ إِنَّ السَّلَطَانَ شَرَعَ فَى عَمَلَ يَرَقَهُ ، وَخَرَجَ مِنَ القَاهِرَةُ عَلَى جَرَائِدُ الخَيلَ، وطَلَّبَ طُلُبًا حَرِبِيًّا ؛ وَخَرَجَ صَحَبَتُهُ ( ٢٥ آ ) أُمير المؤمنين الحاكم بأمر الله أحمد بن السَّتكَفَى بِاللهِ سَامِانَ ، والقضاة الأربَّة .

ومن الأمراء المقدّمين: الأمير طــاز ، والأمير شيخوا العمرى ، والأمير مرْغَتُمش ، والأمير أسندمر العمرى ، والأمير جردمر ، والأمير قرائبغا ، والأمير بتخاص الناصرى ، والأمير طشتمر القاسمى ، والأمير قجا الساحدار ، والأمير سنقر المحمدى ، والأمير قطاو بنا الذهبى ، وآخرين من الأمراء القدّمين ؛ وخرج صحبته من الأمراء الطبلخانات والعشرات نحو ثمانين أميراً .

<sup>(</sup>١١) العلبالخاناة : العلبالخاه .

<sup>(</sup>١٤) هؤلاء: هولاي .

<sup>(</sup>١٦) حربياً: حربي .

ثم إنّ السلطان رسم للأمير قبلاى ، نائب السلطنة ، بأنْ يقيم بمصر ، ويسكن بالقلمة ، إلى أنْ يحضر السلطان من الشام ؛ وترك بمصر ثلاثة من الأمراء القدّمين ، بسبب حفظ الدينة .

ثم إنّ السلطان نزل من القاءة يوم الثلاثاء سابع شهر شعبان من سنة ثلاث وخمسين وسبعائة ، فنزل بالريدانية ، فأقام بها يوما وليلة ، ثم رحل من هناك وجَدَّ في السير، حتى دخل إلى دمشق ؟ فاما بلغ بيبغا أروس ، نائب حاب ، مجى السلطان، هرب من وجهه ، وتوجّه إلى حاب .

فلما دخل السلطان إلى دمشق ، كان له يوم مشهود ، وأوكب موكبا حَفِلا ، وركب قدّامه الخليفة الإمام أحمد الحاكم بأمر الله ، والقضاة الأربعة ، وهم : قاضى ه القضاة الشافعي عزّ الدين بن جماعة المقدسي ، وقاضي القضاة الحنفي جمال الدين عبد الله ابن التركاني ، وقاضي القضاة المالكي عبد النصير السنجاري ، وقاضي القضاة الحنبلي تقيّ الدين ابن قاضي القضاة عزّ الدين عمر ؛ ودخل صحبته الأمراء قاطبة ، من كبير ٢ وصنير ، وسائر العسكر، وكان يوما مشهودا .

فدخل إلى دمشق ثانى شهر رمضان ، ونزل بالقصر الأبلق، الذى بميدان دمشق ، وسلّى صلاة الجمعة فى جامع بنى أُميَّة ؛ ثم إِنّ السلطان طلع إلى قامة دمشق، وأقام بها. مه ثم ( ٢٥ ب ) إنّ السلطان عيَّن جماعة من الأمرا، والعسكر، بأن يتوجّهوا خلف بيبنا أروس ، فخرجوا من دمشق على حمية ، وتوجّهوا فى طلب بيبنا أروس ، فتلاقوا معه فى مكان يسمى تلّ الغار ، فتحاربوا معه هناك ، فانكسر بيبنا أروس ، وهرب الى ملطية ، وتشتّت مَن كان معه من العساكر .

ثم إن عسكر السلطان صار يقبض على مَن كان مسع ببننا أروس من النوّاب والأمراء، الذين خامروا، وخرجوا عن الطاعة، فأسروهم، ووضعوهم فى القيود، ٢١ وفى الزناجير، ثم توجّهوا بهم إلى دمشق،فكان يوم دخولهم إلى دمشق يوما مشهودا، لم يُسمع بمثله .

<sup>(</sup>٢١) الذين : الذي .

فلما عرضوا على السلطان ، أمر بتوسيطهم أجمعين ، فكان الذي توسط من الأمرا والنواب ستة أنفس ، وهم : ألطنبنا برناق ، نائب صفد ، والأمير طيبنا الأوجاق المعروف بحلاوة ، والأمير مهدى العلاى ، شاد الدواوين بحلب ، والأمير أسنبنا التركاني ، والأمير ألطنبنا ، شاد الشر بخاناة ، والأمير شادى أخو الأمير أحمد ، نائب حماة ؟ ثم إن السلطان أراد أن يوسط الأمير ملكتمر السعدى، فشفع فيه بعض الأمرا ، فحيس بقلعة دمشق .

فلما وردت الأخبار إلى القاهرة بهذه النصرة ، في ثالث شوّال ، دُقّت البشائر بالقلمة ، وزّينت القاهرة زينة حَفلة ، وأقامت الزينة سبعة أيام متوالية .

من العسكر ، يتبعوه حيث توجّه ؟ ثم إنّ السلطان أقام بدمشق أياما ، فعزل مَن عزل، ووتى من وتى .

الما انتهى أربه من دمشق ، قصد التوجّه إلى نحو الدّيار المصرية، فدخل القاهرة في أواخر شوّال ؟ وفيه يقول ابن أنى حجلة :

الصالح الملك العظم قـــده تُطوى له أرض الفلاة النازح لا تعجبوا من طيّها لمسيره فالأرض تُطوى دائمًا للصالح فلما دخل الملك الصالح إلى القاهرة ، زُ ينت له، وكان له موكب (٢٦ آ) حَفِل، و تُحملت على رأسه القبّة والطير ، ولعبوا قدّامه بالنوائسي الذهب ، وفرشت تحت

حوافر فرسه الشقق الحرير ، من باب النصر إلى القامة ، ونثرت على رأسه خفائف الذهب والفضّة ، ومشت قدامه الروس النوب ، بالشاش والقاش ، ولاقاه الأوزان، والشبابة السلطانية ، والشاويشية ، واصطفّت له المغانى ، من الرجال والنساء ، على الدكاكين ، وكذلك الطبول والزمور .

فشقّ من القاهرة ، وارتفعت له الأصوات من الناس بالدعاء ، وعظم أمره بهذه

<sup>(</sup>١٠) يتبعوه : كذا في الأصل .

<sup>(</sup>١٩) الرءوس النوب : كذا في الأصل .

النصرة، التي وقعت له على النوّاب؛ فلما أنْ طلع إلى القلعة، أخلع على الأمراء المقدّمين، ونزلوا من القلعة إلى منازلهم .

ومن الحوادث، أنّ الأمير صرْغَتْمش، رأس نوبة النّوب، وقع بينه وبين ٣ الصاحب علم الدين بن زنبور الدميرى، فقبض عليه وقيده، ثم أعلم السلطان بذلك، وقال له: « إنّ ابن زنبور قد ثقل أمره على الناس »، وعَدَّ له مساوى كثيرة وقعت منه، وقد حاز من الأموال ما لا يحصى، ولا وقع لأحد من المباشرين ماو قع له.

فشكره السلطان على ذلك ، وأرسل أحضر ابن زنبور ، فسجنه بالقامة ، واحتاط على جميع موجوده ، من سامت وناطق ؛ فكان كما يقال في المعنى :

ومباشر الساطان شبه سفينة في البحر ترجُفُ دائما من خوفه الم إنْ أدخَاتُ من مائه في جوفه أدخاها وماءها في جوفه ثم إنّ السلطان ، لما قبض على ابن زنبور ، أخلع على القاضي موقق الدين هبة الله بن سعد الدولة القبطي ، وقرّره في الوزارة ، عوضاً عن الصاحب علم الدين ١٢ ابن زنبور ، بحكم القبض عليه .

قال الشيخ برهان الدين بن جهاءة ابن عم قاضى القضاة عز الدين بن جهاءة : وقَفْتُ على قوائم بخط ابن الفويرة ، المباشر ، فيها ما ضبط من موجود ابن زنبور ، ه فكان من مضمون تلك القوائم : صناديق خشب ضمها ذهب عين ، جملته سمائة ألف دينار ، ووُجد عنده فضة نقرة ، فحر ذلك بالكيل الصرى ( ٢٦ ب ) فكان ثلاثون أردبًا مصريًا ؛ ووُجد عنده صناديق ضمنها فصوص ماوّنة ، ما بين ياقوت هم أخمر وأصفر وأزرق ، وبلخش وفيروز وماس وعين الهر ، وحبّات لؤلؤ كبار ، فحر ر ما فى تلك الصناديق من الفصوص ، فكان نحو قنطارين ؛ ووُجد عنده زكائب فيها لؤلؤ حب صفير ، فاعتبره بالكيل ، فكان أردبين بالصرى .

ووُجد عنده أوان ذهب وفضّة، فحرّر ذلك، فكان زنته نحو ستين قنطاراً؛ ووُجد عنده من القاش الماوّن، ما بين صوف وجوخ وحرير وبياضات، ألفين وستمائة قطعة،

<sup>(</sup>۱۸) مصریا : مصری . اا ماونه : ماون .

منها مفرى بسمور ووشق وسنجاب وقاقوم ، ألفين قطعة ؛ وجندات ماوّن بوجهين، نحو ستمائة قطعة ؛ ووُجد عنده خنينيّات جاوس ماوّنة ، خمسة آلاف قطعة ؛ ووُجد عنده حوايص ذهب ، ستة آلاف حياصة ؛ وكلفتات زركش ، ستة آلاف كلفتة .

ووُجد له عند الناس ودائع كثيرة في أماكن شتى ، فلم ينحصر ذلك لكثرته ؟ ووُجد له في حواصل أزر ، وشاشات ، العدة ثلثماية ألف شاش وإزار ؟ ووُجد له في حواصل بسط روى ، ومقاعد جوخ و عنمل ، من سائر الألوان والأنواع ، خمسة وثلاثون مقعدا ؟ ومن الأنطاع ما بين كبار وصغار ، ثلاثون ألف نطع .

ووُجد له عنده فی حواصل: صحون وزبادی صینی ، ما بین لازورد وشمّاف أبیض ، وصینی أخضر ، نحو ثلاثین ألف قطعة ؛ ووُجد عنده فی حواصل: أوانی نحاس أصفر مكفّت ، ما بین أطباق ، وطسوت ، وأباریق ، وثریّات ، وغیر ذلك أربهین ألف قطعة .

وكان ساكنا فى بيت بعض الأمراء المقدّمين الألوف ، فوُجد فى دوّاده من الغزلان ، والكراكى والغرانيق والنّعام ، وحمير الوحش ، والبطّ الصينى ، والخرفان البشموريات ، أشياء كثيرة لا تنحصر لكثرتها .

ووجد عنده من الخيول والبغال والجمال ، نحو عشرين ألف رأس ؟ ووجد له فى خبأة تحت سُلم ، سبعائة ألف دينار ؟ ووجد عنده من الجوارى والعبيد ، سبعائة رأس ، ومن الماليك الروم ، خسون مماوكا ، ومن الخدّام الخصى مائة رأس .

ووجد له من ( ٢٧ آ ) فاخر الأملاك والضياع والرَّبوع والحوانيت والمسقَّفات،

<sup>(</sup>١) مقرى: يعنى بقراء. || بسمور: بصمور. ||| ألفين: كذا في الأصل. |||| وجندات: كذا في الأصل.

<sup>(</sup>٢) خنينيات : كذا في الأصل .

<sup>(</sup>١٢) المتدمين الألوِف : كَـذَا فِي الْأُصَلِ .

<sup>(</sup>۱۳) وحمير: وحر.

<sup>(</sup>۱۷) رأس: رأسا.

<sup>(</sup> تاریخ ابن ایاس ج ۱ ق ۱ – ۳۵ )

سبعة آلاف مكان ، فقُوِّمُوا بثلثماية ألف دينار ؛ ووُجد له من المعاصر خمسة وعشرين معصرة ، وبها من القنود السكر ما لا ينحصر ؛ ووُجـــد لأولاده من الإقطاعات الثقيلة ، سبعائة إقطاع .

ووُجد له فى حاصل بمصر العتيقة ، من السروج الذهب والفضّة ، والكنابيش الزركش ، والبدلات الذهب، وعُدَد الخيل ، فقُوم ذلك بثلاثين ألف دينار ؛ ووُجد له فى حواصل ، بضائع وأصناف من البهار ، فتُوم ذلك بأربعائة ألف دينار ؛ ووُجد ٦ له من الراكب سمّائة مركب .

ووُجدد له من السواق فى البلاد الشرقية والنربية ، وجهات الصعيد ، ألف وأربعائة ساقية ؛ ووُجد له من البساتين والغيطان ، مائتا بستان ، فى أماكن شتى ؛ ووُجد له من الأبقار الحلّابة ، والأغنام السياق ، والجاموس ، ثلثاية ألف رأس ؛ ووُجد له من الذلال ، ما بين تمح وشعير وفول ، ما لا ينحصر كيله .

ووُجد له مائتا سرية ، ما بين بيض وحبش ؛ وكان متزوّجاً بأربع نسوة ؛ وقد الماع له عند أصحابه وغلمانه من الودائع ، ما بين مال وقاش ، ما لا ينحصر ، هذا كُلّة خارِجاً عمّا وُرِجد عند نسائه وجواريه من الحليّ والنصوص واللؤلؤ ، ومرف القاش الفاخر ما لا ينحصر ، وكذلك شُواد بناته فما أنحصر ذلك لكثرته ؛ وهذا الموجود الذي ظهر للصاحب علم الدين بن زنبور ما لا شمع بمثل ذلك عن موجود الخلفاء الأموية ولا الوزداء البرامكة .

وقد نقاتُ هذه الواقعة من تاريخ الصارمي إبراهيم بن دقاق السمى : « بالنفحة ١٨

<sup>(</sup>٢) وبها : وبهم .

<sup>(</sup>٣) إقطاع : إقطاعا .

<sup>(</sup>٧) مركب : مركبا .

<sup>(^)</sup> مائتا بستان : مائني بستانا .

<sup>(</sup>۱۰) رأس: رأسا.

<sup>(</sup>١٢) مائنا : مائني . || بأربع : بأربعة .

<sup>.</sup> lie: las (11)

المسكية في الدولة التركية » ، على ما يسرح هنا بالنَّام والحَمَّل .

فلما انتهى موجود ابن زنبور ، احتاط عليه السلطان جميعه ، وعجب من ذلك ؟ ثم إنّ السلطان أحضر الصاحب علم الدين بن زنبور بين يديه ، وقال له : «كيف كنت تشكو لى كل وقت ، وتقول : أنا باخصر فى الوزارة كل سنة جملة مال ؟ فكيف كنت تخصر ( ٢٧ ب ) وعندك هذه الأموال كاما » ؟

فبطحه على الأرض ، وضربه ضربا مبرحا ، ورسم بننيه إلى قوص ، فننى إلى قوص ، السلطان قوص ، وأقام بها مدة يسيرة ومات هناك ، ودفن بقوص ؛ وقيل رسم السلطان بنفيه إلى بلده دميرة فأقام بها إلى أنْ مات ، ودفن بها .

وكان قد جمع بين الوزارة ، ونظارة الخاص، والأستادارية ؛ وكان له بمصر حرمة وافرة ، وكان قد جمع بين الوزارة ، ونظارة الخاص، والأستادارية ؛ وكان له بمصر حوى هذا المال الجزيل في هذه المدة اليسيرة ؛ ولكن قد زال عنه ماله وجاهه بسرعة ، كأنّه لم يكن ، وقد قيل : « المال كالما ، من استكثر منه ، غرق فيه » .

وقد قال القائل في العني :

واختر لنفسك منها راحة البدن هل ناله غير بعض القطن والكفن

خذ القناعة من دنیاك وارض بها وانظر ان قد حوى مما سمعت به وقال الزغشرى في المعنى:

لئام الناس من رزق حثیث نقات لها خذی أصل الحدیث فجادت بالخمیث علی الخبیث

وقائلة أرى الأيام تعطى وتمنع من له شرف وفضل رأت حِل المكاسب من حرام

<sup>(؛)</sup> تشكو : تشكوا . || باخصر : كذا ق الأصل ، ويعنى أنه يخسر . ويالاحظ استمال الباء ق الفعل المضارع .

<sup>(</sup>ه) تخصر : كذا ف الأمل ، ويعي تخسر .

<sup>(</sup>٧\_٨) وقبل . . . ودنن بها : كتب المؤلف في الأصل هذه العبارة على هامش الصفحة

<sup>(</sup>۱۱) وارض بها : وارمنيها .

ومن غرائب الوقائع ، ما وقع للصاحب علم الدين بن زنبور هذا ، أن كان له بيت فى الروضة ، بالقرب من المقياس ، وهو بيت السادة الوفائيّة الآن ، وهو البيت الذى أوقفه ابن زنبور من بعده على أولاد سيدى محمد وفا ، رحمة الله عليه ، فجلس على الشباك المطل على بحر النيل ، وكان النيل فى قوّة الزيادة ، فوضع على الشباك قدحا من البلّور المثمن المزيّك بالذهب .

فلما وضعه على الشبّاك ، تغافل عنه ساعة فسقط فى البحر ، فلما سقط طاب جماعة من الفطّاسين ، فلما حضروا ، قالوا له : « فى أى مكان سقط هذا القدح » ؟ فنزع ابن ذنبور من أصبعه خاتما من الياقوت الأحمر ، وألقاه فى البحر ، وقال : « سقط ها هنا » ؛ فغطس الفطّاس فى البحر ساعة ؛ ثم طلع بالقدح ، والخاتم الياقوت فى ٩ وسطه ، فكتروا الحاضرون من ذلك ؛ فتطيّر الصاحب علم الدين من هذه الواقعة ، وقال : « هذه الواقعة نهاية سعدى » ؛ ثم تحوّل من يومه ، ونزل من الروضة .

فما عن قربب حتى وقع بينه وبين الأمير صرْغَتْمش، ( ٢٨ آ) رأس نوبة النوب، ١٢ وقبض عليه ، وجرى له ما تقدّم ذكره ، وكانت هذه الواقعة نهاية سعده ، فكان كما يقال :

إذا تَمَ أمر دنا نقصه توقّ زوالًا إذا قيل تَمُ ، ، ، هم دخلت سنة أربع وخمسين وسبعائة

فيها ، كانت وفاة أمير المؤمنين الإمام أحمد الحاكم بأمر الله بن الخليفة المستكفى بالله أبو الربيع، سليمان فكانت مدّة خلافته بالديار المصرية أربعة عشر سنة وأشُهُرُ ، ومات مم ولم يعهد لأحد من أقاربه بالخلافة من بعده .

فلما مات الإمام أحمد، أحضر الملك الصالح القضاة الأربعة، والأمراء، وضربوا مشورة، فيمن بلى الخلافة بعد الإمام أحمد؛ وكان المتكلّم يومئذ فى أمور المماكة. ٢٠ الأمير قبلاى، نائب السلطنة.

فلما تكامل المجلس، أحفروا بنى العبّاس كلهم، فوقع الاتَّمَاق على ولاية الإمام

<sup>(</sup>٢) بيت: بيتا.

أبى بكر بن الخليفة المستكفى بالله سليمان ، أخو الإمام أحمد ؛ فأحضروا له التشريف وأفاضوه عليه ، وقررً فى الخلافة عوضاً عن أخيه الإمام أحمد، فنزل إلى بيته فى موكب حَفِل ، قدّامه القضاة الأربعة وأعيان الناس ، فوصل إلى داره مع السلامة .

وَهُو خَامِسَ خَلَيْمَةً تُولَى الخَلَافَةُ بَمُصَرَ مِنْ بَنِي العَبَّاسِ، وَتَأَمَّبُ بِالْمُعْتَضَدُ بِاللهُ، فأقام في الخَلَافَةُ مَدَّةً طُويَلَةً ، حتى مات ، كما سيأتى ذكر ذلك في مُوضَعِه .

وفى هذه السنة ، حضرت إلى بين يدى السلطان رأس بببغا أروس ، الذى كان نائب حلب ، وأظهر العسيان ، وخرج إليه السلطان ، كما تقدّم؛ وحضرت أيضا رأس بكلمش ، نائب طرابلس ؛ ورأس الأمير أحمد ، نائب حماة ؛ وقد تقدّم أنّهم خامروا على السلطان ، فامـــا خرج إليهم السلطان ، هربوا من وجهه ، فتوجّهوا إلى بلاد التراكمة .

فلما رجع من هناك السلطان، قطعوا رئوستهم التراكمة، وأخذوا ماكان (٢٨ ب) معهم مرف مال وقماش وبرك وخيول، ثم قطعوا بعد ذلك رءوسهم، وأرسلوها إلى السلطان، وتحظوا عنده بذلك؛ فلما مثاوا بين يدى السلطان، رسم بأنْ يعلقوا على باب زويلة، فعلقوا عليه ثلاثه أيام.

وفيها ، عمل الأمير طاز وليمة حَفِلة ، بسبب داره التي أنشأها على بر كه الفيل ، فلما كمات ، عمل هذه الوليمة ، واستدعى السلطان ، والأمراء قاطبة ، فنزل إليه السلطان وحضر، وحضرت الأمراء؛ فهد الأمير طاز فى ذلك اليوم ببن يدى السلطان، والأمراء ، مدة حفِلة ، قيل أصرف عليها فوق ألف دينار ؛ وقدّم للسلطان تقدمة حفِلة ، ما بين مال وخيول ومماليك ، وغير ذلك ؛ فأقام السلطان عنده إلى بعد العصر ، شم ركب وطاعم إلى القلعة ، وكان يوما مشهودا .

وفيها ، أحضر من الطور نصرانى ، قيل عنه أنّه أعْاَنَ بالقَدْح فى دين الإسلام ، والمياذ بالله ، فلمّا قامت عليه البيّنة بما قاله ، حكم فيه بعض القضاة المالكية بضرب عنقه ؛ ثم إنّ العوام أحرقوا جبّته بالنار فى وسط الشارع، ومضىأمره،

<sup>(</sup>١٣) مثلوا : كذا في الأصل ،ويتصد الرءوس .

<sup>(</sup>٢٢) البينة : البية .

وفيها، وردت الأخبار من بلاد الصعيد، أنّ العربان قاطبة قد خرجوا عن الطاعة، وأظهروا العصيان، ونهبوا الفلال من الجرون؛ وكان شيخهم شخصا يسمّى عمر ابن الأحدب، شيخ قبيلة عرك؛ فاجتمع عليه عدّة قبائل من العربان، الذين هناك، ٣ وتحالفوا على العصيان على الساملان قاطبة، والخروج عن الطاعة.

فلما تحقّق السلطان صحّة هذه الأخبار ، خرج إليهم بنفسه ، وتوجّه معه سائر الأمراء قاطبة ؟ فكان جاليش العسكر ، الأمير شيخوا العمرى ، أحد المقدّمين ، ٦ والأمير صرّ غَتْمش الناصرى .

فتقدّموا هؤلاء الأمراء القدّمين أمام العكر، فاتقّموا هم والعربان، فكات بين الفريقين واقعة ، لم يسمع بمثانها فيا تقدّم من الزمان من الواقعات المشهورة ؛ فقتل م من العربان فيها فوق العشر آلاف ( ٢٩ آ) إنسان ؛ وهرب شيخهم ابن الأحدب. فصار الأمير شيخوا يقطع رأس كل من رآه من الفاّدحين يقول : « دكيك » ؛

فلا زال يقطع من رءوس العربان والنلاحين، الذين بضياع الصعيد، حتى بني من ١٢ رءوسهم عدّة مصاطب ومآذن على شاطيء بحر النّيل، كما فعل هولاكو ببغداد.

فلما جرى ذلك، رسم السلطان للأمير شيخوا بأن يمشى وراء شيخهم ابن الأحدب إلى آخر بلاد الزنج، فمشى هو، والأمراء، خلفه، مسيرة سبعة أيام، حتى دخاوا أطراف بلاد الزنج، فلم يحسّاوه، فرجعوا من هناك.

10

١٨

ثم إنّ الساطان قصد الدورُد إلى نحو الديار الصرية ، وقد غنم عسكر الساطان من المربان أشياء كثيرة ، من خيول ، وجمال ، وأغنام ، وأبقار ، وسيوف ، ورماح ، ودرق ، وغير ذلك .

تم إنَّ السلطان دخل إلى الديار المصرية ، وهو في غاية السرور بهذه النصرة

<sup>(</sup>٣و١٠و١٤) الأحدب : الأحذب .

<sup>(</sup>٣و١٢) الذين : الذي .

<sup>(</sup>١١) دكيك : كذا في الأصل .

<sup>(</sup>١٣) ومآذن : ومواذن . | هولاكو : هلاكو .

التي وتعت له ؛ فشقّ من الصليبة في موكب حَفِل ، وطلع إلى القلعة ، وكان له يوم مشهود .

ودخل وقد امه الأسرى من العربان، وكانوا نحو ألف إنسان؛ فلما طلع إلى القلعة، رسم بأن يوسطوا هؤلاء العربان جميعها، وأبقى منهم أكابرهم، ومشايخهم؟ ثم إنّ السلطان نادى فى القاهرة، بأنّ فالرحالا يركب فرسا، ولا يشترى سلاحا، ولا سيفا، ولا رسحا.

ثم بعد أيام أرسل ابن الأحدب ، شيخ عربان قبيلة عرك ، الذى خرج السلطان بسببه ، وهرب من وجهه ، فأرسل يطلب الأمان من السلطان ، وأنّه يدوس بساط السلطان ويحضر ، ويقابل ، فأرسل له السلطان منديل الأمان ، على يدى خاصكى .

فلما وصل إليه ، حضر إلى الأبواب الشريفة ، وقابل السلطان ، فلما قابله ، أخلع عليه السلطان خامة سنيّة ، وأقرّ ، على عادته ، شيخ قبيلة عرك .

ثم رسم له بالتوجّه إلى بلاده ، فعاد إليها بعد أيام ، وخمدت فتنة العرب ، بعدما قد ذهبت فيها أرواح وأموال ، وتيتّمت فيها أطفال ، وكانت حادثة سعبة مهولة ، حتى إنّ السلطان خرج إليها بنفسه ، واتقع مع العزبان ، وجرى ما تقدّم ذكره ؛ ( ٢٩ ب ) وفي ذلك يقول بعض الشعرا :

ما هادن السلطان أعداء إلا لأمر فيه إذلالهم حتى له تكثر أموالهم وللضبا تكبر أطفالهم

وفى هذه السنة ، نادى السلطان فى القاهرة ، أن لا يهودى ، ولا نصرانى ، يستعان بهم فى ديوان ؛ وأن لا يركبوا مع مكارى مسلم ؛ وأن تكون عمائمهم أقل من عشرة أذرع ؛ وإذا ما مروا بالسلمين ، وهم راكبون ، ينزلون عن البهائم ؛

<sup>(</sup>٣) الأسرى: الأسراء.

<sup>(</sup>٤) هؤلاء: ذلك .

<sup>(</sup>٧) الأحدب: الأحذب.

<sup>(</sup>١٦) مادن : ماذن .

وأنهم لا يدخلون الحمام ، إلا وفى أعناقهم صلبان خشب ، قدر قرمة كبيرة ، وأشرطوا عليهم أشياء كثيرة من هذا النمط .

وفى هذه السنة ، أخلع الساطان على الأمير أرغون الكاملى ، وقرّره فى نيابة . حلب ، عوضًا عن بيبغا أروس ، الذى قتل ؛ فلما خرج الأمير أرغون الكاملى إلى حلب ، ودخل إليها، وردت عليه الأخبار أنّ قراجا بك بن ذو النادر ، أمير التركان، قد عصى ، وخرج عن الطاعة ، وأظهر العصيان على نائب حل .

فلما تحقق نائب حلب ذلك ، جمع عساكر حلب ، وخرج إليه ، واتقع معه ، فانكسر قراجا بك ، وهرب منه إلى أطراف بلاد الروم ؟ فلا زال نائب حلب يتبعه ، حتى قبض عليه ، وقيده ، وأرسله إلى السلطان ، فلما مثل بين يديه ، وبخه بالكلام ؟ ثم أمر بتسميره ، فسُمَّر وطافوا به القاهرة ، وهو مسمر على جمل ؛ ثم أتوا به إلى الرملة ، فوسطوه عند سوق الخيل ، وكان ذنبه أنّه التف على بيبنا أروش ، نائب حلب ، لا خامر على السلطان ، وأظهر العصيان ، وسار ينهب ضياع حلب ، وفتك فتكا ذريعا .

# ثم دخلت سنة خمس وخمسين وسبعهائة

فيها وقع من الحوادث: أنّ فى ثانى شوّال، وثب جهاءة من الأمراء القدّمين ١٥ على السلطان، ولبسوا آلة الحرب، وطلعوا إلى الرملة؛ وكان الأمير طاز قد توجّه إلى البحيرة، بسبب فساد العربان، فاغتنموا الأمراء هذه النرصة، ووثبوا على السلطان؛ وكان رأش هذه الفتنة الأمير شيخوا العمرى، وجهاعة من الأمراء.

فلم طلعوا إلى الرملة ، هجموا على باب السلسلة ، وملكوه ، ثم طلعـــوا إلى ( ٣٠ آ ) الحوش ، ثم إنهم هجموا على الملك الصالح ، وهو بالدهيشة ، وقبضوا عليه ، وسجنوه بدور الحرم ، ووكاوا به جماعة من الخدّام ، وخلموه من السلطنة في يومه ، وزال مُلكه ، كأنّه لم يكن ، فسبحان من لا يزول مُلكه ولا يتغيّر .

1 1

فكانت مدّة سلطنته بالديار الصرية ، ثلاث سنين وثلاثة أشهر وأربعة عشر يوما ؛ وكان ملكا جايلا ، كفواً للسلطنة ، وكانت أيامه كلما عدل بين الرعيّة ، وكان ٢٤ قليل الأذى ،كثير الخير، دّينا خيّرا ، وانر الحرمة ، نافذ الكامة ، مسعود الحركات فى أنعاله ، ساس النّاس فى أيامه أحسن سياسة ؛ وكان خيار أولاد الملك الناصر محمد ابن قلاون ؛ وهو الذى أكمل عمارة الدهيشة ، بعد والده الناصر محمد بن قلاون .

فال خُلع اللك الصالح من السلطنة ، اجتمعت الأمراء بالقاعة ، وضربوا مشورة فيمن يلى السلطنة ؟ ثم وقع الاتفاق بينهم على عود اللك الناصر حسن ، أخو اللك الصالح ، فأخرجوه من دور الحرم ، وأعادوه إلى السلطنة .

انتهى ما أوردناه من أخبار اللك الصالح صالح بن الناصر محمد بن قلاون ، وذلك على سبيل الاختصار .

#### ذڪر

#### عود الملك الناصر حسن

### ابن الملك الناصر محمد بن قلاون

١٢ وهى السلطنة الثانية ، بويع بها بعد خلع أخيه الملك الصالح، فلما أخرجوا بالسلطان حسن من دور الحرم ، أحضروا أمير المؤمنين العتصد بالله أبو بكر ، والقضاة الأربعة، وأعادوه إلى السلطنة .

روبايعه الخليفة ، ولبس شعار المُلك من باب الستارة ، ومشت بين يديه الأمراء ، وهم بالشاش والقاش ، حتى دخل إلى القصر الكبير ، وجلس على سرير المُلك ، وباس له الأرض سائر الأمراء ؛ ونودى باسمه في القاهرة ، وارتفعت له الأصوات بالدعاء من الناس ، واستمرّ على لقبه بالناصر ، ودُقت له البشائر بالقاعة .

وكانت ولايته بالسلطنة ، يوم الاثنين ثانى شوّال سنة نمس وخمسين وسبعائة ، وهذه السلطنة الثانية ، وقد هنّاه الشيخ جمال الدين بن نباتة المصرى ، بهوْده إلى د٢ السلطنة ، بهذين البيتين ، وهو قوله :

غد على النصر والسادة يا من رفع الله في السلاطين شانه أنت سبهم لله ما كان يخلى منه أوطان مصر وهي كنانه

ومن غرائب الاتَّمَاق ، أنُّ ال عاد الناصر حسن (٣٠ ب) إلى السلطنة ، وردت الأخبار من مكَّة ، بأنْ كوكبا قدر القمر، ظهر بعد العشاء على جبل أبي قبيس، وسُمع هاتف يقول: « هذا يدلّ على أنّ رجلا يكون في شدّة فنيُّهْرج الله تمالى عنه »، فكان ذلك الرجل هو الساطان حسن ، والله أعلم .

قال الشيخ شهاب الدين بن أبي حجلة عن الملك الناصر حسن ، لما عاد إلى السلطنة ، فقال : « غاب كالبدر في سحابة ، وعاد إلى السلطنة كالسيف المساول من قرابه » .

فلما تم أمره في السلطنة،عمل الموكب، وأخلع على مَن أيذ كر مِن الأمراء ، وهم: الأمير شيخوا العمري، فأخلع عليه وقرَّره أمير كبير، وصارت وظيفة من يومئذ، فهو أول مَن سَّمي بأمير كبير ، وسارت أكبر من نيابة السلطنة ، ولم يتنَّفق هــــذا سوى في دولة الناصر حسن ، فانحطّ قدر نيابة السلطنة من يومئذ عما كانت .

وأخلع على الأمير عزَّ الدين أزدمر العمرى ، وقرَّره أمير سلاح ، وكان أزدمر خشداش شیخوا من تاجر واحد، وكان أزدمر هذا يمرف بأبي دنن ، أنول: وأزدمر هذا ، هو جدّ والد مؤلَّف هذا الناريخ .

وأخلع على الأمير صر ْغَتِّمش النـــاصرى ، وقرَّره رأس نوبة الأمراء ، فصار شيخوا، وصرْغَتْمش، في دولة الناصر حسن، صاحبي الحلّ والعقد في أمور الملكة، وعظم أمر شيخوا في تلك الأيام جدًا .

وقد تقدّم القول على أنّ الأمير طاز، الدوادار الكبير ، كان مسافرا في البحيرة ، وجرت هذه الأمور في غيبته ؛ فلما أنْ حضر من البحيرة ، وطلع إلى التلعة ، قيَّـــده الأمير صرْغَتْمش ، وسجنه في البرج بالقامة ؛ فأقام في البرج أياما ، هو وأخوه ، ثم إنَّ بعض الأمراء شفع فيهما ، فأخرجهما السلطان من البرج ؛ ثم أخلع على الأمير

<sup>(</sup>٣) هانف : هانفا .

<sup>.</sup> lie: le (11)

<sup>(</sup>١٣) أقول : ابن إياس يعني نفسه .

طاز، وقرّره فى نيابة حلب، ورسم له بأنْ يخرج إليها من يومه، فخرج من غسير طُلُب ولا بَرَك، وسافر على جرائد الخيل، فغرج هو وأخوه، وتوجّها (٣١) الى حلب.

وفى شهر دنر ، من سنة خمس وخمسين وسبعائة ، كانت وفاة الإمام العالم العالم العالم العالم العالم العالم العالمة ، شيخ الإسلام قطب الدين أبو بكر ابن شيخ الإسلام قاضى القضاة تقى الدين ابن دقيق العيد ، رحمة الله عليهما ، وكانا مِن أعيان علماء الشافعية .

وفيها ، فى ربيع الآخر ، توقى الصاحب موفق الدين هبة الله بن سعد الدولة ؟ فلما توقى أخلع السلطان على الصاحب تاج الدين بن ريشة وقر ره فى الوزارة ، عوضاً عن الصاحب موفق الدين .

وفى هذه السنة ، ابتدأ الأمير صر ُغَتَّمش ، رأس نوبة النوب ، ببناء مدرسته ، التى أنشأها بجوار جامع أحمد بن طولون ، وانتهى العمل منها فى سنة سبع وخمسين وسبعائة، وقد تناهى فى زخرفها، ورخامها ، وستوفها ؛ وفيها يقول الشيخ شمس الدين ابن الصايخ الحننى ، وأجاد بقوله :

ليهنيك يا صرْغَتْمَ ما بنيته لقد فزت فى دنياك من حُسُن بنيان الم بها يزدهى الترخيم كالزهر بهجة فلله من زهر ولله مِن بان وفى هذه السنة ، أعنى عن سنة خمس وخمسين وسبعائة ، فيها فاض النيل فى الزيادة ، حتى بلغ عشرين أصبعا من إحدى وعشرين ذراعاً ، حتى غرق كوم الريش بجميع أرانيه ، وغرق أطراف أماكن الحسينة ، وغرقت شبرا ، والمنية ، وهى منية

السيرج، وغرقت بساتين المطرية جميعها، وبساتين جزيرة الفيل، وانقطعت الطرقات من سائر جهات الشطوط، وغرقت أراضي الروضة جميعها، وغير ذلك من الأراضي.

۲۱ شم دخلت سنة ست وخمسين وسبمائة

فيها ، فى جمادى الأولى ، توتى قاضى القضاة المالكى عبد النصير المنجارى ؛ فلما توتى أخلع السلطان على الشيخ تقى الدين محمد بن أحمد بن عبّاس ، وقرّره فى قضاء ٢٤ المالكية ، عوضًا عن عبد النصير السنجارى ، بحكم وفاته . وفيها ، فى رابع جمادى الآخرة ، فيه توقى الإمام العالم العلّامة تقى الدين السبكى أبو الحسن على بن عبد الكافى بن على بن تمام الأنصارى ، وُلِد بسبك الثلاث ، فى صغر سنة ثلاث وثمانين وستمائة ، وتوقى بجزيرة ( ٣١ ب ) النيل ، على شاطىء بحر ٣ النيل ، يوم الاثنين رابع جمادى الآخرة من هذه السنة .

وقيل بانت عدّة مصنّفاته نحو ستين تأليفا ، فى عاوم جايلة ، يحقُّ لهـــا أنْ تُكتَب بماء الذهب ، لا بالحبر الداد ، لما فيها من النفائس البديعية ، والدر النفيسية؟ وكان شافعي المذهب ، رحمة الله عليه .

وكان تولى قضاء الشافعية بدمشق فى مبتدأ أمره ، وكان عنده شدّة بأس زائدة ، حتى هجاه إبراهيم العار ، وكان بينه وبينه وحشة ، فقال فيه هذه المداعبة ، وهو قوله : • مصر السبكى قالت سير فلا عدت إلَيَّا مصر السبكى منك إنْ كنت تقيَّا عذتُ بالرحمن منك إنْ كنت تقيَّا

قال الشيخ جمال الدين بن نباتة : الم كنت بدمشق ، بلغنى وفاة الشيخ تقى ١٧ الدين السبكي ، فرثيته وأنا بدمشق بهذه المرثية ، وأرساتها إلى ولده من دمشق إلى الديار المصرية ، وهذه هي القصيدة :

ناءية الأرض والأفلاك والشهب ١٥ فأى حزن وقاب فيه لم يجب إذكان عـــونا على الأيام والنوب طال فيها شجو مرتقب ١٨ لكن به السمع منصوب على النصب ما السيف أصدق أنهاء من الكتب الله أكبر كل الحسن في العرب حدادها أسطر الأشعار والخطب نهاه للفضل والعاياء والنّسب ندب شرعنا وجوب الندب حين مضى قد أقبات نوب الأيام ثائرة ففجعتنا يد التفريق مسفرة عن سفرة وجاء من مصر عنه مبتدا خسبر وكامتنا سيوف الكتب قائلة وقال موت فتى الأنسار منتبطا لهنى وقد لبست حزنا لفرقته

<sup>(</sup>٣) وستمائة : وستمامايه .

<sup>(</sup>۱۱) عذت: عدت.

004

كأن أيدى الورى تبت أسى فندت آهاً لمرتحل عنّا وأنعمه يا ثاوِيا والثنا والحمد ينشره نم في مقام نعيم غير منقطع (آ٣٢)،اأعجب الحال لى قاب بمصر و في من لي عصر التي ضمّتك تجمعنا بالرغم منا رثاء بسيد مدحك لا ما بين أكبادنا والهَمّ فاصلة أما القريض فاولا نساكم كسدت قاضى القضاة عزاء من إمام تقيّ ما غاب عَنَّا سوى شخص لوالدكم فَخَنَفُ الحَزِنَ إِنَّا لَاحِتُونَ بَمَن إنَّ لم يسر نحونا سِرنا إليه على إنّا من الترب أشباح نحلّقة انتهى ذلك .

من عِي أقلامها حَمَّالة الحطب مثل الحقائب والطلاب والحقب بقيت أنت وأفنتنا يَدُ الكُرب ونحن في نار حزن غير مآمهب دمشق جسم ودمع الهين في حاب ولو بطون الثرى فيها فيا طربي تُسلي ونحن مع الأيام في لجب كلّا ولا لصنيع الشِّعر من سبب أسراقه وغدت مقطوعة الجاب بالفضل أوصى وحاة الرء بالعقب الفضى فأمضى سناه الحادث الدرب مضى فأمضى سناه الحادث الدرب أيامنا والايالي الدُّهم والشهب فلا عجب مآل الترب للترب للترب

وفيها ، في جادى الآخرة ، توتى الشيخ محيى الدين محمد بن جعنر الإسنوى ، وكان إماماً عالما فاخلا ، من أعيان علماء الشافعية .

١٨ و تو قى الشيخ شهاب الدين أحمد، النحوى، المعروف بالسمين . ـ و تو قى الشيخ جال الدين بن هشام ، النحوى أيضاً .

وتوفى الشيخ العلامة شهاب الدين أحمد بن الفرات ، الموقع ، وكان له خَطّ ، وعبارة جيّدة .

# ممم دخلت سنة سبع وخمسين وسبعائة

نيها ، ابتدأ الأتابكي شيخوا العمرى ، بعارة جامعه ، والخانقاة ، التي بالصليبة ؟
وأنشأ بالصليبة أيضاً تلك الحمامين ، والرّبوع والحوانيت ، وأوقفهم على الجامع ،
(٢٤) تلك ، يلاحظ عامية الأساوب في هذه العبارة .

والخانقاة ؛ وقرّر بالخانقاة صوفة ، يحضرون من بعد العصر ، وجعل الشيخ أكمل الدين محمد الحنفى ، شيخ الحضور بالخانقاة ، وجعل له نصف النظر على أوقاف (٣٢ ب) الخانقاة .

ورتب للصوفة الذين بحضرون بالخانتة ، في كل يوم الخبز ، والطعام ، في كل يوم لون يطبخ من الطعام، والجوامك في كل شهر،ورتب في كل ليلة جمعة [للصوفة] حساوى عجمية ، تفرّق عليهم ، حتى رتب للصوفة الصابون والزيت ، في كل شهر ، تورّب لحم الحاوى في شهر رمضان ، نفرّق عليهم ليلة النصف من شهر رمضان، حتى ورتب لحم الحاوى في شهر رمضان ، نفرّق عليهم ليلة النصف من شهر رمضان، حتى أشرط في كتاب وقفه أن الصوفة يدخلوا الحمّام كل يوم بغير أجرة ، وأشرط في كتاب وقفه أشياء كثيرة ، من أنواع البِرّ والصدقات ، وفعل الخير ، كما فعل الملك ، المنصور قلاون في البهارستان .

وأوةف شيخوا على هذه الخانقاة ، والجامع ، عدّة ضياع في الشرقية ، والغربية ، وغير ذلك ، خارجا عن السقفات ، والحوانيت ؛ وجعل في الخانقة دروساً للعلماء ، من المذاهب الأربعة ، وقراءة سبع في كل يوم ، بالنّهار والليل دائما ، وأشرط أشياء كثيرة من هذا النّعط ؛ وجعل النظر على وقفه لمن يكون رأس نوبة النوب، مع مشاركة من يكون أكبر علماء الحنفية ، شيخ خانقته ؛ وكان شيخوا من أجلّ الأمراء قدرا ، وأكثرهم خُبًا لفعل الخير والمعروف والبرت، وحبّ العلماء والصالحين، وفيه يقول الشهاب ابن أبي حجاة :

ومدرسة للعلم فيها مواطن فشيخوا بها فرد وآثاره جمع لئن بات فيها للقاوب مهابة فواقفها ليث وأشياخها سبع

1 1

ومن الحوادث في هذه السنة ، ما نقله ابن أبي حجلة في كتابه « السكر دان » : « أنّ ربهاً كان عند جامع قوصون، وقع على مَن كان ساكناً به ، نقتل تحت الردم نحو

<sup>(</sup>٤) الذين يخضرون : الذي يخضروا .

<sup>(</sup>٥) [ للصوفة ] : تنتمن في الأصل .

<sup>(</sup>٨) يدخلوا : كذا في الأصل .

ثلاثين إنسانا ، من رجال ونساء وسمار ، فلما كشف عنهم الردم ، وُجد منهم سبعة أنفس فيهم الروح ، فأخرج وهم من تحت الردم وهم سالمين، فأقاموا أياما حتى تعافوا مما قاسه ه .

ثم إنهم بعد ذلك سافروا ، السبعة أنفس ، فى مركب نحو بلاد الصعيد ، فثارت عاميه أرياح عاصنة وهم فى البحر ، ففرقت بهم المركب ، فماتوا السبعة أنفس ، الذين سلموا من الردم ، أجمعين ، فى ساعة ( ٣٣ آ ) واحدة ، ولم يسلم منهم أحد ، فسبحان القادر على كل شيء » .

وفى أواخر هذه السّنة ، توفّى القاضى علاء الدين بن الأطروش ، ناظر الحسبة الشريفة ، وهو الذي هجاه المهار بقوله :

إنّ ابن الأطروش له حسبة باع بها الجنّة بالنار تنصّرت بناته تحته فأصبحت تمشى بزناد

# ۱ ثم دخلت سنة ثمان و خمسين وسبعمائة

فيها في ربيع الأول ، ابتدأ الملك الناصر حسن بمارة مدرسته ، التي تجاه القاءة ، عند سوق الخيل ، وكان مكانها بيت يلبغا اليحياوى ، نائب الشام ، فهدم السلطان حسن ذلك البيت ، وبنى مكانه هذه المدرسة ، التي لم يعمر في سائر الأقاليم مثلها ؛ قيل إن إيوانها الكبير بنى على قدر إيوان كسرى أنو شروان ، الذي بالمدائن ، وقد حرروا طوله وعرضه ، وبنوا هذا الإيوان على قدره .

رهذه المدرسة تشتمل على أربع مدارس، لكل شيخ مذهب مدرسة تختص به ، يشغل فيها العلم ؟ قال قاضى القضاة شهاب الدين بن حجر ، فى تاريخه : « إن السلطان حسن أراد أن يبنى مدرسة خامسة للفرضية ، فقال له الشيخ بها الدين السبكى : الفرائض باب من أبواب الفقه ، فأعرض عن بناء المدرسة الخامسة ، فا تفق وقوع مسألة فى الفرائض فأشكات على الشيخ بها الدين السبكى ، فأرسل يسأل عنها الشيخ شمس الدين الكلاى يقول له : أنت قلت إن شمس الدين الكلاى يقول له : أنت قلت إن

<sup>(</sup>٥) الذين : الذي .

الفرائض باب من أبواب الفقه ، ثما لك لا تجيب عن ذلك ؟ فندم الشيخ بها الدين السبكى على ما قاَلَهُ للساطان حتى ثنى عزمه عن بنا المدرسة الخامسة التي برسم الفرضية » .

ويقال انتهى العمل من بناء هـــذه المدرسة فى ثلاث سنين ونصف ، وقيل كان مصروفها فى كل يوم ألف مثقال من الذهب الهرجة ، وقيل إنّ طول إيوانها الكبير خمسة وستون ذراعا ، وعرضه مثل ذلك ، وقيل إنّه أكبر من إيوان كسرى بخمسة أذرع .

وكان عزم السلطان حسن أن يبنى بهذه المدرسة أربع مآذن ، فبنى بها ( ٣٣٠ ) ثلاث مآذن ، فكنت الثالثة فوق سوق القبو ؟ ونقل بعض المؤرّخين : أن لل حفروا أساس هذه المدرسة ، وجدوا فى الرمل مرساة مركب ، وهذا يدلّ على أنّ البحركان يجرى هناك قديما .

ويقال إنّ الساطان حسن وجد فى بعض أساس هذه المدرسة ، الا حفره ، كنزاً ١٢ فيه ذهب يوسنى ، وهو الذى أعانه على بناء هذه المدرسة ، فبنيت من وجه حِلّ ليس من مال فيه شمهة .

ونقل الصلاح الصفدى ، فى تاريخه ، أنّ السلطان حسن ، لَمَا أَكُمَل عمارة هـذه ، المدرسة ، نزل من القامة ، وحلّى بها حلاة الجمعة ، واجتمع بها قضاة القضاة الأربعة ، وسائر الأمراء المقدّمين ، وهم بالشاش والقاش ، ومائت النسقيّة ، التى بصحرف المدرسة ، سكّراً بماء ليمون ، ووقف عليها جماء ــة من السقاة ، ينرّ قون السكّر على ١٨ الناس بالطاسات .

وأخلع الساطان في ذلك اليوم على المشدّين، والمهندسين ، والمعلّمين ، من البّنائين،

<sup>(</sup>١) باب: بابا .

<sup>( ؛ )</sup> ثلاث : ثلاثة .

<sup>(</sup>٨) مآذن ، فبني : مواذن فبنا .

<sup>(</sup>٩) ثلاث مآذن : ثلاثة مواذن .

والرخّمين ، والنِجّارين ، والسّباكين ، والحدّادين ، والمبلّطين ، وغير ذلك من أرباب الصنائع ، لكل واحد خامة ؛ حتى أخلع [ على ] الفعلة ،والترّ ابة، فكان جملة ما أخلعه في ذلك اليوم ، نحو خمسائة خلمة ؛ وأنعم على كبير المهندسين بألف دينار ، وخلعة سنتة .

ثم قرَّر بهذه المدرسة صوفة ، يحضرون من بعد العصر ؛ وجعل الشيخ بهاء الدين فلينظر غُلُو هَبِّمته في بناء هذه المدرسة ، التي لم أيين على وجه الأرض مثالها أبداً ، وقد فاق أباه وجدَّه ؛ في الحرمة والكلمة والنَّظام العظيم ، وفي ذلك يقول ابن أنى حجلة :

يوما على الأنساب نتَّكِلُ نبنى كما كانت أوائانـــــا تبنى ونفعل فوق ما فعلوا

( ٣٤ آ ) وقوله من أبيات :

زهراً كَدُرً قالائِد العقيان وضعوا عليه التاج في الإيوان ما شُبّهت بشقائق النعان

فكأنَّه كسرى أنو شروان قد لَوْ لَم تَبتُ وِأَبُو حَنيْفَة شَيْخُهَا وقال نيه ابن نباتة :

قد أُنْبتَ الترخيم في محرابها

إمام الورى هُنَيِّت بالجامع الذي وجدت إلى مبناه سعداً موافقاً دعا حسنه أهل الصلاة لقعده فلا غرو أنْ جاء الصلَّى سابقا انتہبی ذلك .

ومن الحوادث ، أنَّ في رجب ، هبّت رياح عاصفة منجهة الغرب حتى أظَّمَ الجوَّ

<sup>(</sup>١) والحدادين : والحداين .

<sup>(</sup>٢) [على]: تنقس في الأصل.

<sup>(</sup>٦) أراد يعلم : كذا في الأصل.

<sup>(</sup>٨) أباه: أبوه.

<sup>(</sup> تاریخ ابن ایاس ج ۱ ق ۱ \_ ۲۶ )

ظلمة شديدة ؛ ومن قوّة ما ثار من الرياح ، تُلمِتْ عدّة أشجار من النيطان، وتساقطت أماكن كثيرة ، من إشراق الشمس، أماكن كثيرة ، من إشراق الشمس، إلى نصف الليل ، حتى ظَنّ الناس أنْ القيامة قد قامت ، وصار يودّع بعضهم بعضا ؛ ٣ ثم بعد ذلك أمطرت الساء مطراً غزيراً ، وسكن الربح ، وأسفر النّهاد .

وفى هذا الشهر ، وردت الأخبار من بنداد ، بوفاة القان حسن ، صاحب بنداد ؟ واستقر ابنه أويس على مملكة بنداد من بعده ، عوضاً عن أبيه القان حسن .

ومن الحوادث المهولة ، ما وقع فى هذه السنة ، من قتّل الأتابكي شيخوا العورى ، أمير كبير ، وكان سبب ذلك ، أنّ شخصا من المهاليك السلطانية ، يقال له: قطاو قجاه ، السلحدار ، غافل الأنابكي شيخوا ، وهو واقف فى الخدمة بالإيوان ، فى يوم الموكب ، وضربه بالسيف فى وجهه ثلاث ضربات ، فوقع إلى الأرض مغشيًا عليه ؛ فلما جرى ذلك ، قام السلطان من مجاسه ، وهو مرعوب مما جرى .

فلما بالغ الأمير خليل بن قوصون ، صهر ( ٣٤ ب ) الأتابكي شيخوا ، ومماليكه ، ١٢ طلعوا إلى القامة ، وحملوا شيخوا على جنوية خشب ، ونزلوا به إلى بيته ، الذي عند حدرة البقر ، فوجدوا فيه الروح ، وبعض نفس، فأتوه بمزيّن ، قَطَب له تلك الجراحات التي في وجهه ، وكان ذلك يوم الاثنين حادى عشرين شعبان ، من تلك السنة .

فلها بات شیخوا تلك اللیلة ، وأصبح ، نزل إلیه السلطان ، وسلّم علیه ، فنزل عن فرسه ، و دخل إلی شیخوا ، فلها رآه ، جاس عند رأسه ، و شرع یجلف له : أن الذی جری لم یکن بعلمه ، ولا له خبر بما وقع من هذا المهاوك ، قطاو قجاه ، السلحدار . من مرسم السلطان بإحضار قطاو قجاه ببن یدیه ، فاما حضر قال له السلطان : « من قال لك اقتل أمیر کمیر » ؟ فقال قطاو قجاه : « والله ما أحد قال لی اقتله ، و إنما أنا كان فی نفسی منه شیء ، بسبب إقطال علی الشخص من خشداشینی توتی ، ۱ ، فکتبت قسة و وقفت السلطان ، فلم یساعدنی ، وأخرج الإقطاع لشخص من جماعته ، فخر ذلك علی فقتلته فی حظ نفس من شدة قهری منه » .

<sup>(</sup>٢) واستمر ذلك الرياح : كذا في الأصل .

فلما سمع السلطان ذلك، رسم بتسمير قطاو قجاه، وأنْ يطونوا به القاهرة، فسمّروه وطافوا به في الرملة على باب الأمير شيخوا، بحضرة مماليك الأمير شيخوا، وكان عند شيخوا سبعائة مملوك.

واستمر الأمير شيخوا ملازم الفراش، وهو عايل، حتى توتى إلى رحمة الله تعالى، وكانت وفاته يوم الجمعة سادس عشرين ذى القعدة الحرام، سنة ثمان وخمسين وسبعائة، وكان مدة انقطاعه فى هذا العارض، ثلاثة أصهر وأيام.

فلما مات ، نزل السلطان وصلّى عليه ، وكانت جنازته مشهودة، ودفن فى خانقته، التى أنشأها فى الصليبة داخل القبّة التى بها ؟ فلما صاّوا عليه فى سبيل المؤمنى ، رجموا به من الصليبة ، والسلطان ( ٣٥ آ ) ماش قدّام نعشه ، حتى طلعوا به إلى الخانقاة ، وشاهد دفنه .

وكان الأتابكي شيخوا أميرا ديّنا خيّرا، كثير اليرّ والصدقات، وله إيثار المروف، ولا سيا ما فعله في خافقته، والجامع الذي بالصليبة، كما تقدّم ذكر ذلك؟ فلما مات شيخواكثر عليه الأسف والحزن، من الناس.

واتفق يوم موته وقعت فى القاهرة زلزلة خفيفة ، وأمطرت الساء فى ذلك اليوم مطرآ غزيرا ، ولم يكن أوان المطر ، فعجب الناس من ذلك الاتفاق ، وفى ذلك يقول بعض الشعراء :

بروحى مَن أَبكى السها، لنقده بنيث ظَننّاه نوال يمينه وما استعبرت إلا أسى وتأسّفاً وإلا فما ذا القطر فى غــير حينه وقال الصلاح الصندى:

لما أفلت عن المنازل أظلمت وتقول مصر لفقد شيخوا شَفَّـنِي انتهمي ذلك .

تلك الديار وغاب عنها المشفق أرق على أرق ومثلى يأرق

<sup>(</sup>٣) تاوك: تماوكا.

<sup>(</sup>٦) العارش: العرش.

# ثم دخلت سنة تسع وخمسين وسبعائة

فيها ، قرّر فى الأنابكية الأمير صرّعَتمش، عوناً عن شيخوا العمرى ، وصار صاحب الحلّ والعقد بالديار المصرية ؛ ثم تصرّف فى أحوال المملكة ، فأرسل بالقبض على الأمير طاز ، نائب حلب ، من غير علم السلطان ؛ فلما قبض عليه ، ووصل إلى الصالحية ، أرسل قيّده من هناك ، وأرسله إلى السجن بثغر الإسكندرية .

وسبب ذلك ، أنّه كان بينه وبين الأمير طاز ، حظّ نفس من أيام الملك الصالح ، ت وكان الأتابكي شيخوا من عصبة الأمير طاز ، فلما مات شيخوا قضى أربه من الأمير طاز ، وسجنه بثنر الإسكندرية .

ثم أخلع على الأمير منجك اليوسنى وقرَّره فى نيابة حلب، عوضاً عن الأمير طاذ. ٩ ثم أشار على السلطان بضرب فلوس جدد ، كل فلس بدرهم ، وشى الدرهمين ، فحصل بذلك لاناس الضرر الشامل ، ( ٣٥ ب ) ولا سيّما السوقة والمتسبّبين، وصادوا يتعاملون بتلك الفاوس على كره منهم ، وفى ذلك يقول القائل :

أميرنا أكرم من حاتم لا يمنع السائل من فلسه من أميرنا أكرم من رأمه فذه طوعا واخْشَ من بأسه

ومن الحوادث في هذه السنة، كثرة الأوقاف الأحباسيّة، على الديورة والكنائس، ومق الحوادث في ديوان الأحباس، من الرزق خمسة وعشرين ألف فدّان، بيد النصارى؟ فلما بلغ ذلك إلى الأمير صرّ غَتْمش ، طلع إلى القامة، وتكلّم مع السلطان في أمر ذلك، فرسم له السلطان بأن بكشف عن ذلك ، ويراجعه ؟ فلما نزل الأمير صرّ غَتْمش من عنده ، كشف من ديوان الأحباس عن ذلك ، فظهر الكشف بصحّة ذلك .

فطلع إلى السلطان ، وعرض عليه ذلك الكشف ، فرسم له بإخْرَاج تلك الرزق جميعها ، وفرَّ قَها على الأمراء بمربعات ، زيادة على إقطاعاتهم ، وأبطل الأوقاف ، التي ٢١ كانت على الديورة والكنائس ، بيد النصارى .

<sup>(</sup>۱۵) كثرة : كثرت .

<sup>(</sup>۲۰) تلك : ذلك .

ثم إنّ السلطان رسم للأمير صرْعَتُمش بأنْ يهدم الديورة والكنائس الكبار، وكان يومئذ بشبرا القاهرة ، كنيسة كبيرة ، على شاطى النيل ، وكان بتلك الكنيسة صندوق من الخشب ، مقفول بقفل من الحديد، وفيه عُقدة من أصبع ، ممن هلك من عباد بنى إسرائيل ، يسمّونه الشهيد ، وكان للفصارى فيه اعتقاد عظيم .

وكان هذا الصندوق مقيا دائماً بهذه الكنيسة ، يتوارثونه رهبان النصارى ، واحدا بعد واحد ، من نقادم السنين ، فإذا كان يوم الثامن من بشنس من الشهود التبطية ، تجتمع الرهبان في تلك الكنيسة ، ويُخْرِجوا ذلك الأصبع من الصندوق الخشب ، ( ٣٦٦ ) ثمّ ينسلونه في بحر النيل ، في مكان معلوم في شبرا ، ويزعمون أن النيل لايزيد في كل سنة حتى يلقوا فيه ذلك الأصبع ، ويسمون ذلك اليوم عيدالشهيد . فيجتمع بشبرا سائر مَن في مصر مِن الأقباط ، وتخرج أهل القاهرة قاطبة ، من أمير ومباشر ، وغير ذلك ، وينصبون الخيام على شاطئ بحر النيل ، وفي الجزائر ؟ ولا يبقى مُننَ ولا منسية ، ولا رَبّ ملعوب ، ولا ماجن ، ولا خليع ، حتى يجتمع بشبرا ، وتنفق من الأموال هناك ما لا يحصى ، وتتجاهر الناس بالماصى والفسوق ، بشبرا ، وتنفق من الأموال هناك ما لا يحصى ، وتتجاهر الناس بالماصى والفسوق ، ختى يخرجوا في ذلك اليوم عن الحد ، وربما كان يقتل في ذلك اليوم من العوام أو غيرها ، الواحد أو الاثنين ، أو أكثر من ذلك ، من كثرة ما يقع هناك من الماهس الماهسد،

حتى قيل: كان يباع بشبرا فى يوم عيد الشهيد خمر بثلاثة آلاف دينار ، فى ثلاثة أيام ، حتى قيل: كانت شبرا تزرع كانها كروما ، فتعصر خمرا ، حتى تباع يوم عيد الشهيد ، فى يوم عيد الشهيد .

والعربدة ، ولا يجدون مانما من الحكَّام ، ولا الولاة ، ولا الحجَّاب .

<sup>(</sup>٧) ويخرجوا : كذا في الأصل.

<sup>(</sup>٩) حتى يلغوا : حتى يلغون .

<sup>(</sup>١٤) حتى ينخرجوا : حتى ينخرجون .

<sup>(</sup>۱۵) كزة: كنرت.

<sup>(</sup>١٦) ولا يجدون : ولا يجدوا .

<sup>(</sup>۱۷) خر: خر۱.

وكان أعيان الأنباط، من المباشرين، ينزلون في الراكب، وقت إلقاء ذلك الأسبيع في البيحر، وكانت الشموع تقد في الراكب، مع القناديل، حتى يضيء منها البَرّ، وتعدّق الأشاير في البَرّ فوق الخيام، حتى يضيء منها البَرّ؛ وتحرق النغوط في تلك الليالي، حتى تدهش العقول من رؤية ذلك.

وكانت الناس يعتقدون أنّ النيل لا يزيد ، إلا بإلقاء ذلك الأصبع فى النيل ، فقام الأمير صرْغَتْمش فى إبطال ذلك الأصبع ، وإلقائه فى النيل ، فطلع إلى السلطان ، توقال له : « إنّ الناس يعتقدون أنّ النيل لا يزيد إلا بإلقاء ذلك الأصبع فى النيل ».

ثم إن الأمير صرَّعَتَّمْن ، شكى للسلطان مما يعمل فى يوم عيد الشهيد ، من الفاسد، وأنواع الفسوق ، بشبرا ؛ فرسم السلطان لوالى القاهرة علاء الدين بن(٣٦ب) الكورانى ، وسائر الحجّاب ، بأن يتوجّهوا إلى شبرا ، ويمنعوا الناس من نصب الخيام على شطوط البحر ، وأشهروا النداء هناك بمنع ذلك ، ومِن نزول المراكب

بالليل، وأن من فعل ذلك، شنق من غير معاودة ، فرجع الناس عن ذلك من يومئذ. الله وكان يوم عيد الشهيد من أجَل ما يكون من المفترجات بالقاهرة ، وتخرج الناس فيه عن الحد في القصف والفرجة ، مما كان يعمل من الأشياء الغريبة ، من كثرة الخيام ، والراكب ، والوقيد ، واجتماع الناس هناك ، وما كان ينفق في هذه الثلاثة المام من الأموال الجزيلة ، التي لا تحصى ، في مأكل ومشرب وغير ذلك .

ثم إن السلطان رسم للأمير صرْغَتْمش بأنْ يتوجّه إلى شبرا ، ويهسدم تلك الكنيسة ، التي فيها الأصبع ؛ فتوجّه الأمير صرْغَتْمش إلى شبرا ، وهدم الكنيسة ، الكنيسة ، وأحضر الصندوق الذي فيه الأصبع ؛ فلما أحضروه بين يدى السلطان ، طلب القضاة الأربعة ، وجلس باليدان الذي تحت القلمة ، وأمر بحرق ذلك الأصبع ، بحضرة القضاة ؛ ثم رسم بأنْ يرمى رماده في البحر، وقال : « إنْ كان السرّ في هذا الأصبع ، ٢١

<sup>(</sup>٤) رؤية : رؤيت .

<sup>(</sup>۱٤)كزة :كنرت .

<sup>(</sup>١٦) تعمى : يعمى .

فى أمر زيادة النيل ، فإنّ السرّ يبقى فى النيل دائمًا فى كل سنة » ؛ وكان حرق ذلك الأسبع يوم الاثنين خامس عشر ربيع الأول من تلك السنة .

فلما جرى ذلك ، زاد النيل المبارك فى تلك السنة ، زيادة لم يعهد بمثالها ، واستمر فى كلّ سنة يزيد على عادته فى السنين الماضية ، وبطات تلك السنّة السيّئة ، وزال من عقول الناس ما كان يظنّونه ، أنّ النيل لا يزيد إلا بإلقاء ذلك الأصبع فيه ، فأبطل الله تعالى تلك السنّة السيِّئة على يَدى الأمير صرْغَتْمش ، وسطّر أَجْر ذلك فى صحيفته إلى يوم القيامة .

وكان أصبع الشهيد فى زيادة النيل بمصر ، مثل ما كان يلقوا فى النيل جارية حسنا ، بحليها ، فى كل ( ٣٧ آ ) سنة ، فى ليلة عيد ميكائيل ، ويزعمون أنَّ النيل لايزيد إلا بإلقاء تلك الجارية فى النيل، فبطل ذلك على يد أمير المؤمنين عمر بن الخطاب، رضى الله عنه ، وبطات تلك السنّة السيّئة عن أهل مصر ، واستمرّ ذلك إلى يومنا هذا ، كما يقال فى المعنى :

للخير أهــــل لا تزال وجوههم تدعى إليه طوى لمن جرت الأمو ر الصالحات على يديه

ه ١٠ وفي هذه السنة ، عزل السلطان قاضي القضاة الشافعي عز الدين بن جماعة؛ وأخلع على الشيخ بهاء الدين بن عقيل ، وقرّره في قضاء الشافعية ، عوضاً عن ابن جماعة ؛ فأقام الشيخ بهاء الدين في هذه الولاية ثمانين يوما وعزل ، وأعيد إلى القضاء عز الدين ابن جماعة .

وفيها ، عَزَل السلطان الصاحب تاج الدين بن ريشة ؛ وأخلــــع على الصاحب نفر الدين بن قروينة ، وابن قروينة هذا هو صاحب النيط ، الذى في جزيرة الغيل .

وفيها ، قبض السلطان على الأمير أزدمر العمرى الشهير بأبى دقن ، أمير السلاح، وأرسله إلى الصبيبة ، فسجن بها ، داخل القاعة .

<sup>(</sup>٨) كان يلقوا : كذا ف الأصل .

<sup>(</sup>٣٠) قروينة : بحرف الراء ، كما في الأصل .

وفيها ، انتهت زيادة النيل المبارك إلى أربعة أصابــــع من اثنين وعشرين ذراعاً ، وثبت إلى أواخر بابه ، انتهبي ذلك .

# ثم دخلت سنة ستين وسبعائة

فيها ، توقى الأمير تنكز بنا المارديني ، أحد الأمراء المقدّمين ، وكان صهر الساطان حسن ؛ فاماً مات ، أنعم الساطان بإقطاعه على مملوكه يلبنا العورى ، وصار من جملة مقدّمين الألوف ، وهذا أول عظمة يلبنا ، وإشهاره ؛ ثم بعـــد مدّة يسيرة ورّده في إمرية مجاس ، وصار له سمعة وكبة نافذة .

وفيها ، ورَدَتْ الأخبار ( ٣٧ ب ) من حاب ، بأنّ منجك اليوسني ، نائبها ، تسحّب من حاب ، ورَدَتْ الأخبار ( ٣٧ ب ) من حاب ، واختنى ، ولم يُعلِّم خبره ؛ فلما تحقّق السلطان ذلك ، أرسل احتاَط على موجوده ، ورسم على حاشيته ، ونسائه ، وغلمانه .

ثم أخلع على الأمير بيدمر الخوارزى ، وقرّ ره فى نيابة حاب ، عوضاً عن منجك اليوسنى ؛ فلما توجّه إلى حلب بيدمر الخوارزى ، بلغه أنّ الأرمن قد استولوا على ١٢ مدينة سيس ، ومدينة طرسوس ، والمصيصة ؛ فجرّ د إليهم بيدمر ، وحاصرهم مدّة أيام ، فطلبوا منه الأمان ، فأرسل لجم بالأمان ، فلما أمّنهم سلموا له القلاع ، ورحلوا عنها ، فاستناب عليها مَن اختاره من النوّاب ، مِن تحت يد السلطان .

وفيها ، ركب السلطان حسن ، وتوجّه إلى المطرية على سبيل التسيّر ، ثم رجع ودخل من باب النصر ، وشَقَّ من القاهرة فى موكب حَفِل ، وزيّنت له المدينة ؛ فلما وصل إلى عند البيارستان ، نزل عن فرسه ، ودخل إلى القبّة ، وزار قبر جدّه قلاون؛ مم دخل وزار الضعفاء ، وكشف عليهم ، وتفقّد أحوالهم ؛ ثم ركب وطلع إلى القاءة ، وكان ذلك اليوم مشهوداً ، وارتفعت له الأصوات من الناس بالدّعاء .

وفي هذه السنة ، توقّى قاضي القضاة المالكي تقيّ الدين بن عبّاس ، وكانت وفانه ٢١

<sup>(</sup>٤) أحد : إحدى .

<sup>(</sup>٦) مقدمين : كذا في الأصل .

<sup>(</sup>٩) خبره : خبر .

فى شوّال؟ فلما مات ، أخلع الساطان على الشيخ تاج الدين محمد بن محمد بن أبى بكر الأخناى ، وقرّره فى قضاء المالكية ، عوضًا عن ابن عبّاس .

وفيها ، توقى الشيخ صلاح الدين خليل بن خشكادى العلاى ، وكان من أعيان عاماء الشافعية ، بارعا فى الحديث ، ( ٣٨ آ ) وقد ألّف كتاب القواعد فى الفقه ، انتهى ذلك .

# مم دخلت سنة إحدى وستين وسبعائة

فيها في المحرّم ، كانت وفاة الشيخ جمال الدين عبد الله بن يوسف بن محمد الزيامي ، وكان من أعيان علماء الحنفية ، وله شهرة زائدة بين الناس بالعلم .

ومن النوادر النريبة ما وقع في هذه السنة ، أَنْ أَخِذَ قاع النيل المبارك ، فجاءت القاعدة اثنتي عشرة ذراعا ، وكان الوفاء في سادس يوم من مسرى، وبلنت زيادة النيل في تلك السنة إلى ما يقارب من أربهة وعشرين ذراعاً ، أورد ذلك الشيخ جلال الدين عبد الرحمن الأسيوطي ، في كتابه المسمى بكوكب الروضة ، نقلا عن المقريزى ، وحمه الله .

فلما تزايد هذا الأمر، رسم السلطان لابن أبي الرداد، بأن يبطل المناداة عن الزيادة مع هذه الأيام، وثبت النيل على هذه الزيادة إلى عشرين يوما في بابه ؟ فتقلّق النّاس من هذه الزيادة ، وصاروا يدعون إلى الله في الجــوامع ، والمزارات ، في هبوطه ، وحصل بذلك غاية الضرر لاناس ، فانقطعت الطرقات على المسافرين ، حتى امتنعوا عن وحصل بذلك غاية الفرر لاناس ، فانقطعت الطرقات على المسافرين ، حتى امتنعوا عن السفر ، وغرقت جزيرة النيل ؟ ووصل الماء إلى أطراف دور الحسينة ، ونبع الماء من

ميضة جامع الحاكم ، من عند باب الفتوح · وغرقت أراضي الفيّوم ، وغرقت وغرقت أراضي الفيّوم ، وغرقت وغرقت

<sup>(</sup>٧) و فاة : و فات .

<sup>(</sup>١٠) وبلغت : وبلغ .

<sup>(</sup>۱۱) وعشرین : وعشرون .

<sup>(</sup>۲۰) وغرقت : وغرق .

حار النحاس، وأراضى الروضة، ونبع الماء من الجسر الأعظم، الذى بالترب من قناطر السباع، وكان أمراً مهولًا، وظنّ الناس أنَّ الله تعالى قد أرسل عايهم الطوفان.

فلما زاد قاق الناس في هذا الأمر، خرج شيخ الإسلام سراج الدين عمر الباقيني ، إلى جامع الأزهر ، ودعا إلى الله تعالى ، فانهمط في ليلة واحدة أربعة أسابع ، واستمر يتناقص في كل يوم، حتى انكشفت الطرقات ، وحصل بذلك للمزارعين غاية الضرر ، لتبحّر الأراضي ومكن الماء عليها ؛ وقد عمل في هذه الواقعة الشيخ شهاب الدين بن أبي حجلة ، مقامة لطيفة ، تشتمل على نظم ونثر في العني ، ولم يقع بعد هذه الزيادة مثلها بحصر أبدا ، انتهمي ذلك .

وفى هذه السنة ، ترايدت عظمة الأتابكي صرْغَتْمَث إلى الناية ، وثقل أمره على الساطان، فأشارعليه بعض الأمراء بأنْ يبادر ويقبض على صرْغَتْمَث : « وإنْ لم تبادر، ويقبض عليه ، وإلا يبادر هو ويقبض عليك ، وتندم أنت بعد ذلك الذي ما بادرت إليه » ؟ ( ٣٨ ب ) وقبض عليه ، فكان كما قيل في المنى ، قول القائل :

وربما فات بعض النَّاس حاجته مع التواني وكان الرأى لوعَيجلا

فلما كان يوم الاثنين حادى عشرين شهر رمضان، عمل السلطان الموكب، وحَضَرَت ١٥ الأمراء، وطلع الأتابكي صرْغَتُمش، فاجتمعوا في الإيوان على جارى العادة؛ فلما تكامل الموكب، أمر السلطان بالقبض على الأتابكي صرْغَتْمش، وهو واقف في الإيوان.

فلما أشيع ذلك في الرملة ، ركبت بماليك صرْغَتْمَن، ولبست آلة الحرب، وكان ١٨ عدة مماليك صرْغَتْمَن يومئذ ثمانمائة مماوك ، فوقفوا في سوق الخيل ؛ فنزل إليهم جاعة من الماليك السلطانية ، وأرموا عليهم بالنشاب ، واتقعوا معهم ساعة يسيرة ، فولوا مماليك صرْغَتْمَن مهزومين ، وهربوا نحو بْركة الحين .

<sup>(</sup>٥) فانهبط : كذا في الأصل .

<sup>(</sup>۱۱) تبادر : يبادر .

<sup>(</sup>١٨) ركبت . . . ولبست : كذا في الأصل .

<sup>(</sup>۱۹) تىلوك : تىلوكا .

فلم رأوا العوام أن الكسرة على صرّغتمش ، توجّهوا إلى بيته ، وهم السواد الأعظم من الزعر، فنهبوا جميع مافى بيته ، حتى فكوا الرخام من الحيطان ؟ ثمم توجّهوا إلى مدرسته، ونهبوا ما فيها من البسط والقناديل ، وما فى خلاوى الصوفة ؟ ثم نهبوا دكاكين الصليبة ، مضافا لذلك ؟ وصاروا كل من رأوه من حاشية صرّغتمش ، يقبضون عليه من الطرقات ويمرّونه ؟ ثم نهبوا بيوت مماليكه ، واستمرّوا على ذلك بطول النهاد .

فلما كان يوم الثلاثاء صبيحة ذلك اليوم ، قيدوا صر عَتْمُ ، ونزلوا به من ... القامة ، وتوجّهوا به إلى السجن بثغر الإسكندرية ؛ ثم قبضوا على جماعة مِن الأمراء ، وحمن كان مِن عصبة صر عَتْمُ ، وهم : الأمير ( ١٣٩ ) جركس الرسولى ، والأمير طشتم القاسمي ، حاجب الحجّاب ، والأمير طقبنا صاووق ، وغير ذلك من الأمراء العشرات ؛ فلما قبضوا عليهم أرسلوهم إلى السجن بثغر الإسكندرية ، صحبة الأنابكي صر عَتْمُ ...

فلما دخل صرّ تَحْتَمْسَ إلى السجن ، أقام به مدّة يسيرة ، وأشيع موته ، قيل إنّه قد خُنق وهو فى السجن ؛ وكان أميراً مهابا ، جليل القدر ، فى سعة من المال ، كثير السبر والصدقات ، وله بِر ومعروف ، ولا سبا ما فعله فى مدرسته من وجوه الــِبر السبر والصدقات ، وله بِر ومعروف ، ولا سبا ما فعله فى مدرسته من وجوه الــِبر

الــِبر والصدفات ، وله بِر ومعروف ، ود شيم ما نمه في مسرسه من رجو عِبر. والخير ، وكان خيار الموجودين من الأمراء .

ثم إن السلطان احتاط على موجوده ، من صامت وناطق ، فظهر له من الموجود ، ما لا ينحصر قدره من مال ، وسلاح ، وتحف ، وقماش ، وغير ذلك ، كما أيقال في المعنى :

وإنّ امراً دنياه أكبر همّه استمسك منها بحبل غرور وفي هذه السنة ، كانت وفاة الملك الصالح صلاح الدين صالح ، أخو الملك الناصر حَسَن ، وقد تقدّم القول على أنّه لَما خُلِعَ من السلطنة ، استمرّ مقيا بدور الحرم حتى توفّى في دولة أخيه الناصر حَسن .

<sup>(</sup>۲۱) وناه : ونات .

وفى هذه السنة ، نُقَات جَثَّة الأتابكي صرْغَتْمش من ثنر الإسكندرية، ودُفنت في مدرسته ، التي خاف جامع ابن طولون ، بالقرب من بئر الوطاويط .

وفى أواخر هذه السنة ، وردت الأخبار بأنّ التركمان قبضوا على منجك ، نائب حا حلب ، وقسد تقدّم القول على أنّه تسحّب من حلب ؛ فلما أحضروه إلى القاهرة ، طلعوا به إلى السلطان ، فلما مثل بين يدى السلطان ، وجده فى هيئة الفقراء ، على رأسه منزر صوف أبيض ، وهو لابس جبّة صوف عسلى .

فلما رآه السلطان وبتخه بالكلام ، فقال له منجك : « يا مولانا السلطان ، أنا قد تركت الدنيا ، وخرجت فقيرا سوّاحا على باب الله تعالى » ، وبكى ، فَرق له السلطان ، وعنا عنه ، ثم أنعم عليه بإمرية أربعين في الشام ، يأخذ خَراجها وهو طرخان، إلى أن معوت ؛ فلما نزل من ( ٣٩ ب ) عند السلطان ، أقام بمصر أياما ، ثم توجّه إلى الشام، وأقام مها ، انتهى ذلك .

# ثم دخلت سنة اثنتين وستين وسبعائة

فيها فى الحرّم ، قدم على السلطان قاصد من عند صاحب اليمن ، وصحبته هدّية حافلة ، تشتمل على تحف جليلة ، وقماش فاخر، من شاشات ، وأزر، وصيني ، وعبيد، وجوار ، وطواشية ، وغير ذلك .

ومن جملة تلك الهدّية،خيمة غريبة الشّكل،على هيئة قاعة ، وبها أربعة لواوين، وبها حَمَّام،كاملة بجاماتها، ولها أحواض من خشب، وبتلك الخيمة تقاصيص ونقوش غريبة ، بحيث لم يعمل مثانها قط فى الدنيا .

وفيه ، عدّى السلطان و توجّه إلى نحوكوم برا ، وكان زمن الربيع ، ونصب تلك الخيمة هناك ، حتى يتفرّ جوا الناس عليها ، فصار الناس يأتون إليها أفواجاً ، أفواجاً ، حتى يتفرّ جوا عليها ، من سائر الأماكن ، حتى أتوا من بابيس ، ومن الصالحية ،

<sup>(</sup>۱٤) وعبيد : وعبد .

<sup>(</sup>۲۱) حتى يتفرجوا : حتى يتفرجون .

والخانكاة ، وفيها يقول ابن أبي حجلة :

حوت خيمة السلطان كل عجيبة فأمسيت منها باهتا أتعجب لسانى بالتقصير فيها مقصر وإن كان فى أطنابها بات يطنب وفيها يقول أيضا:

إذا ما خيمة الساطان لاحت نقل في حسنها نظما ونثراً وإنْ رُنِمت ورُمت النصب منها نصيف أطنابها وهلم جَرَّا فلما توجّه السلطان إلى كوم برا ، طابت له الإقامة هناك ، فأقام بها نحو ثلاثة أشهر، وكان بالقاهرة أوخام ووباء ، مع أمراض شديدة بالناس ، فاستمر مقيا هناك، وهو في أرغد عيش .

وكان في كل ليلة يحضر عنده منانى عرب، وخَياَل ظِلّ ، ويحرق إحراقات نفط ؛ وكانت الأمراء تتوجّه إلى هناك ، وتعطى الخدمة للسلطان في كل يوم اثنين ١٢ وخيس .

وكان الأمير يلبنا العمرى صحبته هناك ، وجماعة من الأمراء ، من أخصّائه ؟ وكان العسكر (٤٠٠) يعدّى إلى هناك في كلّ يوم مرّ تين ، و'تُعطِي السلطان الحدمة .

وفى صفر ، قدم على السلطان الأمير بيدمر ، نائب الشام ، وصحبته الأمير جركتمر المادديني .

المناطان على السيد الشريف محمد بن عطيفة ، وسندرة رميثة ، واستقر به أمير مكة عوضاً [عن] السيد الشريف عجلان ، وكان قد قدم من مكة إلى القاهرة ، فمُزِل ، وعُوق بمصر .

<sup>(</sup>٨) أوخام : أوخاما .

<sup>(</sup>١١) اثنين : الاثنين .

<sup>(</sup>١٨) وسندرة رميئة : كذا في الأصل .

<sup>(</sup>١٩) [ ءن ] : تنقس في الأصل .

وفيه ، قبض السلطان على الوزير فنخر الدين ماجد بن خصيب ، وعلى أخيه ، وحواشيه ، وأصهاره ، وأحيط بداره ، وأخِذ منه مال جزيل ؛ ثم بعد ذلك نُفى إلى ميداف ، من أعمال بلاد الشَّام ، فأقام بها سنة ، ثم نُقُل إلى القدس ، فأقام هناك ٣ أربع سنين ، ومات إلى رحمة الله تعالى .

وكان رئيساً حشيماً ، أظهر فى أيام وزارته غاية ما يكون من التعاظم ، فأمر جميع مباشرين الدولة ، والخاص ، تركب قدّامه كل يوم، لَما ينزل من القامة ؛ وكان مقدّم الدولة ، ومقدّم الخاص ، يمشون فى ركابه إلى أنْ يصل إلى داره ، برأس حارة زوياة ، ويبقى هو ، وأخوه ، راكبين بمفردها والمباشرون جميعا ، مشاة بين يديه .

وكان راتب سماطه فى كل يوم دائما، ألف رطل من اللحم الضأن ، سوى الدجاج والأوز ، وغير ذلك ، من احتياج المطبخ ، من سكّر ، وعسل ، وغير ذلك ؛ واقترح عابما كبارا للحلوى ، وكانت تعرف به ، فيقال « العلب الخصيبية » ؛ ويُقال كانب بداره سبمائة جارية ، وكان عنده جاريتين برسم المطبخ ، تحسن كُمل واحدة منهما ١٢ همانين لونا من التقالى ، سوى بقيّة ألوان الطعام .

وفيه ، قدم من دمشق الصاحب فَخُر الدين ماجد بن قروينة ، وزير دمشق ؟ فلما قدم ، أخلع عليه السلطان ، واستقرّ به فى الوزارة ، ونظر الخاص ، عوضاً عن ١٥ ابن خصيب .

وفيه ، عَزَلَ الشيخ جمال الدين عبد الرحيم الإسنوى نفسه من حسبة القاهرة ؟ واستقرَّ عوضه فى الحسبة برهان الدين إبراهيم بن محمــــد بن أبى بكر الأخناى ، أخو مم قاضى القضاة علم الدين محمد الأخناى ، فسار فى الحسبة أحسن سيرة ، وانصاحت عامة المعايش ( ٠٤ ب ) .

<sup>(</sup>٦) مباشرين الدولة : كذا في الأصل .

<sup>(</sup>١٢) جاريتين : كذا في الأصل.

<sup>(</sup>۱۳) ثمانین : ثمانون .

<sup>(</sup>١٤) قروينة : بحرف الراء ، كما في الأمــل .

وفى شهر ربيع الأول ، فى سادسه ، سقطت إحدى منارات مدرسة السلطان حسن ، وهى المنارة الثالثة ، التى كانت على الباب ، الذى فوق سوق القبو ، فهلك تحتها نحو ثاثماية إنسان ، والأطفال الأيتام ، الذين كانوا بمكتب السبيل ، ومن جملة ذلك جماعة كثيرة من الناس ، الذين كانوا بسوق القبو ، والذين كانوا بمرون بالطريق ؛ فتشام الناس بذلك ، وتطيّروا به لزوال السلطان عن قريب ، فكان الأمر كذلك ، فلم يقم السلطان بعد ذلك سوى ثلاثة وثلاثين يوما ، وقتل .

فلما سقطت المنارة ، أخذ الشيخ بهاء الدين السبكي يعتذر عن ذلك ، بقوله عن

ذلك:

11

بشيره بمقال صار كالثل أبشر فسعدك يا ساطان مصر أتى لكن لسر خَفِيّ قسد تبيّنَ لِي إنّ النارة لم تسقط لنقصة فالوجد في الحال أدَّاها إلى الميل من تحمها قُرِي القرآن فاستمعت تصدّعت رأسه من شدّة الوَجَل لو أنزل الله قرآنا على جبل من خشية الله لا للنَّقْصِ والخلل تلك الحيحارة لم تنقض بل هبطت بنفسها لجوى في القلب مشتمل وغاب سلطانها فاستوحشت فرمت قيد كان قدّره الرحن في الأزل فالحمد لله حظ العين زال بما قد شيّدت لأهيل العلم والعمل لا يعترى البؤس بعد اليوم مدرسة علما فايس بمصر غير مشتغل ودُمتَ حتى ترى الدنيا بها امتلأت

۱۸ قال الصلاح الصفدى ، فى تاريخه : « إنّ الملك الناصر حسن ، لمّا أنْ أقام بكوم برا ، صار بعض الأمراء برى الفتن بين السلطان ( ٤١ آ) وبين الأمير يلبغا العمرى ، الخاصكي ، وبلّغوا السلطان أنّ يلبغا بريد قتله ، وأنّه لا يدخل إلى الخدمة ، إلا وهو

٢١ لابس آلة الحرب من تحت ثيابه .

<sup>(</sup>١) منارات : منارتی .

<sup>(</sup>٣و٤) الذين : الذي .

<sup>(</sup>١١) المبل : المبلى .

ثم إنّ السلطان استدعى يلبغا فى خلوة ، وأمره بنزع ثيابه ، فلم نزعها لم يجد مِن تحت ثيابه آلة السلاح ، فاعتذر له السلطان أنّه بلغه أنّه لا يدخل عليه إلا بالسلاح من تحت ثيابه ، ثم أخلع عليه السلطان ، وتوجّه إلى مخيّمه .

فلما كان ليلة تاسع جمادى الآخرة ، ركب السلطان تحت الليل ، على حين غفلة ، وأراد يكبس على يابغا فى نحيمه ، فأرسل الطواشى بشير ، الجمدار ، أعلم يابغا بذلك فى الدس ، فأخلى يابغا من الخيام وأكن لاسلطان كمينا ؛ فلها كبس عليه السلطان لم يجد فى الخيام أحدا من الماليك ، فرجع ، فلها رجع السلطان ، خرج عليه ذلك الحمين من ورائه ، فكان بينهما وقعة مهولة ، فانكسر عسكر السلطان ، وتُتِل منه جماعة .

فلما انكسر السلطان هرب تحت الليل ، وأتى إلى شاطى النيل ، وعَدَّى فى ٩ بعض المراكب من هناك ، وصعد إلى قلعة الجبل وكان فى نفر قليل من الماليك ، ولم يكن معه من الأمراء سوى الأمير تمان تمر العمرى، والأمير أيدمر، الدوادار الكبير؟ فلما طلع السلطان إلى القلمة فلم يجد فى الاصطبل شيئاً من الخيول، وكان يومئذ الخيول ١٠ فى الربيع ، فاضطربت الأحوال على السلطان .

فلما طلع النّهار ، عدّى يلبنا إلى بَرّ مصر ، هو ومماليكه ، وأسحابه ، فلقيه الأمير ناصر الدين محمد بن الحسنى ، والأمير قشتمر المنصورى ، فى عدّة وافرة من العسكر ، م الحادبهما يلبنا وهزمهما ، وتقدّم فهزم طائفة ، بعد طائفة ، من عسكر الساطان .

ثم إنّه وجد الأمير أسنبنا الأبو بكرى فى عدّة وافرة من العسكر ، فقائلوه قريبا من قنطرة قديدار ، فكان بينهما وقعة مهولة ، فجرح فيها الأمير أسنبنا ، والهزم مَن ١٨ كان معه ؛ ومضى يلبنا حتى وقف تحت القلعة ، عند سبيل المؤمنى ، بالرملة .

فلما رأى السلطان عين الغلب ، نزل من القلعة ، هو والأمير أيدمر ، الدوادار ،

<sup>(</sup>١) استدعى: استدعا. | يليفا: بينها.

<sup>(</sup>٤) جمادي : جمدي .

<sup>(</sup>٦) فأخلى : فأخلا .

<sup>(</sup>٧) أحدا: أحد .

<sup>(</sup>٨و٨٨) وقعة :كذا ف الأصل .

ولبسا، هو والسلطان، زى العرب، ( ٤١ ب ) بزموط، وفرجيّات، بأكمام كباد، وقسدا التوجّه إلى نحو البلاد الشامية.

فلما كانا فى أثناء طريق بلبيس، قبض عليهما بعض العربان، الذين بالشرقية، وأحضرها إلى بيت الأزكشي بالحسينية، فأرسل الأزكشي أخبر يلبغا بأنّ السلطان، وأيدمر، الدوادار، قبض عليهما، وهما عنده فى بيته، فأرسل يلبغا قبض على السلطان، وعلى أيدمر، ومضى بهما إلى داره، التى فوق جبل الكبش، فبسهما، ووكّل بهما من يثق به، ثم عاد يلبغا إلى الرملة، وحاصر القامة، فماكها من غير مانع.

هذا ماكان من أمر يلبغا ، وأما ماكان مِن أمر السلطان حسن، والأمير أيدمر ، فإن يلبغا أرسل أيدمر تحت الليل ، وهو مقيّد [ إلى ] السجن بثغر الإسكندرية .

والسلطان كان آخر العهد به ؟ قيل إنّه خُنِق ورُميت جمَّته فى البحر ، وقيل إنّ يلبنا عاقبه أشدّ العقوبة ، حتى مات تحت العقوبة ، ودفنه فى مصطبته، التى كان يركب عليها بداره التى بالكبش ، وقيل بل دفنه فى بعض الكيان بمصر العتيقة ، وأخنى قبره عن الناس ، ولم يدفن فى مدرسته التى أنشأها بسوق الخيل .

ومات وله من العمر دون الثلاثين سنة ، قيل سبعة وعشرين سنة ، وقد بدت لحيته ودارت بوجهه ؛ وكانت أمّه جارية روميّة الجنس .

والعجيب أن يلبناكان مملوك السلطان حسن، اشتراه بماله صفيرا، ورَّبَاه، وأنعم عليه بتقدمة ألف، وكان عنده من المقرّبين؟ فجرى فى حقّه منه ما جرى، وقتله أشرّ قتلة، وكانت قتاته فى ليلة الثانى عشر من جمادى الآخرة سنة اثنتين وستين وسبمائة.

وكانت مدّة سلطنته بالديار المصرية ، والبلاد الشامية ، عشر سنين ونصف وأيام، فالسلطنة الأولى الاله سنين وتسعة أصهر وأيّام ؛ شم أقام في السلطنة الثانية ستّ سنين تراد مرأيا

٢١ وسبعة أشهر وأيام .

<sup>(</sup>٩) [ إلى ] : تنقص في الأصل .

<sup>(</sup>١٤) العمر : عمر . || سبعة : كذا في الأصل .

<sup>(</sup>۱۵) بوجهه : بوجه .

<sup>(</sup>٢٠) ثلاثة : كذا في الأسل.

<sup>(</sup> تاریخ ابن إیاس ج ۱ ق ۱ ـ ۳۷ )

قال الشيخ شهاب الدين بن أبي حجلة: ومن غريب الاتفاق ما وقع للملك الناصر حسن ، أنّه وافق والده الملك (٢٤٦) الناصر محمد، في سبعة أشياء وقعت له: أولها أنّه وافقه في اللقب بالناصر ؛ الثاني أنّه خُلع من المُلك ، ثم أعيد إليه ، ووالده خُلع من المُلك ، ثم أعيد إليه ، والده خُلع من المُلك ، ثم أعيد إليه ؛ الثالث أنّه جلس على سرير المُلك في الرّة الأولى رابع عشر الشهر ، ووالده لما جلس في الرّة الأولى كان رابع عشر الشهر ، الرابع أنّه لما عاد عشر المُلك جلس على سرير المُلك في ثاني شوّال، ووالده لمّا عاد إلى المُلك عاد الله سرير المُلك في ثاني شوّال، ووالده لمّا عاد إلى المُلك عاد الله سرير المُلك في ثاني شوّال ،

الخامس أنّه وزر له متعمّم ، وربّ سيف ، ووالده وزر له متعمّم ، وربّ سيف ؟ السادس أنّه أقام مدّة بلا وزير ؛ السابع أنّه أقام مدّة بالسادس أنّه أقام مدّة بالا نائب سلطنة ، ووالده أيضا أقام مدّة بالا نائب سلطنة ، وهذا من غريب الاتّفاق . وكان في أيامه عشرة من أولاد الناس مقدّمين ألوف ، وهم: ولداه أحمد ، وقاسم ،

ومن أولاد الناس أسنبنا بن الأبو بكرى، وعمر بن أرغون النائب ، ومحمد بن طرغاى، ت ومحمد بن بهادر آص ، ومحمـــد بن المحسنى ، وموسى التائب بن أرقطاى ، وبيدمر الخوارزى ، نائب الشام ، وأحمد بن آل الملك ، النائب ، وموسى بن الأزكشى .

وأنعم على عدّة من أولاد الناس بإمريّات عشرة، وأمريات طملخانات؛ ووَلّى ١٥ من أولاد الناس محمد بن القشتمرى، نيابة حلب، وخايل بن صبح، نيابة صفد.

. فلما مات الناصر حسن ، ترك عشرة من الأولاد الذكور ، وهم : أحمد ، وقاسم ، وعلى ، وعلى ، وعلى ، وعلى ، وعلى ، و وعلى ، وإسكندر ، وشعبان ، وإسمعيل ، ويحيى ، وموسى ، ويوسف ، ومحمد ؛ وترك من البنات ستة .

ومن محاسنه ، أنّه عزل أبناء الأقباط من الوظائف السنيّة ، وولّى عوضهم جماعة من العلماء ، منها : وظيفة نظر الجيش ، ونظر بيت المال ، ونظر الجوالى ، وغيرذلك . ٢١

<sup>(</sup>١١) مقدمين ألوف : كذا في الأصل .

<sup>(</sup>۱۷) فلما : وفلما .

<sup>(</sup>۲۰) وولی : وولا .

وكان صفة الناصر حسن: أبيض اللون ، عربى الوجه ، فيه بعض نَمَش ، وكان أشقر اللحية ، معتدل القامة ، تحيف الجسد ، (٢٤ ب) يميل إلى الصفرة ، وكانت أمّه روميّة .

وكان يحبّ اللهو والطّرب ، ويميل إلى شُرْب الراح ، وحُبّ الفيان من النّساء الملاح ؛ وكان يميل إلى سماع الآلات ، ويقرّب الممّاني ، ويحبّ أرباب الفنّ من المماني قاطبة ، حـتّى قال فيه بعض شُعراء العصر :

لَى أَتَى للعاديات وزلزلت حفظ النساء وما قرأ للواقعة فلا عُبِل الله أضحى لم يكن وأنّى القتال وفُسّات بالقارعة لو عامل الرحمن فاز بكهفه وبنصره فى عصره للسابعة من كانت القينات من أحزابه عطعط به الدخان نار لامعة

وقد أشار الناظم بقوله « عطمط » وهو اسم منتى ، كان من ندمائه ؟ وكذلك « الدخان » كان اسم مشبب من ندمائه ، يحضر في مجلسه ، انتهى ذلك .

وكان اللك الناصر حسن هو آخر من وَلِى مُلك مصر من أولاد اللك الناصر عمد ابن اللك النصور قلاون ؛ وكان كفوًا لأسلطنة ، وافر الحرمة ، عالى الهمّة ، نافذ السكلمة ، ومَن أراد أنْ يعرف عــاو همّته فلينظر إلى بنا مدرسته ، التي أنشأها بسوق الخيل .

فكان مجموع من ولي السلطنة من أولاد اللك الناصر محمد بن قلاون ثمانية أنفار، وكان أعظم مَنْ وَلِي منهم الناصر حسن هذا ؛ وكان قصده إنشاء أولاد النّاس في أيامه ، فكان غالبهم أمراء مقدّمين ، وطباخانات ، وعشرات ، وقد تَرْجَم له

<sup>(</sup>١١) مغنى : كذا ف الأسل.

<sup>(</sup>۱۲) مثبت: مثبيا.

<sup>(</sup>١٤) عالى : عاليا .

<sup>(</sup>١٥) فلينظر : فالينظر .

<sup>(</sup>١٨) أعظم: معظم.

الشيخ مهاب الدين بن أبى حجلة ، فى كتابه المسمّى « بالسكردات » ومدحه بقصائد سنيّة .

انتهى ما أوردناه من أخبار دولة اللك الناصر حسن ابن اللك الناصر محمد بن تقلاون ، وذلك على سبيل الاختصار منها ؟ ولما مات تسلطن بعده ابن أخيه الملك المظفّر حاجى ، (٣٤٦) انتهى ذلك .

### ذكر

سلطنة الملك المنصور صلاح الدين محمد ابن الملك المظفر حاجى ابن الملك الناصر محمد

ابن الملك المنصور قلاون

وهو الحادى والعشرون من ماوك الترك وأولادهم بالديار المصرية ؛ بويع بالسلطنة بعد قُتُل عمّه الناصر حسن ، وكان القائم في ساطنته الأمير يابنا العمرى .

وكان يومئذ الأمير حسين بن محمد بن قلاون موجودا ، فأتى يابنا من سلطنته ، ٢ وكان يومئذ الأمير حسن موجودا ، فأتى يابنا من سلطنته ، ولم يرض به ، لسلابته ، وشدة بأسه ؛ وكان الأمير أحمد بن الناصر حسن موجودا ، فلم يرض به الأمير يلبنا ، خشية لأن يأخذ بثأر أبيه منه ، فأعرض عنه ؛ ولم يختار سوى سيدى محمد ابن الملك المظفّر حاجى ، فوقع الاتفاق على سلطنته .

فأرسل أحضر الخليفة ، وقضاة القضاة الأربعة ، ثم إنّ الأمير يابغا طلب سيدى محمد بن المظفّر حاجى ، فخرج من دورالحرم ، وكان له من العمر نحو أربعة عشر سنة ، فبايعه الخليفة بحضرة القضاة .

١٨

ثم أحضروا له شعار المُلك، فلبسه من باب الستارة، وركب من هناك، ثم مشت قدّامه الأمراء، بالشاش والقاش، حتى دخل إلى القصر الكبير، وجلس على سرير

<sup>(</sup>۱۳) ولم يرن : ولم يرمنا .

<sup>(</sup>١٤) فلم يرض : فلم يرضا .

<sup>(</sup>۱۸) بخفرة : بعفارت .

المُلك ، وباس له الأمراء الأرض ، وتاتُّب بالملك المنصور ، ونودى باسمه في القاهرة، وارتنعت له الأصوات بالدعاء من الناس قاطبة ، ودُقَّت له البشائر بالقامة ؛ وكانذلك يوم الأربعاء تاسع جمادي الآخرة سنة اثنتين وستين وسبعائة .

فلما تم أمره في الساطنة عمل الوكب، وأخلع على من 'بذكر من الأمراء، وهم: المقرّ السيني يابمنا العمري، واستقرّ به أتابك العساكر بالديار المصرية ؛ وأخلع على الأمير طيبنا الطويل ، وأقَــر معلى عادته ، في إمرية السلاح ؛ وأخلع على الأمير قطاو ُبِهَا الأحمدي، واستةرّ به رأس نوبة كبيراً ؛ وأخلع على الأمير أشقتمر، ( ٤٣ ) واستنتر به أمير مجلس .

ثم عمل الموكب الثانى ، وأخلع على من 'يذكر من الأمراء ، وهم : الأمير قشتمر المنصوري، واستقرَّ به نائب السلطنة؛ وأخلع على الأمير أرغون الأسعردي، واستقرُّ به دوادار كبير ؛ وأخلم على الأمير ألجاى اليوسني، واستقرّ به حاجب الحجّاب ؛ وأخلم على الأمير ماكتمر المارديني ، واستقر به رأس نوبة الجمدارية .

ثُم كُيِّب ببشارة سلطنته إلى الأعمال المصرية ، وخرجت الراسيم الشريفة بذلك. ثم إنَّ الأمير يلبنا قبض على الأمير ناصر الدين محمد بن المحسني ، وأرسله إلى السجن بثغر الإسكندرية ؟ ثم أفرج عن الأمير طاز ، وكان الساطان حسن أكحله في عينيه ، فلما مثل بين يدى الساطان ، وعلى عينيه شعرية ، توجَّع له ، وسأله الإقامة بالقدس، فأجيب إلى ذلك، فأنعم عليه الساطان بإمرة طمِلخاناة، وسار إلى القدس، وأقام به .

وفيه ، أُفرجَ عن الأمير جركتمر المارديني ، والأمير قطاو ُبنا النصوري، والأمير طشتهر القاسمي، والأمير تلكتمر المحمدي، والأمير آقتمر عبدالغني، والأمير بكتمر المؤمني ، وأخيه طاز .

وفيه ، استقرّ الأمير طشتمر القاسمي ، نائب الكرك ؛ واستقرّ الأمير تاكتمر المحمدي، نائب صفد ؟ ثم إنَّ الأمير يامِغا أخرج الأمير بكتمر المؤمني إلى أسوان،منفيًّا •

<sup>(</sup>۲۱) وأخمه: وأخوه.

وفيه ، أخَلَع على السيد الشريف عجلان ، وأعيد إلى الإمارة بمكّة . \_ وفيه ، نقات رمّة الأمـــير صرْغَتُمش من الإسكندرية ، ودُفنت بمدرسته ، المجاورة لجامع ابن طولون .

وفى شهر رجب، وردت الأخبار بخروج بيدمر، نائب الشام، عن الطاعة ، ووافقه على العصيان جماعة من الأمراء، والنوّاب؛ وأشيع أنّ بيدمر، نائب الشام، استفتى جماعة من العلماء بجواز قتال يلبغا، الذى تغلّب على السلطان حسن وقتله؛ فلما الذي آ) قويت الإشاعات بعصيان بيدمر، وأنّه منع البريد من ورود الأخبار إلى القاهرة، أنْ تسير من الشام.

ثم أشيع أن نائب الشام بيدمر ، جهّز الأمير منجك اليوسني ، والأمير الأمير الرّيني ، وسحبتهما العساكر إلى غزّة ، فحاربوا نائبها ، وملكوها .

وفيه ، رسم الأمير يلبنا بنعب الصنجق السلطانى ، فعلّق على الطبلخانات التى بالقلمة ؛ وأمر الأمراء المقدَّمين ، بالتجهيز إلى السفر نحـــو الشام ، بسبب عصيان ١٠ بيدمر ، نائمها .

ثم إنّ الأمير يلبنا رسم للأمير قشته ، نائب السلطنة ، بأن يتوجّه إلى جهات الصميد ، ليحفظها من فساد العربان ، إلى أنْ يحضر السلطان من الشام ؟ ثم إنّه جعل ، الأمير شرف الدين موسى بن الأزكشى ، نائب الغيبة عن السلطان ، إلى أنْ يحضر .

وفى شهر رمضان ، فى أوائله ، ركب السلطان الملك المنصور ، ونزل من قامة الجبل ، وتوجّه إلى المخيّم الشَّريف بالريدانية ، فى موكب حَفِل ؛ وصحبته الخليفة ١٨ المعتضد بالله أبو بكر بن الخليفة المستكفى بالله سليان ، وقاضى القضاة تاج الدين محمد ابن إسحق الشافعى ، وقاضى القضاة سراج الدين عمر الهندى الحنفى ، قاضى العسكر ؛ ابن إسحق الأمراء المقدّمون صحبته قاطبة ، والعسكر ؛ ثم بعد خروج طُلْب السلطان ٢١

<sup>(</sup>١) الإمارة : الأمار. .

<sup>(</sup>٥) ووافقه : ووفته .

<sup>(</sup>٧) ﻧﻮﻳﺖ : ﺗﻮﻳﺔ .

<sup>(</sup>٢١) القدمون : القدمين .

خرجت أطلاب الأمراء شيئًا بعد شيء .

ثم وردت الأخبار بأنّ الأمير منجك اليوسني، بعد أنّ ملك مدينة غزّة، رحل عنها لما سمع بمجيء السلطان، فعاد إلى دمشق.

ثم وردت من بعد ذلك الأخبار بأنّ السلطان ، والأمراء ، والعسكر ، وصل إلى دمشق ، وخيّموا بظاهرها ؛ فلما أقام السلطان بالمخيّم ، جاء إليه أكثر أمراء دمشق ، وعساكرها ، ودخلوا تحت طاعة السلطان ، فلم يبق مسع الأمير بيدمر الخوارزى ، نائب الشام ، سوى الأمير منجك ، والأمير أسندمر ، وقد طاءوا إلى قامة دمشق وتحصّنوا مها .

أم صارت القضاة والعلماء تتردّد بين الفريقين في أمر الصلح ، حتى تقرّد الحال بأنّ الأمير يلبغا ، أمير كبير ، أرسل صورة حاف إلى بيدمر ، نائب الشّام ، ومَن معه مِن الأمراء ، فعند ذلك اطمأنوا إليه ، ونزلوا من قامة (٤٤ ب) دمشق .

رب وفى صبح يوم الاثنين تاسع عشرين شهر رمضان ، ركب الساطان بعساكره ، ودخل إلى دمشق من غير مانع، وقبض على بيدمر الخوارزى ، نائب الشام ، والأمير منجك اليوسني ، والأمير أسندمر ، وقيدوا أجمين .

دمشق، وتوجّه إلى عند الأمير يابنا، وقال له: « لم يقع الصلح على هذا الذى فعلته»، دمشق، وتوجّه إلى عند الأمير يابنا، وقال له: « لم يقع الصلح على هذا الذى فعلته»، فاعتذر إليه يابنا بأنّه ما قصد بهذا إلا إقامة حرمة السلطان، ثم وعده بالإفراج عنهم عن قريب؛ ثم إنّ الأمير يابنا أرسل بيدمر، نائب الشام، والأمراء الذين كانوا صحبته، إلى ثغر الإسكندرية، من هناك، فسجنوا بها.

ثم إنّ الأتابكي يلبنا أخلع على الأمير علاء الدين على المارديني ، واستقرّ به نائب ٢٦ الشام ، عوضًا عن بيدمر الخوارزي ؛ واستقرّ بالأمير قطلو ُبنا الأحمدي ، رأس نوبة النّوب ، في نيابة حلب ، عوضًا عن الأمير أحمد بن الأشقتمري .

وفي شهر شوَّال ، فيه سار السلطان بعساكره من دمشق ، يريد القاهرة .

<sup>(</sup>۱۸) الذين: الذي .

ومن الحوادث فى غيبة السلطان أنّ الأمجد سيدى حسين ابن الملك الناصر محمد ابن قلاون ، كان مقيا فى دور الحرم بقامة الجبل ، فاتّفق سيدى حسين مع الطواشى جوهر الزمردى ، مقدّم الماليك ، بأن يلبس الماليك السلطانية ، الذين فى الطباق ، جوهر الزمرد ، ويقتلوا الأمراء ، الذين بالقامة ، ويتسلطن هو عوضاً عن ابن أخيه المنصور محمد ؛ وكان السنير بينهما نصر السلمانى ، أحد طواشية سيدى حسين .

فلماً فشى هذا الكلام بين الناس ، فبادر الأمير أيدمر الشمسى ، ونائب النيبة تالذى كان بمصر الأمير موسى بن الأزكشى ، وقبضا على الطواشين جوهر ، ونصر ، وأودعهما فى السجن بخزانة شمايل ، إلى أن يخضر السلطان من دمشق .

وفى ذى القعدة ، فى أوائل الشهر ، دخل [السلطان] إلى القـــاهرة فى موكب ، حَفِل ، وزُ يَنت له القاهرة زينة عظيمة ، ودُقت له البشائر بقلعة الجبل ، وصعد إليها وهو منصور مؤيّد ، بما وقع له من النصرة على النوّاب .

وفيه ، ( ٤٥ آ ) قدم الأمير قشتمر ، نائب السلطنة ، وكان قد توجّه إلى الوجه ١٢ القبلي ، بسبب فساد العربان في غيبة السلطان .

ولما أقام السلطان بالقاءة أياما ، عرضوا عليه الطواشى جوهر الزمردى ، مقدّم الماليك ، والطواشى نصر السليانى ، اللذان كانا فى السجن بخزانة شمايل ، بسبب ، الماليك ، والطواشى نصر السليانى ، اللذان كانا فى القاهرة ، ثم ننيا إلى قوص ، ما جرى منهما ، فلما عُرِضوا عليه ، رسم بإصهارها فى القاهرة ، ثم ننيا إلى قوص ، وقد شفع فيهما بعض الأمراء من التوسيط .

وفى ذى الحجّة ، قدم الأمير حيار بن مهنا ، فأخلع عليه ، واستقرّ به فى الإمرة، مم عوضاً عن أخيه فياض بن مهنّا ، بعد موته .

وفيه ، أخلع على العلاى على بن إبراهيم بن حسن بن تميم ، وقرّره فى كتابة سِرّ حلب ، عوضاً عن ناصر الدين محمد بن الصاحب شرف الدين يعقوب بن عبد الكريم . ٢١

<sup>(</sup>٣و٤) الذين : الذي .

<sup>(</sup>٧) الطواشين : كذا في الأصل .

<sup>(</sup>٩) [ الساطان ] : تنقس في الأصل .

<sup>(</sup>١٥) اللذان : الذي .

ونيه ، وردت الأخبار من حاب ، بأن فى يوم الاثنين سادس عشرين ربيع الأول ، جى الى نائب حلب بمولود ، له على كل كتف من أكتافه ، رأس بسوجه كامل مستدير ، وهما إلى جهة واحدة ، فسبحان الخلاق فيما خلق ، فشاهده النائب ، وتعجّب من ذلك ، ثم مات ذلك المولود من يومه .

وفى هذه السَّنة ، توتَى من الأعيان القاضى شهاب الدين أحمد بن عبد الوهاب ابن خاف بن بدر ، المعروف بابن بنت الأعز الفقيه الشافعى ، ناظر بيت المال ، وناظر ديوان الأحباس ؛ وكانت وفاته فى يوم الخيس ثامن عشر ربيع الآخر .

ومات فيها الأمير بلبان السنائى ، أستادار العالية ، وأحد مقدّمى الألوف ، وهو من مماليك الناصر محمد بن قلاون .

ومات فيها الشريف شهاب الدين حسين بن محمد بن حسين بن محمد بن حسين ابن حسين ابن حسين ابن عمد بن حسين ابن حسين ابن حسن بن زيد، المعروف بابن قاضى العسكر الأموى، نقيب الأشراف، ووَلِي أيضا ١٢ كتابة سرّ حلب.

وتوتى أيضا الشريف بدر الدين محمد بن على بن حمزة ، نقيب الأشراف بحلب .
ومات شمس الدين محمد بن عيسى بن عيسى بن محمد بن عبد الوهاب بن دويب
الآمدى الدمشقى ، المعروف بابن قاضى شهبة ، خطيب مدينة غزة ، وكاتب الإنشاء

ومات شمس الدين محمد بن مجد الدين عيسى بن محمود ( 60 ب ) بن عبد العنيف المبعلبكي ، المعروف بابن المجد ، وكان قد ابتلى فى الوسوسة بأمر عظيم ، حتى أنّه كان إذا تومّاً من فسقية المدرسة الصالحية ، لا يزال به وسواسه إلى أنْ يلقى بنفسه فى الماء، وينطس فيه بثيابه ، شتاء وسيفا ، زعما أنّه لا يسبخ الوضوء مالم يفعل ذلك فى كُل وضوء ، وكانت وفانه فى سلخ صفر .

ومات الشيخ جمال الدين عبد الله الزيلعي الحنني ، وكان قد برع في الفقه والحديث .

بدمشق ، وكان شاعرا ماهرا ، وله شعر جيّد .

<sup>(</sup>٦) وناظر : واناظر .

<sup>(</sup>۱۲)كتابة : كتابت .

ومات الشيخ جمال الدين خليل بن عثمان بن الزولى ، وكان شــافهى المذهب ، فأقام على ذلك مدة طويلة ، ثم بدا له أن يتقلد بمذهب الإمام أبى حنيفة ، رضى الله عنه، وكان وَلِي خطابة جامع شيخوا وإمامته ، وتدريس الحديث بالخانقاة الشيخونية . عومات الحافظ علاء الدين مفاطاى بنقليج البكجوى الحنفى، المحدث . \_ ومات الشيخ أبو العبّاس أحمد بن موسى الزرعى الحنبلى ، وكان من أصحاب الشيخ تقى الدين أحمد بن تيمية الحرانى .

ومات الفتيه المنشى، السكاتب المجيد، كال الدين محمد بن شرف الدين أحمد، المعروف بابن طرخان الزيني الجعفرى العبّاسي الدمشقى.

ومات الخواجاعِز الدين حسين بن داود بن عبد السيد بن علوان السلامی، التاجر ، الكارمی ، وهو ساحب المدرسة السلامية التی بمصر العتیقة . \_ ومات الأمیر سیف الدین المهمندار ، حاجب الحجَّاب بدمشق ، فی شوّال .

ومات الأمير سيف الدين برناق ، نائب قلمة دمشق . ــ ومات محيى الدين ١٧ أبو زكريا يحيى بن عمر الزكى الشَّافعى ، قاضى الـكرك ، توفَّى فى ذى القعدة بالقدس ، مات معزولا .

ومات السيد الشريف رميثة ، أمير مكَّة ؛ واستقرَّ بعده أخوه عجلان .

14

41

وجاءت الأخبار بوفاة صاحب فاس ، سلطان الغرب ، وهو أبو سالم بن السلطان أبى الحسن على بن عثمان بن يعقوب بن عبد الحق ، توفّى فى ليلة الأربعاء ثامن عشر ذى القعدة ؟ وو لي مِنْ بعده أبو عمر تاشفين بن السلطان أبى الحسن .

ومات الشيخ شمس الدين محمد بن مسعود المالكي ، شيخ القرّاء ، وكان يقرأ بالسبع (٢٤٦) روايات ، انتهى ذلك .

ثم دخلت سنة ثلاث وستين وسبعائة

فيها فى المحرّم ، تزوّج الأنابكي يلبغا بخوند طولوبيه ، زوجة أستاذه السلطان حسن ، وماكناه قَتْله ، ثم تزوّج بزوجته ، زيادة على ذلك .

وفيه ، أخلع السلطان على الطواشي سابق الدين مثقال الأنوكي ، واستقرّ بِه ٢٠

مقدّم الماليك ، عوضًا عن شرف الدين مختصّ الطفتمري ، بحكم وفاته .

وفى شهر صفر، أخلع السلطان على برهان الدين إبراهيم بن علم الدين محد بن أبي بكو

ابن عيسى بن بدران الأخناى ، محتسب القاهرة ، واستقر فى قضاء القضاة المالكية ،
عوضًا عن أخيه تاج الدين ، بحسكم وفاته ؛ وأخلع على الشيخ صلاح الدين عبد الله

ابن عبد الله بن إبراهيم البرلسى المالكي ، مدرس المدرسة الأشرفية ، واستقر به فى
حسبة القاهرة ، عوضًا عن البرهان الأخناى .

وأخلع على تاج الدين محمد بن بهاء الدين ، المعروف بشاهد الجمال ، واستقرّ به فى نظر المارستان المنصورى ، عوضاً عن البرهان الأخناى ؛ وأخلع على الشيخ شرف الدين محمد بن محمد بن عبد الرحمن بن عسكر البندادى المالكي ، واستقرّ به فى نظر الخزانة الشريفة ، عوضاً عن التاج الأخناى .

وفى شهر ربيع الأوَّل ، عمل السلطان المولد الشريف النبوى ؛ ثم بات وأصبح ، المحدّى هو ، والأتابكي يلبغا ، إلى بَرَّ الجيزة ، على سبيل التنزّه ، وبات هناك ؛ ثم عدّى من إنبابة ، وتوجَّه إلى باب البحر ، وتوجَّه من هناك ، وشقّ من القاهرة فى موكب حَفِل ، وكان يوماً مشهودا .

۱۸ موسى بن الأزكشى ، وننى الأمير موسى بن الأزكشى إلى حماة بطالا ، فاستور هناك
 (۲۶ب) إلى أن مات .

وفى جمادى الأولى ، فيه ، فى ليلة الأربعاء ثامن عشره ، توقى الخليمة الإمام المتكنى بالله سليان ، فكانت مدة خلافته بالديار المصرية ، نحو عشر سنين .

فلما توقّی ، استدعی السلطان بأبی عبد الله محمد بن الخلیفة المعتضد بالله أبی بکر ، و استقر به فی الخلافة ، عوضاً عن أبیه ، و تلقّب بالمتوكّل علی الله ،

وفوَّض له نظر المشهد النَّفيسي، ليستعين بما يحمل إليه من النذور على حاله ، وذلك في يوم الخيس تاسع عشره ؛ وهو السادس من خلفاء بني العبّاس بالديار المصرية .

فلما أخلع عليه ، نزل من القامة إلى داره فى موكب حَفِل ، وقدّامه قضاة القضاة ٣ الأربعة ، وجماعة من الأعيان ، فأوصلوه إلى داره ؛ فاستمرّ فى الخلافة مـــــدّة طويلة ، لكن قاسى فى دولة الملك الظاهر برقوق شدائد ومحنا ، يأتى الكلام عليها فى موضعه .

وفى جمادى الآخرة ، فى يوم الاثنين خامسه ، أخلع الساطان على الأمير قشتمر ، نائب السلطانة ، واستقرّ به فى نيابة الشام ، عوضاً عن الأمير على ، بحكم استعفائه منها .

وفيه ، أخلع على الشيخ بهاء الدين أحمد بن تقى الدين السبكى ، واستقر في قضاء دمشق،عوضاً عن أخيه تاج الدين عبد الوهاب ؛ واستقر تاج الدين فى وظائف أخيه تقى الدين ، وهى : تدريس المدرسة المنصورية ، ومشيخة الخانقة الشيخونية ، كالمدرسة الناصرية ، التى بجوار تربة الإمام الشافعى ، رضى الله عنه ، وإفتاء دار الحسدل .

وفى شهر رجب ، فى ثامنه ، أنعم السلطان على الأمير أشقتمر الماددينى ، أمير على الأمير واستقرّ به فى نيابة طرابلس .

ونيه ، أخلع على الأمير أسنبنا البوبكرى ، واستقرّ حاجب الحجَّاب بمصر ، واستقرّ الأمير عِزْ الدين أيدمر الشيخي في نيابة حماة .

وأنعم على الأمير منكلي ُبغا الشمسي، بنيابة حلب ، عوضاً عن الأمير قطاو ُبغا الأحمــــدى .

وأخلع على الأمير أسندمر الطازى ، ( ٤٧ آ ) واستقر فى نيابة ماطية ؛ فلمسا ٢١ توجَّه إليها، جار على بلاد الرُّوم، وحاربهم ، وقتل منهم جماعة ، وأسر آخرين ، فبعث إليه الأمير محمد بن أرتنا ، صاحب قيصرية الروم،عسكرا صحبة ابن ذلغادر ، فكبسه

<sup>(</sup>ه) شدائد ومحنا : شدائدا ومحن .

على حين غفلة ، وقاتله قتالا شديدا ، فانكسر ، ورجع إلى نحو ملطية هارِبًا ، وتُتل من عسكره جماعة .

وفى شهر شعبان ، بلغ الساطان ما وقع للأمير أسندمر الطاذى ، نائب ملطية ، فرسم بخروج عسكر دمشق ، وعسكر طراباس ، وحماة ، صحبة الأمير قطاو بنا ، نائب حلب ؛ فخرج من عساكر دمشق خمسة آلاف فارس ، ومن بقيّــة عساكر البلاد الشامية سبعة آلاف فارس ، فتوجَّه نائب حلب ، فى اثنى عشر ألف فارس ، ومعه المناجنيق والنقابون ، فشنّوا الغارات على بلاد الروم ، ثم عادوا بغير طائل .

وفیه ، توتی القاضی شمس الدین محمد بن مفاح بن محمد بن مفرح الدمشقی الحنبلی ، واضی دمشق ، توتی بها ، ومولده بعد سنة سبعمائة ، وكان قد برع فی الفقه ، والحدیث ، وألَّف كتاب « الفروع » وهو مفید جدًّا .

وفى فمهر رمضان ، أنعم السلطان على الأمير قطُّلُقُتُمر العلاى الجاشنكير ، بتقدمة ١٢ - ألف .

وفيه ، استقر جمال الدين يوسف ابن قاضى القضاة شرف الدين أحمد بن الحسين ابن سليان بن فزارة الكفرى ، فى قضاء الحنفيّة بدمشق، عوضا عن والده ؛ واستقر مدر الدين أحمد بن عبد الظاهر بن محمد الدميرى ، فى قضاء المالكية بحاب ، عوضاً عن الشهاب أحمد بن عمد بن ياسين الرياحى ؛ واستقر كال الدين محمد بن أحمد بن عبد العزيز النويرى فى قضاء مكمة ، عوضاً عن تقى الدين أبو اليمن محمد بن أبى العباس أحمد بن قاسم الحرازى .

وفيه ، توتى الشيح شمس الدين أبو أمامة محمد بن على بن عبد الواحد بن يحيى ابن عبدالرحيم ، المعروف بابن النقاش الشافعي ، الفقيه ، المحدث ، المهروف بابن النقاش الشافعي ، الفقيه ، المحدث ، المه الشافعية .

القاضى ناصر الدّين محمد بن الصاحب شرف الدين يعقوب بن عبد الكريم الحلبى الشافعي ، بحكم وفاته .

وفيه ، توقى السيد الشريف شمس الدين ( ٤٧ ب ) محمد بن شهاب الدين أحمد بن محمد بن أحمد بن محمد بن الحسين بن محمد المعروف بابن أبى الركب، نقيب الأشراف بالقاهرة ؟ وإليه تنسب المدرسة الشريفية ، التى بحارة بهاء الدين .

وفى ذى القعدة ، اشتد البرد بالبلاد الشامية ، حتى جمدت المياه ، وجمد نهر ت الفرات ، حتى مرّ مِنْ عليه المسافرون بأثقالهم ، وهذا شيء لم يعهد بمثله فيما تقدّم من السنين الماضية .

وفيه، توقى الأمير طاز ، أحد المقدّمين ، وكانت وفاته بالشام ، وكان لا بأس به . ه وفى ذى الحجّة ، جاءت الأخبار من بلاب المغرب ، بخلع صاحب فاس ، وهو أبو عمر تاشفين بن السلطان أبى الحسن على بن عمان بن يعقوب بن عبد الحق ، وكان ولى مُلك المغرب بعد موت أبى ريّان محمد بن أبى عبد الرحمن بن السلطان أبى الحسن . ١٧ وأما مَن توقى هذه السّنة ، بقيّة الأعيان ، وهم : الشيخ الصالح الزاهد ، الناسك الورع ، محمد بن حسن بن مسلم السلمى ، وكانت وفاته فى شهر دبيع الأول من هذه السنة ، وكان مقيا بجامع الفيلة ، الذى عند دير الطّين ، بالقرب من البريم ، وكانت ، الناس تقصد زيارته ، وتسعى إليه إلى هناك ؟ وقيل إنه كان عنده سبع ، ربّاه صفيرا ، الناس تقصد زيارته ، وتسعى إليه إلى هناك ؟ وقيل إنه كان عنده سبع ، ربّاه صفيرا ، قدر الهرّة ، وكان يدور فى بيوت الجيران ، ولا يأذى أحدا منهم ، فلما مات الشيخ ،

توحَّش ذلك السبع ، وصار يكسر من يمر به ، فأخذوه السبّاعون ووضعوه في ١٨ السلاسل ، مثل بقيَّة السباع ؛ ولما مات الشيخ ، دفن في القرافة ، بالقرب من تربة سيدى ذى النون الصرى ، رحمة الله عليه .

<sup>(</sup>٧) شيء : شياء .

<sup>(</sup>۱۲) أبى ريان : أبو ريان .

<sup>(</sup>١٤) الورع: الوارع.

<sup>(</sup>۱۸) ووضعوه : ووضعه .

وتوقى فيها سلطان النرب، وهو أبو سالم إبراهيم بن أبى الحسن ، صاحب قاس ، وكان يلثغ فى حرف الكاف ، وقد مات مذبوحاً ؛ وكان عهد إلى ولده محمد قبل وفاته بقليل ، وكانت له خبرة بمعرفة الحساب والنجوم .

وتوقى فيها الشيخ أمين الدين محمد بن جمال الدين أحمد بن محمد بن محمد بن نصرالله ابن المظفر ، المعروف بابن القلانسي ؛ وكان من أعيان دمشق ، وباشر بها وكالة بيت ( ٤٤ آ ) المال ، وقضاء العسكر ، شم ولي بها كتابة السرّ مدّة ، وعزل عنها ، وكان من أهل الفضل والعلم .

وتونّى فيها قاضى القضاة المالكية تاج الدين محمد بن محمد بن أبى بكر بن عيسى ، المعروف بالأخناى .

وتوقى القاضى صلاح الدين عبد الله بن محمد، المعروف بابن المغربي النحوى ، أخذ النَّحو عن الشيخ سراج الدين عمر بن الماتن .

۱۲ وتوتى الأمير أينيك أخو الأمير بكتبر السَّاق . ـ وتوتى الطواشي صفى الدين جوهر الزمردي ، بقوص .

وتوقى الشيخ فتح الدين يحيى بن عبدالله بن مروان بن عبدالله بن مثير بن حسن مروان بن عبدالله بن مثير بن حسن الفارق الدمشقى الشّافعى ، ومولده بالقاهرة سنة اثنتين وسبعين وسبائة ، انتهى ذلك، مم دخلت سنة أربع وستين وسبعائة

فيها فى المحرّم ، عدّى السلطان ، والأنابكي يابنا ، وتوجّها إلى برّ الجيزة ، محلف ونصب الخيام قريبا من الأهرام ، على سبيل التنزّه ، وكان زمن الربيع ، فأقاما هناك عشرة أيّام .

وفى شهر صفر ، فيه ، فى يوم الاثنين رابع عشره ، قدم قاضى القضاة بهاء الدّين ٢١ أحمد بن السبكى ، وكان بدمشق ، فقدم على خيل البريد ، فلما حَضَر ، اجتمع بالساطان ، وبالأمير يابنا ، فأخلع عليه ، وأقام بالديار المصرية .

وفى شهر ربيع الأول ، نيه ، فى يوم الاثنين ثانى عِشْرِينِه ، أخلع على قاضى

القضاة بهاء الدين السبكى ، وأعيد إلى الإفتاء بدار العدل ، وبقيّة وظائفه ؛ وأخلع على أخيه تاج الدين عبد الوهاب ، وأعيد إلى قضاء دمشق ، عوضاً عن أخيه بهاء الدين .

وفى شهر ربيع الآخر ، أخلع على الأمير آقتمر عبد الننى ، وقرّر فى حجوبيّة الحجّاب ، عوناً عن أسنبغا الأبو بكرى .

وفيه، ابتدأ أمر الطاعون ، وفَشَى فى الناسبالقاهرة ، ومصر ، والوجه البحرى، ٦ وكان ابتداؤه من بلاد الفرنج .

وفى جمادى الأولى ، كانت وفاة الأمجد حسين ابن الملك الناصر محمد ابن الملك الناصر محمد ابن الملك المنصور قلاون ، وهو آخر مَن توقّى من أولاد الناصر محمد بن قلاون ؛ ومات ولم يل السلطنة من دون إخوته ، بل تسلطن بعسد موته ابنه شعبان ، وتلقّب بالملك الأشرف ، وسيأتى الكلام على ذلك فى موضعه ( ٤٨ ب ) .

وقد حصل لسیدی حسین هذا رجفة من الأتابكی یلبنا العمری، بسبب ما نقل عنه ۱۲ لیلبنا من أمر الطواشی جوهر الزمر دی، كما تقدّم ذكر ذلك ، فاستمر فى تلك الرجفة إلى أن مات .

وفى جمادى الآخرة ، تزايد أمر الطاعون بالقاهرة ، ووردت الأخبار بوقوعه ف دمشق ، وحلب ، وغزة ، وهلك فيه من الناس ما لا يحصى عددهم ، وأكثرهم من الأطفال .

وفى شهر رجب ، وقدت الوحشة بين الأنابكى يلبنا ، وبين اللك النصور ، فإنّه المهدك على شهر رجب الخور ، وسماع الآلات والزمور، واشتغل بذلك عن أمور المملكة، وسار يحتجب عن الناس فى المحاكمات ، فضاعت حقوق السلمين ، ولم يجدوا لهم مِن ناصر ولا معين .

وفى تمهر شعبان، فيه ، فى يوم الاثنين رابع عشره ، اقتضى رأى الأتا بكى يلبغا،

<sup>(</sup>٧) ابتداؤه: ابتدایه -

<sup>(</sup>۱۰\_۹) ولم يل : ولم يلى .

بأنُّ يخلع الملك المنصور من السلطنة ، فوافقه سائر الأمراء على ذلك .

فأحضر الخاينة ، والقضاة الأربعة ، وخامه من السلطنة في ذلك اليوم ، وأدخله في مكان بدور الحرم بالقلعة ، فسجنه به ، ووكّل به جماعة من الخدّام ، يحفظونه .

فكانت مدّة سلطنته بالديار المصرية سنتين وثلاثة أشهر وستة أيام ، ولم يكن له في السلطنة سوى مجرّد الاسم فقط ، والأمر والنّهي للأتابكي يلبغا .

ت واستمر مقيا بدور الحرم إلى أنْ مات فى ليلة السبت تاسع شهر المحرّم سنة إحدى وثمانمائة ، فى دولة الظاهر برقوق ، كما سيأتى الكلام على ذلك فى موضعه .

فكان الملك المنصور في مدّة سجنه بالقلمة يسلّى نفسه عن المُلْك بشرب الراح ، وسماع المنانى ، ومشاهدة الملاح ، فكان لا يصحو من السكّر ليلا ولا نبارا .

وكان عنده جوقة منانى نحو عشرة جواد ، يز قون بالطارات عند الصباح ، وعند السباء ؟ وكانت هذه عادة رؤساء أهل مصر ، يقنوا عندهم الجواد المنانى ، وآخر

١٠ من كان يفعل ذلك الأمير جمال الدين محمود ، الأستادار .

ثم بطل ذلك من مصر مع جملة ما بطل من محاسن عيشة ( ٤٩ آ) الأكابر ، ولأجل ذلك اتّخذوا الأغانيات التي تشرف على الدور، وجعلوها برسم الجوار المنا ني،

١٠ التي يزفُّون عند الصباح ، وعند الساء .

واً مات الملك المنصور ، استمرّت جواريه المنانى يعماون الأفراح لاناس ، وكانوا يعرفون بجوقة المنصور .

ومات الملك المنصور وله من العمر نحو خمسة وخمسين سنة، ودنن في تربة جدّته ،
 أمّ أبيه ، خوند طغلي، التي بباب المحروق ؛ وخلّف من الأولاد خمسة ذكور ، ومنهم بنتان ؛ وكان قانعا بالديشة الطبيبة ، واستغنى بها عن الملك ، فكان كما يقسال في بها عن الملك ، فكان كما يقسال في بها عن العنى :

<sup>(</sup>١) يصعو: يصعوا.

<sup>(</sup>١٠) عشرة جوار يزفون : كذا في الأصل ، ولاحظ الأسلوب العامي فيما يلي أيضا .

<sup>(</sup>١٦ـ١٦) يعملون . . . وكانوا يعرفون : كذا في الأصل .

<sup>(</sup> تاریخ ابن ایاس ج ۱ ق ۱ ـ ۳۸ )

كل الماوك تسعلوا بالمُلك والسلاح والسلاح ونا منه بالراح والسلاح

وفي العني :

قالوا رأيناك كل وقت نهيم بالشّرب والنناء نقلتُ إنّى امرؤ قنوع أعيش بالما، والهواء

انتهى ما أوردناه من أخبار دولة اللك النصور محمد ابن اللك المظفّر حاجى ، ٦ وذلك على سبيل الاختصار ، تمت .

# بدائع الزهورفي وفائع اليهور

تأليف

محمد بن حمد بن إياس الحفي

الطبمـة الأولى

حقققها وكنب لها المقدِّمة محمر مصطفى

> الجزءالأول الفسم الأدل

من أول الكتاب إلى ١٤ من شعبان سنة ٧٦٤ ( ٢٩ من مايو سنة ١٣٦٣ )

> یطلب من دار النشر فرانز شتاینر – قیسبادن ۱۳۹۰ – ۱۹۷۵

## 

and the same of th

جميع الحقوق محفوظة طبع على نفقة وزارة الأبحاث العلمية والتكنولوجية التابعة لألمانيا الامحادية وأشرف على الطبيع المعهد الأاانى للأبحاث الشرقية في بيروت

الفامرة طبع بَدارُ الْجَسُّاءُ الْكِلْسُالِيَّةِ سَبَّيَة ميتسى البيا بى أنحتِ بى وستِ ركادُ ج ، ج ، ع

## 

and the same of th

فى ذكرى أستاذى الجليــل المغفور له الأستاذ الدكــتور

# باول كال

ورمزا للوفاء، والشكر، والعرفان بالجميل أختتم بهذا القسم الأول، من الجزء الأول تحقيق ونشر جميع الأجزاء الحسة من كتاب

بدائم الزهور في وقائع الدهور

## 

and the same of th

# مُفت زّمة

بهذه الطبعة الأولى ، للقسم الأول ، من الجزء الأول ، من كتاب « بدائع الزهور في وقائع الدهور » ، تأليف أبي البركات الناصرى محمد بن أحمد بن إياس الحنفي ، أكون قد انتهيت من تحقيق ونشر جميع أجزاء هذا الكتاب ، الذي يتألف من خسة أجزاء ، تم نشرها في ستة مجلدات ، وذلك بعد تقسيم الجزء الأول إلى قسمين ، وقد ذكرتُ الأسباب التي دعت إلى هذا التقسيم ، في المقدمة التي كتبها للقسم الثاني من الجزء الأول .

ويتضمن هذا القدم الأول أخبار مصر ، وما ورد عنها في القرآن الكريم ، وف الأحاديث النبوية الشريفة ، وأقوال العلماء والشعراء في أخبارها ، والتقسيم الجنراف للملاد ، وغير ذلك من أخبار وقصص متنوعة ؛ ثم يبدأ ابن إياس بعد ذلك في ذكر أخبار الدول والأسرات التي حكت مصر ، من فراعنة وأقباط ، والولاة من قبل الخانهاء الراشدين والأمويين ، ثم العباسيين ، والدولة الطولونية ، والإخشيدية ، والفاطمية ، والأبوبية ، ودولة الماليك الأولى ، إلى أن ينتهى عند نهاية حكم السلطان المنصور محمد بن المظفر حاجى بن الناصر محمد بن قلاون ، الذي خلع من السلطان المنور عمد بن المظفر حاجى بن الناصر محمد بن قلاون ، الذي خلع من السلطان في يوم الاثنين ١٤ من شعبان سنة ٢٦٤ ( ٢٩ من مايو سنة ١٣٦٣) .

والمتن في هذا القسم الأول ، نقلته عن مخطوط فأنح رقم ٤١٩٧ ، بأكمله ، وعن الثماني والأربدين ورقة الأولى ، من مخطوط فانح رقم ٤٢٠٠ ؛ والمخطوطان كتبهما المؤلف ابن إياس بخطه ، كما يذكر ذلك في صفحة العنوان لكل مخطوط ، وأيضا في خاتمة كل منهما .

وفى صفحة العنوان للمخطوط الأول (فاتح رقم ٤٩٧) ، يكتب ابن إياس : « الجزؤ الرابع من بدائع الزهود فى وقائع الدهور ، تأليف كاتبه العبد الفقير إلى الله تعالى محمد بن أحمد بن إياس الحنفى ، عامله الله بلطفه الحنى ، والمسلمين أجمعين ، آمين » ؟ كا يكتب فى خاتمة هذا المخطوط : « يتلوه الجزؤ الخامس » ( انظر فيما يلى ص ٤٨٩ ) ، وهو ما يكتبه فى صفحة العنوان للمخطوط الثانى ( فاتح رقم ٤٢٠٠ ) ، فيتول : « الجزؤ الخامس من بدائع الزهور فى وقائع الدهور » .

والوافع أننا لم نعثر حتى الآن على أى من الأجزاء الثلاثة الأولى ، من تقسيم ابن إياس لكتابه ، ويبدو أنه لم يكتبها على الإطلاق ، فإننا لا نستطيع أن نتصور المادة التي كان يفكر في كتابتها، ليملأ بها صفحات كل هذه الأجزاء الثلاثة ؛ وقد ناقشت موضوع هذا التقسيم في القدمة التي كتبتها لكتاب « صفحات لم تنشر من بدائع الزهور في وقائع الدهور » ، ص ٢٤ وما بدها (القاهرة ١٩٥١).

\* \* \*

ومهما يكن من أمر ، فإننا نلاحظ أنّ المؤرّخ ابن إياس كان يحافظ على صحة ما يكتب ، ويتوخى الأمانة العلمية فيما ينقله من أخبار وأحداث ، عن المؤرّخين الذين سبقوه ، كل هذا فى اختصار ، وعزوف عن الإطالة والإطناب ، ولكن بما يدل على دقة ملاحظته ، وشدة استقصائه للحقائق ، وتعايقه على الوقائع ، مع مقارنتها بما يحدث في عصره ، أو متابعته المرحمة في أمرها فى العصور التالية ، فقد كانت له شخصيته الحرقية وما هو معروف به من الروية والتبصر والاتزان فى أحكامه ونقده ، مما يزيد من أهمية هذا القسم الأول ، وإن كان غير معاصر لمؤلفه .

وعلى سبيل المثال فإنه يقول (ص ٣٤١) تعليقا على ما ذكره من أخبار الملك الظاهر بيبرس كثيرة ، في عدة مجلدات ، والفالم بيبرس كثيرة ، في عدة مجلدات ، والغالب فيها موضوع ، ليس له حقيقة ، والذي أوردناه هنا هي الأخبار الصحيحة ، التي ذكرها العلماء من المؤرّخين » .

ومثال آخر الم يدل على متابعة ابن إياس للأخبار ، وتعليقه عليها ، وإضافاته إلى ما كتبه المؤرّخون الذين نقل عنهم ، أنه يذكر (ص ٤٦٧) أنّ أحد الأعاجم كتب للأتابكي بكتمر ربعة بالذهب ، بقيت في خانقاته ، يذهب إليها الناس للتفرج عليها ، حتى نقابها السلطان قانصوه النورى في سنة ٩٠٩ إلى مدرسته التي بالشرابشيين .

ولدل ابن إياس قد استهواه جمال ربعة الأنابكي بكتمر ، فتابع أخبارها ؟ والحق يقال إنّ ابن إياس كان يحب التحف الجميلة والمصاحف المنعقة والمزخرفة بالذهب، فيذكر (ص ٤١٨) أنّ الخطاط شرف الدين بن الوحيد كتب في سنة ٧٠٥ للأتابكي بيبرس الجاشنكير ، ختمة في سبعة أجزاء ، في ورق قطع البغدادي ، بقلم الشعر ، وأنّ الأنابكي بيبرس قد أنفق على هذه الختمة ألفا وسبعمائة دينار ، حتى كتبت بالذهب، ووضعها في خانقاته ، وكانت من محاسن الزمان .

كما يذكر (ص ٤٥٥) أنه فى سنة ٧٢٣ ، كتب أحد الأعاجم للسلطان الناصر محمد بن فلاون ربعة محلاة بالذهب ، كان مصروفها ألف دينار ، وضعها السلطان فى خانقاته .

#### \* \* \*

وفي هــــــذا القسم الأول ، يذكر ابن إياس أساء الكثيرين من المؤرّخين الذين نقل عنهم ، فيقول في المقدمة التي كتبها للجزء الرابع ( فيما يلي س ٣ ) : « وقد طالعت على هذا التاريخ كتبا شتى ، نحو سبعة وثلاثين تاريخا ، حتى استقام لى ما أريد » .

وفيها يلى هنا سوف نترأ أسهاء هؤلاء المؤرّخين ، الذين نقل عنهم ابن إياس، وأسهاء ماكتبوه من مؤلفات .

وكان نظم الشعر فى عصر ابن إياس ، من مستلزمات الأدباء والمتأدبين ، دليلا على مبلخ ثقافتهم وتأدبهم ؛ وكان ابن إياس نفسه ينظم الشعر ، وكان يورد أبيات الشعر من نظمه فى كثير من المناسبات .

كا أننا سوف نجد هنا فيما يلى أساء عدد كبير من فحول الشعراء، يذكر أساءهم، عندما ينقل شيئا من نظمهم ، أو في مناسبات أخرى .

※ ※ ※

وإنه ليسرنى ، أنْ أكرر أخلص الشكر للسيد الأستاذ الدكتور ألبرت ديتريش، الذى يصدر سلسلة « النشرات الإسلامية » لجمية المستشرقين الألمانية ، وللقائمين على شئون هذه الجمعية ، لاهتمامهم بنشركتاب « بدائع الزهور فى وقائسع الدهور » لابن إياش ، وضمّه ضمن ما تنشره الجمعية فى هذه السلسلة من كتب ودراسات عربية وإسلامية .

ويسعدنى ، بمناسبة الانتهاء من نشر جميع أجزاء هذا الكتاب ، أن أقدم عظيم التقدير للسيد الدكتور بيتر باخمان ، مدير المعهد الألمانى للأبحاث الشرقية فى بيروت ، لتعاونه الصادق معى فى تيسير نشر وإخراج القسمين الأخيرين من هذا الكتاب ؛ كا يسرنى أن أنوء ، شاكرا ، بالجهود المخاصة التى بذلها اثنان من أعضاء المعهد الألمانى للأبحاث الشرقية فى بيروت ، وها : السيد الدكتور جريجور شيلر ، المعهد الألمانى للأبحاث الشرقية فى بيروت ، وذلك فى الإشراف على إخراج وطباعة المتن والسيدة الدكتورة روتراود ثيلاندت ، وذلك فى الإشراف على إخراج وطباعة المتن الألمانى لهذين القسمين من الكتاب .

محر مصطفى

القاهرة في { ١٨ من شعبان ١٣٩٥

# المحتــويات

| المفحة |   |      |      |        |         |        |       |         |         |         |          |          |
|--------|---|------|------|--------|---------|--------|-------|---------|---------|---------|----------|----------|
| ٧      | • | •    | •    |        | •       | •      |       | •       | •       | •       | •        | مفدمة    |
| ٣      | • | مبات | من ک | بے »   | رً الرا | « الجز | ، أول | نبها فی | التيك   | :[.     | المؤلف   | [ مقدمة  |
| ٤      | • | •    | •    |        |         |        | ر مصر | أخبار   | ريمة في | ة ال    | القرآنيا | الآيات   |
| ٦      | • | مصر  | خبار | ، في ا | العاما  | کاء و  | ل الح | وأقواا  | رينة ،  | ية الشر | ث النبو  | الأحادير |
| Ą      | • | •    | •    | •      | •       | •      | •     | •       | معناه   | صر و،   | اسم ما   | اشتقاق   |
| ١٢     |   | •    |      | •      | •       | •      | ارما  | وأقط    | جهابها  | صر و    | ُرض م    | حدود أ   |
| ۱۳     | • | •    | •    |        | •       | ایی    | والبر | للسهات  | من الط  | ما بها  | نصر و    | عجائب .  |
| ۱۸     |   | •    |      | •      |         | •      |       | V       | و کوره  | صرية    | ديار الم | أعمال ال |
| ۸۸     |   |      |      |        |         |        |       |         |         |         |          | ذکر و    |
| 19     |   |      |      |        |         |        |       |         |         |         |          | ذکر م    |
| 19     |   |      | •    |        |         | •      |       | •       |         | سر      | مید مه   | ذکر م    |
| 19     | • | • •  | •    | •      | •       |        | •     | •       | •       | عجة     | دينة ال  | ذکر م    |
| ۲•     |   | •    | •    | •      | •       | •      |       |         |         | موان    | دينة أـ  | ذکر ما   |
| ۲.۰    |   | •    | •    | •      | •       |        |       |         |         | عيذاب   | يحراء    | ذکر م    |
| ۲.     | • | •    | •    | 5      |         | •      | •     |         | ٠ ر     | جنوس    | دينة أر  | ذکر م    |
| ۲۱     |   |      | •    | ANS:   |         | •      |       | •       | •       |         | ويط      | ذكر أ    |
| ۲۱     |   |      |      |        |         |        |       |         |         |         |          | ذكر أه   |
| ۲۱     | • |      | •    |        | •       |        | •     | •       |         | سنا     | دينة أن  | ذکر م    |
| 77     |   |      |      |        |         |        |       |         |         |         |          | ذكر ال   |
| 44     |   |      |      |        |         |        |       |         |         |         |          | ذکر م    |

| الصفحة      |     |     |     |          |     |           |         |        |       |                       |
|-------------|-----|-----|-----|----------|-----|-----------|---------|--------|-------|-----------------------|
| **          | •   | •   | •   |          | •   | •         | •       | •      | •     | ذكر مدينة الأشمونين   |
| 77          | •   |     | •   |          | •   |           | •       | •      |       | ذكر مدينة إخميم       |
| ۲۳          | •   | •   |     | •        |     | •         | •       | •      | •     | ذكر الواحات الداخلة   |
| 74          |     |     | •   |          |     | •         |         |        |       | ذكر مدينة قفط         |
| 44          | •   |     | ٠   | •        | •   |           |         | ٠      |       | ذكر العباسة .         |
| . 48        | •   | •   |     | • .      |     | •         | •       | •      | •     | ذكر مدينة النصورة     |
| 44          | •   | • . | ٠,  | •        | •   | •         | •       | •      | ٠     | ذكر قرية دبيق         |
| 37          | •   | •   | •   | •        | •   |           | •       | •      |       | ذكر النحريرية         |
| . Yo        | •   | •   | •   | •        | •   | •         | •       | •      | •     | ذكر مدينة دمياط       |
| , <b>To</b> | •   | •   |     |          | •   | •         | •       |        | •     | ذكر مدينة تنيس        |
| 77          | •   | •   | •   | •        |     | •         | •       |        | •     | ذكر رمل الغرابي       |
| 77          | •   |     | ٠.  | •        | •   | •         | •       | •      | •     | ذكر مدينة بابيس       |
| 44          | •   |     | •   |          | •   |           | •       | •      | •     | ذكر مدينة الصالحية    |
| **          | • , | •   |     | •        |     | • ,       | •       | •      | •     | ذكر مدينة إيلة .      |
| **          | •   | •   | •   | •        | •   |           | •.      | ٠      | •     | ذكر مدينة القلزم      |
| **          | •   | •   | •   | •        | •   | •         | •       | •      | •     | ذكر التيه .           |
| <b>Y</b> .Y | •   |     |     |          | •   | •         | ق       | ودمش   | نصر   | ذكر الطريق فيما بين . |
| 44          |     |     |     |          |     |           |         |        |       | ذكر من دخل مصر        |
| ۲۳          |     | •   | •   | •        | ر . | للده الده | في أو إ |        | ن الح | ذكر من كان بمصر م     |
| 44          |     |     |     |          | •   | •         | •       |        | •     | وأماحكماء الإسلام     |
| hh          | •   | •   | b4. | , الله ع | دضى | بعين ،    | ة والتا | سيحابا | من ال | ذكر من دخل مصر .      |
| ۽ ٣٤        | •   | • . | •   |          | •   | •         | ٠       | لل مص  | فضا   | ذكر طرف يسيرة من      |

| المفحة | ١           |        |       |               |        |        |         |        |          |         |        |             |          |
|--------|-------------|--------|-------|---------------|--------|--------|---------|--------|----------|---------|--------|-------------|----------|
| 47     | •           |        | •     | رد ' <b>.</b> | ن البا | رها م  | ون غير  | سن د   | ن المحا. | سر موا  | به مع  | ر بر<br>دصت | ذکر ما۔  |
| ٤٧     |             |        | •     | ، ذلك         | اأشبه  | ، وم   | زجمهم   | م وأم  | طمائعم.  | سر و    | ال مع  | رق أه       | ذكر أخا  |
| ٤٩     | ١,          | ن ربیا | وأواز | باتها ،       | مفترح  | ہا ، و | ، ونيا  | مصر    | صف       | ، في و  | شعرا   | الته ال     | ذكر ما ذ |
| ٥٣     |             |        | ,     |               | •      | . 4    | المصريا | الديار | جات      | ا مفتر. | السأ   | نيل في      | ذكر ما ن |
| 38     | •           |        | ; .   | • 1           | •      | •      | الزمان  | أول ا  | ية في    | المصر   | الديار | ملك         | ذکر من   |
| ٧٩     | •           |        |       |               |        |        |         |        |          |         |        |             | ذ کر من  |
| ٨٧     |             |        |       |               |        |        |         |        |          |         |        |             | ذكر ابتد |
| 91     | •           |        |       |               |        |        |         |        |          |         |        |             | ذكر الهد |
|        | 6           |        | •     |               |        |        |         |        |          | -       |        |             | ذ کر دخہ |
| 94     | •           |        |       |               |        |        | •       |        |          |         |        |             |          |
| ٩٤     | :<br>له عنه | سي الأ |       |               |        |        |         |        |          |         |        |             | ذكر ابتد |
| \•¥    |             |        |       |               |        |        |         |        |          |         |        |             | سنة ۲۱   |
| ۸٠/    | •           | •      | •     |               |        |        |         |        |          |         |        |             | ذکر ما   |
| ١٠٩ ٔ  |             |        | •     |               |        |        |         |        | •        | •       |        | •           | سنة ۲۲   |
| 111    | •           | •      |       |               |        | •      | •       |        |          | •       | •      | •           | سنة ۲۳   |
|        |             |        |       |               |        |        | '       |        |          |         |        |             | سنة ٢٤   |
|        |             |        |       |               |        |        |         |        |          |         |        |             | سنة ٢٥   |
|        |             |        |       |               |        |        |         |        |          |         | _      |             | ذكر ولا  |
|        |             |        |       |               |        |        |         | •      |          |         |        |             | سنة ٣٦   |
|        |             |        |       |               |        |        |         |        |          |         |        |             | ذ كر ولا |
|        |             |        |       |               |        |        |         |        |          |         | _      |             | سنة ٣٨   |
|        |             |        |       |               |        |        |         |        |          |         |        |             | سنة ٣٤   |

| • 11  |   |   |     |   |   |     |        |              |        |        |         |       |           |
|-------|---|---|-----|---|---|-----|--------|--------------|--------|--------|---------|-------|-----------|
| الصفح | • | • |     | • | • | •   | •      | •            | •      | •      | •       | •     | سنة ٦٢    |
| 171   | • |   | •   | • | • | • • | الحسك  | ن ب <i>ن</i> | مروا   | ىز بن  | د العز  | بة عب | ذكر ولا   |
| 177   |   | • | . • | • |   |     | ٠      | •            |        |        | •       | •     | سنة ٨٦    |
| 140   |   |   | •   |   |   |     |        | •            |        | •      |         |       | سنة ٩١    |
| 146   |   |   |     |   |   | بة  | العتاس | أمد اء       | ين الأ | عمر ه  | علىم    | تو کی | ذ کر من   |
| 101   |   |   |     |   |   |     | •      |              |        |        |         |       | سنة ٢١٩   |
| 101   |   |   |     |   | • |     | •      |              | •      | •      | •       |       | سنة ٢٢٤   |
| -     |   |   |     |   |   |     | •      | •            | •      |        | •       |       | سنة ۲۲۹   |
| 107   | • |   |     |   | • |     | •      |              | •      | •      | •       |       | سنة ٢٣٥   |
| 107   | • | • |     |   |   |     |        | •            | •      | •      | •       |       | سنة ٢٣٧   |
| 104   | • | • | •   | • | • |     |        |              |        |        | •       |       | سنة ۲۳۸   |
| 104   | • | • | •   | • | • | •   | •      | ·            |        |        |         |       | سنة ۲٤٢   |
| 104   | • | • | •   | • | • | •   | •      | •            | •      | •      | •       |       |           |
| 104   | • | • | •   | • | • | •   | •      | •            | •      | •      | •       |       | سنة ٢٤٦   |
| 104   | ٠ | • | •   | • | • | •   | •      | •            | •      | •      | •       | •     | سنة ٢٥٣   |
| 109   | • | ٠ | ٠   | • | • | •   | •      | •            | •      | •      | •       | •     | سنة ٢٥٤   |
|       |   |   |     |   |   |     |        |              |        |        |         |       | سنة ٢٥٥   |
| 171   | • | • | •   | • | • | •   | •      | • (          | لولون  | ٠ بن - | لة أحمد | ر دو  | ذكر أخبا  |
| 174   | • | • | •   | • | • | •   | •      | •            | •      | ٠ ،    | 777     | وسئة  | سنة ۲۲۳   |
|       |   |   |     |   |   |     |        |              |        |        |         |       | سنة ٢٦٩   |
|       |   |   |     |   |   |     |        |              |        |        |         |       | سنة ۲۷۰   |
| 179   | • | • | •   | • | • | ن   | ، طولو | مد بن        | بن أ-  | ارويه  | مير خ   | ر الأ | ذكر أخبار |
| ١٧٠   |   |   | •   | • | ٠ | •   | •      | •            | •      | •      | •       | •     | سنة ۲۷۸   |

| الصفحة       |     |      |     |        |        |       |       |       |         |         |              |                |
|--------------|-----|------|-----|--------|--------|-------|-------|-------|---------|---------|--------------|----------------|
| 171          | •   | •    | ٠.  | •.     | , •    | •     | •     | . •   | •       |         | •            | سنة ۲۸۰ .      |
| 177          | •   | •    | •   | •      | •      | •     | •     | •     | •       | •       | •            | سنة ۲۸۲ ·      |
| 177          | •   | •    | ويه | ة خمار | .د وفا | لون ب | ن طوا | رة اب | من أ.   | مصر ا   | على .        | ذکر من توتی    |
| 178          | •   | •    | , • |        | 4      | •     | •     | •     | سيين    | الدِّا، | الحالما      | ولاة من قبل ا  |
| 178          | •   | •    | •   | •      | •      | •     | •     | •     | •       | •       | •            | سنة ۲۹۳ ·      |
| 17,8         | •   | •    | •   | •      | • .    | •     | •     | •     | • .     | •       | •            | سنة ۲۹۷ ·      |
| 140          | •   | •    | •   | •      | •      | •     | •     | • .   | • •     | •       | • .          | سنة ٣٠٣ .      |
| 140          | •   | •    | •   | •      | •      |       | •     | •     | •       | •       | •            | سنة ٣١١ .      |
| 140          | . • | •    | •   | •      | •      |       | •     |       |         | •       | •            | سنة ۲۱۲ .      |
| 140          | • , | •    | •   | •      | •      |       | •     | •     | •       | •       | • .          | سنة ۲۱۳.       |
| 171          | •   | •    | •   | •      | •      | •     | •     | صنر   | بدية بم | إخشي    | ولة الإ      | ذکر ابتداء دو  |
| 177          | ٠   | •    | •   | •      |        | •     | •     | •     | • .     | •       | • .          | سنة ٣٣٤ -      |
| 177          | .•  | •    | •   | •      | •      | •     | •     | •     | • .     | •       | •            | سنة ٣٣٩. •     |
| 177          | •   | •    | •   | •      | •      | •     | •     | •     | •       |         | •            | سنة ٢٤٣ .      |
| 177          | •   | •    | •   | •      | •      | •     | •     | • .   | • .     | •       | • •          | سنة ٢٤٥ .      |
| 144          | •   | •    | •   | •      | •      | •     | •     | •     |         | •       | <b>10</b> 10 | ٠ ٣٣٦ ٠٠٠      |
| <b>17</b> Å, |     | •    | •   | •      | •      | •     | •     | •     | ٠.      | •       | •            | ٠ ٣٤٩ ٠٠       |
| 174          | •   | •    | •   | •      | •      | •     | ٠.    | ٠.    | •       | •       | •            | · 401 3:-      |
| 144          | •   | •    | ٠.  | •      | •      | •     | •     | ٠.    | •       | •       | •            | ٠ ٣٥٥ قنس      |
| 174          | •   | •    | •   | •      | •      |       |       | •     | ٠,      |         | •            | سنة ٣٥٦ ·      |
| 184          | •   | • .  | •   | •      | •      | •     | • "   | • •   | • •     |         | • •          | سنة ٣٥٨ ·      |
| 148          | •   | .• . | •   | •      |        |       | •     | • •   | شيدى    | الإذ    | ارس          | ولاية أبي النو |

| الصفحة |     |   |     |     |     |        |          |        |           |       |          |                 |
|--------|-----|---|-----|-----|-----|--------|----------|--------|-----------|-------|----------|-----------------|
| 14.5   | • • |   |     |     | طعی | ز الفا | ل الم    | من قب  | .صر       | إلى.  | الصقلي   | دځول جوهر       |
| ۲۸۱    | •   |   |     | • • | •   | •      | •        | •      | •         | •     | •        | ٠ ٣٥٩ آنه       |
| ١٨٦    |     |   | •   | . • |     |        | •        | •      | •         | •     | •        | سنة ٣٦٢ ·       |
| ١٨٧    |     | • |     | •   |     | ،'مصر  | المزّ في | رفة اا | ر<br>زوخا | طميار | ولة الفا | ذكر ابتداء د    |
| ١٩٠    | • k |   |     |     |     | •      |          |        |           |       |          | سنة ٤٦٣ ٠       |
| 191    | • . | • |     |     | • • | •      |          | •      | •         | •     |          | سنة ٣٦٥ .       |
| 197    | • • | • | • • | • • | • · |        |          |        | •         |       | الله     | خلافة العزيز با |
| 194    | • • |   | • • |     |     | •      |          |        |           | •     |          | ٠ ٣٦٦ قنــ      |
| 194    | • • |   |     |     |     | •      |          | •      |           |       | •        | سنة ۳٦٨ ٠       |
| 19.8   | •   | • |     |     |     |        |          | •      | •         | •     | •        | ٠ ٣٦٩ غن        |
| 198    |     | • |     | . • |     |        |          | • •    | •         |       | •        | سنة ۳۷۰ .       |
| 19.8   |     |   |     |     |     |        | •        | . •    |           |       | •        | سنة ٣٧٩٠        |
|        |     | • |     |     |     | •      |          |        |           |       | •        | ٠ ٣٧٧ مسنة      |
| 198    | • • | • | •   | •   | •   | •      | •        | •      | •         | •     | ·        |                 |
| 190    | • • | • | •   | •   | •   | •      | •        | •      | •         | •     | •        | ۰ ۳۷۸ قنسا      |
| 190    | •   | • | •   | •   | •   | ٠      | •        | •      | •         | •     | •        | سنة ٧٨١ .       |
| 197    | • • | • | •   | •   | •   | •      | •        | •      | •         | •     | •        | ۰ ۳۸۶ ۶نس       |
| 197    | • • | ٠ | •   | •   | •   | •      | •        | •      | •         | 4     | أمر الله | خلانة الحاكم ب  |
| ۱۹۸    | • • | • | •   | •   | •   | •      | •        | •      | •         | •     | •        | سنة ٢٨٩ ٠       |
| ۲.٧    | •   |   | •   |     | •   | •      |          |        | •         | •     | •        | ٠ ٣٩٩ قىنى      |
|        |     |   |     |     |     |        |          |        |           |       |          | ٠ ٤٠٠ قنس       |
|        |     |   |     |     |     |        |          |        |           |       |          | سنة ٢١١ .       |
|        |     |   |     |     |     |        |          |        |           |       |          | خلافة الظاهر ا  |
|        |     |   |     |     |     |        |          |        |           |       |          |                 |

| الصفحة |   |   |   |   |   |   |   |   |   |      |           |                          |
|--------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|------|-----------|--------------------------|
| 711    | • | • | • | • | • | • | • | • | • | •    | •         | سنة ١٢٤ ·                |
| 711    | • | • | • | • | • |   | • | • | • | •    |           | سنة ١٥ ٤ .               |
| 714    | • | • | • | • |   |   |   | • | • | •    | •         | سنة ٢٠٤ .                |
| 414    | • | • | • |   |   | • | • | • | • |      | •         | سنة ۲۲٤ .                |
| 317    | ٠ | • |   | • | • | • | • | • | • | •    | •         | سنة ٤٢٣ ·                |
| 415    | • | • | • |   | • |   |   | • | • | •    | •         | سنة ۲۲3 ·                |
| 710    | • | • |   | • |   | • | • | • | • | •    | بالله     | خلافة المستنصر           |
| 717    | • | • | • | • | • | • |   | • | • | •    | •         | · ٤٣٧ āi                 |
| 717    | • | • | • | • |   |   | ٠ |   | • |      |           | سنة ٠ ٤٤٠                |
| 717    | • |   | • |   | • | • | • |   | • | •    |           | ٠ ٤٥١ غ ٠                |
| 719    | • | • | • | • | • |   |   |   | • |      |           | ٠ ٤٥٤ قىس                |
| 719    | • | • | • | • | • | • | • | • | • |      |           | سنة ٥٥٨٠                 |
| 719    | • |   | • |   | • | • |   | • |   | •    | •         | سنة ٢٠٠٠                 |
| 719    | • | • | • |   |   |   | • |   |   |      | •         | ٠ ٤٣٩ قنس                |
| ۲۲.    | • | • | • |   | • | • | • | • |   |      | •         | ٠ ٤٨٧ -                  |
| ۲۲.    |   | • |   | • | • | • | • | • |   | 75   | الله أ    | خلافة المستعلى           |
| ***    | • | • | • | • | • |   |   |   | • | •    |           | سنة ۸۸۸ .                |
| ۲۲۰    | • | • | • |   |   |   |   | • |   |      | •         | سنة ٩٩١ .                |
| 771    | • |   | • |   |   |   | • |   |   |      | •         | سنة ٤٩٢ ·                |
| 771    | • |   | • |   |   |   |   | • |   |      |           | سنة ٥٩٥ ·                |
| 771    |   | • | • |   |   |   |   |   | • | الأر | ،<br>آپار | سنه ۲۰۵<br>خلافة الآمر ب |
| 771    | • |   | • | • |   | • |   | • |   | •    | ٠٠٠٠      | حازفه ادمر بر سنة ٥٠٣ .  |
|        |   |   |   |   |   |   |   |   |   |      |           | - 1 "64.00"              |

الصفحة

| السفعة |   |   |   |   |   |   |   |   |   |                |                   |
|--------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----------------|-------------------|
| 777    | • | • | • | • | • | ٠ | • | • | • | •              | سنة ١٥ ٥٠         |
| 777    | • | • | • | • | • | • | • | • | • | •              | سنة ۱۸۰ ·         |
| 774    | • | • | • | • | • | • | • | • | • | •              | ٠ ٥١٩ تنس         |
| 774    |   | • | • | • | • | • | • | • | • | •              | سنة ٢٤٥٠ .        |
| 377    | • | • | • | • | • |   | • | • |   | ين الله        | خلافة الحافظ لد   |
| 270    | • | • |   | • |   | • | • |   |   |                | سنة ٢٩ه           |
| 770    | • | • |   | • | • |   | • |   | • | •              | . ٥٤٣ تا          |
| 777    | • | • | • |   | • | • | • | • |   | •              | . 055 4:          |
| 777    | • | • | • | • | • | • | • | • | • | ;<br>!         | خلافة الظافر بالأ |
| 777    | • | • | • | • |   | • | • | • | • | •              | سنة ٥٤٩ .         |
| 447    |   | • | • | • | • | • |   | • | • | •              | سنة ٥٥٠ .         |
| 447    | • | • | • |   |   | • | • | • | • | ىر الله        | خلافة الفائز بنص  |
| ۲۳.    | • | • |   | • | • | • | • | • | • | •              | سنة ٥٥١ .         |
| ۲۳.    | • | • | • | • | • |   | • | • | • | •              | سنة ٥٥٥ .         |
| ۲۳.    | • | • | • | • | • |   | • | • | • | <u>؛</u><br>نه | خلافة الماضد باأ  |
| 741    | • | • |   | • | • | • | • | , | • |                | سنة ٥٥٦ .         |
|        |   |   |   |   |   |   |   |   |   |                | سنة ٢٤٥           |
|        |   |   |   |   |   |   |   |   |   |                | سنة ١٢٥           |
|        |   |   |   |   |   |   |   |   |   |                | سنة ٢٨٥           |
|        |   |   |   |   |   |   |   |   |   |                | ذكر ابتداء دولا   |
|        |   |   |   |   | , |   |   |   |   |                | ابن أيوب          |
| Y ( .  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |                | 079 4:            |

| الصفحة |   |   |   |    |   |   |         |       |         |         |                  |
|--------|---|---|---|----|---|---|---------|-------|---------|---------|------------------|
| 7:1    | • | • |   |    | • | ب | بن أيو، | سف    | لدين يو | الاح ا  | سلطنة الناصر م   |
| 737    | ٠ | • | • | •  | • | • | •       | •     |         |         | سنة ۷۷۳          |
| 737    | • | • | ٠ | •  | • | • | •       | •     | •       | •       | سنة ٧٣٥          |
| 785    | • | • | • | •  | • | • | •       | •     | •       | •       | سنة ٧٦٥          |
| 337    | • | • | • | •  | • | • | •       | •     | •       | •       | سنة ۷۷۸          |
| 750    | • | • | • | •  | • | • | •       | •     | •       | •       | سنة ۸۱٥          |
| 750    | • | • | • | •  | • | • | •       | •     | •       | •       | سنة ۷۸۷          |
| 750    | • | • | • | 4• | • | • | •       | •     | •       | •       | سنة ۸۸٥          |
| 757    | • | • | • | •  | • | • | •       | •     | •       | •       | سنة ٥٨٩          |
| 40.    | • | • | • | •  | • | • | •       | عثمان | الدين   | نه عماد | سلطنة العزيز بال |
| 701    | • | • | • | •  | • | • | •       | •     | •       | •       | سنة ۹۱           |
| 707    | • | • | • | •  | • | • | •       | •     | •       | •       | سئة ٩٩٢          |
| 707    | • | • | • | •  | • | • | •       | •     | •       | •       | سنة ٩٤٥          |
| 707    | • | • | • |    | • | • | •       | •     | 4       |         | ٥٩٥ قنس          |
| 707    | • | • | • | •  | • | • | •       | •     | •       | محمد    | سلطنة المنصور    |
| 404    | • | • | • | •  | • | • | •       | •     | ر       | بی بک   | سلطنة العادل أ   |
| 404    | • | • | • | •  | • | • | •       | •     | •       | •       | سنة ٥٩٦ .        |
| 307    | • | • | • | *  | • | • | •       | •     | •       | •       | . ١٩٧ قن         |
| 700    | • | • | • | •  | • | • | •       | •     |         | •       | سنة ٥٩٨ .        |
| 401    | • | • | • | •  | • | • | •       | •     | •       | •       | سنة ٥٩٩ .        |
| 707    | • | • | • | •  | • | • | •       |       | •       | •       | سنة ۲۰۱ .        |
| 404    | • | • | • | •  | • | • | •       |       | •       | •       | سنة ۲۰۸ .        |

| المفعة                     |     |    |     |     |     |     |     |     |         |          |         |                |
|----------------------------|-----|----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|---------|----------|---------|----------------|
| <b>70</b> Y                | •   | •  | ٠   | •   | •   | •   | •   | •   | •       | •        | •       | سنة ١١٥ .      |
| <b>Yo</b> A                | •   | •  | •   |     | •   | •   | •   | •   |         | •        | ل محمد  | سلطنة الكامإ   |
| 709                        | •   | •  | •   | ٠   | •   | •   | •   | •   | ٠       | •        | •       | سنة ۲۲۰ .      |
| 709                        | •   | •  | • . |     | •   | •   | •   | , • | •       | •        | •       | سنة ٦٢١ .      |
| ۲٦٠                        | •   |    | •   | •   |     | •   | •   |     | •       | •        | •       | سنة ۲۲۲ .      |
| ۲٦.                        | •   | •  | •   | •   |     | •   | •   | •   | •       | •        | •       | ٠٠ ٦٢٣ ١٠٠٠    |
| 777                        |     | •  |     | •   | •   | •   | •   | •   | •       | •        | •       | سنة ٢٢٦ ٠      |
| ***                        |     | •  | •   | •   | . • | •   | •   | •   | •       | •        | •       | سنة ٦٢٩ .      |
| 377                        | •   | ٠  | •   | •   | •   | •   | •   | •   | •       | •        | •       | ٠ ٦٣٠ منس      |
| ***                        | •   | •  | •   | •   | •   | ٠   | •   | ٠   | ,•      | •        | •       | سنة ٦٣٢ .      |
| <b>* * * * * * * * * *</b> | •   | ٠. | •   |     | •   | •   | •   | •   | .•      | •        | •       | سنة ٦٣٥ .      |
| ۸۲۲                        | •   |    | •   | •   | •   |     | •   |     | .•      | <u>ر</u> | یی بہ   | سلطنة المادل أ |
| 779                        |     | •  | • , | •   | •   | •   | •   | •   | ب       | ين أيو   | بجم الد | سلطنة الصالح أ |
| 779                        | •   |    | •   | •   | •   | •   |     | •   |         |          | •       | سنة ٦٣٦ ٠      |
| ۲۷.                        | •   | •  | •   | •   | . • | •   | •   | إنة | ار الرو | ن اخبا   | برة مو  | ذكر طرف يسي    |
| **                         | •   | •  | •   | •   | •   | •   | •   | , • | . •     | •        | •       | سنة ۲۳۸ .      |
| 777                        | •   | •  | •   | •   | •   | •   | , • | •   | •       | •        | •       | سنة ٦٣٩ .      |
| 770                        | •   | •  | •   |     |     | . • | , • | , • | .•      | •        | •       | سنة ١٤٠٠       |
| ۲۷۲                        | •   | •  |     | •   | •   | •   | •   | •   | •       | •        | •       | سنة ۲٤٢ ·      |
| 777                        | • , | •  | •   | . • | •   | •   | •   | •   | .•      | •        | •       | ۰ ٦٤٤ تا       |
| 777                        | •   | •  | •   |     | •   | •   | •   | •   | •       | •        | •       | سنة ٢٤٦ ·      |
| **                         | •   | •  | •   | •   | •   | •   | •   | •   | •       | •        | •       | سنة ٦٤٧ .      |

| العنفية    |   |       |        |          |                  |       |         |       |        |         |        |                                 |
|------------|---|-------|--------|----------|------------------|-------|---------|-------|--------|---------|--------|---------------------------------|
| 479        | • | •     |        |          | •                | •     | •       |       | •      | اه      | ران ش  | سلطنة المعظم تود                |
| 444        | • | •     | •      |          | ٠                | •     |         |       | •      |         |        | سنة ٨٤٨ .                       |
| 7.7.7      | • | •     |        | ē        |                  | •     | •       | •     | •      |         |        | سلطنة شجرة ال                   |
| <b>7</b>   | • |       | •      |          | تر کا <b>ن</b> ی | بك ال | النة أد | و ساھ | 6 me   |         |        | نه کر ابتدا، دول                |
| <b>Y</b>   | • |       | •      |          |                  |       |         |       |        |         |        | د کر دارف یسیر<br>دکر دارف یسیر |
| 444        |   |       |        |          |                  | . \$  |         |       |        |         |        | د الرافزوق يسير<br>سلطنة الأشرف |
| 79.        |   | •     |        |          |                  |       |         |       |        | ری ۔۔۔  | ינ גע. |                                 |
| 79.        |   |       |        |          |                  |       |         |       |        |         | ·      | سنة ١٤٩٠                        |
| 491        |   |       |        |          |                  |       |         |       |        |         |        | سنة ٢٥٠٠                        |
| 791        |   | ·     |        |          |                  |       |         |       |        | •       |        |                                 |
|            | • |       |        |          |                  |       |         |       |        |         |        | 4 - 4 - 9000                    |
| 797        | • | سلطنة | رد بال | تمم ينفر | یوبی             | فالأ  | الأشر   | ريكه  | علی صر | تبض ً   | الى ي  | المعزز أيبك الترك               |
| 794        | • | •     | •      | ٠        | ٠                | •     | •       | •     | •      | •       | •      | سنة ١٥٣٠٠                       |
| 494        | • | •     | •      | •        | ٠                | ٠     | •       | ٠     | ٠      | •       | •      | ٠ ٦٥٤ ٠                         |
| 397        | • | •     | ٠      | •        | •                | •     | •       | •     | •      | •       | •      | سنة ٥٥٥ ·                       |
| 797        | • | •     | •      | •        | •                | •     | کانی    | التر  | أيبك   | ن المعز | على ب  | سلطنة النصور                    |
| <b>797</b> | • | •     | •      | ٠        | •                | •     |         |       |        |         |        | ٠ ٦٥٦ قنس                       |
| 4.1        | • | •     | •      |          |                  |       |         |       |        |         |        | سئة ١٥٧٠                        |
| 4.4        |   |       |        |          |                  |       |         |       |        |         |        | سلطنة الظفر ن                   |
| 4.8        |   |       |        |          |                  |       |         |       |        |         |        | سنة ۲۰۸۰                        |
| ٣٠٨        |   | •     |        |          |                  |       |         |       |        |         |        | سلطنة الظاهر                    |
| ٣11        |   |       |        |          |                  |       |         |       |        |         |        | سنة ٢٥٩ ·                       |
| 717        |   |       |        |          |                  |       |         |       |        |         |        | ٠ ٦٦٠ قنس                       |
|            |   |       |        |          |                  |       |         |       |        |         |        | 11" 9000                        |

| الصفحة |   |   |   |   |      |        |        |        |         |         |         |      |             |
|--------|---|---|---|---|------|--------|--------|--------|---------|---------|---------|------|-------------|
| 317    | • | • | • | • | •    | •      | ىسر    | ی جمع  | البار   | . أحمد  | ـ بالله | تنه. | خلافة الـــ |
| ٣١٨    | • | • | • | • | •    | •      | •      | •      |         | •       | •       | •    | سنة ١٣٢     |
| ٣٢.    | • | • | • | • | •    | •      | عصر    | اسى :  | د العبا | لله أحم | بأمر ا  | 7    | خلافة ألحأ  |
| 444    | • | • | • | • | •    | •      | •      | •      | •       | •       | •       | •    | سنة ٦٣٢     |
| 444    | • | • | • | • | •    | •      | •      | •      | •       | •       | •       | •    | سنة ٦٦٣     |
| 440    | • | • | • | • | •    | •      | •      | •      | •       | •       | •       | •    | ٣٦٤ عنس     |
| 440    | • | • | • | • | •    | •      | ,      | •      | •       | •       | •       | •    | سنة ١٢٥     |
| 44.    | • | • | • | • | •    | •      | •      | •      | •       | •       | •       | •    | ۳۳۲ قنس     |
| 44.    | • | • | • | • | •    | •      | •      | •      | •       | •       | •       | •    | سنة ٦٦٧     |
| 441    | • | • | • | • | •    | •      | •      | •      | •       | •       | •       | •    | سنة ۱۲۲۸    |
| 441    | • | • | • | • | •    | •      | •      | •      | •       | •       | •       | •    | سنة ٦٦٩     |
| 444    | • | • | • | • | •    | •      | •      | •      | •       | •       | •       | •    | سنة ٧٠٠     |
| hhh    | • | • | • | • | •    | •      | •      | •      | •       | •       | •       | •    | سنة ٧٧١     |
| **     | • | • | • | • | •    | •      | •      | •      | •       | •       | •       | •    | سنة ۲۷۲     |
| 344    | • | • | • | • | •    | •      | •      | •      | •       | •       | •       | ٠    | سنة ٦٧٣     |
| 440    | • | • | • | • | •    | •      | •      | ٠      | •       | •       | •       | •    | سنة ٤٧٢     |
|        |   |   |   |   |      |        |        |        |         |         |         |      | سنة ٥٧٥     |
| 444    | • | • | • | • | •    | •      | •      | •      | •       | •       | •       | •    | سنة ٢٧٦     |
| 737    | • | • | • | • | •    | ندارى  | البندة | ببرس   | اهر ب   | بن الفا | محمد    | ميد  | سلطنة الس   |
|        |   |   |   |   |      |        |        |        |         |         |         |      | سنة ۷۷۲     |
| ٣٤٦    | • | • | • | • | •    | •      | •      | •      | •       | •       | •       | •    | سنة ۸۷۸     |
| ٣٤٦    | • | • | • | • | اری. | لبندقد | رس ا   | ار بيج | الظاه   | ش بن    | سازما   | دل   | سلطنة العا  |

| الصفحة      |     |   |   |   |   |      |        |        |         |        |        |                |
|-------------|-----|---|---|---|---|------|--------|--------|---------|--------|--------|----------------|
| 454         | •   | • | • | • | • |      | لجهی   | لى الن | السام   | الألنى | لاون   | سلطنة النصور ق |
| <b>40.</b>  | ٠   | • | • | • | ٠ | •    | •      | •      | •       | •      | •      | سنة ۲۷۹ ·      |
| 401         | •   | • | • | • | • | •    |        | •      | •       |        | •      | سنة ۸۸۰ ·      |
| 401         | ٠   | • | • | • | • | •    | •      | •      | •       | •      | •      | سنة ۱۸۱ ·      |
| 404         | •   | • | • | • | • | •    |        | •      | •       | •      | •      | سنة ۲۸۲ ·      |
| 405         | . • |   | • | • |   | •    | •      | •      | •       | •      | •      | سنة ٦٨٣ ٠      |
| 400         | •   | • | • | • | • | •    | •      | •      |         | •      |        | سنة ١٨٤ ·      |
| 400         | •   | • |   | • | • | •    | •      | •      | •       | •      |        | ۰ ۸۸۰ قنسا     |
| 404         | •   | • | • | • |   | •    | •      | •      | •       | •      |        | سنة ۲۸۲ ·      |
| ٣٥٧         | •   | • |   | • | • | •    | •      | •      | •       | •      | •      | سنة ۱۸۷ ·      |
| 409         | •   | • | • | • |   | •    |        | •      | •       | •      | •      | سنة ۸۸۸ ·      |
| 47.         | •   | ٠ | • | • | • | •    | •      | ٠      | •       | •      |        | سنة ۹۸۹ ·      |
| 410         | •   | • | • | • | • | •    | رن     | ر قلاو | النممود | ل بن   | ، خایل | سلطنة الأثىرف  |
| ٣٦٨         | •   | • | • | • | • |      | •      | •      | •       | •      | •      | ٠ ٦٩٠ قنسا     |
| ٣٧.         |     |   | • | • | • | •    | •      | •      | •       | •      | •      | ٠ ٦٩١ قنس      |
| ۲۷۱         |     |   |   | • | • | •    | •      | •      | •       |        |        | سنة ۲۹۲ ·      |
|             |     |   |   |   |   |      |        |        |         |        |        | سنة ٦٩٣ ·      |
| <b>۲۷</b> ۳ |     |   |   |   | ٠ | لى ) | ( الأو | رون    | ۔ور قا  | ن الدم | ممد ب  | ساءانة الناصر  |
|             |     |   |   |   |   |      |        |        |         |        |        | ٠ ٦٩٤ منه      |
|             |     |   |   |   |   |      |        |        |         |        |        | سلطنة العادل   |
|             |     |   |   |   |   |      |        |        |         |        |        | ٠ ٦٩٥ ٠        |
|             |     |   |   |   |   |      |        |        |         |        |        | · 797 āi       |

| صفعة |   |   |   |   |   |         |         |         |         |         |                |
|------|---|---|---|---|---|---------|---------|---------|---------|---------|----------------|
| 3.97 | • | • | • | • | • |         |         | ري      | المنصو  | لاجين   | ساطنة المنصور  |
| ٣٩٦  |   |   |   |   |   |         | •       |         |         |         |                |
| ۳۹۸  | • | • | • | • | • | •       | •       | •       |         |         | سنة ٦٩٨ .      |
| ٤٠١  | • |   | • | • |   | ئانية ) | ن ( الا | ر قلاو  | المنصو  | محمد بن | سلطنة الناصر   |
| ٤٠٣  | • | • | • | • |   |         | •       |         | *       | •       | . ۱۹۹ تنس      |
| ٤٠٨  | • | • | • | • |   | •       | •       | •       | •       |         | . V • • āi…    |
| ٤١٠  | • |   | • | • | • | •       | •       | •       | ٠       | •       | سنة ۷۰۱ .      |
| ٤١٠  | • | • | • | • |   | •       | ، عصر   | العباسي | لميان ا | بالله - | خلافة المستكفي |
| ٤١١  | • | • | • | • | • |         | •       | •       |         | •       | سنة ۲۰۲ .      |
| ٤١٧  | • | • | • | • | • | •       |         | •       | •       | •       | . V·۳ i        |
| ٤١٨  | • | • | • | • |   | •       |         | •       |         | •       | ٠ ٧٠٤ منــ     |
| ٤١٨  | • |   | • | • | • | •       |         | •       | •       | •       | ٠ ٧٠٥ نسنة     |
| ۱۹   | • | • |   | • | • |         |         | •       | •       | •       | . V•7 āi       |
| ٤١٩  |   |   |   |   |   |         |         |         |         |         | سنة ۷۰۷ .      |
| ٤٢٠  | • |   | • | • |   | •       | •       |         |         |         | . ۷۰۸ <b>.</b> |
| ٤٢٣  | • | • | • | • | • | ى       | نصورة   | كير اا  | الجاشة  | يبرس    | ساطنة المظفر ب |
|      |   |   |   |   |   |         |         |         |         |         | . ۷۰۹ تنس      |
| ٤٣١  |   |   | • | • | ( | الثالثة | ون ( ا  | ور قالا | ن المنص | محمد بر | سلطانة الناصر  |
|      |   |   |   |   |   |         |         |         |         |         | سنة ٧١٠ .      |
|      |   |   |   |   |   |         |         |         |         |         | سنة ۷۱۱ .      |
|      |   |   |   |   |   |         |         |         |         |         | سنة ۷۱۲ .      |
| ११७  | • | • | • |   |   | •       |         | •       |         |         | · VIW i        |

| 40caus)    | ı |   |   |   |   |   |   |   |    |   |   |                        |
|------------|---|---|---|---|---|---|---|---|----|---|---|------------------------|
| १११        | • | • | • |   |   | • | 0 | • |    | • | • | سنة ۷۱٤ .              |
| 227        | • | ٠ | • | • | • | • | • | • |    |   | • | سنة ٧١٥ ٠              |
| \$ \$ \$ \ | • | • | • | • | • | • | · | • | •  |   | • | سنة ۷۱۲ ·              |
| 888        | • |   | • | • | ٠ | • | • |   | •  | • | • | سنة ۱۷۷ ·              |
| ११५        | • |   | • | • | ٠ | • | • | • | •  |   |   | سنة ۷۱۸ ·              |
| ٤٥١        | • | • | • | • | • |   |   |   | •  | ٠ |   | سنة ۷۱۹ ·              |
| 103        | • | • | • | • | • |   | ٠ |   | •  |   |   | سنة ۷۲۰ .              |
| 204        | ٠ | • | • | • | • | • | • |   | •  | • | • | ٠ ٧٢١ ء٠               |
| 403        |   | • | • | • | • | ٠ | • | • | •  | • | • | سنة ۷۲۲ ·              |
| ६०६        | • | • | • | • | • | • | • | • | •  | • | • | سنة ٧٢٣ ·              |
| 500        | ٠ | • | • | • | • | • | • | • | •" | • |   | سنة ٧٢٤ ·              |
| १०५        | • |   | • | • | • | • | • | • |    | • | • | سنة ٧٢٥ ·              |
| ٤٥٧        | • | • | ٠ | • |   | • |   |   |    | • | • | سنة ٧٢٦ ·              |
| ٤٥٨        | • | • | • | • | • | • |   |   | •  | • | • | سنة ۷۲۷ ·              |
| ६०९        | • | • | • | • | • | ٠ | • | • | •  | • | • | سنة ۷۲۸ ·              |
| ٤٦٠        | • | • | ٠ | • |   | • | • | • |    | • | • | سنة ٧٢٩ ·              |
| ٤٦٠        | • | • | • | • | • | • | • | • | •  | • | ٠ | سنة ٧٣٠ ·              |
| 173        | • |   | • |   | • |   | • |   |    |   | • | سنة ٧٣١ ·              |
| 773        | • | • | • | • |   | • |   |   | Ð  |   |   | سنة ٧٣٢ ·              |
| 373        | • | • | • |   |   |   | • | • |    | ٠ | • | . ۷۳۳ <del>ق</del> سنة |
| <b>£7Y</b> |   |   |   | • |   | • | • |   |    | • | · | سنة ۷۳٤ ·              |
| ٤٧٠        | • | • |   | • | • |   | • | • | •  |   | • | سنة ٧٣٥ ·              |

| الصفحة |     |       |      |        |         |              |        |         |         |         |          |                |
|--------|-----|-------|------|--------|---------|--------------|--------|---------|---------|---------|----------|----------------|
| ٤٧١    |     |       | Ģ    | •      | ٠       | •            | •      | •       | •       | •       | •        | سنة ٧٣٦ ·      |
| ٤٧٣    | •   | •     | •    | •      | •       | •            | •      | •       | •       | •       |          | سنة ٧٣٧ ·      |
| 141    | •   | ·     | ·    | •      | •       | ٠            | •      | •       | •       | ٠       | •        | سنة ۷۳۸ ·      |
| ٤٧٥    | ŀ   |       |      | بمصر   | اری     | نَّه الحبَّا | أمر اذ | اكمب    | بن الح  | اهيم    | الله إبر | خلافة الواثق   |
| 273    | ·   | •     | ٠    | •      |         | •            | •      | •       | •       | •       | •        | سنة ٧٣٩ ·      |
| ٤٧٧    | •   | •     | •    | •      |         | •            | •      |         | •       | •       | ٠        | سنة ٧٤٠        |
| ٤٨١    |     | •     | •    | •      | •       |              | •      | •       |         | •       | •        | سنة ٧٤١ ·      |
| ٤٨٦    | •   |       | •    |        | •       | الاون        | . بن ة | رس محمد | ، الناه | بکر بز  | . أبي    | سلطنة النصور   |
| ٤٨٧    | •   | •     | •    | •      | •       |              | ٠      |         |         |         |          | سنة ٧٤٧ ·      |
|        | کان | ر ، و | عص   | لعباسي | ایمان ا | الله سا      | كنى با | الست    | تد بن   | الله أ- | بأمر     | الخليفة الحاكم |
| ٤٨٧    |     | •     | ٠    | •      | •       |              | •      |         |         |         |          | '<br>قد تولی ا |
| ٤٩٠    | *   | •     | نابه | ن ک    | ، « ر   | الخامسر      | الجزء  |         |         |         |          | مقدمة المؤلف   |
| ٤٩٠    | •   | •     | •    |        |         |              |        |         |         | •       |          | ساطنة الأشرف   |
| १९०    | •   |       | •    | •      |         |              |        |         |         |         |          | ساطنة الناصر   |
| 293    | •   | •     | •    | •      | •       |              |        | •       | •       | •       | •        | سنة ٧٤٣ ·      |
| ٤٩٨    | •   |       |      |        | •       | ون:          | بن قار | محمد    | لناصر   | ر بن ا  | إسمعيا   | ساطنة الصالح   |
| १९९    |     | ٠     | •    | •      |         | ٠            | •      | •       | •       |         |          | سنة ٤٤٧ ·      |
| ۰۰۱    |     | •     | *    | •      |         | •            | ٠      |         | •       | ٠       |          | سنة ٥٤٧ .      |
| ٥٠٤    |     | •     | •    | •      | •       | •            | •      | •       |         |         |          | سنة ٧٤٦ ·      |
| ٥٠٦    | •   |       | •    | •      | •       | قلاون        | د بن   | ىر مح   | النام   | بان بن  | ل شعب    | سلطنة الكاما   |
| ٥٠٨    |     | •     | •    | ٠      |         |              |        | •       |         |         |          | سنة ٧٤٧ ·      |
| 014    |     | ٠     | •    | •      | •       | ون           | ن قلا  | مرد بر  | اصر     | ين ال   | حاحى     | سلطنة الظهر    |

| 4.704.40 |     |   |   |      |        |          |         |         |                |              |                                |   |
|----------|-----|---|---|------|--------|----------|---------|---------|----------------|--------------|--------------------------------|---|
| 010      | •   | • | • | •    |        |          | •       | •       |                |              | . ۷٤۸ <b>ء</b> َ               |   |
| 019      | ٠   | • | • | (    | الأولى | ون (     | بن قلا  | ر محمد  | ، النام        | <u></u> ن ىن | لطنة الناصر ح                  |   |
| 074      | • * |   | • |      |        |          |         |         |                |              |                                |   |
| 044      | •   | • |   | ·    | •      |          |         |         | •              |              | . ۷٥٠ نية                      |   |
| ٥٣٥      | ٠   |   | • | •    |        |          |         |         |                |              | . ۷٥١ <b>.</b>                 |   |
| 047      |     |   |   |      | •      |          |         |         |                |              |                                |   |
| ٥٣٨      |     |   | • |      |        |          |         |         |                |              | <br>سلطنة الصالح م             |   |
| ٥٤٠      |     |   |   |      |        |          |         |         |                | ٠            | ٠ ٧٥٣ .                        |   |
| ٥٤٨      |     |   |   |      | •      |          |         | _       | ·              | ·            |                                |   |
| ٥٤٨      |     |   |   |      |        |          |         |         |                |              | سنه ۵۵۰ .<br>خلافة المعتضد بال |   |
| 007      |     |   | • |      |        |          |         |         |                | -            |                                |   |
| ٥٥٣      |     | · | • |      |        |          | •       |         |                |              |                                |   |
|          | •   | • | • | ( 4  | imi j  | الاول    | د بی ه  | صر عم   | ن النا         | دسن:         | ساطنة الناصر -                 |   |
| 000      | •   | • | • | •    | ٠      | •        | •       | •       |                | •            | . ۲٥٦ قنس                      |   |
| 007      | ٠   | • | • |      | •      | •        |         | •       |                |              | سنة ٧٥٧ .                      |   |
| ००९      |     | • | • | •    | •      | ٠        | •       |         |                |              | سنة ۷٥٨ .                      |   |
| 370      | •   | • | • |      | ٠      | •        |         | •       | •              |              | . ۷٥٩ منة                      |   |
| ۸۲۰      | •   | • | • |      | •      |          | •       |         | •              |              | سنة ٧٦٠ .                      |   |
| ०५९      |     |   |   |      |        |          |         |         |                |              | سنة ٧٦١ .                      |   |
| ٥٧٢      | •   | • | • | •    | •      | •        |         |         |                |              | . ٧٦٢ .                        | , |
| ٥٨٠      | •   | • | • | ٠    | اجی    | لمهر حا  | بن المف | عهد     | الدين          | صالاح        | ساطنة النصور                   |   |
| 67.40    |     |   | • |      | ٠      | •        | •       |         |                |              | سنة ٧٦٣ .                      |   |
| ٥٨٧      | •   |   |   | بمصر | هتباسي | بالله ال | متضد    | ر بن اا | ا<br>الله محما | عل ا         | سمه ۱۲، .<br>خلافة التوكّل     |   |
| 091      |     |   |   |      |        |          |         |         |                |              | سنة ٧٦٤ .                      |   |

الصفحة

|      |                                         |     | b                                       |             |     |         |          |   |     |   |   |     |             |
|------|-----------------------------------------|-----|-----------------------------------------|-------------|-----|---------|----------|---|-----|---|---|-----|-------------|
|      |                                         |     |                                         |             |     |         |          |   |     |   |   |     |             |
|      | . * * * *                               |     |                                         |             | v   | ¥.      |          | * |     |   |   | *   |             |
|      | * * * *                                 |     |                                         |             | i e |         | * * * *  | • | * 1 |   |   |     | * 1 %       |
|      | v                                       |     | *                                       |             | *   |         | *        |   |     | * |   | •   | .*.2        |
|      | •                                       | v   |                                         |             |     |         | *        |   | •   |   |   | 1.1 | **,         |
|      |                                         |     |                                         |             |     |         | ٠        |   |     | ٠ | * | * . | . 3         |
|      |                                         |     | *                                       | *           |     |         |          |   | •   | ٠ |   |     | 7. 2. 2     |
|      |                                         | . " | , ,                                     |             | , F | * *     | 1        |   |     |   |   |     |             |
|      |                                         | 4   |                                         |             | *   |         |          |   |     |   |   |     | age of the  |
|      | • = •                                   |     | *                                       |             |     |         |          |   |     |   |   | *   | , 5         |
|      |                                         |     |                                         | •           |     |         | 19       |   | v   | å | , |     | * * **      |
|      |                                         |     |                                         |             |     |         | 6        |   |     |   |   |     |             |
|      |                                         |     |                                         |             |     | , , , , | *. * (3) |   | ٠.  |   |   |     | <b>*</b>    |
|      |                                         | *   |                                         |             |     | *       |          |   |     |   |   |     | w 45 ;      |
| •    | •                                       |     |                                         |             |     |         |          | w |     |   |   |     | a + 5       |
| *    | ***                                     |     |                                         | J.          |     |         |          | ٠ |     |   |   |     | \$60 MA     |
|      |                                         |     |                                         |             |     |         |          |   |     |   |   |     | ** ** * * * |
|      |                                         | *   |                                         |             |     |         |          |   |     |   |   |     | 1 100 00    |
| . V. | - 2 - 4 T                               |     |                                         |             |     |         |          |   |     |   |   |     | ** ** **    |
|      |                                         |     |                                         |             |     |         |          |   |     |   |   |     | *****       |
|      | * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * | *   |                                         |             | e . |         | ,        |   |     |   |   |     | w 2. ***    |
|      |                                         |     |                                         |             |     |         |          |   |     |   |   |     | 9 J +       |
| ,    |                                         |     | • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • | 4 **<br>*** |     | * *     | . 1      |   | **  |   |   | 4.  | - 1 d e e   |
|      |                                         |     |                                         |             |     |         |          |   |     |   |   |     | 4 5         |